rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

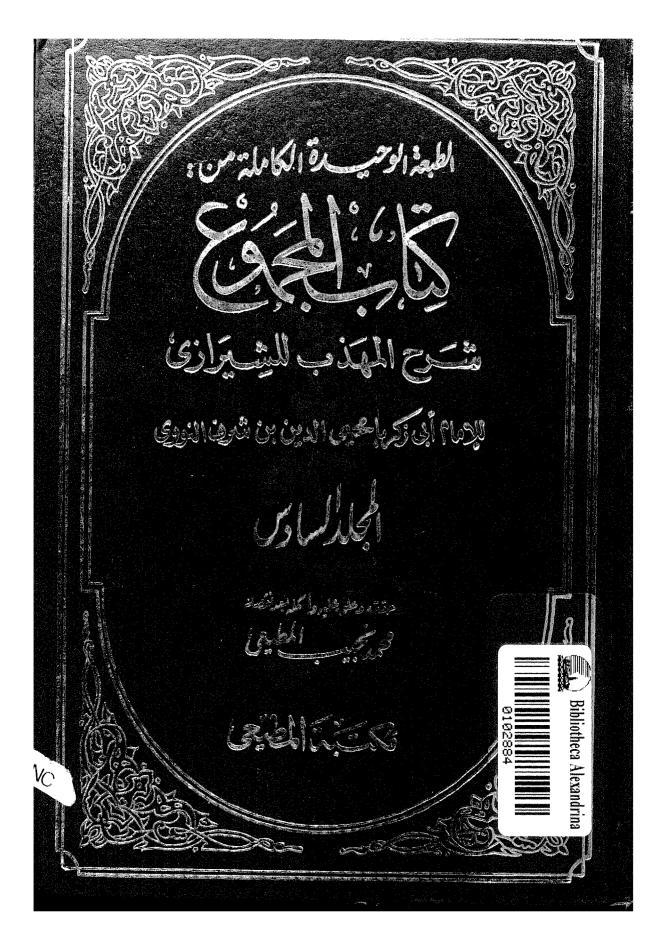







الطبقة الوحيث به الكاملة من:

حزار المالية الرحيث الموادي المهد المهد المهد المهد المهد المودي المهد ا

الجئزء الستادس

مقّمه وعاق علبه والملدتبديعصانه محمر تجبيب المطبعي وحقوق الطبع محفوظة له

مَكِتَبُدُّ الْإِنْسَائِيُّ مِنْ الْمُعَالِّيِّ الْمُعَالِّيِّ الْمُعَالِّيِّ الْمُعَالِّيِّ الْمُعَالِّيِّةِ السَّعُودِيَّةِ



بسسابة الرحمال وحيم

# باب زكاة التجارة

## قال الممنف رحمه الله تعالى

( تجب الزكاة في عروض التجارة ، لما روى ابو ذر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « في الابل صدقتها ، وفي البقر مدقتها وفي الفنم صدقتها ، وفي البز مدقته » ولأن التجارة يطلب بها نماء المال فتعلقت بها الزكاة كالسوم في الماشية ) .

(الشرح) هذا الحديث رواه الدارقطنى فى سسننه ، والحاكم ابو عبد الله فى « المستدرك » والبيهتى بأسانيدهم ذكره الحاكم باسنادين ثم قال : هذان الاسنادان صحيحان على شرط البخارى ومسلم (قوله ) : « وفى البز صدقته » هو بفتح الباء وبالزاى هكذا رواه جميع الرواة ، وصرح بالزاى الدارقطنى والبيهتى ، ونصوص الشافعى رضى الله عنه القديمة والجديدة متظاهرة على وجوب زكاة التجارة .

قال أصحابنا: قال الشافعي رضى الله عنه في القديم: اختلف الناس في زكاة التجارة ، فقال بعضهم: لا زكاة فيها ، وقال بعضهم: فيها الزكاة ، وهذا أحب الينا ، هذا نصه ، فقال القاضى أبو الطيب وآخرون: هذا ترديد قول ، فمنهم من قال في القديم قولان في وجوبها ، ومنهم من لم يثبت هذا القديم واتفق القاضى أبو الطيب وكل من حكى هذا القديم على أن الصحيح في القديم أنها تجب كما نص عليه في الجديد ، والمشهور للأصحاب الاتفاق على أن مذهب الشافعي ( رضى الله عنه ) وجوبها وليس في هذا المنقول عن القديم اثبات قول بعدم وجوبها ، وانما

أغبر عن اختلاف الناس وبين أن مذهبه الوجوب بقوله: وهذا أهب الى و والصواب الجزم بالوجوب ، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين •

قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة قال : رويناه عن عمر بن الخطاب وابن عباس والفقهاء السبعة سعيد ابن المسبب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبى بكر بن عبد الرحمن أبن الحارث ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله بن عبد الله بن عثبة وسلمان ابن يسار والحسن البصرى وطاوس وجابر بن زيد وميمون بن مهران والنخعى ومالك والثورى والأوزاعى والشافعى والنعمان() وأصحابه وأحمد وأسحاق وأبى ثور وأبى عبيد ،

وحكى أصحابنا عن داود وغيره من أهل الظاهر أنهم قالوا: لا نجب ، وقال ربيعة ومالك: لا زكاة فى عروض التجارة مالم تنض وتصير دراهم أو دنانير فاذا نضت لزمه زكاة عام واحد ، واحتجوا بالحديث الصحيح: « ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة » وهو فى المحيدين ، وقد سبق بيانه ، وبما جاء عن ابن عباس أنه قال: لا زكاة فى العروض ،

واحتج أصحابنا بحديث أبى ذر الذكور ، وهو صحيح كما سبق ، وعن سمرة قال : أما بعد ٥٠ « فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى يعد للبيع » رواه أبو داود فى أول كتاب الزكاة ، وفى اسناده جماعة لا أعرف حالهم ، ولكن لم يضعفه أبو داود ، وقد قدمنا أن مالم يضعفه فهو حسن عنده .

وعن هماس ـ بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم وآخره سين مهملة ـ وكان يبيع الأدم قال: « قال لى عمر بن الخطاب: يا حماس

<sup>(</sup>١) يعنى أبا حنيفة النعمان بن ثابت ٠

أد زكاة مالك ، نقلت : مالى مال ، انما أبيع الأدم ، قال : قومه ثم أد زكاته ، ففعلت » رواه الشافعى وسعيد بن منصور الحافظ فى مسنده والبيهقى ، وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ليس فى العروض زكاة الا ما كان للتجارة ، رواه البيهقى باسسناده عن أحمد بن حنبل باسناده الصحيح ،

وأما الجواب عن حديث « ليس على المسلم فى عده ولا فى فرسه حدقة » فهو محمول على ما ليس للتجارة ، ومعناه : لا زكاة فى عينه بخلاف الأنعام ، وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث ، وأما قول ابن عباس فهو ضعيف الاسناد ضعفه الشافعى رضى الله عنه والبيهقى وغيرهما ، قال البيهقى : ولو صبح لكان محمولا على عرض ليس للتجارة ليجمع بينه وبين الأحاديث والاثار السالفة ، ولما روى ابن المنذر عنه من وجوب زكاة التجارة كما سبق ٥٠ والله تعالى أعلم ٠

#### قال المسنف رحمه الله تعالى

(ولا يصير العرض للتجارة الا بشرطين (المدهما) أن يملكه بعقد [يجب] فيه عوض كالبيع والاجارة والنكاح والخلع (والثانى) ان ينوى عند العقد أنه تملكه التجارة ، وأما أذا ملكه بارث أو وصية أو هبة من غير شرط الثواب فلا تصير للتجارة بالنية ، وأن ملكه بالبيع والاجارة ولم ينو عند المعقد أنه للتجارة لم يصر للتجارة ، وقال الكرابيسي من أصحابنا : أذا ملك عرضا ثم نوى أنه للتجارة صار للقنية للتجارة ، كما أذا كان عنده متاع للتجارة ثم نوى القنية صار للقنية بالنية ، والذهب الأول ، لانه مالم يكن الزكاة من أصله لم يصر للزكاة بمجرد النية ، كالمعلوفة أذا نوى السامتها ، ويفارق أذا نوى القنية بمال التجارة لان القنية هي الامساك بنية القنية ، وقد وجد الامساك والنية ، والتجارة هي التصرف بنية التجارة ، وقد وجدت النية ولم يوجد التصرف ، فلم يصر للتجارة ) •

(الشرح) قوله: من أصله ، احتراز من حلى الذهب والفضة اذا قلنا: لا زكاة فيه ، فنوى استعماله في حرام أو نوى كنزه واقتناءه ، فانه يجب

فيه الزكاة كما سبق ، لأن أصله الزكاة ، قال أصحابنا : مال التجارة مو كل ما قصد الاتجار فيه عند تملكه بمعاوضة محضة وتفصيل هذه القيود أن مجرد نية التجارة لا يصير به المسال للتجارة فلو كان له عرض قنية ملكه بشراء أو غيره فجعله للتجارة لم يصر للتجارة ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وقال الكرابيسى : يصير للتجارة وهو مذهب أهمد واسحاق بن راهويه ، وقد ذكر المصنف دليل الوجهين ،

أما اذا اقترنت نية التجارة بالشراء ، فان المشترى يصير التجارة ويدخل فى الحول بنفس الشرى سواء اشتراه بعرض أو نقد أو دين حال أو مؤجل ، واذا صار التجارة استمر حكمها ، ولا يحتاج فى كل معاملة الى نية أخرى بلا خلاف ، بل النية مستصحبة كافية ، وفى معنى الشرى ما لو صالح عن دين له فى ذمة انسان على عوض بنية التجارة فانه يصير للتجارة بلا خلاف ، سواء أكان الدين قرضا أو ثمن مبيع أو ضمان متلف ، وهكذا الاتهاب بشرط الثواب اذا نوى به التجارة صرح به البغوى وغيره ،

وألما الهبة بلا ثواب والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد فليست من أسباب التجارة ولا أثر لاقتران النية بها ، ولا يصير العرض للتجارة يلا خلاف لفوات الشرط وهو المعاوضة • وهكذا الرد بالعيب والاسترداد ، فلو باع عرض قنية بعرض قنية ثم وجد بما أخذه عيبا فرده فقصد المردود الأول على قصد التجارة أو وجد صاحبه بما أخذ عيبا فرده فقصد المردود عليه بأخذه التجارة أم يصر التجارة ، ولو كان عنده ثوب قنية فاشترى به عبدا المتجارة ثم رد عليه الثوب بالعيب انقطع حول التجارة ولا يكون اشوب التجارة أيضا فانه يبقى حكم التجارة فيه ، كما لو باع عرض التجارة واشترى بثمنه عرضا آخر ، وكذا لو تبايع التاجران ثم تعاملا يستمر حكم التجارة في المسالين •

ولو كان عنده ثوب تجارة غباعه بعبد للقنية غرد عليه الثوب بالعيب لم يعد المي هكم التجارة ، لأن قصد القنية حول التجارة ، وليس الرد والاسترداد من التجارة ، كما لو قصد القنية بمال التجارة الذي عنده فانه يصير قنية بالاتفاق ، فلو نوى بعد ذلك جعله للتجارة لا يؤثر حتى تقترن النية بتجارة جديدة ، ولو خالع وقصد بعوض الخلع التجارة في حال المخالعة ، أو زوج أمته أو تزوجت الحرة ونويا حال العقد التجارة في الصداق فطريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف وجماهير العراقيين : يكون مال تجارة ، وينعقد الحول من حينقذ ، لأنها معاوضة ثبتت فيها الشفعة كالبيع ،

( والثانى ) وهو مشهور فى طريقة الخراسانيين ، وذكر بعض انعراقيين فيه وجهين ( أصحهما ) هذا ( والثانى ) لا يكون للتجارة لاتهما ليسا من عقود التجارات والمعاوضات المحضة ، وطرد الخراسانيون الموجهين فى المسال المصالح به عن الدم ، والذى آجر به نفسه أو ماله ذا نوى بهما التجارة ، وفيما اذا كان يصرفه فى المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها للتجارة ، فالمذهب فى الجميع مصيره للتجارة ، هذا كله فيما يصير به العرض للتجارة ، ثم اذا صار للتجارة ونوى به القنية صار للقنية وانقطع حكم التجارة بلا خلاف ، لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ، و والله تعالى أعلم ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

(اذا اشترى التجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب السائمة والكرم والنخل نظرت فان وجد فيه نصاب احدى الزكاتين دون الأخرى ، كخمس من الابل لا تساوى مائتى درهم أو أربع من الابل تساوى مائتى درهم وجبت فيه زكاة ما وجد نصابه لانه وجد سببها ولم يوجد ما يعارضه فوجبت ، وأن وجد تصابهما ففيه طريقان ، قال أبو اسحاق : أن سبق حول التجارة بأن يكون عنده نصاب من الاثمان مدة ثم اشترى به نصابا من السائمة وجبت زكاة التجارة فيه ، وأن سبق وجوب زكاة العين بأن اشترى نخلا التجارة فبدا فيها الصلاح قبل أن يحول حول التجارة وجبت زكاة العين ، لأن السابق منهما قد وجد سبب وجوب زكاته ، وليس هناك زكاة العين ، لأن السابق منهما قد وجد سبب وجوب زكاته ،

اهدى الزكاتين دون الأخرى ، وان وجد سببهما في وقت واهد ، مثل أن يشترى بما تجب فيه الزكاة نصابا من السائمة للتجارة ، ففيه قولان ، فال في القديم : تجب زكاة التجارة لأنها أنفع للمساكين ، لأنها تزداد بزيادة القيمة فكان أيجابها أولى ، وقال في الجديد : تجب زكاة العين لانها أقوى لانها مجع عليها ، وزكاة التجارة مفتلف في وجوبها ، لأن نصاب العين يعرف قطعا ونصاب التجارة يعرف بالظن فكانت زكاة العين أولى ، وقال القاضى أبو هامد : في المسألة قولان سواء اتفق حولهما أو مبق حول أهدهما ، والأول أصح ، فان كان المسترى نخيلا وقلنا بقوله القديم ، قوم النخيل والثمرة وأخرج الزكاة عن قيمتهما ، وان قلنا بقوله الجديد ، لزمه عشر الثمرة ، وهل يقوم النخيل ؟ فيه قولان : قدما : لا يقوم لأن المقصود هو الثمار وقد أخرجنا عنها العشر ، والثانى : يقوم ويخرج الزكاة من قيمتها لأن العشر زكاة الثمار ، والثانى : يقوم ويخرج زكاتها ، فوجب أن تقوم وتخرج عنها الزكاة ) .

(الشرح) قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: اذا كان مال التجارة نصابا من السائمة أو الثمر أو الزرع لم يجمع فيه بين وجوب زكاتى التجارة والعين بلا خلاف ، وانما يجب احداهما وفي الواجب قولان (أصحهما) وهو الجديد وأحد قولى القديم: تجب زكاة العين (والثانى) وهو أحد قولى القديم: تجب زكاة التجارة ، ودليل العين أنها أقوى لكونها مجمعا عليها ، ولأنها يعرف نصابها قطعما بالعدد والكيل وأما التجارة فتعرف ظنا ، ودليل التجارة أنها أنفع للمساكين ، فانه لا وقص فيها وفان قلنا بالعين أخرج السن الواجبة من السائمة ، ويضم السخال الى الأمات كما سبق فى بأبه ، وأن قلنا بالتجارة قال البعوى وغيره: يقوم فى الثمار الثمرة والنفيل والأرض ، وفى الزرع يقوم الحب والتبن والأرض ، وفى الدرع يقوم الحب والتبن والأرض ، وفى السائمة تقوم مع درها ونسلها وصوفها وما اتخذ من لبنها و وهذا تفريع على أن النتاج مال تجارة ، وفيه خلاف سيأتى ان شاء الله تعالى وعلى هذا القول لا تأثير لنقص النصاب فى أثناء الحول تفريعا على الأصح أن نصاب العرض انما يعتبر فى الحول ، ولو اشترى نصابا من السائمة التجارة ثم اشترى بها عرضا

بعد سنة أشهر مثلا ، فعلى قول اعتبار زكاة التجارة لا ينقطع الحول ، وعلى قول العين ينقطع ويبتدىء حول زكاة التجارة من حين ملك المرض ، وهذان القولان فيما اذا ملك نصاب الزكاتين واتفق الحولان •

أما اذا لم يكمل الا نصاب أهدهما بأن كان المال أربعين شاة وتبلغ قيمتها نصابا من الدراهم والدنانير عند تمام الحول أو كان دون أربعين شاة وتبلغ قيمتها نصابا ، فالصحيح وجوب زكاة ما بلغت به نصابا ، وبهذا قطع المصنف والأصحاب في معظم الطرق وقيل في وجوبها وجهان حكاه الرافعي وهو غلط ، واذا قلنا بزكاة العين فنقصت الماشية في أثناء السنة عن نصابها ونقلناها الي زكاة التجارة فهل يبنى حولها على حول العين ؟ أم يستأنف حول التجارة ؟ فيه وجهان كالوجهين فيمن ملك نصاب سائمة لا للتجارة فاشترى به عرض تجارة الموضعين ، واذا أوجبنا زكاة التجارة لنقصان المساشية المشتراة للتجارة الموضعين ، واذا أوجبنا زكاة التجارة لنقصان المساشية المشتراة للتجارة عن النصاب ثم بلغت نصابا في أثناء الحول بالنتاج ، ولم تبلغ القيمة نصابا في آخر الحول ، فوجهان (أصعهما) لا زكاة لأن الحول انعقد المناب أن الحول من وقت نقص القيمة عن النصاب ؟ أو من وقت تمام النصاب بالنتاج ؟ فيه وجهان حكاهما البغوي وغيره .

وأما اذا كمل نصاب الزكاتين والمتلف الحولان بأن اشترى بمتاع التجارة بعد ستة أشهر نصاب سائمة أو اشترى به معلوفة للتجارة ثم أسامها بعد سستة أشهر ، ففيه طريقان حكاهما المصنف والأصحاب (أصحهما) وبه قال القاضى أبو هامد وصعمه البغوى والرافعى وآخرون ، وهو نص الشافعى رضى الله عنه أنه على القولين كما لو اتفق حولهما ، ولأن الشافعى رضى الله عنه لم يفرق ولأنه فرض المسألة ويبعد اتفاق آخر جزء من حول التجارة مع أول بدو الصلاح ( والطريق ويبعد اتفاق آبو اسحاق وأبو على بن أبى هريرة وأبو حفص

ابن الوكيل ، حكاه عنهما الماوردى وصححه المصنف وشيخه القاضى أبو الطيب وقطع به الجرجانى فى « التحرير » أن القولين مخصوصان بمسا اذا اتفق الحولان ، بأن اشسترى بعرض للقنية نصاب سائمة للتجارة ، فعلى هذا يقدم أسبقهما حولا ، ففى المثال المذكور يجب زكاة التجارة لسبق حولها ، وحجة هذا الطريق أنه أرفق بالمساكين ، فأن قلنا بطرد القولين فسبق حول التجارة فأن غلبنا زكاة التجارة أخذت زكاتها وان غلبنا العين فوجهان حكاهما الرافعى ،

( أحدهما ) تجب عند تمام حولها ويبطل ما سبق من حول التجارة ( وأصحهما ) تجب زكاة التجارة عند تمام حولها هذا لثلا يبطل بعض حولها ويفوت على المساكين •

فعلى هذا يستفتح حول زكاة العين بعد انقضاء حول التجارة ، وتجب زكاة العين في جميع الأحوال المستقبلة ، أما اذا اشترى نخيلا للتجارة فأثمرت أو أرضا مزروعة فأدرك الزرع ، وبلغ الحاصل نصابا فهل الواجب زكاة التجارة أو العين ؟ فيه القولان (الأصح) العين نان لم يكمل أحد النصابين أو كملا واختلف الحولان ففيه التفصيل السابق ، هذا اذا كانت الشرى فهذه ثمرة حدثت من شجر التجارة في ملكه ، أما اذا أطلعت بعد الشرى فهذه ثمرة حدثت من شجر التجارة في ملكه ، أما اذا أطلعت بعد الشرى فهذه ثمرة حدثت من شجر التجارة ، وفي ضمها الى مال التجارة خلاف سيأتى ان شاء الله تعالى (والأصح) في ممها ، قال المام الحرمين : فعلى هذا هي كالحاصلة عند الشرى ، وتتزل منزلة زيادة متصلة أو أرباح متحددة في قيمة العرض ولا تنزل منزلة ربح ينض ليكون فيها الخلاف المعروف في ضم الربح الناض ، وان قلنا : ليست مال تجارة وجبت زكاة العين فيها ، وتختص زكاة التجارة بالأرض والأشخاص ،

قال أصحابنا : غان غلبنا زكاة العين أخرج العشر أو نصفه من الثمار والزروع ، وهل يسقط به زكاة التجارة عن قيمة جذع النظلة

وتبن الزرع ؟ فيه وجهان مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد والمحاملى والمساوردى والقاضى أبو الطيب وامام الحرمين والسرخسى والبغوى والمجمهور ، وقال المصنف وصاحب « الشامل » : هما قولان (أصحهما) لا يسقط لأن المخرج زكاة الثمرة ، وبقى الجذع والتبن بلا زكاة ولا يمكن فيها زكاة العين فوجبت زكاة التجارة ، كما لو كان للتجارة منفردا ، فيها زكاة العين فوجبت زكاة التجارة ، كما لو كان للتجارة منفردا ، والثانى) تسقط لأن المقصود هو الثمرة والحب ، وقد أخرج زكاتهما ، وفي أرض اننخيل والزرع طريقان (أصحهما) وبه قطع الجمهور أنه على الوجهين في الجذع (والثاني) حكاه البغوى والسرخسى وآخرون من الخراسانيين : تجب الزكاة فيها وجها واحدا ، لأن الأرض ليست أصلا للثمرة والحب بخلاف الجذع ،

قال امام الحرمين: ينبغى أن يعتبر ذلك بما يدخل فى الأرض المتخللة بين النخيل فى المساقاة ومالا يدخل ، فما لا يدخل تجب فيه الزكاة بلا خلاف ، وما يدخل فهو على الطريق ، وهذا الذى قاله الامام احتمالا لنفسه ، وقد صرح بنقله صاحب « الحاوى » فقال: اذا كان فى الأرض بياض غير مشغول بزرع ولا نخل وجبت زكاته وجها واحدا ، غاذا أوجبنا زكاة التجارة فى الأرض والجذع والتبن ونحوها فلم تبلغ قيمتها نصابا ، فهل تضم قيمة الثمرة والحب اليها لاكمال النصاب ؟ فيه وجهان حكاهما البغوى وآخرون (أحدهما) لا ، لأنه أدى زكاتهما (والثانى) تضم لتكميل النصاب فى هذه الأشياء لا لايجاب زكاة أخرى فى الثمرة والحب والأول أصح ٠

قال الرافعي نقلا عن الأصحاب: واذا قلنا بزكاة العين فزكاها لا يسقط اعتبار زكاة التجارة عن الثمر والحب في المستقبل ، بل تجب فيها زكاة التجارة في الأحوال المستقبلة ويكون ابتداء حول التجارة من وقت اخراج العشر لا من وقت بدو الصلاح ، لأنه يلزمه بعد بدو الصلاح تربية الثمار للمساكين ، فلا يجوز أن يحسب عليه زمن التربية ، فأما اذا غلبنا زكاة التجارة فتقوم الثمرة والجذع ، ويقوم في الزرع

والحب والتبن ، ونقوم الأرض فيهما بعميما ، وستواء اشتراها مزروعة للتجارة أم اشترى بذرا وأرضا للتجارة وزرعه فيها ، في جميع ما ذكرنا ولا خلاف في هذا كله ، ولو اشترى الثمار وهدها للتجارة قبل بدو الصلاح ثم بدا في ملكه جرى القولان في أنه يجب العشر أم زكاة التجارة ؟ قال البغوى والأصحاب : ولو اشترى أرضا للتجارة فزرعها ببذر للقنية وجب العشر في الزرع ، وزكاة التجارة في الأرض بلا غلاف فيهما .

(فسرع) لو اتهب نصابا من السائمة بنية التجارة لزمه زكاة المين اذا تم حولها بلا خلاف ، لأن حول التجارة لا ينعقد بالاتهاب ، واحتج البنوى بهذه المسألة السابقة أنه اذا اشترى نخيلا أو أرضا مزروعة أو سائمة للتجارة ، فوجب نصاب احداهما دون الأخرى وجبت زكاتها لامكانها دون الأخرى .

( فسرع ) قال أصحابنا : اذا اشترت المرأة حليا يباح لها لبسه للتجارة وجبت فيه الزكاة وان كانت تلبسته ، كما لو استعمل الرجل دواب التجارة ، ثم ان قلنا : الحلى المباح لا زكاة فيه وجبت هنا زكاة التجارة ، بلا خلاف اذا بلغ نصابا ، وان قلنا : فيه زكاة فهل تجب هنا زكاة التجارة أم العين ؟ فيه القولان • قال صاحب « الحاوى » : تظهر فائدتهما في الصيغة ان قلنا بالتجارة اعتبرت الصيغة والا فلا •

#### قال المسنف رحمه الله تعالى

( وان اشترى عبدا المتجارة وجبت عليه فطرته لوقتها وزكاة التجارة لحولها لانهما حقان يجبان بسببين مختلفين ، فلم يمنع احدهما الآخر. كالجزاء والقيمة وحد الزنا والشرب) .

( الشرح ) هذا الذي قاله متفق عليه عندنا ، وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة : لا تجب فيه زكاة الفطر ، واستدل أصحابنا بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ، مع عموم النصوص الثابقة فى زكاة فطر العبيد ( وقول )

المسنف : كجزاء الصيد والقيمة معناه أن المحرم اذا قبل صيدا معلوكا عليه قيمته لمسالكه والجزاء للمساكين ولأنه يكتفى بأحدهما •

## قال المسنف رحمه الله تعالى

( وان اشترى للتجارة عرضا لا تجب غيه الزكاة لم يخل أما أن يشترى بعرض أو نقد ، قان اشتراه بنقد نظرت ــ فان كان نصابا ــ جعل ابتداء الحول من حين على النصاب من النقد ويبنى هول العرض الذى اشتراه عليه ، لأن النصاب هو الثمن ، وكان ظاهرًا غصار في ثمن السلمة كامنا ، فبني حوله عليه ، كما لو كان عينا فأقرضه فصار دينا ، وان اشتراه بدون النصاب انعقد الحول عليه من حين الشراء ، سواء أكانت قيمة العرض نصابا أو أقل • وقال أبو العباس : لا ينعقد الحول الآ أن يكون قيمته من أول الحول الى آخره نصابا كسائر الزكوات ، والمنصوص في الأم هو الأول ، لان نصاب زكاة التجارة يتعلق بالقيمة وتقويم العرض في كل ساعة يشق ، فلم يعتبر الا في هال الوجوب ، ويخالف سائر الزكوات ، فإن نصابها في عينها فلم يشق اعتباره في جميع المول ، وأن اشتراه بعرض للقنية نظرت ــ فأن كان من غير أموال الزكاة \_ انعقد الحول عليه من يوم الشراء ، وأن أشتراه بنصاب من السائمة ففيه وجهان ٠ قال أبو سعيد الاصطفرى : يبنى حول التجارة على حول السائمة ، لأن الشافعي رحمه الله قال في المفتصر : ولو أشترى عرضا التجارة بدراهم أو دنانير أو بشيء تجب فيه المدقة لم يقوم عليه حتى يحول عليه الحول من بوم ملك ثمن العرض والدليل عليه أنه ملكه بما يجزى في الحول ، مبنى حوله على هوله ، كما لو اشتراه بنصاب من الأثمان ، وقال اكثر اصحابنا : لا يبنى على حول السائمة ، وتاولوا قوله في « المختصر » ، والدليل عليه أن الزكاة تتعلق بقيمة العرض والمساشية أيست بقيمة فلم يبن حوله على حولها ، ويخالف الاثمان لأنها قيمة ، وانما كانت عينا ظاهرة فخفيت كالعين اذا مارت دينا) ٠

( الشرح ) النصاب والحول معتبران فى زكاة التجارة بلا خلاف ، لكن فى وقت اعتباره النصاب ثلاثة أوجه ، وسماها امام الحرمين والغزالى : أقوالا ، والصحيح المشهور أنه أوجه ، لكن الصحيح منها

منصوص ، والآخران مخرجان ( أحدهما ) وهو الصحيح عند جميع الأصحاب ، وهو نصه في « الأم » أنه يعتبر في آخر الحول فقط ، لأنه يتعلق بالقيمة ، وتقويم العرض في كل وقت يشق ، فاعتبر حال الوجوب وهو آخر المول ، بخلاف سائر الزكوات ، لأن نصابها من عينها فلا يشق اعتباره ( والثاني ) وبه قال أبو العباس بن سريج : ف جميع الحول من أوله الى آخره ومتى نقص النصاب في لحظة منه انقطع الَّحُول ، قياسا على زكاة المسائسية والنقد . ( والثالث ) يعتبر النصاب في أول الحول وآخره دون ما بينهما ، فاذا كان نصابا في الطرفين وجبت الزكاة ولا يضر نقصه بينهما ، وهذا الوجه حكاه الشيخ أبو حامد والمحاملي والمساوردي والشاشي عن ابن سريج ، ووافق المصنف على حكاية الثانى عن ابن سريج أيضا ابن الصباغ وسبقهما به القساضى أبو الطيب وغيره ، فاذا قلنا بالصحيح فاشترى عرضا للتجارة بشيء يسير جدا انعقد الحول ، فاذا بلغ نصابا في آخر الحول وجبت الزكاة ، ولو كان عرض التجارة دون النصاب فباعه بسلعة أخرى دون نصاب ف أبناء الحول فالمذهب أن لا ينقطع الحول ، وحكى امام الحرمين فيه خلافا سنذكره في أول الآتي ان شاء الله تعالى .

وأما ابتداء الحول فان ملك عرض التجارة بنصاب من النقد بأن اشتراه بعشرين دينارا أو بمائتى درهم فابتداء الحول من حين ملك ذلك النقد ويبنى حول التجارة عليه ، واحتج له المصنف بأن النصاب هو الثمن ، وكان ظاهرا فصار فى ثمن السلعة كامنا فوجب البناء عليه كما لو كان عينا فأقرضه مليئا فصار دينا ، هذا اذا اشتراه بعين النقد ، فان اشترى فى الذمة ودفعه فى ثمنه انقطع حول النقد وابتدأ حول التجارة من حين الشرى بلا خلاف ، وان كان النقد الذى اشترى بعينه دون نصاب ـ فان قلنا بالذهب : ان النصاب انما يعتبر فى آخر الحول ـ انعقد من حين الشرى ، وان قلنا : يعتبر فى الطرفين أو فى الجميع لم ينعقد من حين الشرى ، وان قلنا : يعتبر فى الطرفين أو فى الجميع لم ينعقد من حين النصاب ،

وان اشترى بغير نقد غللثمن حالان (أحدهما) أن يكون مما لا زكاة في عينه كالثياب والعبيد ، فابتداء الحول من حين ملك عرض التجارة أن كانت قيمة العرض نصابا أو كانت دونه ، وقلنا بالصحيح أن النصاب انما يعتبر في آخر الحول (الحال الثاني) أن يكون مما يجب الزكاة في عينه بأن ملك بنصاب من السائمة فوجهان (الصحيح) الذي قاله ابن سريج وجمهور أصحابنا المتقدمين وصححه جميع المصنفين أن حول المائسية ينقطع وبيتدىء حول التجارة من حين ملك عرض التجارة ولا يبني لاختلاف الزكاتين قدرا ووقتا بخلاف بناء التجارة على النقد ولا يبني لاختلاف الزكاتين قدرا ووقتا بخلاف بناء التجارة على النقد و

وقال أبو سعيد الاصطفرى: يبنى على حول الماشية كما يبنى على النقسد ، واحتج له من نص الشسافعى رضى الله عنه بقوله ف « المختصر »: فان اشترى العرض بدراهم أو دنانير أو شيء يجب فيه الصدقة لم يقوم ، حتى يحول الحول من يوم ملك ثمن العرض . وأجاب الأصحاب عن نصه في « المختصر » بجوابين:

( احدهما ) أن المراد اذا اشترى ماشية ثم اشترى بها عرض التجارة فى الحال ( والثانى ) أن المراد بثمن العرض الدراهم والدنانير خاصة ، وهذا معتاد فى كلام الشافعى رضى الله عنه أن يذكر مسائل ، ويعود الجواب أو التفريع الى بعضها ، والله تعالى أعلم • قال أصحابنا : وحول التجارة والنقد يبنى كل واحد منهما على الآخر ، فبناء التجارة على النقد سبق تصويره ، وبناء النقد على التجارة أن يبيع عرض التجارة بنصاب من النقد للقنية ، فيبنى حول النقد على حول التجارة كعكسه • • والله تعالى أعلم •

#### قال المسنف رحمه الله تعالى

( اذا باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة لم ينقطع الحول ، لأن زكاة التجارة نتعلق بالقيمة وقيمة الشانى وقيمة الأول واحدة ، وانما انتقلت من سلعة الى سلعة فلم ينقطع الحول ، كمائتى

درهم انتقلت من بيت الى بيت ع وان باع العرض بالدراهم أو الدنانير نظرت فان باعه بقدر قيمته بني حول الشمن على حول العرض ، كما يبنى حول المرض على حول الثمن ، وان باعه بزيادة مثل أن يشترى العرض ممائتين فبساعه في أثناء المول بثلاثمائة ففيه طريقسان ، من أصحابنا من قال : يزكى الماتتين لحولها ، ويستانف ( الحول للزيادة ) قولا واحدا ٠ وقال أبو اسحاق في الزيادة قولان [ أحدهما ] يزكيها لعول الأصل لأنه نماء الاصلفيزكي بحول الأصل كالسفال • ( والثاني ) يستأنف الحول بها لأنها فائدة غير متولدة عما عنده فلا يزكى يحوله كما لو استفاد الزيادة بارث أو هبة ، فاذا قلنا يستأنف الحول للزيادة غفى حولها وجهان (أحدهما ) من حين ينض لانه لا يتحقق وجودها قبل أن ينض ( والثاني ) من حين يظهر وهو الأظهر لأنه قد ظهر ، فاذا نض علمنا أنه قد ملكه من ذلك الوقت فان كان عنده نصاب من الدراهم فياعه بالدراهم أو بالدنانير \_ فان فعل ذلك لغير التجارة \_ انقطع الحول فيما باع ، واستقبل الحول فيما اشترى ، وأن فعله للتجارة كما يَفْعل الصيارف فَفيه وجهان ( أحدهما ) ينقطع الحول لأنه عال تجب الزكاة في عينه فانقطع الحول فيه بالمادلة كالماشية ( والثاني ) لا ينقطع الحول لأنه باع مال التجارة [ بمال(١) ] للتجارة ، فلم ينقطع الحول [كما الوباع عرضا بعرض) •

( الشرح ) قوله : ينض بكسر النون وفتح اليساء ، وفي الفصل مسائل :

(احداها) اذا باع عرض التجارة بعرض للتجارة لم ينقطع الحول بلا خلاف لما ذكره المنف، ولأن هذا شأن التجارة •

( الثاني(٢) ) اذا باع العرض بدراهم أو دنانير في أثناء الدول ، فان باعه بقدر قيمته وهي رأس المسال ، بني حول الثمن على حول انعرض بلا خلاف ، كما بني حول العرض على حول الثمن ، وان باعه

<sup>(</sup>۱) كل ما بين المعقوفات ليس في « ش » و « ق » (ط) .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل والصواب أنها « المسالة الثانية » (ط) .

بزيادة بأن انستراه بمائتي درهم فباعه في أثناء الحول بثلاثمائة ففيه طريقان مشهوران ذكرهما المنف بدليلهما (أمنعهما) عند الأصحاب ، وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين أن المسألة على قولين (أصحهما) عند الأصحاب أنه يزكي المائتين لحولها ، ويفرد الربح بحول ( والثاني ) يزكى الجميع بحول الأصل ( والطريق الثاني ) وبه قال أبو على ابن أبى هريرة وحكاه عنه المساوردى أنه يفرد الربح قولا واهدا ، فاذا قلنا يفرد الوبح بحول ، فقى ابتدائه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) من حين النضوض (والثاني) من حين الظهور • وهذا الوجه قول ابن سريج ، والأول هو الأصح عند المسف والأصحاب وهو ظاهر نص الشافعي • هذا اذا أمسك الناض حتى تم المول ، فلو اشترى به سلعة للتجارة قبل المول وحال عليها المول فطريقان حكاهما المام الحرمين وغيره (أحدهما) وهو المذهب: أنه كما لو أمنىك الناض ، فيكون على الطريقين • ( والثاني ) القطع بأنه يزكى الجميع بمول الأمل • هـذا كله اذا نض قبل تمام الحول فلو نض بعده نظر ـ ان ظهرت الزيادة قبل تمام الحول ـ زكى الجميع بحول الأصل بلا خلاف ، وأن ظهرت بعد تمامه فوجهان حكاهما الرافعي (أحدهما) كهذا (والثاني) وهو الأصح: يستأنف للربح هولا •

هذا كله اذا صار المسال ناضا من جنس رأس المسال ، بأن كان رأس المسال دراهم فباعه بدراهم ، أما اذا صار ناصا من غير جنسه ، بأن كان رأس المسال دراهم فباع العرض بدنانير فيقومها اذا انقضى المحول بالدراهم ، ويزكى ربحها لحول الأصل قولا واحدا ، كما سنذكره في العرض ان شاء الله تعالى ، لأن رأس المسال اذا كان دراهم لا يقوم في آخسر الحول الا بها فالدنانير كالعرض ، هكذا قطع به البعدوى والأكثرون ، ونقله الرافعى عن الجمهور ، ثم قال : وقيل في ضم الربح الى حول الأصل الطريقان السابقان ، فيما اذا كان الناض هن جنسه ، والذهب الأول ، هذا كله اذا نض مال التجارة وفيه ربح ،

أما اذا حصل ربح فى قيمة العرض ، ولم ينض بأن اشترى عرضا بمائتين ولم ينض حتى تم الحول وهو يساوى ثلاثمائة فيحسب زكاة ثلاثمائة عند تمام حول رأس المال بلا خلاف ، سواء أكانت الزيادة فى نفس العرض كثمن العبد والجارية والدابة وكبر الشجرة وغيرها أو بارتفاع السوق ، وسواء أكانت الزيادة فى القيمة حاصلة يوم الشرى أو حدثت قبل الحول بزمن طويل أو قصير ، حتى يوم واحد أو لحظة ، ففى كل هدذا يضم الربح الى الأصل ويزكى الجميع لحول الأصل بلا خلاف ، هكذا صرح به البغوى وسائر الاصحاب ،

ونقل القاضى أبو الطيب في « المجرد » واهام الحرمين وصاحب « البيان » اتفاق الأصحاب عليه ، واحتجوا بأنه نها، في السلعة فأشبه النتاج في المساشية ، قال اهام الحرمين . حكى الأصحاب القطع بهذا لكن من يعتبر النصاب في جميع الأهوال قد لا يسلم وجوب الزكاة في الربح في آخر الحول ، ومقتضاه أن يقول : ظهور الربح في أثنائه كنضوضه ، فيكون فيه الخلاف السابق ، قال : وهذا لابد منه ، قال الرافعي : والمذهب ما سبق (قلت) : وهو كما قال الرافعي ، وهذا الذي أبداه اهام الحرمين احتمال ضعيف ، لأن هذا المعنى موجود في النتاج ، فان النصاب معتبر في المساشية في جميع الحول بالاتفاق ، والنتاج مضموم الى الأصل ، والله أعلم ، أما اذا ارتفعت قيمة العرض بعد انقضاء الحول فالربح مضموم الى الأصل في الحول والمنوى الثاني ، لا في الأول كالنتاج ، وهذا لا خلاف فيه ، صرح به البنوى وآخرون ، والله أعلم ،

(السألة(١) الثانية) اذا كان عنده نصاب من الذهب والفضة للقنية فباعه فى أثناء الحول بنصاب من جنسه أو من الجنس الآخر، فان لم يقصهد به التجارة انقطع الحول بلا خسلاف، كما لو بادل

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل والصواب أنها «السالة الثالثة» (ط) ٠

بالمائسية ، ثم ان لم يقصد الفرار من الزكاة فلا كراهة ، وان قصده كره كراهة تنزيه على المذهب ، وقيل : تحريم ، وقد سبقت المسألة في باب زكاة الثمار ، وان باعه بقصد التجارة كالصير في ونحوه فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند الأصحاب سوهو ظاهر نص الشافعي لليقطع الحول في البيع ويستأنف حولا لما اشتراه ، فان باع الثاني قبل حوله للتجارة انقطع حوله واستأنف حولا آخر لما اشتراه ، وهكذا أبدا (والوجه الثاني) لا ينقطع الحول ، بل يبنى الثاني على حول الأول ، وهذا قول أبي اسحاق المروزي وصححه بل يبنى الثاني على حول الأول ، وهذا قول أبي اسحاق المروزي وصححه الشاشي والصحيح ما سبق ، ثم ان المصنف والجمهور حكوهما وجهين كما سبق ، وحكاهما البغوي قولين ، فقال : المجديد ينقطع ، والقديم لا ينقطع ،

# فسرع لابن الحداد وشرحه الأصحاب

قال أصحابنا رحمهم الله: اذا ملك عشرين دينارا فاشترى بها عرضا للتجارة ثم باعه بعد سنة أثبهر من ابتداء الحول بأربعين دينارا واشترى بها سلعة أخرى ، ثم باعها بعد تمام الحول بمائة دينار ، فان قلنا أن الربح من الناض لا نفرده لحول ، فعليه زكاة جميع المائة لحول الأصل ، وأن قلنا : نفرد ، فعليه زكاة خمسين دينارا لأنه اشترى السلعة الثانية بأربعين ، منها عشرون رأس ماله الذى مضى عليه ستة أشهر ، وعشرون ربح استفاده يوم باع الأول ، فاذا مضت ستة أشهر فقد تم الحول على نصف السلعة فيزكيه بزيادته ، وزيادته ثلاثون دينارا ، لأنه ربح للعشرينين ستين ، وكان ذلك كامنا وقت تمام الحول ، ثم اذا مضت ستة أشهر أخرى فعليه زكاة العشرين الثانية ، فان حولها عينئذ ، ولا يضم اليها ربحها لأنه صار ناضا قبل تمام حولها ، فاذا حضت ستة أشهر أخرى فعليه زكاة ربحها وهى الثلاثون الباقية ، فان حفين مضت ستة أشهر أخرى فعليه زكاة ربحها وهى الثلاثون الباقية ، فان حضت ستة أشهر أخرى فعليه زكاة ربحها وهى الثلاثون الباقية ، فان

زكاتها أيضًا للحول الثانى مع الثلاثين ، هذا الذى ذكرناه هو قول [ابن] المداد تفريعا على أن الناض لا يفرد ربحه بحول •

وحكى الشيخ أبو على وجهين آخرين ضعيفين ضعفهما المام المحرمين والأصحاب (أحدهما) يخرج عند البيع الثانى زكاة عشرين فاذا مضت ستة أشهر أخرج زكاة عشرين أخرى ، وهى التى كانت ربحا فى الحول الأول ، فاذا مضت ستة أشهر أخرج زكاة الستين الباقية لأنها انما استقرت عند البيع الثانى ، فمنه يبتدىء حولها فيه (والوجه الآخر) أنه عند البيع الثانى يخرج زكاة عشرين ، ثم اذا مضت منة أشهر زكى الثمانين الباقية ، لأن الستين التى هى ربح حصلت فى حول العشرين التى هى الربح الأول فضمت اليها فى الحول ، ولو كانت المسألة بحالها لكنه لم يبع السلعة الثانية فيزكى عند تمام الحول الأول خصين كما ذكرنا ، وعند تمام الحول الثانى الخمسين الشانية ، لأن الربح الأخير ما صار ناضا ،

ولو اشترى بمائتين عرضا فباعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة واشترى بها عرضا آخر وباعه بعد نمام الحول بستمائة ، فان لم يفرد الربح بحول أخرج زكاة أربعمائة ، فاذا بحول أخرج زكاة أربعمائة ، فاذا مضت ستة أشهر زكى مائة ، فاذا مضت ستة أشهر أخرى زكى المسائة الباقية ، هذا على قول ابن الحداد وهو المذهب ، وأما على الوجهين الآخرين فيزكى عند البيع الثانى مائتين ثم على الوجه الأول اذا مضت ستة أشهر زكى مائة ، ثم اذا مضت ستة أخرى زكى ثلاثمائة ، وعلى الوجه الثانى زكى الأربعمائة الباقية ، والله أعلم ،

(فسرع) ذكره البندنيجي وصاحب « الشسامل » و « البيان » وغيرهم: لو كان معه مائة درهم فاشترى عرضا للتجارة بخصين منها ، فبلغت قيمته في آخر الحول مائة وخصين ، وقلنا بالمذهب: انه ينعقد الحول على ما دون النصاب لزمه زكاة الجميع ، فلو اشترى العرض بمائة ،

علماً مضت ستة أشهر استفاد خمسين درهما من جهة أخرى ، غلما تم عول العرض كانت قيمته مائة وخمسين فلا زكاة لأن الخمسين المستفادة لم يتم حولها ، لأنها وان ضمت الى مال التجارة فانما تضم اليه فى النصاب لا فى الحول ، لأنها ليست من نفس العرض ولا من ربحه ، فاذا تم حول الخمسين زكى المسائتين ، ولو كان معه مائة درهم فاشترى بها عرضا للتجارة فى أول المحرم ثم استفاد مائة أول صفر فاشترى بها عرضا ، ثم استفاد مائة ثالثة فى أول [شهر](ا) ربيع الأول فاشترى بها عرضا آخر ، فاذا تم حول المسائة الأولى فان كانت قيمة عرضها نصابا زكاها ، وان كانت أقل فلا زكاة ، فاذا تم حول المسائة الثانية قوم عرضها ، فان بلغت قيمته مع الأول نصابا زكاهما وان تقصا عنه فلا زكاة فى الحال ، فاذا تم حول المسائة الثالثة فان كان الجميع نصابا فلا زكاة فى الحال ، فاذا تم حول المسائة الثالثة فان كان الجميع نصابا فلا وكا فلا ،

(قسرع) قال البغوى: لو انسترى عرضا بنصاب من الدراهم فصار ناضا فى خلال الحول ناقصا عن النصاب ، فان نض بعير جنس رأس المسال ، بأن اشترى عرضا بمائتى درهم فنض بغيره دنانير لم ينقطع الحول ، فاذا تم الحول تقوم الدنانير بالدراهم ، وان نض بجنس رأس المسال بأقل من تصاب بأن باعه بمائة وخصين درهما فوجهان (أعدهما) لا ينقطع الحول كما لو نض بغير جنسه ، وكما لو نقصت قيمة العرض ولم ينض ،

( والثانى ) ينقطع لأن الحول انعقد على عين الدراهم ، وقد نقص نصابها ، بخلاف ما لو نض من غير رأس المال ، لأن الحول هناك لم ينعقد على عينه انما انعقد على قيمته ، ونصاب القيمة في خلال الحول لا ينض في زكاة التجارة .

<sup>(</sup>۱) مضى للشارح قوله ـ وهو قول غيره كالأزهرى وصاحب « اللسان » وصاحب « القاموس » ـ أنه لا يقال : شهر كذا الا فى ثلاثة : شهرا ربيح وشهر رمضان (ط) •

ولو اشترى عرضا للتجارة بمائتى درهم فباعه بعشرين دينارا فتم المحول وهى فى يده قومت الدنانير بالدراهم كالعروض ، فان بلغت قيمتها نصابا من الدراهم أخرج الزكاة ، والا فهل يسقط حكم الحول أم لا يسقط ؟ حتى اذا بلغت قيمته بعد ذلك بأيام نصابا لزمه الزكاة ؟ فبه هذا الوجهان ، فان قلنا : يسقط بتبدل المول فهل تنتقل الزكاة من الدراهم الى الدنانير ؟ فيه وجهان : (أحدهما) لا ، كما لو كان عرضا ولم تبلغ قيمته نصابا لا ينتقل الى نقد البلد ، (والثاني) ينتقل ويبطل مول الدراهم ، حيث لم يبلغ قيمة ما فى يده نصابا والدنانير فى نفسها فاعتبارها بنفسها أولى من اعتبار قيمتها ، فان قلنا تنتقل الزكاة الى الدنانير ، فمن أى وقت يحسب حول الدنانير ؟ فيه وجهان (أحدهما) من وقت التقويم ، لأن حول الدراهم بطل عند التقويم (والثاني ) من حين نضت الدنانير ، هذا كلام البغوى والوجه الأول أصح ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

(اذا حال الحول على عرض التجارة وجب تقويمه لاخراج الزكاة ، فان اشتراه بنصاب من الأثمان قوم به ، لأنه فرع لما اشترى به فوجب التقويم به ، وان اشتراه بعرض القنية قوم بنقد البلد ، لأنه لا يمكن تقويمه بأصله فوجب تقويمه بنقد البلد ، فان كان في البلد نقدان قوم بأكثرهما معاملة ، وان كانا متساويين نظرت ما فان كان بأحدهما يبلغ نصابا وبالآخر لا يبلغ نصابا مقوم بما يبلغ به ، لأنه قد وجد نصاب تتطق به الزكاة فوجب التقويم به ، وان كان يبلغ بكل واحد منهما نصابا ففيه أربعة أوجه ، (أحدها) أنه يقوم بما شاء منهما ، وهو قول أبى اسحاق وهو الأظهر لأنه لا مزية لأحدهما(ا) على الآخر فضير بينهما ، (والثاني ) يقوم بما هو أنفع للمساكين كما أذا اجتمع في النصاب فرضان أخذ ما هو أنفع للمساكين (والثالث) يقوم بالدراهم النصاب فرضان أخذ ما هو أنفع للمساكين (والثالث) يقوم بالدراهم النها أكثر استعمالا (والرابع) يقوم بنقد أقرب البسلاد اليه لأن

<sup>(</sup>١) ضمير التثنية يعود على النقدين (ط) ٠

النقدين تساويا فجعلا كالمدومين • فأن قومه ثم باعه بزيادة على قيمته فبل اخراج الزكاة ففيه وجهان (أحدهما) لا ينزمه زخاة تنك الزيادة لانها زياده هدشت بعد الوجوب غلم تلزمه زكاتها كالسخال الحادثة بعد المول ( والثاني ) تلزمه لان الزيادة حصلت في نفس القيمة التي تعلق بها الوجوب ، فهو بمنزلة الماسية اذا سمنت بعد الحول ، فأنه يلزمه اخراج هرض سمين ، وأن أشتراه بما دون النصاب من الأثمان مفيه وجهان : ( أحدهما ) يقوم بنقد البلد لأنه ملكه بما ألا تجب فيه الزكاة ، فأسبه أذا ملكه بعرض للقنية ( والثاني ) أنه يقوم بالنقد الذي اشتراه به ، لأنه أصل يمكن أن يقوم به فيقوم به كما لو كان نصابا ، قان حال المول على العرض فقدوم فلم يبلغ النصاب لم تجب فيه الزكاة • فان زادت قيمته بعد الحول بشهر فبلعت نصابا ففيه وجهان ، قال أبو اسماق : لا تجب الزكاة حتى يحول عليه الحول الثاني من حين لعال المول الأول ، لأن المول يبتدىء من حين الشراء ، وقد تم المول وهو ناقص عن النصاب ، علم تتعلق به الزكاة ، وقال أبو على ابن أبي هريرة : اذا بلفت قيمته نصابا بعد شهر وجبت فيه الزكاة ، لأنه بمضى عليه حول بعد الشراء بشهر وهو نصباب ، فوجبت فيه الزكاة ) •

( الشرح ) قال أصحابنا رحمهم الله : اذا حال الحول على عرض انتجارة وجب تقويمه لاخراج الزكاة ، قال أصحابنا : اذا أراد التقويم فلرأس المال أحوال :

(أحدها) يكون نقدا نصابا بأن اشترى عرضا بمائتى درهم أو عشرين دينارا فيقوم فى اخراجه(ا) برأس المال ، فان بلغ به نصابا زكاه والا فلا ، فلو نقص به عن النصاب وبلغ بنقد البلد نصابا فلا زكاة حتى لو اشترى بمائتى درهم عرضا فباعه بعشرين دينارا سوقصد التجارة مستمر لل فحال الحول والدنانير فى يده وهى نقد البلد ولا تبلغ قيمتها بالدراهم مائتى درهم فلا زكاة ، هذا هو المذهب ، وبه قطع جماهيو الأصحاب المتقدمين والتاخرين ، وحكى صاحب

<sup>(</sup>١) في نسخة : في آخر الحول •

« التقريب » ( قولا غريبا ): أن التقويم أبدا يكون بغالب نقد البلد ، مسواء أكان رأس المسال نقدا أم لا ، وحكى الشيخ آبو هامد الماوردى(') والمروياني وصاحب « البيان » وغيرهم هذا وجها عن ابن الحداد ، وهو مذهب أبى عنيفة ، واحتج له بالقياس على ما لو أتلف على غيره شبئا متقوها ، فانه يقوم بنقد البلد لا بما اشتراه به ، وادا أمكن تقويمه بأصله للمذهب بأن العرض فرع لمسا اشتراه به ، وادا أمكن تقويمه بأصله كنان أولى بخلاف المتلف فانه لا أصل له فوجب تقويمه بنقد البلد ،

(الحال الثانى) أن يكون نقدا دون نصاب فوجهان (أصحهما) عند الأصحاب يقوم برأس المسال لمسا ذكرناه فى الحال الأول (والثانى) بفوم بنقد البلد ، وهو قول أبى اسحاق المروزى لأنه لا يبنى حوله على حوله فهو كما لو اشتراه بعرض ، قال البغوى والرافعى : وموضع الوجهين ما اذا ملك من جنس رأس المسال ما يتم به النصاب ، غان ملك بأن اشترى بمائة درهم عرضا وهو حينئذ يملك مائة أخرى فلا خلاف أن التقديم يكون برأس المسال ، لأنه اشترى بيعض ما انعقد عليه الحول ، وابتداء الحول من ملك الدراهم (قلت) ويجىء فيه القول الذى حكاه صاحب «التقريب» .

(الحال الثالث) أن يملك بالنقدين جميعا وهسذا ثلاثة أضرب أحدها) أن يكون كل واحد منهما نصابا فيقوم بهما جميعا على نسبة التقسيط يوم الملك ، وطريقة تقويم أحسد النقدين بالآخر ، مشل ما لو اشترى العرض بمائتى درهم وعشرين دينارا فينظر – ان كانت قدمة الدراهم عشرين دينارا – فنصف العرض مشترى بدنانير ونصفه بدراهم ، وأن كانت قيمة الدراهم عشرة دنانير فثلثاه مشترى بدراهم ، وثلثه مشترى بدنانير ، وهكذا يقوم فى آخر الحول ولا يضم أحدهما الى الآخر فان نقص كل واحد منهما فى آخر الحول عن النصاب فلا زكاة

<sup>(</sup>۱) كذا في « ش » و « تن » وهو خطأ والصواب الروروذي (ما) •

وان كان بحيث لو قوم باحدهما لبلغ نصابا لما سبق فى باب زكاة الذهب والفضة أنه لا يضم أحدهما الى الآخر ، ويكون حول كل واحد منهما من حين ملك ذلك النقد •

( والضرب الثانى ) أن يكون كل واحد منهما دون النصاب ، فان قلنا بقول أبى اسحاق : ان ما دون النصاب كالعرض يقوم الجميع بنقد البلد ، وان قلنا بالأصبح انه كالنصاب فوجهان حكاهما المساوردى ( أصحهما ) وبه قطع الجمهور : يقوم ما قابل الدراهم بدراهم ، وما قابل الدنانير بدنانير ( والثانى ) يقوم الجميع بالدراهم لأنه الأصل ونصوص زكاتها صريحة .

(الضرب الثالث) أن يكون أحدهما نصابا والآخر دونه فيقوم ما ملكه بالنقد الذي هو نصاب برأس ماله ، وما ملكه بالنقد الآخر ، فيه ثلاثة أوجه (أصحها) برأس ماله (والثاني) بغالب نقد البلد (والثالث) أنه ان كان فضة قوم بها وان كان ذهبا قوم بالفضة أيضا ، وهو الوجه المحكي قريبا عن الماوردي ، قال أصحابنا : ويقوم كل واحد منهما في آخر حوله ويكون حول الذي ملكه بنصاب من حين ملك ولد النصاب ، وحول الملوك بما دون النصاب من حين ملك العرض ،

( الجال الرابع ) أن يكون رأس المال غير نقد ، بأن ملك العرض بغرض قنية أو ملكه بخلع أو نكاح بقصد التجارة ، وقلنا بالمذهب : انه يصير مال تجارة فيقوم فى آخر الحول بنقد البلد ، فأن كان فى البلد نقدان فينظر فأن كان أحدهما أغلب قوم بالأغلب ، نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب ، سواء أكان دراهم أو دنانير ، فأن بلغ به نصابا وجبت زكاته ، وأن نقص به عن النصاب وبلغ بنقد آخر غير الغالب نصابا فلا زكاة بالاتفاق ، ولو كان فى البلد نقدان متشابهان فى الرواج ليس أحدهما أغلب من الآخر - فأن بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر -

قيم بما بلغ به بلا خلاف ، وان بلغ كل وأحد منهما نصابا ففيه أربعة اوجه حكاما المسنف والأصحاب (أصحها) عند المصنف والبندنيجي وآخرين من الأصحاب وهو قول أبي اسحاق المروزي سيتغير المسالك فيقوم بما شاء منهما ، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر (والثاني) يقوم بالأنفع للمساكين ، كما سبق في اجتماع الحقاق وبنات اللبون (والثالث) يتمين التقويم بالدراهم ، لأنها أكثر استعمالا ولأنها أرفق ،

واحتج له بأن الدراهم ثبتت زكاتها بالنصوص المتواترة بخلاف الذهب ، قال القاضى أبو الطيب : هذا الاستدلال باطل لأن زكاة الذهب ثابتة بالاجماع ، فلا فرق بينهما ( والرابع ) يقوم بالنقد المالب فى أقرب البلاد اليه لأنهما تعارضا فصارا كالمعدومين ، فانتقل الى أقرب البلاد .

(الحال الخامس) أن يكون رأس المال نقدا أو غيره بأن اشترى بمائتى درهم عبد قنية فما قابل الدراهم يقوم بها وما قابل العبد يقوم بنقد البلد ، فان كان النقد دون نصاب عاد الوجهان (الأصبح) يقوم برأس ماله (والثانى) بعالب نقد البلد ، قال البغوى والرافعى: وكما يجرى التقسيط عند اختلاف الجنس ، يجرى عند اختلاف الصفة ، بأن اشترى بنصاب دنانير بعضها صحاح وبعضها مكسرة وبينهما تفاوت ، فيقوم ما يخص الصحيح وما يخص المكسور ، والله أعلم ،

(فسرع) اذا قوم العرض فى آخر الحول ثم باعه بزيادة على قيمته ، فان كان البيع بعد اخراج الزكاة غلا شيء عليه فى هذه الزيادة عن الحول الأول ، ولكنها تضم الى المسال فى الحول الثانى ، وان كان البيع قبل اخراج الزكاة فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب (أحدهما) يلزمه زكاة الزيادة لأنها حصلت فى نفس القيمة التى تعلق بها الوجوب ، فأشبهت المساشية اذا سمنت بعد الحول قبل اخراج

الزكاة فأنه تلزمه سمينة بالا خلاف (واصحهما) عند القاضى آبى الطيب والأصحاب لا تلزمه زكاة الزيادة لأنها حدثت بعد الوجوب فلم يلزمه زكاتها كالسخال الحادثة بعد الحول ، ويخالف السمن فانه وصف تابع ولو نقصت القيمة بعد أن قومها بعد الحول فباعها بنقص عما قومها به نظر أن نقصت نقصا يسيرا وهو القدر الذي يتغابن الناس به ، لم تلزمه الازكاة ما بيع به لأن هذا قيمته ، وأن نقصت نقصا كثيرا لا يتغابن الناس به ، بأن قومها بأربعين دينارا ثم نقصت فباعها بخصة وثلاثين لزمه زكاة الأربعين التي قوم بها ، لأن هذا النقص بتفريطه ، هكذا فصله أصحابنا ، وكذا نقله عنهم القاضي أبو الطيب وصاحب «البيان» ،

(فسرع) اذا حال الحول على العرض فقوم فلم يبلغ قيمته نصابا فلا زكاة في الحال بلا خلاف ، فان زادت قيمته فبلغت بعد ذلك نصابا ففيه وجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب (أحدهما) وحكاه القاضى أبو الطيب عن ابن أبى هريرة والمساسرجسى: تلزمه الزكاة عند تمام النصاب ، فيضرج عن المسافى ويكون ابتداء الحول الثانى من هذا الوقت وقد زاد الحول الأول لأنها اذا وجب في اثنى عشر شهرا ففى أكثر أولى (والثانى) وهو الأصح عند القاضى أبى الطيب والأصحاب ، وبه قال أبو اسحاق المروزى: لا تجب الزكاة حتى يحول حول ثان ، من حين حال الحول الأول ، لأن الحول الاول انقضى ولا زكاة فيه ، فوجب أن لا يجب شيء حتى يتم الحول الثانى ، ثم ان المصنف وشيخه القاضى ومن تبعهما فرضوا المسألة فيما اذا زاد قيمته فبلغت نصابا بعد الحول بشهر ونحوه ، وقال صاحب « البيان »: متى زادت بعد الحول الأول وقبل تمام الثانى ففيه وجهان ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( اذا قوم العرض فقد قال في « الأم » : يخرج الزكاة مما قوم به • وقال في القديم : فيه قولان ( أهدهما ) أنه يخرج ربع عشر قيمته

(والثانى) يخرج ربع عشر العرض ، وقال فى موضع آخر : لا يخرج الا العين أو الورق أو العرض ، فمن أصحابنا من قال : فيه ثلاثة أقوال ( أهدها ) يخرج من الذى قوم به لأن الوجوب يتعلق به ( والثانى ) يخرج من العرض ، لأن الزكاة تجب لأجله ( والثالث ) يخير بينهما لأن الزكاة تتعلق بهما فيخير بينهما ، وقال أبو اسحاق : فيه قولان ( أهدهما ) يخرج مما قوم به ( والثانى ) أنه بالخيار ، فقال أبو على ابن أبى هريرة : فيه قولان ( أهدهما ) يضرج مما قوم به ( والثانى )

(المشرح) قال الشافعي والأصحاب: زكاة عرض التجارة ربع العشر بلا خلاف ، ولا وقص فيه كالنقد ، وفيما يجب اخراجه طرق كما ذكر الصنف حاصلها ثلاثة أقوال (أصحها) عند الأصحاب ، وهو نصه في « الأم » و « المختصر » وهو الجديد ، وبه الفتوى وعليه العمل : يجب ربع عشر القيمة مما قوم به ولا يجوز أن يخرج من نفس العرض (والثنائي) يجب الاخراج من نفس العرض ولا تجسزيء القيمة (والثالث) يتخير بينهما ، وقد ذكر المصنف دليل الجميع ، والقول الثاني والثالث قديمان ضعيفان ، وحكى الصيمرى طريقا رابعا ، وهو أنه ان كان العرض حنطة أو شعيرا أو مما ينفع الساكين أخرج منه ، وان كان عقارا أو حيوانا فمن القيمة نقدا ،

( فسرع ) ذكره الأصحاب تفريعا على هذه الأقوال الثلاثة السابقة قالوا : أذا أشترى بمائتى درهم مائتى قفيز حنطة أو بمائة سوقلنا : يعتبر النصاب آخر الحول فقط وهو الأصح ، وحال الحول وهى تساوى مائتين سفعلى الصحيح الجديد عليه خمسة دراهم ، وعلى الثانى خمسة أقفزة ، وعلى الثالث يتخير بينهما .

( قالوا ) : فلو أخر اخراج الزكاة حتى نقصت القيمة فعادت الى

مائة درهم نظر ـ ان كان ذلك قبل امكان الأداء ـ وقلنا الامكان شرط للوجوب ، فلا زكاة ، وان قلنا شرط للضمان لا للوجوب لزمه على

الجديد الصحيح درهمان ونصف ، وعلى الثاني خمسة أقفزة ، وعلى الثالث يتخير بينهما ، وان كان بعد الامكان لزمه على الجديد خمسة دراهم لأن النقصان من ضمانه ، وعلى الثاني خمسة أقفزة ، ولا يلزمه ضمان نقصان القيمة مع بقاء العين كالغاصب ، وعلى الثالث يتخير بينهما • ولو أخر الإخراج فبلغت القيمة أربعمائة ـ فان كان قبل امكان الأداء ، وقانا هو شرط الوجوب ــ لزمه على الجديد عشرة · دراهم ، وعلى الثاني خمسة أقفزة ، وعلى الثالث يتخير بينهما ، وان قلنا شرط في الضمان لزمه على الجديد خمسة دراهم ، وعلى الثاني خمسة أقفزة قيمتهما عشرة دراهم ، لأن هذه الزيادة في ماله وخال المساكين • هذا هو الصحيح عند الأصحاب • وقال ابن أبي هريرة : بكفيه على هذا القول خمسة أتفزة قيمتها خمسة دراهم لأن هذه الزيادة حدثت بعد وجوب الزكاة ، وهي محسوبة في الحول الثاني ، وعلى انشالت يتخير بينهما ، ولو بلغت الحنطة بعد وجوب الزكاة وقيمتها مائتا درهم فصارت أربعمائة درهم ازمه على الجديد خصمة دراهم ، لأنها القيمة يوم الاتلاف وعلى الثانى خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم • وعلى الثالث يتخير بينهما •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(١٤١ دفع الى رجل الف درهم قراضا على أن الربح بينهما نصفان فحال الحول وقد صار الفين بنيت على أن المضارب متى يملك الربح وفيه تقولان ( أحدهما ) يملكه بالمقساسمة ( والثاني ) يملكه بالظهور ، فان تقنا بالأول كانت زكاة الجميع على رب المسال ، فان أخرجها من عين المسال فمن أين تحسب عن الربح ، لأنها من مؤن المسال فتحتسب من الربح كأجرة النقال والوزان والكيال ( والثاني ) تحتسب من رأس المسال ، لأن الزكاة دين عليه في الذمة في أحد القولين ، فاذا قضاه من المسال حسب من رأس المسال كسائر الديون ( والثالث ) أنها تحسب من رأس المسال والربح جميعا ، كان الزكاة تجب في رأس المسال والربح عنهما ، وأن الزكاة تجب في رأس المسال والربح عنهما ، وأن تقنا : أن العامل يملك حصته من الربح بالظهور ، وجب على رب المسال تقنا : أن العامل يملك حصته من الربح بالظهور ، وجب على رب المسال

زكاة الف وخسمائة واخراجها على ما ذكرناه ، وتجب على العامل زكاة خمسمائة غير أنه لا يلزمه اخراجها لأنه لا يدرى هل يسلم له أم لا يقلم يلزمه اخراج زكاته كالمسال الفائب ، فان أخرج زكاته من غير المسال جاز ، وان أراد اخراجه من المسال ففيه وجهان ( أحدهما ) ليس له ، لأن الربح وقاية لرأس المسال فلا يخرج منه الزكاة ، ( والثاني ) أن له ذلك لأنهما دخلا على حكم الاسلام ووجوب الزكاة ) .

(الشرح) عامل القراض لا يملك هصته من الربح الا بالقسمة في أصح القولين • وفي الثاني يملكها بالظهور ، فاذا دفع الى رجل نقدا قراضًا وهما جميعًا من أهل الزكاة فحال عليه الحول - فان قلنا: العامل لا يملك حصته من الربح الا بالقسمة ـ لزم المالك زكاة رأس المال والربح جميعا ، فان الجميع ملكه . هكذا قطع به المصنف والأصحاب • وأشار الهام المدرمين الى احتمال في تخريج الوجوب على المسالك في نصيب العامل على الخلاف في المعصوب والمجمود لتأكد حق العامل في حصته ، والمذهب ما قاله الأصحاب • قال أصحابنا : وحول الربح مبنى على حول الأصل الا اذا صار ناضا في أثناء الحول ففيه الخلاف السابق • ثم ان أخرج المالك الزكاة من موضع آخر فذاك ، وان اخرجها من نفس مال القراض فهو جائز بلا خلاف ، وفي حكم المخرج ثلاثة أوجه مسهورة حكاها المصنف والأصحاب (أصحها) عند الشبيخ أبى حامد والبغوى والجمهور وهو المنصوص : أنه يحسب من الربح كالمؤن التي تلزم المال ، كأجرة همال وكيال ووزان وغير ذلك ، وكما أن فطرة عبيد التجارة من الربح بلا خلاف ، ونقله البغوى عن نص الشاهعي ، وكذا أروش جناياتهم ( والثاني ) يحسب من رأس المال لأن الزكاة دين على المسالك ، فحسب على المالك كما لو أخَّذ قطعة من المال وقضى بها دينا آخر ( والثالث ) بحسب من رأس المال والربح جميعا لأنها تجب فيهما فحسبت فيهما ، ويكون المفرج كطائفة من المسال استردها المسالك ويقسط عليهما • (مثاله) رأس المال مائتان والربح مائة فثلثا المخرج من رأس المال وثلثه من الربح و قال الخراسانيون: هذا الخلاف مبنى على أن تعلق الزكاة بالعين أم بالذمة ؟ أن قانا بالعين فكالمؤن والا فهو استرداد ومنهم من قال: ان قلنا بالعين فكالمؤن والا فوجهان واستبعد امام الحرمين هذا البناء وقال: ليس هو بمرضى و قال: ولا يمتنع اثبات الخلاف على قول تعلق الزكاة بالعين من جهة شيوع تعلق الزكاة في الجميع و أما اذا قلنا: العامل يملك حصته بالظهور فعلى المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح بلا خلاف ولا يلزمه زكاة حصة العامل بلا خلاف ولا يلزمه

قال المصنف والأصحاب : وحكم الاخراج والحول كما سبق ، وهو أنه ان بقيت السلعة الى آخر الحول زكى الربح بحول الأصل ، وان نض الربح قبل الحول فهل يضم الى حول الأصل ؟ أم يفرد بحول ؟ فيه الخلاف السابق ، ثم ان أراد اخراج الزكاة من مال القراض من أين يحسب ؟ فيه الأوجه الثلاثة . هذا حكم المسالك ، أما العامل على هذا انقول فهل يلزمه زكاة نصيبه من الربح ؟ فيه ثلاث طرق حكاها الفورانى وامام الحرمين وآخرون (وأصحها) وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين وماحب « التقريب » والصيدلانى وغيرهم القطع بوجوبها ، لأنه مالك قادر على الفسخ والمقاسمة فى كل وقت ، والتصرف بعد القسمة فى نصيبه ، فلزمه الزكاة ، (والثانى) أنه على قول المفصوب والمجود ، لانه غير متمكن فى الحال من كمال التصرف (والثالث) القطع بعدم الزكاة عليه لضعف ملكه وعدم استقراره لاحتمال الضران فأشبه الكاتب ، وهذه طريقة القفال وضعفها امام الحرمين ، فحصل أن المذهب الإيجاب على العامل ، وفى ابتداء حوله فى نصيبه خمسة أوجه (أصحها )

( والثانن ) من حين يتوم المال على المالك لأجل الزكاة لأنه لا يتحقق الربح الا بذلك ، حكاه الشيخ أبو هامد والأصحاب .

(والثالث) حكاه أبو حامد أيضا والأصحاب من حين المقاسمة ، لأنه لا يستقر ملكه الا من حينئذ ، وهذا غلط وان كان مشهورا ، لأن حاصله أن العامل لا زكاة فى نصيبه لأنه بعد المقاسمة ليس بعامل بل مالك ملكا مستقرا كامل التصرف فيه ، والتفريع على أنه يملك بالظهور ، فالقول بأنه لا يكون حوله الا من المقاسمة رجوع الى أنه لا زكاة عليه قبل القسمة .

( والوجه الرابع ) حوله حول رأس المال ، حكاه امام الحرمين والعزالى وغيرهما • وهذا أيضا غلط صريح لأنه حينتذ لم يكن مالكا ، فكيف ببنى ملكه وحوله على حول غيره ؟ ولا خلاف أن حول الانسان لا يبنى على حول غيره الا الوارث على قول ضعيف ، لكونه قائما مقام المورث •

(الخامس) أنه من حين اشترى العامل السلعة ، حكاه البندنيجى وغيره • قالوا : وهو غلط • قال أصحابنا : ثم اذا تم حول العامل ونصيبه لا يبلغ نصابا لكنه مع جملة المسال يبلغ نصابا — فان أثبتنا الفلطة فى النقدين — فعليه الزكاة والا فلا ، الا أن يكون له من جنسه ما يكمل به النصاب ، وهذا اذا لم نقل ابتداء المحول من المقاسمة ، فان جعلناه منها سقط اعتبار الخلطة • قال أصحابنا : واذا أوجبنا الزكاة على العامل لم يلزمه اخراجها قبل القسمة • وهذا هو الذهب وبه قطع المصنف وسائر العراقيين والجمهور ، فاذا اقتسما زكى ما وضى ، وفيه وجه أنه يلزمه الاخراج فى الحال لتمكنه من القسمة ، وهو قول صاحب « التقريب » حكاه صاحب « الابانة » و « البيان » و آخرون عنه ، والصواب الأول لأن المسال ليس فى يده ولا، تصرفه فلا يكون أكبر من المسال الغائب الذى ترجى سلامته ويخاف تلفه •

قال أصحابنا : فان أخرج الزكاة من موضع آخر فذاك ، وان أراد اخراجها من مأل القراض فهل له الاستقلال به أم للمالك منعه ؟ فيه

وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب (أصحهما) عند جماهير الأصحاب وهو المنصوص يستقل به بغير اذن المسالك ؛ لأن الزكاة وجبت ميه ، ولأنه مقتضى القراض على هذا القول ( والثاني ) ليس لمه ذلك وللمانك منعه ، لأن الربح وقاية لرأس المال فلعله يخسر • قال البندنيجي : هذان الوجهان مبنيان على أن الزكاة هل تتعلق بالعين أم بالذمة ؛ أن قلنا بالعين فله ذلك والا فلا • هذا كله أذا كان المسالك والعامل من أهل وجوب الزكاة جميعا ، فأما اذا كان المالك من أهلها دون العامل وقلنا: الجميع للمالك ما لم يقسم فعليه زكاة الجميع ٠ وان قلنا بالقول الآخر فعليه زكاة رأس المال ونصيبه من الربح ، ولا يكمل نصيبه اذا لم يبلغ نصابا بنصيب العامل ، لأنه ليس من آهل الزكاة فلا تصبح خلطته ، وأما اذا كان العامل من أهل وجوب الزكاة دون المالك \_ فان قانا : كله للمالك قبل القسمة \_ فلا زكاة ، وان قلنا : للمامل حصته من الربح ففي وجوب الزكاة عليه المفلاف السابق ، هان أوجبناها هذلك اذا بلغت حصته نصابا أو كان له ما يتم به نصاب ولا تثبت المخلطة ولا يجيء في اعتبار الحول هنا الا الوجه الأولُ والثالث، وليس له اخراج الزكاة من غير المال بلا خلاف لأن المالك لم يدخل في العقد على أخراج زكاة من المال • هكذا قاله الأصحاب • قال الرافعي : والمسانع منع ذلك لأنه عامل من عليه الزكاة • • والله أعلم •

### فــــرع في مسائل تتعلق بزكاة التجارة

(احداها) اذا باع عرض التجارة بعد وجوب الزكاة قبل اخراجها ففيه ثلاث طرق (أصحها) وبه قطع جمهور الأصحاب في الطريقين صحة بيعه قولا واحدا (والظريق الثاني) فيه الخلاف السابق في بيع غيره من أموال الزكاة قبل اخراجها ، كبيع السمائمة والثمرة والحب والنقد بعد وجوب الزكاة قبل اخراجها ، حكاه صاحب «البيان» وآخرون (والثالث) ان قلنا : يخرج زكاة التجارة من نفس العرض فهو على الخلاف ، وان قلنا يخرج من القيمة فهو كما لو وجبت شاة في خمس من الابل فباعها قبل اخراج الشاة ، وفيه طريقان سبقا في موضعهما ، وهذا

المطريق قاله (١) وحكاه الرافعي ، قال الرافعي : وهذان الطريقان نساذان ، والمذهب القطع بالمجواز ، كما قطع به المجمهور ، وسواء باع بقصد التجارة ، أم بقصد اقتناء المسال ، أم بلا قصد ، لأن تعلق الزكاة به لا يبطل ، وان صار عال قنية ، كما لو نوى الاقتناء بلا بيع ، ولو وهب عال التجارة أو أعتق عبدها ، قال الرافعي : هو كبيع المساشية بعد وجوب الزكاة فيها ، لأن العبة والاعتاق يبطلان متعلق زكاة التجارة ، كما أن بيع المساشية يبطل متعلق زكاتها ، قال : ولو باع عال التجارة بعد وجوبها بمطاباة غقدر المحاباة كالموهوب ، فان لم تصحيح العبة بطل في ذلك القدر وفي الثاني قولا تفريق الصفقة ،

- (الثانية) اذا كان مال التجارة حيوانا فله حالان:
- ( أحدهما ) أن يكون مما تجب الزكاة في عينه كنصاب المساشية وسبق حكمه .
- (الثانى) أن لا يجب فى عينه كالعبيد والجوارى والخيل والحمير والمعلوفة من العنم، فهل يكون نتاجها مال تجارة ؟ فيه وجهان مشهوران، أصحهما يكون، لأن الولد جزء من أمه ، قالوا: والوجهان فيما اذا لم تنقص قيمة الأم بالولادة ، فان نقصت بأن كانت قيمتها ألفا فصارت بالولادة مماناتة وقيمة الولد مائتان جبر نقص الأم بالولد وزكى الألف ، ولو صارت قيمة الأم تسعمائة جبرت المسائة من قيمة الولد كذا قاله أبن سريج والأصحاب ، قال امام الحرمين : وفيه احتمال ظاهر ومقتضى فولنا: انه ليس مال تجارة لا يجبر به الأم كالمستفاد بسبب آخر ،

قال أصحابنا : وثمار أشجار التجارة كأولاد حيوانها ففيها الوجهان ، فان لم يجمل الأولاد والثمار عال تجارة فهل يجب فيها في السنة انتانية فما بعدها زكاة ؟ قال امام الحرمين : الظاهر أنا لا نوجب ، لأنه منفصل عن تبعية الأم وليس أصلا في التجارة ، وأما اذا ضممناها الى الأصل وجعلناها عال تجارة ففي حولها طريقان (أصحهما) حولها

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل محرر ٠

حول الأصل كنتائج السائمة وكالزيادة المتملة (والثاني) على قولى رجيع الناض فعلى أحدهما ابتداء حولها من انفصال الولد وظهور الثمار •

(الثالثة) حكى البغوى والأصحاب عن ابن الحداد فرعا ووافقوه عليه وهو اذا اشترى شقصا مشفوعا بعشرين دينارا للتجادة هماله الدعول وقيمته مائة لزمه زكاة مائة ، ويأخذه الشغيع بعشرين ، ولو اشتراه بمائة فنعال عليه الحول وقيمته عشرون لزمه زكاة عثيرين ويأخذه الشفيع بمائة ، وحكى امام الحرمين ما ذكره ابن الحداد في المورة ، ثم قال: قال الشيخ أبو على : ومن أصحابنا من خرج قولا أنه لا زكاة عليه ، لأن ملكه معرض للزوال بتسلط الشفيع عليه ، ولو تصرف في الدار فتصرفه معرض للنقض من جهة الشفيم بخلاف الصداق ، قان تصرف المرأة فيه لا ينقض لو فرض فرقة قبل الدخول • قال الامام : وهذا الذي ذكره ، وأن كان يتوجه تفريعه فالوجه أن يستثنى منه قدر عشرين دينارا ، فان ملكه [ والا ] كان معرضا للزوال في الشقص فيبذل في مقابلته عشرون دينارا وعين المال ليست مقصودة في زكاة التجارة ، وانما المتصود المالية وهي موجودة دائمة في مقدار عشرين دينارا • قال الامام : ثم ذكر الشبيخ أبو على وجها أن المشترى أن يقول قد وجبت الزكاة في مالية الدار فيخرج الزكاة منها ، ويكون ذلك كنقصان صفة في الشقص فيأخذ الشفيع الباقى بجميع العشرين كما لو نقص بآفة سماوية ، قال الامام : وهذا الوجه ضعيف لأن نقصه بالزكاة بسبب قصده التجارة لا في نفسه ٥٠ والله أعلم ٠

### قال المصنف رحمه ألة تعالى

### باب زكاة المعدن والركاز

(اذا استفرج هر مسلم من معدن في موات أو في أرض يملكها نصابا من الذهب أو الفضة ، وجبت عليه الزكاة ، لأن النبي مسلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحرث المزنى المعادن القبلية ، وأخذ هنه الزكاة ، قان استفرجها مكاتب أو ذمي لم يجب عليه شيء ، لأنها زكاة والزكاة لا تجب على مكاتب ولا ذمي ، وأن وجده في أرض مملوكة لفيره فهو الصاحب الأرض ، ويجب دفعه اليه فاذا أخذه مالكه وجبت عليه زكاته ) .

(الشرح) هذا المديث رواه مالك فى « الموطأ » عن شيخه ربيعة ابن أبى عبد الرحمن عن غيز واحد من العلماء « أن النبى صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحرث المزنى معادن القبلية ، وهى من ناهية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم » هذا لفظ رواية مالك ، وروى الشافعى عن مالك هكذا ، ثم قال الشافعى : ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبى صلى الله عليه وسلم الا اقطاعه ، فان الزكاة فى المعدن دون الخمس وليست مروية عن النبى صلى الله عليه وسلم .

قال البيهةى : هو كما قال الشافعى فى رواية مالك ، قال : وقد روى عن ربيعة موصولا ، فرواه البيهةى عن ربيعة عن الحرث بن بلال ابن الحرث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة ، وأنه أقطع بلال بن الحرث العقيق أجمع ، والمعادن القبلية سبنتم القاف والباء الموحدة سوهذا لا خلاف فيه ، وقد الاحدف ، والفرع سبضم الفاء واسكان الراء وبالعين [ المهملة ] سبلاد بين مكة والدينة ، وأما المعدن فمشتق من العدون وهو الاقامة ، ومنه

قوله تعالى : ( جِنات عدن »(١) وسمى ممدنا لأن الجوهر يعدن فيه ، أى يقيم ، وقولهم : زكاة المعدن أى زكاة المستخرج من المعدن •

(أما الأحكام) فقال أصحابنا: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن ، وشرط للذي يجب عليه أن يكون حرا مسلما ، فالمكاتب والذمي لا زكاة عليهما ، لما سبق في أول كتاب الزكاة ، وسبق هناك نيمن بعضه حر وبعضه عبد خلاف وهو جار هنا ، ولو كان المستخرج عبد الزكاة على سيده ، لأن الملك له ولو أمره السيد بذلك ليكون النيل له قال القاضي أبو الطبب في « المجرد » والدارمي والبندنيجي وصاحب « الشامل »: هو على القولين في ملك العبد بتمليك السيد ، ناذا قلنا : لا يملك فالمك للسيد وعليه زكاته ، وان قلنا : يملك فلا زكاة على السيد لعدم ملكه ، ولا على العبد لضعف ملكه ، والله أعلم ،

قال المصنف والأصحاب: اذا كان مواتنا أو ملكا للمستخرج فعليه زكاته ، وان وجده فى أرض معلوكة فهو لصاحب الأرض ، ويجب دفعه اليه ، فاذا أخذه عالكه لزمه زكاته .

(فسرع) قال أصحابنا: لا يمكن للذمى حفر معدن فى دار الاسلام ولا الأخذ منها كما لا يمكن من الاحياء فيها ، ولكن ما أخذه قبل ازعاجه يملكه ، كما لو احتطب ، وفيه وجه أنه لا يمكن ، حكاه المساوردى ، وسنعيده فى فصل الزكاة ان شاء الله تعالى ، والصواب أنه يملك وليس عليه حق المعدن على المذهب ، وبه قطع المصنف وسائر العراقيين ، وقال جماعة من الخراسانيين : يبنى على أن مصرف حتى المعدن عاذا ؟ فان أوجبنا فيه ربع العشر فمصرف الزكوات ، وان أوجبنا الخمس فطريقان : المذهب مصرف الزكوات (والثانى) فيه قولان (أصحهما) معذا (والثانى) فيه قولان (أصحهما) مذا (والثانى) ، مان أمحابنا ، حكاه عنهما صاحب « البيان » ، مان قلنا بهذا ابن الوكيل من أصحابنا ، حكاه عنهما صاحب « البيان » ، مان قلنا بهذا

<sup>(</sup>۱) التوبة : ۷۲، وسور أخرى ٠

أخذ من الذمى الخمس ، وان قلنا بالمذهب : انه مصرف الزكوات لم وقذ منه شيء .

قال المساوردى: فإن قيل اذا كان الذمى ممنوعا من المعدن كما يمنع من الاحياء فينبغى أن لا يملك ما يأخذه منه ، كما لا يملك ما أحياه ، والجواب أن ضرر الاحياء مؤبد ، فلم يملك به بخلاف المعدن • قال أصحابنا : ثم على المذهب يشترط النية فيه كسائر الزكوات ، واذا قلنا : مصرف الفيء فلا يشترط النية ، ولا خلاف أن المكاتب لا يمنع من المعدن : ولا زكاة عليه ، قال المروزى : فإن قيل : فما الفرق بين أن يجد المكاتب معدنا أو ركازا فلا زكاة عليه فيه ؟ وبين أن يعنم غنيمة من الكفار فيجب فيها الخمس ؟ فالجواب أنه في الغنيمة يملك أربعة اخماسها أولا ، ويملك أهل الخمس حينئذ الخمس ، وفي المعدن والركاز يملك كله بالوجود ، ولكن يجب بعد ذلك على الحر اخراج واجبه زكاة والمكاتب لا زكاة عليه فيما ملكه كسائر أملاكه ، وهذا مذهبنا • وقال أبو حنيفة : يلزم المكاتب زكاة المعدن •

( فسرع ) قال أصحابنا : ولو اشترى الحر المسلم أرضا فظهر فيها معدن فهو ملك المسترى ، فان شاء عمله ، وان شاء تركه ولا يتعرض له في واحد منهما ،

#### قال الممنف رحمه الله تعالى

(وان وجد شيئا غير الذهب والفضة كالحديد والرصاص والفيروزج والبلور وغيرهما لم تجب فيه الزكاة ، لأنها ليست من الأموال المزكاة ، فلم يجب فيها حق المعدن ، وان وجده دون النصاب لم يلزمه الزكاة لأنا بينا أن ذلك زكاة فلا يجب في غير النصاب ، ولأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاعتبر فيه النصاب كالعشر ) .

(الشرح) اتفق أصحابنا على أن المستخرج من المعدن اذا كان ذهبا أو فضة وجبت فيه الزكاة • وأما غيرهما من الجواهر كالحديد والنحاس

والرصاص والفيروزج والبلور والمرجان والعقيق والزمرد والزبرجد والكمل وغيرها فلا زكاة فيها • هذا هو المشهور الذي نص عليه الشافعي ف كتبه الشهورة في الجديد والقديم ، وبه قطع جماهير الأصحاب في المطرق كلها • قال الدارمي في « الاستذكار » : قال ابن القطان في وجوب الزكاة فيها قولان قال . ونقل القيصرى(١) من أصحابنا عن القديم تولين في وجوبها كالزكاة • وحكى الرافعي وجها شاذا منكرا أنه تجب الزكاة في كل مستخرج منه • وقال أبو هنيفة : تجب في المنطبعسات كالمديد ، وقال أحمد : ف كل مستخرج ، دليلنا أن الأصل عدم الوجوب ، وقد ثبت في الذهب والفضة بالاجماع ، فلا تجب فيما سواه الا بدليل صريح ، وهل يشترط لوجود زكاة الذهب والفضة المستجرجين (١) من الذهب والفضة النصاب ؟ فيه طريقان : المسحيح منهما وبه قطع المسنف وجماهير العراقيين وجماعات من الخراسانيين : اشتراطه ، ونقل القاضي أبو الطيب في « المجرد » اتفاق الأصحاب عليه ( والثاني ) حكاه أكثر الضراسانيين والماوردي من العراقيين : فيه قولان (أمحمما) اشتراطه ( والثاني ) لا ، قال أصحاب هذه الطريقة : القولان مبنيان على أن واجبه الخِمس أو ربع العشر ( ان قلنا ) ربع العشر فالنصاب شرط والا فلا ، والمذهب اشتراطه مطلقا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على محته : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صندقة » وبالقياس الذي ذكره المصنف • • والله أعلم •

### قال المنف رحمه إلله تعالى

( وان وجد النصاب في دفعات نظرت قان لم ينقطع العمل ولا النيل سعضه الى يعض في اتعام النصاب ، وان(١) قطع العمل لعدر

<sup>(</sup>١) كذا في « ش » و « ق » ولعله الصيمرى (ط) ٠

<sup>(</sup>٢) لعله . مكذا « الستخرجين من المعن النصاب » أم من نسخة على ابن عيسى الحداد د

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ : وإن انقطع العمل · وعبارة « بغير اختياره » ليست من النسخة المطبوعة من المهذب (ط) ·

[ كالاستراحة ] أو اصلاح الأداة ضم ما يجده بعد زوال العذر الى ما وجده قبله ، وان ترك العمل فيه لغير عذر لم يضم ما وجده بعد الترك الى ما وجده قبله ، وان اتصل العمل وانقطع النيل ثم عاد ففيه قولان ، قال في القديم : لا يضم الثاني الى الأول لأنه اذا لم يضم ما وجده بعد قطع النيل بعد قطع المعل الى ما وجده قبله فلئلا يضم ما وجده بعد قطع النيل [ بغير اختياره ] وهو المقصود أولى • وقال في الجديد : يضم لأن انقطاع النيل بغير اختياره ، وانقطاع العمل باختياره ) •

(الشرح) قال أصحابنا: ليس من شرط نصاب المعدن أن يوجد دفعة واحدة ، بل ما ناله دفعات يضم بعضه الى بعض ، واتصال العمل ان تتابع العمل والنيل ، قال الماوردى والبغوى وغيرهما: لا يشترط مقاء المستخرج فى ملكه ، قال أصحابنا: واتصال العمل هو ادامته فى الوقت الذى جرت العادة بالعمل فيه واتصال النيل هو أن لا يحقد(ا) المعدن وحقده لا يخرج منه بالعمل شيئا ، وأما اذا تتابع العمل ولم يتواصل النيل ، بل حقد المعدن زمانا ثم عاد النيل ب فان كان زمن الانقطاع يسيرا ب ضم أيضا ووجبت الزكاة اذا بلغ المجموع نصابا ، وإن كان كثيرا كاليومين والثلاثة (فقولان) الصحيح الجديد الضم وإن كان كثيرا كاليومين والثلاثة (فقولان) الصحيح الجديد الضم والقديم) لا ضم وذكر المصنف دليلهما ،

أما اذا انقطع العمل وكان النيل ممكنا بحيث لو عمل [ لنال ] ثم عاد الى العمل فان كان القطع بلا عذر في لم يضم سواء طال الزمان أم لا أم قصر لأنه معرض ، وان قطع لعذر ضم ، سواء طال الزمان أم لا ما دام الترك لعذر ، هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور ، وحكاه الرافعي عن الجمهور ، وحكى فيه وجها آخر أنه لا ضم ، قال :

<sup>(</sup>١) كانت هذه العبارة في « ش » و « ق » بالفاء وهو خطا وانما هي بالقاف قال في « القاموس » : حقد كفرح المعن : انقطع فلم يخرج شيئا ، وأحقدوا طلبوا من المعن شيئا فلم يجدوه · وكذلك قوله : « وحقده ألا يخرج منه شيئا » كانت هكذا « وحقده أن يخرج منه العمل شيئا » وهو تعبير مخالف للمقصود ومعارض للسياق (ط) ·

وفى حد الطول أوجه (أصحها) الرجوع الى العرف (والثانى) ثلاثة أيام (والثالث) يوم كامل و قال أصحابنا: والأعذار كاصلاح الآلة وهرب العبيد والأجراء، وهذه أعذار بلا خلاف و قال الرافعى: وكذلك السفر والمرض على الذهب، وقيل فيهما وجهان (أصحهما) عذران (والثانى) لا و وقطع الماوردى والقاضى أبو الطيب والجمهور أنهما من الأعذار و قال أصحابنا: ومتى حكمنا بعدم الضم فمعناه أن الأول لا يضم الى الثانى و وأما الثانى فيضم الى الأول بلا خلاف ، كما يضم الى ما يطكه من غير المعدن و

(فسرع) ولو وجد رجلان من المعدن ــ دون نصابين وبلغ نصابا ــ فأن قلنا باثبات الخلطة فى الذهب والفضة ــ زكيا زكاة الخلطة أن كانا من أهلها ، والا فلا زكاة عليهما ألى أن يكون فى ملكه من غيره ما يتم به النصاب .

# فسسرع

## في ضم المعلوك من المعدن الى غيره مما يملكه الواجد

وهو مفرق فى كلام الأصحاب ، وقد لخصه الرافعى واختصرت كلامه ، ومختصره أنه : اذا نال من المعدن دون نصاب ـ وهو يملك من جنسه نصابا فصاعدا ـ فاما أن يناله فى آخر جزء من حول ما عنده أو بعد تمام حوله أو قبله ففى الحالين الأولين يصير مضموما الى ما عنده ، وعليه فى ذلك النقد زكاته ، وعليه أيضا فيما ناله حقه بلا خلاف ، لكن حق النقد ربع العشر وحق المعدن فيه الأقوال : الصحيح ربع العشر ، وأما اذا ناله قبل تمام الحول فلا شىء عليه فيما عنده حتى يتم حوله ، وفى وجوب حق المعدن فيما وجده وجهان (أصحهما) الوجوب ، وهو ظاهر نصه فى « الأم » وصححه القاضى أبو الطيب وابن المباغ وآخرون ، (والثانى) لا يجب ، فعلى هذا يجب فيما عنده ربع العشر عند تمام حوله ، وفيها ناله ربع العشر عند تمام حوله ،

أما اذا كان يملكه من جنسه دون نصاب بأن ملك مائة درهم ونال

من المعدن مائة نظر ــ ان نالها بعد تمام حول ما عنده فغى وجوب حق المعدن فيما ناله الوجهان ، فعلى الأولى يجب فى المعدن حق ويجب فيما كان عنده ربع العشر اذا تم حوله من حين كمل النصاب بالنيل ، وعلى الثانى لا يجب شى، فى الجميع حتى يمضى حول من يوم النيل فيجب فى الجميع ربع العشر ، وقال أبو على فى « الافصاح » : فيه وجه أنه يجب فيما ناله حقه وفيما كان عنده ربع العشر فى الحال ، لأنه كمل بالنيل وقد مفى عليه خول ، وهذا ضعيف أو باطل ، لأن الذى كان عنده دون نصاب فلم يكن(١) فى حوله ( قلت ) : وهذا الوجه المنسوب الى أبى على ماحب « الافصاح » : نقله الشيخ أبو حامد والممنف فى قصل الركاز وغيرهما من الأصحاب عن نص الشافعى واختاروه ورجحوه ، ولكن وغيرهما من الأصح الذى اختاره القاضى أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما من المحتقين أنه لا شى، فيما كان عنده حتى يحول حوله من حين كمل المحتقين أنه لا شى، فيما كان عنده حتى يحول حوله من حين كمل نصابا ه والله أعلم ه

وأما اذا ناله قبل تمام حول المسائة فلا يجب فى المسائة التى كانت عنده شىء بلا خلاف ، ولا يجىء وجه صاحب « الاقصاح » ، وأما المسائة المساخوذة من المعدن فيجىء فيها الوجهان السابقان ، وهذا التفصيل نقله بعض العراقيين ، ونقل معظمه أبو على السنجى ، ونسبه امام الحرمين الى السهو ، وقال : اذا كان ما يملكه دون نصاب فلا ينعقد عليه حول حتى يفرض له وسط وآخر أو يحكم بوجوب الزكاة فيه يوم النيل ، ولا شك فى بعد القول بوجوب الزكاة فيه للنيل ، لكن فيه يوم النيل ، ولا شك فى بعد القول بوجوب الزكاة فيه للنيل ، لكن الشيخ أبو على لم ينفرد بنقله ولا اختاره حتى يعترض عليه ، وانها نقله متعجبا منه منكرا له ،

(قلت): هذا الذي ذكره امام الحرمين وأبو على والرافعي من الافراط في رد الوجه المنقول عن « الاقصاح » ، وجعله غلطا شاذا لا يعرف ، ليس كما قالوه ، بل هو منصوص كما قدمناه عن نقل المصنف

<sup>(</sup>١) لعله « غلم يعمل في حوله » نسخة السيد على بن عيسى الحداد .

والشيخ أبى عامد وغيرهما ، ولكن الأصح خلافه ، وأما اذا كان الذى عنده مال تجارة ، فيجىء فيه الأحوال الثلاثة وان كان دون نصاب بلا اشكال ، لأن الحول ينعقد عليه وان كان دون نصاب ، ولا يعتبر نصابه الا فى آخر الحول على الصحيح كما سبق فى بابه • فاذا نال من المعدن شيئا فى آخر حول التجارة ففيه حق المعدن ، وفى مال التجارة زكاة التجارة ان كان نصابا ، وكذا ان كان دونه وبلغ بالمعدن نصابا واكتفينا بالنصاب فى آخر الحول ، وان نال قبل تمام الحول ففى وجوب حق المعدن الوجهان السابقان •

وان نال بعد تمام الحول نظر - ان كان مال التجارة نصابا في آخر الحول - وجب في النيل حق المعدن لانضمامه الى ما وجبت فيه الزكاة ، وان لم يبلغ نصابا وناله بعد مضى ستة أشهر من الحول الثانى بنى على الخلاف السابق في باب زكاة التجارة ، أن عرض التجارة أذا قوم في آخر الحول فنقص عن النصاب ثم زاد بعد ذلك وبلغ نصابا ، هل تجب فيه الزكاة عند بلوغه نصابا ؟ أم ينتظر مضى الحول الثانى بكماله ؟ ( فان قلنا ) بالأول وجبت زكاة التجارة في مال التجارة ، وحينئذ يجب حق المعدن في النيل بلا خلاف ( وان قلنا ) بالثانى وهو انتظار مضى الحول الثانى وهو الأصح ففي وجوب حق المعدن الوجهان ، وجميع ما ذكرناه مفرع على المذهب ، وهو أن الحول لا يعتبر في زكاة المعدن ، وان اعتبرناه انعقد الحول عليه من حين وجده ، هذا آخر كلم الرافعي رحمه الله ، وقد ذكر المصنف هذه المسائل في فصل الركاز وفي كلامه مخالفة للراجح في الذهب ، فليحمل على ما قررناه هنا ، وفا أن أصحابنا : وحكم الركاز في اتمام النصاب حكم المعدن في كل ما ذكرناه وفاقا وخلافا بلا فرق ٥٠ والله أعلم ٠

قال المصنف رحمه الله تعالى ) ويجب حق المصدن بالوجود ، ولا يعتبر فيه الحول في اظهر

القولين لأن الحول يراد لكمال() النماء ، وبالوجود يصل الى النماء ، فلم يعتبر فيه الحول كالمعشر ، قال في « البويطي » : لا يجب حتى يحول عليه الحول ، لأنه زكاة [ في ] مال تتكرر فيه الزكاة فاعتبر فيه الحول كسائر الزكوات ) •

( المشرح ) قوله : تتكرر فيه الزكاة احتراز من المعشر ، وقولة : كسائر الزكوات • لو قال : كزكاة المساشية والنقد لكان آحسن ، لأن قوله : كسائر الزكوات يدخل فيه المعشر و [ ما ] لا يعتبر فيه المول ، وهذان القولان في اشتراط المول مشهوران ( والصحيح ) المنصوص في معظم كتب الشافعي ، وبه قطع جماعات وصححه الباقون أنه لا يشترط ، بل يجب في الحال ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وعامة العلماء من السلف والخلف ( والثاني ) يشترط وهو مذهب أحمد والمزنى ، وقال جماعة من الشراسانيين ( ان قلنا ) فيه الخمس لم يعتبر الحول والا فقولان المذهب أنه لا يشترط .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(وفى زكاته ثلاثة أقوال (أحدها) يجب ربع العشر لأنا قد بينا أنه زكاة ، وزكاة الذهب والفضة ربع العشر (والثانى) يجب فيه المخمس لأنه مال تجب الزكاة فيه بالوجود ، فتقدرت زكاته بالخمس كالركاز (والمثالث) أنه أن أصابه من غير تعب وجب فيه الخمس ، وأن أصابه بتعب وجب فيه ربع العشر لأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض ، فاختلف قدره بالمتلك المؤن تزكاة الزرع) .

(الشرح) هذه الأقوال مشهورة ، والصحيح عنها غند الأصحاب وجوب ربع العشر ، قال الماوردى : هو نصه ( فى الأم والاملاء والقديم) قال الرافعى : ثم الذى اعتمده الأكثرون على هذا القول فى ضبط الفرق بين المؤنة وعدمها الحاجة الى الطحن ، والمعالجة بالنار

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ : لتكامل النماء ٠

والاستغناء عنها ، فما أحتاج فربع العشر ، وما أستغنى عنها فالخمس •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ويجب أخراج المق بمد التعييز كما قلنا في العشر : أنه يجب فيه [ بعد ] التصفية والتجفيف ) ٠

(الشرح) قال أصحابنا: اذا قلنا بالمذهب: ان الحول لا يشترط في زكاة المعدن فوقت الوجوب حصول النيل في يده بترابه ، ووقت الاخراج التخليص والتصفية ، فلو أخرج من التراب والحجر قبل التنقية لم يجزئه ، وكان مضمونا على الساعى ، نص عليه الشافعى التنقية لم يجزئه ، وكان مضمونا على الساعى ، نص عليه الشافعى والأصحاب: ] في المختصر وغيره واتفق عليه الأصحاب قال الشافعى والأصحاب: ] ويلزمه رده ، قالوا: فلو اختلفا في قدره قبل التلف أو بعده فالقول قول الساعى بيمينه ، لأن الأصل براءته مما زاد ، فلو ميز الساعى القدر الذي قبضه وخلصه من التراب أجزأ عن الزكاة ان كان قدر الواجب ، فان كان أكثر استرجع الزيادة ، وان كان أقل لزم المالك الاتمام ولا شيء الساعى بعمله لأنه متبرع ،

واذا تلف فى يد الساعى قبل التمييز وغرمه ، فان كان تراب فضة قوم بذهب وان كان تراب ذهب قوم بفضة ، فان اختلفا فى قيمته فالقول قول الساعى لأنه غارم ، هكذا نقله كله القاضى أبو الطيب فى « المجرد » عن نص الشافعى واتفق عليه الأصحاب ، الا السرخسى فحكى فى « الأمالى » وجها عن أبى اسحاق أنه اذا ميزه الساعى أو المساكين لا يجزئه ، لأنه لم يكن حال الاخراج على هيئة الواجب ، كمن لزمه جذعة ضأن فأخرج سخلة ، فبقيت فى يد المساكين حتى صارت جذعة فانها لا تجزئه ، والمذهب القطع بالاجزاء فى مسألة المعدن كما نص عليه وقطع به الجمهور بخلاف مسألة السخلة ، لأنها لم تكن على الصفة الواجبة ، وحق المعدن كان على الصفة لكن مختلط بغيره ، ولو وجب عليه تمر فأخرج رطبا وبقى فى يد الساعى أو المساكين حتى صار تمرا أجزأه ذلك على الذهب ، وبه قطع المساوردى وغيره وحكى صار تمرا أجزأه ذلك على الذهب ، وبه قطع المساوردى وغيره وحكى

المسرخسى فيه وجهين عن أبى اسحاق • قال أصحابنا : ومؤنة التخليص والتنقية على المسالك بلا خلاف ، كمؤنة الجصاد والدياس ، ولا يحسب شيء منها من مال المعدن ، فلو أخرج منه شيئا في المؤنة كان آثما ضامنا • قال أصحابنا : فلو تلف بعض قبل التمييز فهو كتلف بعض المسال قبل التمكن ، ولو امتنع من التخليص أجبر عليه • • والله أعلم •

## فىسىرع فى مسائل تتعلق بالمعدن

(احداها) الحق المسلّفوذ من واجده زكاة عندنا ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور وسواء قلنا : يجب فيه الخمس أم ربع العشر ، وقيل : ان قلنا بربع العشر فهو زكاة ، والا فقولان (أصحهما) زكاة (والنساني) تصرف في مصارف خمس الفيء وهو قسول المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحابنا ، وقد سبق (ذلك) عنهما ، وهو مذهب أبي منيفة ، وتظهر فائدة الخلاف في مصرفه وفي وجوبه على الذمي كما سبق .

( الثانية ) اذا وجد معدنا أو ركازا وعليه دين بقدر الموجود أو ينقصه عن النصاب ، ففي منع الدين زكاتهما القولان السابقان في سائر الزكوات ، الأصح لا يمنع .

(الثالثة) قال الشافعى فى «المختصر» والأصحاب: لا يجوز بيع تراب المعدن قبل التخليص لا بذهب ولا بفضة ولا بغيرهما ، هذا مذهبنا ، وقال مالك: يجوز ، دليلنا أن النبى صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع العرر» ولأن المقصود غير التراب وهو مستور بلا مصلحة له فى بقائه فيه ، فلم يجز بيمه كتراب الصاغة ، فان مالكا وافق عليه ، واحتج مالك بجواز بيع حنطة مختلطة يشعير ، وأجاب أصحابنا بأنهما مقصودان بخلاف المعدن ، وانما نظير الحنطة المختلطة بيع الذهب مختلطا بالفضة وهو جائز بغيرهما ، قال صاحب « البيان » : قال مختلطا بالفضة وهو جائز بغيرهما ، قال صاحب « البيان » : قال

أبو اسماق الروزى: فأما اذا باع تراب المعن بعد التعييز وأخذ ما فيه من ذهب أو فضة ثم وجد فيه فتات يسير فالبيع صحيح لأن المقصود نفس التراب دون ما فيه ، قال القاضى أبو الطيب في « المجرد » : يجوز بيع تراب الصاغة اذا لم يكن فيه شيء من الذهب والفضة ، لأنه ينتفع به في جلاء الصفرة .

( الرابعة ) في مذاهب العلماء في المعدن • ذكرنا أن المشهور من مذهبنا اختصاص الوجوب بالذهب والفضة ، وأوجبه أبو حنيفة في كل متطبع كعديد ونعاس ، وفي الزئبق روايتان ، وأوجبه أحمد في كل مستخرج ، ومذهبنا الشهور أن واجب المعدن ربع العشر ، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز وأهمد واسحاق وأبي ثور • وقال وأبو حنيفة وأحمد والجمهور ، وقال داود والمزنى : يشترط ، وهو والواجب عندنا في المعدن زكاة وبه قال مالك وأهمد ، وقال أبو هنيفة : في ، والنصاب عندنا شرط ، وبه قال مالك وأهمد واسماق وداود ، وقال أبو حنيفة : لا يشترط • والحول ليس بشرط ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأهمد والجمهور ، وقال داود والمزنى : يشترط ، وهو قول ضعيف الشافعي سبق • قال العبدري من أصحابنا : هق المعدن والركاز وغيرهما من الزكوات لا يجوز للامام صرفه الى من وجب عليه ، وبه قال مالك • وقال أبو هنيفة : يَجُورُ أَن يَصَرَفُ اليه هن المعدن والركاز دون الزرع وغيره • وقال أحمد : يجوز أن يصرف اليه جميع ذلك ، وأما المكاتب والذمي اذا أخذا من المعدن شيئًا فلا شيء فيه عندنا ويه قال جماهير العلماء • وقال أبو حنيفة : يجب عليهما • ومؤنة تخليص نبل المعدن على المالك عندنا • وقال أبو حنيفة : منه كأجرة نقل المنبمة ، ويناؤه على أصله أنه كالمنبمة وعندنا هو زكاة كمؤنة الحصادين ، ولو وجد المعدن في ملكه وجب فيه الحق كما لو وجده في موات ، ويه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد • وقال أبو حنيفة : لا يجب كسائر أمواله حتى بحول حول ٥٠ والله أعلم ٠

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ولمل الصواب « وحكاه ابن المنفر عن الزهرى وبه خال البوعبيد » (ط) .

## قال المصنف رحمه ألله تعالى

(ويجب في الركاز الفمس لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «وفي الركاز الفمس » ولأنه اتصل اليه من غير تعب ولا مؤنة ، فاحتمل فيه الخمس ، ولا يجب ذلك الا على من تجب عليه الزكاة لأنه زكاة ، ولا تجب الا فيما وجد في موات أو مملوك لا يعرف مالكه ، لأن الموات لا مالك له ، وما لا يعرف مالكه بمنزلة مالا مالك له ، فاما أذا وجده في أرض يعرف مالكها فان كان ذلك لحربى فهو غنيمة ، وان كان لمسلم أو لماهد فهو لمالك الأرض ، فان لم يدعه مالك الأرض فهو لمن انتقلت الأرض منه اليه) .

( الشرح ) حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم . والركاز هو المركوز بمعنى المكتوب • ومعناه في اللغة المثبوت • ومنه ركز رمحه يركزه \_ بضم الكاف \_ اذا غوره وأثبته ، وهو في الشرع دفين الجاهلية • ويجب فيه الفمس بلا خلاف عندنا • قال ابن المنذر : وبه فال جميع العلماء • قال : ولا نعلم أحدا خالف فيه الا الحسن البصرى فقال : ان وجد في أرض الحرب ففيه الخمس ، وان وجده في أرض العرب ففيه الزكاة • دليلنا ما ذكره المسنف • قال الشافعي والأصحاب: لا يجب ذلك الا على من عليه الزكاة ، سواء أكان رجلا أو امرأة ، رشيدا أو سفيها ، أو صبيا أو مجنونا ، وحكم وجود العبد ما سبق في المعدن ، ولا يجب على مكاتب وذمي ، وفيهما قول ضعيف ، ووجه أنه يلزمهما • قال صاحب « البيان » : حكاه أبو ثور عن الشافعي أنه يجب على الذمي ، ونقله ابن المنذر عن الشافعي ، ولم يحك عنه خلافه بل زاد ونقل الاجماع على وجوبه على الذمى • وهذا لفظه في الاشراف ، قال : قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم : ان على الذمي في الركاز الخمس ، وبه قال مالك ، وأهل المدينة والثوري وأهل العراق من أصحاب الرأى وغيرهم ، والأوزاعي والشائمي وأبو ثور وغيرهم • عال : وبه أقول • قال : وهذا يدل على أن سبيل الركاز سبيل الفيء لا سبيل الصدقات ، وهذا الذي نقله ابن المنذر عن الشافعي غريب

مردود • وحكى صاحب « الحاوى » والقاضى أبو الطيب وجها أن الكافر لا يملك ما يأخذه من المعدن والركاز كما لا يملك بالاحياء ، وهذا غلط ، وقد سبق فى أول الباب الفرق بينهما عن صاحب « الحاوى » ، وأما السفيه فيملك الركاز كما يملك الصبى والمجنون • وحكى المساوردى عن سفيان الثورى أن المرأة والعبد والصبى لا يملكون الركاز ، وهذا باطل ، لأن الركاز كسب لواجده ، وهؤلاء من أهل الاكتساب كما يكسبون بالاصطياد والاحتطاب ، واذا ملكوا بالاكتساب وجبت الزكاة لأنهم من أهلها •

وأما الموضع الذي وجد فيه الركاز فقال أصحابنا له حالان (أحدهما) أن يكون في دار الاسلام ، فان وجده في موضع لم يعمره مسلم ولا ذو عهد فهو ركاز ، سواء أكان مواتا أو من القلاع العادية التي عمرت في الجاهلية ، وهذا لا خلاف فيه ، وان وجده في طريق مسلوك فالمذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون والقفال أنه لقطة ، وقيل ركاز ، وقيل فيه وجهان (أصحهما) لقطة (والثاني) ركاز ، وأو وجده في المسجد فلقطة ، هذا هو المذهب وبه قطع البعوى والجمهور ،

قال الرافعى: ويجىء فيه الوجه الذى فى الطريق أنه ركاز وما عدا هذا الموضع (قسمان) مملوك وموقوف ، والملوك نوعان له ولميره ، فالذى لغيره اذا وجد فيه كنزا لم يملكه الواجد ، بل ان ادعاه مالك الأرض فهو له بلا يمين ، كالأمتعة التى فى داره .

وهذا الذى ذكرناه من كونه بلا يمين متفق عليه ، ونص عليه في « الأم » ، فان لم بدعه فهو لن انتقل اليه منه ملك الأرض ، فان لم يدعه فلمن قبله ، وهكذا حتى ينتهى الى الذى أحيا الأرض فيكون له ، سواء ادعاه أم لا ، لأن بالاحياء ملك ما في الأرض : وبالبيع لم يزل ملكه عنه ، فانه مدفون منقول لا يعد جزءا من الأرض فلم يدخل في البيع ، فان الذي انتقل منه الملك ميتا فورثته قائمون مقامه ، فان قال

بعضهم: هو لمورثنا وأباه بعضهم سلم الى المدعى نصيبه وسلك بالباقى ما ذكرناه و وذكر الرافعى هذا الكلام شم قال: هذا كلام الأصحاب تصريحا واشارة ، قال: ومن المصرحين بأن الركاز يملك باهياء الأرض القفال ، ورأى امام الحرمين تخريج ملك الركاز بالاهياء على ما لو حفلت ظبية دارا فأغلق صاحبها الباب لا على قصد ضبطها ، وفيه وجهان (أحسمهما) لا يملكها لكن يصير أولى بها ، كذلك المحيى لا يملك الكنز لكن بصير أولى به ، والمذهب ما سبق أنه يملكه بالاهياء و فعلى هذا اذا زال ملكه عن الأرض وجب طلبه ورد الكنز اليه لأنه ملكه عن رقبة الارض ولم يدخل في البيع و

وان قلنا: لا يملكه ويصير أولى به غلا يبعد أن يقال: أذا زال ملكه عن رقبة الأرض بطل المتصاصه • كما أن فى مسألة الخبية أذا قلنا: لا يملكها ففتح الباب وأفلتت ملكها من اصطادها (قلت): وهذا احتمال أبداه أمام الحرمين • وقد نقل الامام عن الأثمة أنه يملك الكنز بالاحياء ولا يبطل عقه كالبيع • وهذا هو المذهب المعروف قال الرافعى: فأن قلنا: المصيى لا يملك الكنز بالاحياء فأذا دخل فى ملكه أخرج الخمس (وأن قلنا) ينملكه بالاحياء فأذا احتوت يده على الكنز الذي كان في يد المسترى للأرض وقد مضت سنون وجب اخراج فمس الذي كان موجودا يوم ملكه وفيما بعده من السنين الى أن صار في يده هل يلزمه زكاة ربع العشر من الأهماس الأربعة الباقية ؟ فيه أن يده هل يلزمه زكاة ربع العشر من الأهماس الأربعة الباقية ؟ فيه المضلف السابق في المال والمعصوب ، وفي الخمس كذلك أن قلنا: لا تتعلق الزكاة بالعين ، وأن علقناها بها فعلى ما سبق من زكاة المواشي فيما أذا ملك نصابا وتكرر الحول عليه •

( النوع الثاني(١) ) أن تكون الأرض معلوكة له ، غان كان أحياها غما وجدم ركاز وعليه خمسه والباقي له ويجب الخمس في وقت دخوله في

<sup>(</sup>۱) والنوع الأول هو في توله : والمعلوك نوعان له ولنبيره وهو أحد غرعي القسام الثاني الذي سياتي بعد قليل وفي المبحث تشابك وتداخل مانته (ط) .

ملكه كما سبق • هذا هو المذهب • وقال الفزالى: فيه وجهان بناء على المتمال الامام الذى سبق بيانه • والصحيح ما سبق • وان كانت الأرض انتقلت اليه من غيره لم يحل له أخذه ، بل يلزمه عرضه على من ملك الأرض منه ، ثم الذى قبله ان لم يدعه ، ثم هكذا ينتهى الى المحيى كما سبق ( القسم(۱) الثانى ) اذا كانت الأرض موقوفة فالكنز لن فى يده الأرض ، كذا ذكره المعوى •

(الحالة الثانية(٢)) أن يجده فى دار الحرب ، فينظر أن وجده فى موات ، فأن كانوا لا يذبون عنه فهو كموات دار الاسلام بلا خلاف عندنا و وقال أبو حنيفة : هو غنيمة ولا يخمس بل كله للواجد ، وقال مالك : يكون بين الجيش ، وقال الأوزاعى : يؤخذ خمسه والباقى بين الجيش ، دليلنا عموم الحديث : « وفى الركاز الخمس » والقياس على الموجود فى دار أهل المهد فقد وافقونا فيها ، وأن كانوا يذبون عنه ذبهم عن العمران ، فالصحيح الذى قطع به جماهير الأصحاب فى الطريقتين أنه ركاز كالذى لا يذبون عنه لعموم الحديث ، وقال الشيخ أبو على السنجى : هو كعمرانهم ، وأن وجد فى موضع مملوك لهم نظر سان أخذ بقهر وقتال سفهو غنيمة ، كأخذ أموالهم ونقودهم من بيوتهم أخذ بقهر وقتال سفهو غنيمة ، كأخذ أموالهم ونقودهم من بيوتهم أخذ بقهر وقتال ولا قهو فى، ومستحقه أهل الفي، وكذا ذكره أمام بغير قتال ولا قهر فهو فى، ومستحقه أهل الفي، وكذا ذكره أمام الحرمين ،

قال الرافعى : هذا محمول على ما اذا دخل دار الحرب بغير أمان به أما اذا دخل بأمان فلا يجوز له أخذ الكنز لا بقتال ولا بعيره • كما [ أنه ] ليس له خيانتهم فى أمتمتهم فان أخذه لزمه رده • قال : وقد نص على هذا الشيخ أبو على قال : ثم فى كونه فيئا اشكال لأن من دخل بغير أمان وأخذ

<sup>(</sup>١) راجع أول تول الرافعي : ويجيء الوجه الذي في الطويق أنه ركاز برما عدا هذا الموضع تسمال : مملوك وموقوف (ط) ·

<sup>(</sup>٢) راجع قول الشارح رحمه الله : وأما الموضع الذى فيه الركاز فقال المنحابنا : له حالان لحدمما : أن يكون في دار الاسلام الغ (ط) ·

ماليهم بلا قتال : اما أن يأخذه غفية فيكون سارقا ، واما جهارا فيكون مختلسا ، وكلاهما ملك خاص للسارق والمختلس ، قال : وتأييد هذا الاشكال بأن كثيرا من الأئمة أطلقوا القول بأنه غنيمة ، منهم الصيدلانى وابن الصباغ ، قلت : وكذا أطلق المصنف وآخرون أنه غنيمة ، وهيث قانا : غنيمة سفان كان الواجد وجده ساختص بأربعة أخماس وخمسه لأهل خمس الغنيمة ، وان كان في جيش كان مشتركا بين الجيش نص عليه الشافعي والأصحاب ، قال الشافعي : وهو كالمسأخوذ من منازلهم ، قال الدارمي : ولو وجد في قبر جاهلي أو في خربة فهو ركاز ،

(فسرع) اذا وجد الركاز فى دار الاسلام أو فى دار أهل العهد وعرف مالك أرضه (١) لم يكن ركازا ولا يملكه الواجد بل يجب حفظه حتى يجىء صاحبها فيدفعه اليه • فان أيس من مجيئه كان لبيت المسال كسائر الأموال الضائعة • هكذا نقله الأصحاب • قال صاحب الحاوى : فان قيل هلا كان لقطة كما لو وجد ضرب الاسلام (فالجواب) أن ضرب الاسلام وجد في غير ملك فكان لقطة كالثوب الموجود وغيره ، وهذا وجد في ملك فهو لمسالك الأرض فى ظاهر الحكم • قال : وما ذكره الشافعى من اطلاق اللفظ فهو على التفصيل الذى ذكرناه •

( فسوع ) قال في البيان : قال الشيخ أبو حامد : قال أبو اسحاق المروزي : اذا بنى كافر بناء وكنز فيه كنزا وبلغته الدعوة وعاند فلم يسلم ثم هلك وباد أهله فوجد ذلك الكنز كان فيئا لا ركازا • لأن الركاز انما هو أموال الجاهلية العادية الذين لا يعرف هل بلغتهم دعوة أم لا ؟

<sup>(</sup>۱) كان من أثر عدم احترام ملكية الواجد أو المحيى للموات أو مالك الأرض أن تبدد كثير من الآتار الكنرية والجاملية كآثار الفراعة وكنوزهم التي نهبها غزاة الغرنجة وتسربت سرا وجهرا الى بلاد أوروبا وملأت متاحفها وبيوت مترفيها لأن القوانين الوضعية تحتبر ما فى باطن الارض ملكا للدولة ولاحق للواجد أو مالك الارض فى شيء حتى ولا فى مكافأة تعدل ما سياخذه اذا كتمها عن الحكومة وباعها ، ولو أن الحكومات اعتبرت شأن الواجد أو المالك واشترت هنه ما عثر عليه لكان ذلك أحرى أن يكون صوايا ٠٠ والله أعلم (ما) ٠.

فأما من بلغتهم فمالهم فى، فخمسه لأهل الخمس وأربعة أخماسه للواجد . وحكى القاضى أبو الطيب أيضا هذه المسألة كما سبق . قال : لأنه مال مشرك رجع الينا بلا قتال ، وانما يكون الكنز ركازا اذا لم يعلم حاله ، وهل بلغته الدعوة فيحل ماله ؟ أم لا فلا يحل ؟

(فسرع) قال صاحب « الحاوى » : لو أقطع الامام انسانا أرضاً فظهر فيها ركاز فهو للمقطع سواء وجده هو أو غيره لأنه ملك الأرض بالاقطاع كما يملكها بالشرى وكما لو أحيا أرضا فوجد فيها ركازا فانه للمحيى سواء وجده هو أو غيره ، لأنها ملكه • هذا كلامه • ومراده أقطعه الأرض تمليكا لرقبتها ، وكذا قال الدارمى : اذا أقطعه السلطان أرضا ملكها سواء عمرها أم لا ، فمن وجد فيها ركازا فهو للمقطع ، قال : وقيل : لا يملكه الا بالاحياء قال : وهو غلط مخالف لنصه •

(فسرع) لو تنازع بائع الدار ومشتريها فى ركاز وجد فيها فقال المسترى : هو لمى وأنا دفنته ، وقال البائع مثل ذلك ، أو قال : ملكته بالاحياء أو تنازع معير ومستعير ، أو مؤجر ومستاجر هكذا ، فالقول قول المسترى والمستعير والمستأجر بأيمانهم ، لأن اليد لهم ، فهو كالنزاع فى متاع الدار ، هذا مذهب الشافعى والأصحاب ، وقال المزنى : القول قول المؤجر والمعير لأنه مالك الأرض ، قال الاصحاب : هذا غلط لأن الدار وما فيها فى يد المستأجر والمستمير ، هذا اذا احتمل صدق صاحب اليد ولو على بعد ، فأما اذا لم يحتمل لكون مثله لا يحتمل دفنه فى مدة يده فلا يصدق صاحب اليد ولو على بعد ، فأما اذا لم يحتمل لكون مثله لا يحتمل دفنه فى مدة يده فلا يصدق صاحب اليد بلا خلاف ،

ولو اتفقا على أنه ركاز لم يدفنه صاحب اليد فهو لصاحب الأرض بلا خلاف ، ولو وقع نزاع المستأجر والمؤجر أو المبير والمستمير بعد رجوع الدار الى يد المسالك فان قال المبير أو المؤجر: أنا دفنته بعد عود الدار الى فالقول قوله بيمينة بشرط الامكان ، ولو قال : دفنته قبل خروج الدار من يدى فوجهان حكاهما امام الحرمين والغزالى وآخرون (أحدهما) القول قوله أيضا لأنه في يده في الحالين (وامستهما) القول قول المستأجر والمستمير ، لأن المسالك اعترف بحصول الكنز

فى يده فيده تنسخ اليد السابقة ، ولهذا لو تنازعا قبل الرجوع كان انقول قوله .

قال امام الحرمين: ولو وجد ركازا فى ملك غيره، وكان ذلك الملك مستطرقا يستوى الناس فى استطراقه من غير منع، هقد فكر صاحب « التقريب » فيه خلافا قال امام الحرمين: وموضع الخلاف فيه تأمل، فال : وظاهر كلامه أنه أورده فى حكمين (أحدهما) اذا وجد غير مالك ثلك الساحة الكنز، ولم يكن مالك الأرض محييا ابتداء وجهلنا محييها و فهل يحل للواجد أخذه ؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يحل، لأنه لم يصادفه فى مكان مباح لا اختصاص به لأحد، وهذا شرط (والثانى.) يحل لأن الملك وان كان مختصا قالاستطراق شائع والمنع زائل وليس مالك الأرض محييا و قال الامام: والظاهر عندى أن الواجد لا يملكه، وانما الخلاف فى حكم التنازع، فاذا قال كل منهما; أنا وضعته فأيهما يصدق ؟ فيه وجهان (أصحهما) مالك الأرض للبد على الأرض (والثانى) الواجد لابواجد الكنز فيه وجهان (أصحهما) مالك الأرض للبد على الأرض (والثانى) من الأرض صدق مالك الأرض بيمينه بلا خلاف و

### قال المصنف رهمه الله تعالى

(ولا يجب الا في مال جاهلى يعلم أن مثله لا يضرب في الاسلام ، لأن الظاهر أنه لم يملكه مسلم الى أن وجده ، وان كان من ضرب الاسلام كالدراهم الأحدية وما عليه اسم المسلمين فهو لقطة ، وان كان يمكن أن يكون من مال الجاهلية بأن لا يكون عليه علامة لأحد ، فالمنصوص أنه لقطة لأنه يحتمل الامرين ففلب حكم الاسلام ، ومن أصحابنا من قال : هو ركاز لأن الموضع الذي وجد فيه موات يشهد بأنه ركاز) .

(الشرح) قال أصحابنا رحمهم الله: الكنز الموجود فى الموات ونحوه مما سبق ثلاثة أقسام (أحدها) يعلم أنه من ضرب الجاهلية بأن يكون عليه اسم لملك من ملوكهم ، أو غير ذلك من العلامات ، فهذا ركاز بلا خلاف ، فيجب فيه الخمس والباقى لواجده (والثانى) أن يعلم أنه من ضرب الاسلام بأن يكون عليه اسم ملك من ملوك الاسسلام

او آية أو آيات من القرآن كالدراهم الأهدية ـ بتخفيف الحاء ـ وهى التى عليها «قل هو الله أحد »(١) فهذا لا يملكه الواجد بلا خلاف ، بل يلزمه رده الى مالكه ان علمه ، وان لم يعلمه فطريقان ، قطع المسنف والجماهير فى كل الطرق بأنه لقطة يعرفه واجده سنة ، ثم يتملكه ان لم يظهر مالكه .

(الطريق الثانى) حكاه امام الحرمين والبعوى وفيه وجهان (أصحهما) هذا (والثانى) لا يكون لقطة ، بل يحفظه على مالكه أبدا بحكاه البغوى عن القفال وحكاه امام الحرمين عن الشيخ أبى على السنجى ، قال : فعلى هذا يمسكه الواجد أبدا وأن السلطان حفظه في بيت المال كسائر الأموال الضائعة ، فان رأى الامام حفظه أبدا فمل ، وان رأى اقتراضة لمصلحة فعل ما سنذكره فى الأموال الضائعة أن شاء الله تعالى ، وعلى هذا الوجه لا يملكه الواجد بحال ، وقال أبو على : والفرق بينه وبين اللقطة أن اللقطة تسقط من مالكها فى أبو على : والفرق بينه وبين اللقطة أن اللقطة تسقط من مالكها فى أخذها وحفظها ، وأما الكنز المذكور فمحرز بالدفن غير مضيع ، فأشبه الأبل الممتنعة من السباع اذا وجدها فى الصحراء ، فانه لا يجوز أخذها الناملك ، قال أبو على : وهذا نظير من طيرت الربح ثوبا الى داره أو حجره فانه لا يملكه بالتعريف ، وقد خالف أبو على غيره فى هذا الأستشعاد ، وقال : الثوب المذكور لقطة يعرف ويملك ، وألذهب ما سبق عن الأصحاب أن الكنز المذكور لقطة يعرف ويملك ، وألذهب ما سبق عن الأصحاب أن الكنز المذكور لقطة يعرف ويملك ، وألذهب ما سبق عن الأصحاب أن الكنز المذكور لقطة يعرف ويملك ، وألذهب ما سبق عن الأصحاب أن الكنز المذكور لقطة على عيرف ويملك ، وألذهب ما سبق عن الأصحاب أن الكنز المذكور لقطة .

قال امام الحرمين: ولو انكشفت الأرض عن كنز بسيل ونحوه ، مما ادرى ما يقول أبو على فيه ، وهذا المسال البارز ضائع ، قال: واللائق بقياسه أن لا يثبت التقاطه للتملك اعتبارا بأصل الوضع ، كما حكينا عنه في مسألة الثوب ، هذا كلام الامام ، وقد جزم صاحب « ألحاوى » ، وصرح بأن ما ظهر بالسيل فوجده انسان كان ركازا

<sup>(</sup>١) الاخلاص: ١.

قطعا ، قال : ولو رآه ظاهرا وشك هل أظهره السيل أم كان ظاهرا بغير السيل ، فهل هو لقطة ؟ أم ركاز ؟ فيه الخلاف الذى سنذكره أن شاء الله تعالى فيما لذا شك هل هو دفن اسلام ؟ أم جاهلية ؟ والله أعلم .

( القسم الثالث ) أن لا يكون في الموجود علامة يعلم أنه من دفن الاسلام أو الجاهلية بأن لا يكون عليه علامة أصلا ، أو يكون عليه علامة وجدت مثلها فى الجاهلية والاسلام أو كان حليا أو اناء ، مفيه خلاف حكاه جماعة قولين ، وآخرون وجهين ، وحكاه المصنف وآخرون قولا ووجها . والصواب قولان نقل المصنف أحدهما عن نص الشافعي ، ركذا نقله الشيخ أبو هامد والقاضي أبو الطيب والبغوى وآخرون ، ونقل ابن الصباغ وآخرون عن نص الشافعي في « الأم » أنه ركاز ، وقال صاحب « الهاوى » : قال أصحابنا البصريون : يكون ركازا ، وحكوه عن نص الشافعي ، واتفق الأصحاب على أن الأصح أنه لقطة ، وبه قطع السرخسي في « الأملاء » والجرجاني في « التحرير » وآخرون ، وصحمه الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والبغوى والمصنف والباقون ، لأنه مملوك فلا يستباح الا بيقين . وعن الشيخ أبى على السنجي منا روايتان حكاهما الرافعي (المداهما) موافقة الإصحاب فى كونه لقطة ( والثانية ) على وجهين ( أحدهما ) هذا ( والثاني ) أنه مال ضائع كما قال في القسم الثاني • قال الرافعي : واعلم أن المكم مدار على كونه من دفن الجاهلية لا أنه من ضربهم فقد يكون من ضربهم ويدفنه مسلم بعد أن وجده وأخذه وملكه ، وهذا الذي قاله الرافعي تفريع على الأصح من هذين القولين أن الكنز الذي لا علامة فيه يكون لقطة ، فأما اذا قلنا بالقول الآخر انه ركاز فالحكم مدار على ضرب الجاهلية ٠٠ والله أعلم ٠

### قال المصنف رحمه الله تعالى

ويجب حق الركاز في الأثمان · وفي غير الأثمان قولان (قال في القديم ) يجب في الجميع لأنه حق مقدر بالخمس فلم يختص بالأثمان

كفس الفنيمة • وقال فى الجديد: لا يجب لأنه حق يتعلق بالستفاد من الارض فاختص بالأثمان كحق المعدن ولا يعتبر فيه الحول • لأن الحول يعتبر لتكامل النماء ، وهذا لا يتوجه(١) في الركاز وهل يعتبر فيه النصاب الا فيه قولان • قال في القديم: يخمس قليله وكثيره لأن ما خمس كثيره خمس قليله كالغنيمة (وقال في الجديد) لا يخمس ما دون النصاب ، لأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاعتبر فيه النصاب كحق المسدن) •

(الشرح) اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الركاز اذا كان ذهبا أو فضة وجب فيه الخمس سواء أكان مضروبا أو غيره • وفي غيرهما طريقان حكاهما البغوى وآخرون (أصحهما) عند البغوى القطع بأنه لا يجب . واصحهما وأشهرهما وبه قال المصنف والأكثرون في المسألة قولان (أصحهما) باتفاقهم وهو نصه في « الأم » و « الأملاء » من كتبه : الجديد لا يجب ( والثاني ) يجب وهو نصه في القديم والبويطي من الجديد ، نص عليه في موضعين من كتاب الزكاة في البويطي وأما الحول فلا يشترط فيه بلا خلاف • ونقل الماوردي فيه الاجماع • وأما النصاب ففيه طريقان حكاهما البغوى (أصحهما) عنده اشتراطه قطعا وأصحهما وأشهرهما وبه قطع الجمهور: فيه قولان ( الصحيح الجديد ) اشتراطه ( والقديم ) لا يشترط • والعاصل أن الحول لا يشترط بلا خلاف ، وكونه نصاباً ذهبا وفضة شرط على المذهب ، فال أصحابنا : وقول الشافعي : ( لو كنت أنا الواجد لخمست القليل والكثير ، ولو وجدت فخارة لخمستها ) محمول على الاحتياط والورع لا أنه واجب • قال أصحابنا : واذا أوجبنا الخمس من غير الذهب والفضة أخذ خمس الموجود لا قيمته • • والله أعلم •

### قال المنف رحمه الله تعالى

( فطى هذا ــ يعنى اذا شرطنا النصاب ــ اذا وجد مائة درهم ، ثم يجد مائة أخرى ، لم يجب الخصر في واحد منهما ، وأن وجد دون

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ ( لا يوجد ) بدل ( لا يتوجه ) (ط) •

النصاب وعنده نصاب من جنسة ـ نظرت فأن وجد الركاز مع تمام الحول في النصاب الذي عنده ـ ضمه الى ما عنده وأخرج الخمس من الركاز وربع المعشر من النصاب ، لأن الحول لا يعتبر في الركاز فيصير الركاز مع النصاب كالزيادة مع نصاب حال الحول عليهما ، وأن وجده بعد الحول على النصاب ضمه عليه ، لأن الحول قد حال على ما معه ، والركاز كالزيادة التي حال عليها الحول ، وأن وجده قبل الحول على النصاب لم يخمس ، لأن الركاز كبعض نصاب حال عليه الحول ، وأذا تم حول النصاب الخرج والمائز من حين وجده الحرج عنه النصاب الخرج زكاتة ، وأذا تم حول الركاز من حين وجده الحرج عنه ربع العشر وسقط الخمس ،

فاما اذا كان الذى معه أقل من النصاب فان كان وجد الركاز قبل ممام الحول على ما معه لم يضم البه ، بل يستانف الحول عليهما من حين تم النصاب ، فاذا تم الحول أخرج الزكاة ، وأن وأفق وجود الركاز حال حول الحول ، فألنصوص في « الأم » أنه يضم الى ما عنده ، فأذا بلغ النصاب أخرج من الركاز الخمس ، ومن الذى معه ربع العشر ، لأن الركاز لا يعتبر فيه الحول فيجفل كالموجود معه في جميع الحول ، ومن أصحابنا من قال : لا يضم بل يستانف الحول عليهما من حين تم النصاب ، فاذا حال الحول أخرج عنهما ربع العشر ) •

(الشرح) هذا الفصل الى آخر الباب سبق شرهه واضعا فى فصل المعدن ، واتفق أصحابنا على أن حكم الركاز والمعدن فى تتميم النصاب وجميع هذه التفريعات سواء ، وفاقا وخلافا بلا فرق ، هذا النصاب كما ذكره المصنف ، ولكن فى كلام المصنف مواضع جزم بها على خلاف الأصح ، وقد بيناه هناك ، فالمذهب الذى عليه الاعتماد ما أوضحناه هناك واتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على هذه المسألة التى ذكرها المصنف أنه اذا وجد من الركاز مائة درهم ، ثم وجد مائة أخرى أنه لا يجب الخمس فى واحد منهما ، بل ينعقد الحول عليهما من حيث كمل النصاب ، فاذا تم لزمه ربع العشر كسائر النقود التى يملكها ، وهذا تفريع على المذهب ، وهو اشتراط النصاب فى الركاز ، والله أعلم ،

- (فسرع) فى مسائل تتعلق بالزكاز (أحداها) قال اصحابنا: شكم الذمى فى الركاز حكمه فى المعدن كما سبق و فلا يمكن من أخذه فى دار الاسلام و فان وجده ملكه على الذهب و وبه قطع الجمهور و وفيه وجه قدمناه عن حكاية صاحب « الحاوى » أنه لا يملكه و وهو احتمال لامام الحرمين و لأنه كالحاصل للمسلمين و فهو كمالهم الضائع و فاذا قلنا بالذهب فأخذه ففى أخذ حق الركاز منه الخلاف السابق فى حق المعدن و
- ( الثانية ) لو وجد فى ملكه ركاز فلم يدعه وادعاه اثنان فصدق احدهما سلم اليه ذكره الدارمى عن ابن القطان وقاله غيرهما وهو ظاهر •
- ( الثالثة ) اذا وجد من الركاز دون النمناب ، وله دين يجب فيه الزكاة بيلغ به نصابا ، وجب خمس الركاز في الحال ، فان كان ماله غائبا أو مدفونا أو وديعة أو دينا ــ والزكاز ناقص لم يخمس حتى يعلم سلامة ماله وحينئذ يخمس الزكاز الناقص عن النصاب سوا، بقي المال أم تلف اذا علم وجوده يوم حصول الركاز ،
- ( الرابعة ) قال الشافعى والأصحاب : يجب صرف خمس الركاز مصرف الزكوات ، وهو زكاة ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور فى الطريقتين ، وحكى الخراسانيون قولا أنه يصرف مصرف خمس خمس الفيء ، وحكاه صاحب « الحاوى » والقاضى أبو الطيب ومن تابعهما وجها عن المزنى وأبى حفص بن الوكيل من أصحابنا ،
- (الخاصة) قال الماوردى والدارمى: اذا وجد ركازا فأخرج خمسه ثم أقام رجل بينة أنه ملكه ، فلصاحب البينة استرجاع الركاز من واجده مع خمسه المخرج ، وللواجد أن يرجع بالخمس على الامام ان كان دفعه اليه ، وللامام أن يرجع به على أهل السهمان أن كان باقيا فى أيديهم ، و فان لم يكن باقيا فى أيديهم أو كان تالفا فى يد الامام بغير تفريط ضمنه في مال الزكاة ، وإن تلف فى يده بتفريط أو خيانة ضمنه فى ماله ،

( السادسة ) في مذاهب العلماء في مسائل من الركاز ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا اشتراط النصاب ، وقال أبو عنيفة وأحمد : لا يشترط وهو أصح الرواميتين عن مالك وحكاه ابن المنذر عن مالك وأخمد واسحاق وأبى عبيد وأصحاب الرأى قال : وبه قال جل أهل العلم • قال : وهو أولى بظاهر الحديث • والمشهور من مذهبنا أنه لا يجب حق الركاز في غير ذهب ونضَّة ، وقال أبو حنيفة : يجب في كل موجود ركاز وهو أصبح الروايتين عن مالك وأحمد • ونقله أبن المنذر عن مالك وأحمد واسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأى وجماهير العلماء قال : وبه أقول ٠ وأما الذمي فقد قدمنا أن المشهور من مذهبنا أنه لا شيء عليه في الركاز وهو المعروف من نصوص الشافعي والأصحاب • ونقل ابن المنذر الاجماع على أن عليه الخمس كالمسلم ، ونقله عن الشاهعي وغيره كما قدمنا حكايته عن ابن المنذر و والركاز الموجود في موات دار أهل العهد يملكه واجده عندنا كموات دار إلاسلام • قال العبدري : وبهذا قال أكثر الفقهاء • قال مالك : يكون لأهل الأرض لا للواجد وأما الموجود في دار أهل الحرب فركاز عندنا وعند الباقين • لكن يجب فيه الخمس عندنا وعند الجمهور •

وقال أبو حنيفة: هو غنيمة ولا شيء فيه بل كله لواجده بناء على اصله أن من غنم وحده فلا خمس عليه • ومصرف الركاز مصرف الزكاة عندنا • وقال أبو حنيفة: مصرف الفيء وهو رواية عن أحمد • وبه قال ألمزني وابن الوكيل من أصحابنا كما سبق قريبا • والركاز الموجود في دار أو أرض مملوكة يكون لساكنه عندنا اذا ادعاه كما سبق • وبه قال أبو حنيفة ومحمد • وقال الحسن بن صالح وأبو يوسف وأبو ثور: يكون لواجده • • والله أعلم •



#### باب زكاة الفطسر

يقال: زكاة الفطر ، وصدقة الفطر ، ويقال للمخرج: فطرة - بكسر الفاء - لا غير ، وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة ، بل اصطلاحية للفقهاء ، وكأنها من الفطرة التي هي الفلقة ، أي زكاة الفلقة ، وممن ذكر هذا صاحب « الحاوى » •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(زكاة الفطر واحبة لمساروى ابن عمر رضى الله عنهما قال: «غرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على الناس ، صاعا من تعر ، أو صاعا من شعير ، على كل ذكر وانثى ، هر وعبد من المسلمين » ) .

( الشرح ) حديث ابن عمر رواه البخارى ومسلم ، وزكاة الغطر واجبة عندنا وعند جماهير العلماء ، وحكى صاحب « البيان » وغيره عن ابن اللبان من أصحابنا أنها سنة وليست واجبة ، قالوا : وهو قول الأصم وابن علية (١) ، وقال أبو حنيفة : هى واجبة وليست بغريضة بناء على أصله أن الواجب ما ثبت بدليل مظنون والفرض ما ثبت بدليل معطوع ، ومذهبنا أنه لا فرق وتسمى واجبة وفرضا ، دليلنا حديث

<sup>(</sup>۱) يعنى اسماعيل بن ابراهيم ابن علية ، وعلية أمه ، وكان اسماعيل يقول : هن قال عنى اسماعيل بن علية فقد اغتابنى ، والمتصود أن قائيل وجوب زكاة الفطر منسوخ انما هو اسماعيل ابن علية وأبو بكر بن كيسان الاصم وأشهب صاحب مالك وابن اللبان من الشافعية ، قال الحافظ ابن حجر : ويتعتب بان في اسناده راويا مجهولا وعلى تقدير الصحة فلا دليل على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الاول لان نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر ومنهم من أول الحديث القاضى بالافتراض فحمل فرض على معنى قدر ، قال ابن دقيق المعيد : ومو أصل في اللغة لكن نقل في عرف الشرع الى الوجوب والحمل عليه أولى ، قال السندى : هذا الحديث يضعف الافتراض تطعيا ويؤيد القول بانه ظنى وهذا هو عراد الحذيق بقولهم : انه واجب (ط) ،

'بن عمر مع أحاديث كثيرة فى الصحيح مثله ، وأما حديث أبى عمار (١) عرب ... بفتح العين المهملة ... ابن حميد عن قيس بن سعد بن عبادة فال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل انزكاة ، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله » رواه النسائى وبن ماجه ، فهذا الحديث مداره على أبى عمار ، ولا يعلم حاله فى الجرح والتعديل ، فان صح فجوابه أنه ليس فيه اسقاط الفطرة لأنه سبق الأمر به ، ولم يصرح باسقاطها ، والأصل بقاء وجوبها ،

(وقوله): «لم يأمرنا » لا أثر له لأن الأمر سبق ، ولا حاجة أنى تكراره ، قال البيهقى: وقد أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر ، وكذا نقل الاجماع فيها ابن المنذر فى « الاشراف » ، وهذا يدل على ضعف الرواية عن ابن علية والأصم وان كان الأصم لا يعتد به فى الاجماع كما سبق فى كتاب الطهارة ٠٠ والله أعلم .

قال صاحب « الحاوى » فى وقت شرع وجوب الفطرة على وجهين ( أحدهما ) وهو قول أصحابنا البغداديين أنها وجبت بما وجبت به زكاة الأموال ، وهو الظواهر التى فى الكتاب والسنة لعمومها فى الزكاتين . ( والثانى ) قاله أصحابنا البصريون انها وجبت بغير ما وجبت به زكاة الأموال وأن وجوبها سابق لوجوب زكاة الأموال ، لحديث قيس بن سعد الذكور ، واختلف هؤلاء هل وجبت بالكتاب ؟ أم بالسنة ؟ فقيل : بالسنة لحديث قيس ، وحديث ابن عمر وغيوهما ، وقيل بالقرآن وانما السنة مبينة ، الله أعلم ،

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا يجب ذلك الا على مسلم · فأما الكافر فأنه أن كان أصليا لم تجب عليه للخبر ، وأن كان مرتدا فعلى ما فكرناه في أول الكتاب من

<sup>(</sup>۱) عريب بن حميد الهمداني الدمني - بضم الدال - أبو عمار الكوني روى عن على وعنه القاسم بن مخيمرة وثقه أحمد (ط) •

الأقوال الثلاثة • وأما المكاتب فالذهب أنها لا تجب عليه • لانه لا يلزمه زكاة المسال الفلا يلزمه زكاة الفطر كالكافر • ومن أصحابنا من قال نلزمه لأن زكاة الفطر تابعة للنفقة • ونفقته على نفسه • فكذلك فطرته • وهذا يبطل بالذمى هان نفقته على نفسه ولا تلزمه الفطرة • ولا تجب الا على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وقت الوجوب ما يؤدى في الفطرة • فان الم يفضل عن نفقته شيء لم تلزمه لانه غير قادر • فان فضل ما يؤديه ففيه وجهان (أهدهما) لا يلزمه لأنه عدم بعض ما يؤدى به الفرض فلم يلزمه • كما لو وجبت عليه كفارة وهو يمك ما يؤدى بعض عبد لزمه نصف عبد لزمه نصف غطرته • فاذا ملك نصف عبد لزمه نصف فلم ناذا ملك نصف الفرض لزمه اخراجه في فطرته ) •

(الشرح) قال أصحابنا : شروط وجوب الفطرة ثلاثة : الاسسلام والحرية واليسار ( فالأول ) الاسلام فلا فطرة على كافر أصلى عن نفسه ، ولا عن غيره ، الا اذا كان له عبد مسلم ، أو قريب مسلم ، أو مستولدة مسلمة ، ففي وجوب فطرتهم عليه وجهان (أصحهما) يجب ، وهما مبنيان على أن من لزمه فطرة غيره هل تجب على المؤدى ابتداء؟ أم على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدى ؟ وفيه وجهان مشهوران ، وقد ذكرهما المصنف في الفصل الذي بعد هذا وهناك نوضحهما ان شاء الله تعالى ،

( فان قلنا ) يجب قال المام الحرمين : لا صائر الى أن المتحمل عنه ينوى ، بل يكفى الحراج الكافر ونيته ، لأنه المكلف بالاخراج ، ولو أسلمت ذمية تحت ذمى ودخل وقت وجوب الفطرة فى حال تخلف الزوج ، ثم أسلم قبل انقضاء العدة ففى وجوب نفقتها فى مدة التخلف خلاف مذكور فى كتاب النفقات ، فان لم نوجبها فلا فطرة ، والا فالفطرة على هذا المخلاف فى عبده المسلم ، الأصح الوجوب ، ذكره المام الحرمين وغيره ، هذا كله فى الكافر الأصلى ، وأما المرتد فقال المصنف والأصحاب : فطرته كزكاة ماله وفيها ثلاثة أقوال سبقت فى أول كتاب الزكاة ، وهى

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ ( نصف ) بدل (بعض ) ٠

مبنية على بقاء ملكه وزواله وفيه ثلاثة أقوال (أحدها) يزول فلا تجب زكاة ولا فطرة (والثانى) يبقى فيجبان (والثالث) وهو الأصبح أنه موقوف مفان عاد الى الاسلام تبينا بقاءه فيجبان والافلا .

وحكم فطرة الرقيق المرتد حكم فطرة السيد المرتد ، ففيها الأقوال ، ذكره المساوردي وغيره وهو ظاهر ، هذا كله في مطالبة الكافر بالاخراج في الدنيا ، وأما أصل الفطاب فهو مخاطب بالزكاة والفطرة وسائر الفروع على الصحيح بمعنى أنه يزاد في عقوبته بسببها في الآخرة ، وقد سبقت المسألة موضحة في أول كتاب الصسلاة ، وقد نقل المساوردي وغيره الاجماع أن الكافر لا فطرة عليه لنفسه ( الشرط الثاني ) الحرية فليس على الرقيق فطرة نفسه ولا فطرة غيره ، ولو ملكه السيد عبدا وقلنا يملكه سقطت فطرته عن سيده لزوال ملكه ، ولا تجب على المتملك لفعف ملكه ، هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب كلهم الا المساوردي والسرخسي : هذا قول أنها تجب على السيد ، وان قلنا : يملكه العبد ، قال السرخسي : هذا قول أبي اسحاق المروزي ، لأنه مادر على انتزاعه ، وهذا شاذ ماطل ،

(وأما) المكاتب فحاصل ما ذكره المصنف في هذا الفصل والذي بعده ثلاثة أوجه ، وهي مشهورة ، وبعض الأصحاب يسميها أقوالا ، وهي مترددة بين الأقوال والأوجه (أصحها) باتفاق الاصحاب ، وهو المنصوص في كتب الشافعي : أنه لا فطرة عليه ولا على سيده عنه ، لأن ملكه ضعيف ، وسيده لا تلزمه نفقته (والثاني) تجب على المكاتب في كسبه تبعا للنفقة (والثالث) تجب على السيد عنه ، حكاه أبو ثور عن الشافعي ، لأن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم وانما سقطت النفقة عن السيد لاستقلال المكاتب باكتسابه ، ولأنها تكثر ، قال أصحابنا : والخلاف السيد لاستقلال المكاتب باكتسابه ، ولأنها تكثر ، قال أصحابنا : والخلاف في أن المكاتب هل عليه فطرة نفسه ؟ تجرى في أنه هل يلزمه فطرة نوجته وعبيده ؟ والصحيح لا يلزمه ، ونقل امام الحرمين انفاق الأصحاب على أن فطرة زوجته وعبيده كنفسه ، وفي وجوبها المفلاف ، الصحيح على أن فطرة زوجته وعبيده كنفسه ، وفي وجوبها المفلاف ، الصحيح على أن فطرة زوجته وعبيده كنفسه ، وفي وجوبها المفلاف ، الصحيح على أن فطرة زوجته وعبيده كنفسه ، وفي وجوبها المفلاف ، الصحيح على أن فطرة زوجته وعبيده كنفسه ، وفي وجوبها المفلاف ، الصحيح على أن فطرة زوجته وعبيده كنفسه ، وفي وجوبها المفلاف ، الصحيح على أن فطرة زوجته وعبيده كنفسه ، وفي وجوبها المفلاف ، الصحيح على أن فطرة زوجته وعبيده كنفسه ، وفي وجوبها المفلاف ، الصحيح على أن فطرة زوجته وعبيده كنفسه ، وفي وجوبها المفلاف ، الصحيح على أن فطرة زوجته وعبيده كنفسه ، وفي وجوبها المفلاف ، المسيد

لا تلزمه ، وأما المدبر والمستولدة فكالقن فتجب قطرته على سيده لا على نفسه وأما من بعضه هر وبعضه رقيق فتجب قطرته بلا خلاف ، وتكون عليه وعلى مالك بعضه ان لم تكن مهايأة ، وسيأتى ايضاهه فى الفصل الذى بعد هذا ان شاء الله تعالى •

( الشرط الثالث ) اليسار ، فالمعسر لا قطرة عليه بلا خلاف ، قال المصنف والأصحاب : والاعتبار باليسار والاعسار بحال الوجوب ، همن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه صاع فهو موسر ، وأن لم يفضل شيء فهو معسر ولا يلزمه شيء في الحال ، ولا يستقر فى ذمته فلو أبسر بعد ذلك لا يلزمه الاخراج عن المساضى بلا خلاف عندنا ، سواء أيسر عقب وقت الوجوب بلحظة أو أكثر وبه قال الشافعي والأصحاب ، لكن يستحب له الأخراج ، وحكى أصحابنا عن مالك أنه ان أيسر يوم العيد لزمه واحتج أصحابنا بأن الاسلام واليسار شرطان للوجوب ، وقد أجمعنا على أن طرءان الاسلام لا يقتضى انوجوب • فكذلك اليسار والله أعلم • وأن مضل بعض صاع فوجهان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند الأصحاب يلزمه المراجه ، وهو قول أبى على بن أبى هريرة لقوله صلى الله عليه وسلم : « واذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، روآه البخارى من رواية أبى هريرة واتفق الأصحاب على تصحيح هذا الوجه ، ونقله صاحب « الحاوى » عن نص الشافعي قال : والوجه الآخر القائل بأنه لا يلزمه قياسا على بعض الرقبة غلط ، لما ذكرناه من الحديث والقياس ، والفرق بينه وبين الكفار من وجهين (أحدهما) أن لها بدلًا (والثاني) أن بعض الرقبة لا يؤمر باخراجه في موضع من المراضع وبعض الصاع يجب بالاتفاق على من يملك نصف عبد ونصفه لمعسر ٥٠ والله أعلم ٠

(فسرع) قال الرافعى رحمه الله : ومن قضل من قوته وقوت من عليه نفقته ليلة العيد ويومه ما يخرج فى العمرة من أى جنس كان من المسال فهو موسر ، قال : ولم يذكر الشافعي وأكثر الأصحاب فى ضبط

اليسار والاعسار الاهذا القدر ، وزاد امام المرمين فاعتبر كون الصاع فاضلا عن مسكنه وعبده المحتاج اليه لخدمته وقال : لا يحسب عليه ف هذا الباب مالا يحسب في الكفارة ، قال الرافعي : واذا نظرت كتب الأصحاب لم تجد ما ذكره ، وقد يعلب على ظنك أنه لا خلاف في المسألة ، وأن ما ذكره كالبيان والاستدراك لما أهمله الأولون ، وربما استشهدت بكونهم لم يذكروا دست(۱) ثوب يكتسبه ، ولا شك في اعتباره ، فان الفطرة ليست بأشد من الدين ، وهو مبقى عليه في الدين لكن الخلاف ثابت ، فإن الشيخ أبا على حكى وجها أن عبد الخدمة لا يباع في الفطرة كونه كما لا يباع في الكفارة ، ثم أنكر عليه وقال : لا يشترط في الفطرة كونه فأضلا عن كفايته ، بل المعتبر قوت يومه كالدين ، بخلاف الكفارة لأن لها بدلا ، وذكر البغوى ما يقتضي وجهين ، والأصح عنده موافقة الامام ،

واهتج له البغوى بقول الشافعى: ان الابن الصغير اذا كان له عبد يحتاج الى خدمته لزم الأب فطرته كفطرة الابن ، فلولا أن العبد غير محسوب لسقط بسببه فطرة الابن ، واذا شرطنا كون المخرج فاضلا عن العبد والمسكن فانما نشترطه فى الابتداء ، فلو ثبتت الفطرة فى ذمة انسان بعنا خادمه ومسكنه فيها لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون ، قال : واعلم أن دين الآدمى يمنع وجوب الفطرة بالاتفاق كما أن الحاجة الى صرفه فى نفقة القريب تمنعه ، كذا قاله الامام ،

قال الأمام: ولو ظن ظان أنه لا يمنعه على قول كما لا يمنع وجوب الزكاة على قول كان مبعدا ، هذا لفظه وفيه شيء سنذكره في المسألة السابعة من المسائل المنثورة بعد انقضاء شرح الباب ان شاء الله تعالى ، فعلى هذا يشترط مع كون المخرج فاضلا عما سبق كونه فاضلا عن قدر ما عليه من الدين ، هذا آخر كلام الرافعي رحمه الله ، والمسألة

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل وحى كذلك فى « ش » و « ق » ، وقال فى « المصباح » : المست من الثياب ما يلبسه الانسان ويكتبه (ط) ·

التى نقلها عن البغوى هذا لفظها ، قال البغوى : لو كان له عبد يحتاج الى خدمته هل يباع بعضه فى الفطرة عن العبد والسيد ؟ فيه وجهان (أصحهما) لا يباع ، وهو كالمعدوم كما فى الكفارة ، ولأن الشافعى نص على أنه لو كان لابنه الصغير عبد ، وذكر ما سبق ، وهذا الذى صححه البغوى والامام هو الصحيح .

# فسسرع في مذاهب الطماء في ضبط اليسار الذي تجب به الفطرة

ذكرنا أن مذهبنا أنه يشترط أن يملك هاضلا عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه ، حكاه العبدرى عن أبى هريرة وعطاء والشعبى وابن سيرين وأبى العالية والزهرى ومالك وابن المبارك وأحمد وأبى ثور ، وقال أبو حنيفة : لا تجب الا على من يملك نصابا من الذهب أو انفضة ، أو ما قيمته نصاب فاضلا عن مسكنه وأثاثه الذى لابد منه ، قال العبدرى : ولا يحفظ هذا عن أحد غير أبى حنيفة ، قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن من لا شيء له فلا فطرة عليه ،

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ومن وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة من تلزمه نفقته أذا كانوا مسلمين ووجهد مايؤدى عنهم فاضلا عن النفقة ، فيجب على الأب والأم ، وعلى أبيهما وأمهما هوان علوا هطرة ولدهما وولد ولدهما وأن سفلوا وعلى الولد وولد المولد ( وأن سفلوا ) فطرة الأب والأم وأبيهما وأمهما وأن علوا هاذا وجبت عليهم نفقتهم ، لها روى أبن عمر قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الكبير والصغير والحر والعبد معن تعونون » فأن كأن للولد أو الموالد عبد يحتاج اليه للخدمة ، وجبت عليه فطرته ، لانه يجب عليه نفقته ، ويجب على السيد فطرة عبده وأمته ، لحديث أبن عمر ، وأن نفقته ، ويجب على السيد فطرة عبده وأمته ، لحديث أبن عمر ، وأن غطرته وبد أبق ففيه طريقان ( أخدهما ) تجب فطرته قولا وأحدا ، لأن فطرته ( تجب ) لحق الملك ، والملك لا يزول بالاياق ، ومنهم من قال :

له قولان كالزكاة في المسال المفصوب (قال()) فان كأن عبد بين نفسين وجبت الفطرة عليهما ، لأن تفقته عليهما ، وان كأن نصفه هرا ونصفه عبدا وجب على السيد نصف فطرته ، وعلى العبد نصف فطرته ، لان النفقة عليهما نصفان فكذلك الفطرة ، وان كان له مكاتب لم تجب عليه فطرته لانه لا يجب عليه نفقته ، وروى أبو ثور عن الشافعى قال يجب عليه فطرته لانه باق على هككه ويجب على الزوج فطرة زوجته اذا وجبت عليه نفقته ، النفقة ، فجاز تستحق به النفقة ، فجاز تستحق به النفقة ، فجاز تستحق به النفقة ، فجاز تحدم ، ولها مملوك يخدمها ، وجب عليه فطرته ، لانه يجب عليه نفقته (فلزمته شطرته ) فأن نشزت الزوجة لم يلزمه فطرتها ، لأنه لا يلزمه نفرتها ، ولا يجب عليه الا فطرة مسلم ، فأما اذا كان المؤدى عنه كافرا فلا يجب عليه فطرته ، لانه يجب عليه الا فطرة مسلم ، فأما اذا كان المؤدى عنه كافرا من السلمين » ولان القصد بالفطرة تطهير المؤدى عنه ، لأن المؤدى منه ، لأن المؤدى منه ، لأن المؤدى منه ، لأن المؤدى منه بالفطرة ، والكافر لا يلحقه تطهير المؤدى عنه ، لأن المؤدى منه من المسلمين » ولأن القصد بالفطرة تطهير المؤدى عنه ، لأن المؤدى منه من المسلمين » ولأن القصد بالفطرة تطهير المؤدى عنه ، لأن المؤدى منه من المسلمين » ولأن القصد بالفطرة تطهير المؤدى عنه ، لأن المؤدى منه ، لأن المؤدى منه بالفطرة ، والكافر لا يلحقه تطهير ) •

(الشرح) حديث ابن عمر الأول فى الصحيحين الا قوله: « ممن تمونون » فرواه بهذه اللفظة الدارقطنى والبيهتى باسناد ضعيف ، قال البيهتى: اسناده غير قوى ، وزواه البيهتى أيضا من رواية جعفر() بن محمد عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو مرسل أيضا ، فالحاصل أن هذه اللفظة « ممن تمونون » ليست بثابتة ، وأما باتى حديث ابن عمر المذكور ففى الصحيحين كما سبق •

( وأما أحكام الفصل ) فقال أصحابنا : الفطرة قد يجب أداؤها على الانسان عن نفسه وقد تجب عن غيره ، وجهات التحمل عن غيره ثلاث : الملك والنكاح والقرابة وكلها تقتضى وجوب الفطرة في الجملة ،

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ لا توجد قال التي بين القوسين (ط) ٠

<sup>(</sup>۲) يزعم ابن حزم أن الشافعي احتج بحديث جعفر عن أبيه وفي أسلوب متهكم ساخر يقول: وفي هذا المكان عجب عجبب ومو أن الشافعي لا يقول بالمرسل ثم أخذ هنا بأنتن مرسل في العالم من رواية ابن أبي يحيى وحسبنا الله ونعم الوكيل • ثم يحلى على الحنفيين نيقول أكثر وأشد •

فمن لزمه نفقة بسبب من هذه الثلاثة لزمه فطرة المنفق عليه ، ولكن بشترط فى ذلك أمور ، ويستثنى منه صور منها منفق عليه ، ومنها مختلف فيه ، ستظهر بالتفريع ان شاء الله تعالى ، وقال ابن المنذر من أصحابنا : لا يلزمه فطرة زوجته ، بل عليها فطرة نفسها وستأتى مذاهب العلماء فيها ان شاء الله تعالى فى فرع مستقل ،

ومن المستنتى أن الابن يلزمه نفقة زوجة أبيه تفريعا على المذهب في وجوب الاعفاق ، وهل عليه فطرتها ؟ فيه وجهان (أصحهما) عند النغزالي وصاحب ( البيان » وطائفة وجوبها ( وأصحهما ) عند البغوى وصاحب المعدة وآخرين والرافعي في المحرر لا تجب وهو المختار ، قالوا : ويجرى الوجهان في فطرة مستولدة الأب ، وأما زوجة الابن المعسر غلا تجب نفقتها ولا فطرتها على الأب ، لأنه لا يجب اعفاقه وان وجبت نفقته ، وأما الاخوة وبنوهم والاعمام وبنوهم وسائر الإقارب غير الأصول والفروع فلا تجب نفقتهم ولا فطرتهم ،

( وأما ) الأصول والفروع فان وجبت نفقتهم بشروطها المعروفة في كتاب النفقات وجبت فطرتهم ومن لا فلا ، فلو كان الابن الكبير فى نفقة أبيه موجد قوته ليلة الحيد ويومه مقط ، لم تجب فطرته على الأب لمسقوط نفقته عنه فى وقت الوجوب ولا على الابن لاعساره وأن كان الابن صغيرا والمسألة بحالها ففى سقوط الفطرة على الأب وجهان حكاهما المام الحرمين وآخرون ( أصحهما ) عند الرافعى وغيره لا تجب كالابن الكبير ، وبهذا قال الشيخ أبو محمد ( والثانى ) تجب لتأكدها بخلاف الكبير ،

قال الشافعى والمصنف والأصحاب : وان كان للقريب الذى تجب نفقته عبد يحتاج الى خدمته لزم المنفق فطرته ، كما يلزمه نفقته ، لأنه من مؤن القريب ، وأما العبد القن والمدبر والمعلق عتقه بصفة ، والمستولدة ، فتجب فطرتهم على البسيد بلا خلاف ، لحديث ابن عمر : « حر وعبد » رواه البخارى ومسلم • قال أصحابنا : وتجب فطرة

الرهون والجانى والمستاهر على سيدهم كالنفقة ، وقال اهام الفرهين والغزالى : يحتمل أن يجرى فى المرهون الخلاف السابق فى المسال الرهون ، قال الرافعى : هذا الذى قالاه لا نعرفه لغيرهما بل قطع الأصحاب بالوجوب هنا وهناك ، وهذا هو المنصوص ، ونقل السرخسى اتفاق الأصحاب عليه ، قال المساوردى وغيره : ويلزم السيد اخراجها من ماله ، ولا يجوز الخراجها من رقبة المرهون ، لأنها تابعة للنفقة ، والنفقة على السيد ، قال : بخلاف المسال المرهون حيث قلنا يخرج زكاته منه فى أحد القولين لأن قطرة العبد فى ذمة سيده وزكاة المسال فى عينه فى أحد القولين وقال السرخسى : ان لم يكن للراهن عال آخر أخرجها من نفس المرهون ، والا فقولان (أحدهما ) يلزمه أن يخرجها من ماله ، والثانى) له اخراجها من نفس المرهون ، والا فقولان (أحدهما ) يلزمه أن يخرجها من ماله ، والثانى) له اخراجها من نفس المرهون بأن يبيع بعضه ،

وأما العبد الآبق والضال نفيهما طريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) القطع بوجوب الغطرة (والثانى) غيه قولان كزكاة المسال المعصوب وأما العبد المعصوب عالمذهب القطع بوجوب غطرته ، وبه قطع العراقيين والمباقيون والمبغوى ، ونقله صاحب « البيان » عن العراقيين ، وذكر الفورانى وامام الحرمين وآخرون عن الخراسانيين فيه طريقين كالآبق وأما العبد الفائم، فان علم حياته وكان فى طاعة سيده وجبت نظرته بلا خلاف وان لم يعلم وانقطع خبره مع تواصل الرفاق فطريقان (أصحهما) وهو المنصوص وجوبها لأن الأصل حياته (والثانى) على تولين (أصحهما) هذا (والثانى) لا تجب لأن الأصل البراءة منها ، والذهب أن عتق هذا العبد لا يجزىء عنه فى الكفارة ، وفيه قولان ، والمناف في الكفارة ، وفيه قولان ، وحاصله أن الشافعى نص على وجوب الفطرة ونص أنه لا يجزىء فى الكفارة ، فقيل : فيهما قولان ، وقال المعققون : وهو الأصح بظاهر النصين ، لأن الأصل شغل الذمة بالكفارة وشككنا فى البراءة ، واذا أوجبنا الفطرة فى الآبق والفمال والمصوب ومنقطع الخبر وجب اخراجها فى الحال على المذهب ، وبه قطع البغوى وآخرون ،

وقال صاحب « الشامل » : حكى الشيخ أبو هامد فيه قولين عن

« الاملاء » (أحدهما) يجب الاخراج في الحال (والثاني) لا يجب حتى يعود اليه كالمسال المفصوب ، قال البندنيجي وصاحب « الشامل » : وهذا بعيد لأن امكان الأداء شرط في زكاة المسال الفائب يتعذر فيه الأداء • وأما زكاة الفطر فتجب عما لا يؤدي عنه وكذا قال امام الحرمين : المضلاف في تعجيل الاخراج بعيد ، قال : والوجه القطع بايجاب الزكاة وايجاب تعجيلها •

قال الشافعي والأصحاب: وتجب فطرة العبد الشترك وفطرة من بعضه حر ومن بعضه رقيق • وهذا لا خلاف فيه عندنا فان لم يكن بين السيدين في المسترك ولا بين السيد ومن بعضه حر مهايأة ، فالفطرة بينهما على قدر النصيبين ، وعلى السيد ومن بعضه حر على قدر الرق والحرية ، وأن كانت مهايأة فهل تختص الفطرة بمن وقع زمن الوجوب في نوبته أم توزع بينهما ؟ فيه خلاف مبنى على أن الأكساب والمؤن النادرة هل تدخل في المهايأة أم لا يدخل نيها ألا المعتاد ؟ وعلى أن الفطرة نادرة أم لا ؟ وفي كل واحد من الأصلين خلاف ذكره المصنف والأصحاب في باب اللقطة • فأحد الوجهين أو القولين دخول النادر في المهايأة ، وفي الفطرة طريقان حكاهما المفوراني والسرخسي والمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين (أصحهما ) عندهم أنها من النادر ٠ قال الرافعي : وبه قطع الإكثرون ( والثأني ) على الوجهين ( أحدهما ) هذا (والثاني) لا يدخل فيكون بينهما ، ونقله الماوردي عن أكثر أصمابنا ، ونقل صاهب « البيان » عن العراقيين الجزم بهذا ، قال : لأن المهايأة معاوضة كسب يوم بكسب يوم ، والفطرة هق لله تعالى لا يصح المعاوضة عليها ، وهذا التعليل ضعيف والعلة الصحيحة أن الفطرة عن البدن وهو مشترك •

فالحاصل أن الراجح عند العراقيين والصيدلاني وامام الحرمين أن الفطرة لا تدخل في المهايأة ، بل تكون مشتركة ، والراجح عند الآخرين منهم البعوى والرافعي دخولها • قال الرافعي وهم كلهم كالمتقين على دخولها في ماب اللقطة • وهو نصه في « المختصر » ، وفرق السرخسي

وغيره بأن الفطرة لا تتكور وانما تجب فى السنة مرة فلا يختص بأحدهما بخلاف غيرها من المؤن والأكساب النادرة • فانها قد تقع فى النوبتين جميعا • قال امام الحرمين : ولو جنى هذا المشترك وبينهما مهايأة ووقعت الجناية فى نوبة احدهما لم يختص ذلك بوجوب الأرش باتفاق العلماء ، لأن الأرش تعلق بالرقبة وهى مشتركة • والله أعلم ( وأما ) المكاتب فسبق بيانه فى الفصل المتقدم • • والله تعالى أعلم •

(فصرع) يجب على الزوج فطرة زوجته كما سبق و وقال آبن المندر: لا يجب كما قدمناه ، ودليل الوجوب ما ذكره المصنف و قال أصحابنا: وانما تجب فطرة من تجب نفقتها ، فان كانت ناشزة لم تجب فطرتها بلا خلاف كما لا تجب نفقتها و قال امام الحرمين: والوجه عندى القطع بوجوب قطرتها عليها حينئذ و وان قلنا: لا يلاقيها الوجوب لأنها بالنشوز فرجت عن امكان التحمل ، وهذا الذى قاله الامام متعين ، ولو لم تنشز هى بل حال أجنبى بينه وبينها وقت الوجوب ، فالذى يقتضيه اطلاق الأصحاب وجوب فطرتها على الزوج كالريضة و قال الرافعي ؛ وطرد أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا فيها الخلاف السابق في لعبد المعموب والضال و وهذا الذى قاله ابن عبدان يتأيد بأنها لو وطئت بشبهة فاعتدت عنها لا نفقة لها في مدة العدة و صرح به البعوى وغيره في كتاب « النفقات » لأنه فات التمكين بسبب نادر ، فسقطت المفقة بخلاف الريضة فانه عام ، وكذا لو حبست بسبب نادر ، فسقطت المفقة بخلاف الريضة فانه عام ، وكذا لو حبست تعالى و والله أعلم و الله أعلم و الله أعلم و الشه أعلم و الله أعلم و المناه المها مع المها المها مع المها و الله أعلم و الله أعلم و المها المها المها و المها المها و المها المها و الله أعلم و المها و المها و المها و المها و الله أعلم و الله المها و المها و

ولو كانت الزوجة معمرة والزوج كبيرا أو عكسه ، أو كانا صغيرين فالفطرة تابعة للنفقة ، وفيها خلاف مشهور فى كتاب النفقات ، والأسح وجوب نفقة الكبيرة دون الصغيرة ، سواء أكان الزوج صغيرا وهى صغيرة ، أو كانا صغيرين العدم التمكين ، ولو كانت الزوجة أمة ففطرتها

كنفقتها ، وفيها خلاف وتفصيل ان وجبت على الزوج لزمته فطرتها ، والا فهما على السيد ، وأن ألزمناه نفقتها فكذا الفطرة .

(فسرع) قال أصحابنا: تجب عليه فطسرة زوجته الرجعية كنفقتها وأما البائن فان كانت حائلا فلا فطرة عليه عنها : كما لا نفقة عليه لها ويلزمها فطرة نفسها ، وان كانت حاملا فطريقان مشهوران فى دتب الخراسانيين وغيرهم (أحدهما) القطع بوجوب الفطرة عليه كالنفقة ، وهذا هو الراجح عند الشيخ أبى على السنجى وامام الحرمين والعزالي (والثاني) وهو الأصح وبه قطع أكثر العراقيين ، قال الرافعي : وبه قطع الأكثرون أن الفطرة مبنية على الخلاف المشهور أن النفقة تجب فلحامل أم للحمل (ان قلنا) بالأول وجبت والا فلا ، لأن الجنين لا تجب فطرته ، هذا ان كانت الزوجة حرة ؛ فاذا كانت أمة ففطرتها باتفاقهم مبنية على ذلك الخلاف م فان قلنا النفقة للحمل فلا فطرة كما لا نفقة ، لأنه لو برز الحمل لم تجب نفقته على الزوج ، لأنه ملك سيدها وان عبن المطرة لأن الأصح أن النفقة الحامل بسبب الحمل ، والله أعلم ،

(فرع) قال المصنف والأصحاب: اذا كانت المرأة ممن تخدم في العادة ، ولها خادم مملوك لها يخدمها لزم الزوج فطرة الخادم لأنه تلزمه نفقته ، كما هو مقرر في كتاب النفقات والفطرة تابعة للنفقة ، هكذا نص عليه الشافعي وقطع به المصنف وسائر الأصحاب ، وشذ عنهم المام الحرمين فقال : قبل عليه فطرة خادمها الملوك لها ، والأصح عندنا أنه لا يلزمه ، لأن الخادم من تتمة نفقة الزوجة ، وقد أهرج فطرة الزوجة ، وهذا الذي اختاره شاذ مردود ، وأن أخدمها حرة صحبتها لتخدمها ، وأنفق عليها لم يلزمه فطرتها لأنها في معنى المستأجرة ، وأن أخدمها مملوكة للزوج فعليه فطرتها لأيها وأن اكترى لها خادما حرة أخدمها مملوكة للزوج فعليه فطرتها لايلزمه نفقته ، فأن الإجارة لا تقتفى النفقة أما إذا كانت ممن لا يخدم في العادة ، بل عادة مثلها خدمة

نفسها ، فلا يلزم الزوج لها خادم ، فان أخدمها بمملوكته فهو متبرع بالاخدام وعليه فطرة الخادم بسبب الملك لا بالاخدام ، وأن اتفقا على أن تخدمها مملوكة لها لم يلزمه فطرة الخادم كما لا يلزمه نفقتها في هذه الحالة ٠٠ والله أعلم ٠

#### فسسرع

#### في مذاهب العلماء في فطرة الزوجة

ذكرنا أن مذهبنا وجوبها غلى الزوج(۱) ، وبه قال على بن أبى طالب وابن عمر ومالك والليث وأحمد واسحاق وأبو ثور ، وقال أبو حنيفة وصاحباه والثورى : ليس عليه فطرتها بل هى عليها واختاره ابن المنذر ، دليلنا ما ذكره(۲) المصنف ،

( فسرع ) قال الشافعى والأصحاب : ولا يلزمه الا فطرة مسلم ، فاذا كان له قريب أو زوجة معلوك كافر يلزمه نفقتهم ، ولا يلزمه فطرتهم بلاخلاف عندنا ، وبه قال على بن أبى طالب وجابر بن عبد الله وابن المسيب والحسن البصرى ومالك وأحمد وأبو ثور • قال ابن المنذر : وبه قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنضعى والثورى •

<sup>(</sup>۱) قال ابن حزم فی « المحلی » : « ولیس علی الانسان ان یخرجها عن ابیه ولا عن امه ولا عن زوجته ولا عن ولده ولا عن احد ممن تلزمه نفقته ولا تلزمه الا عن نفسه ورقیقه فقط » ثم قال : « وقال مالك والشافعی : یخرجها عن زوجته وعن خادمها التی لابد لها منها ولا یخرجها عن أجیره وقال اللیث : یخرجها عن زوجته واجیره الذی لیست اجرته معلومة فان کانت اجرته معلومة فلا یلزمه اخراجها عنه ولا عن رقیق امراته ، قال ابو محمد : ما اعلم ان اوجبها علی الزوج عن زوجته وخادمها الا خبرا رواه ابراهیم ابن ابی یحیی عن جعفر بن محمد عن ابیه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض صدقة الفطر علی کل حر او عبد ذکرا وانشی ممن تمونون » (ط) ،

<sup>(</sup>٢) وهو حديث ابن عمر الذي في الصحيحين واستشهد به المصنف في النصل (ط) ·

وقال أبو حنيفة وأصحابه واسحاق : تجب عن عبده وفريبه الذمى : دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : « من المسلمين » وهو ف الصحيحين كما سبق بيانه •

(فسرع) قال أصحابنا: العبد ينفق على زوجته من كسبه ولا يخرج عنها الفطرة حرة كانت أو أمة ، وهذا لا خلاف فيه ، هكذا صرح به الأصحاب ، وكذا نقل امام الخرمين الاتفاق عليه ، لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه فغيره أولى ، بل يجب على الزوجة فطرة نفسها أن كانت حرة ، وعلى سيدها أن كانت أمة ، هذا هو المذهب فيهما ، وقيل : لا تجب على الصيد ، وسنوضحه قريبا أن شاء على الصيد ، وسنوضحه قريبا أن شاء الله تعسالى ،

قال أصحابنا : ولو ملك السيد عبده مالا وقلنا يملكه لم يجز له الخراج الفطرة منه عن زوجته استقلالا : لأنه ملك ضعيف ، فان أذن نه السيد فى ذلك فوجهان : الصحيح لا يخرج لأنه ليس أهلا للوجوب ( والثانى ) يخرج لأنه مالك مأذون له فعلى هذا قال امام الحرمين وآخرون : ليس للسيد الرجوع عن الاذن بعد دخول الوقت لأن الاستحقاق اذا ثبت لا يندفع .

(فسرع) اذا أومى برقبة عبد لرجل وبعنفعته لآخر ففى نفقته ثلاثة أوجه مشهورة سنوضحها فى كتاب « الوصايا » ان شاء الله تعالى (أصحها) تجب على مالك الرقبة (والثانى) على مالك المنفعة (والثالث) فى كسبه ، فان لم يكن ففى بيت المسال ، وأما الفطرة ففيها طريقان حكاهما الرافعى فى كتاب « الوصايا » ، أحدهما وبه قطع البغوى هناك والرافعى هنا : تجب على مالك الرقبة وجها واحدا (واصحهما) وبه قطع السرخسى وآخرون هناك أنها تابعة للنفقة فتجب على من يقول تنزمه النفقة ، هكذا أطلقوه ، ومرادهم اذا قلنا بالوجهين الأولين ، أما اذا قلنا بالثالث انها فى بيت المسال فلا تجب لأن عبيد بيت المسال

لا تجب فطرتهم ، فهذا أولى ، فحصل من مجموع الخلاف أن الأصح وجوب فطرته على مالك المرقبة ، وهو مقتضى اطلاق الأصحاب لأن الفطرة تابعة للنفقة . ونقل ابن المنذر هذا عن نص الشافعى ، فقال : قال الشافعى وآبو ثور وأصحاب الرأى : تجب الفطرة على مالك الرقبة ، ونقله المساوردى والقاضى أبو الطيب فى « المجرد » عن نصه فى « الأم » « وحرملة » • • والله أعلم •

(فسرع) عبيد بيت المال والموقوفون على مسجد ورباط ومدرسة ونحوها من الجهات العامة لا فطرة فيهم على المذهب، وبه قطع الجمهور وحكى الرافعى وجها أنها تجب وأما الموقوف على انسان معين أو جماعة معينين فقال الرافعى: المذهب أنه ان قلنا: الملك فى رقبته للموقوف عليه فعليه فطرته، وان قلنا: لله تعالى فوجهان (الصحيح) لا فطرة (وقيل): لا فطرة مطلقا، وبه قطع البغوى والحاصل للفتوى أن الأصح لا فطرة و

( فسرع ) عبيد آلتجارة تجب فطرتهم عندنا • وقال أبو حنيفة : لا تجب وسبقت المسألة فى باب زكاة التجارة ، وبمذهبنا قال مالك وغيره • وقال العبدرى : وهو قول أكثر الفقهاء •

( هـرع ) تجب فطرة العبد الذى فى مال القراض عندنا • وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة: لا تجب •

(فسرع) اذا كان له عبيد يعملون فى أرضه أو ماشيته لزمه فطرتهم ، هذا مذهبنا وحكاه ابن المندر عن الجمهور • قاله ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وطاوس وعطاء بن يسار والزهرى ومالك وأبو حنيفة وأحمد واسحاق وأبو ثور ، وحكى عبد الملك وأنه لا تجب فطرتهم •

( فسرع ) ذكرنا أن مذهبنا وجوب فطرة العبد المسترك على سبديه وحكاه ابن المنذر عن مالك ومحمد بن سلمة وعبد الملك ومحمد

ابن الحسن وأبى ثور واسحاق وقال الثورى وآبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجب على واحد منهما شيء ، قال: وروى هذا عن المحسن وعكرمة . نال: وبالأول أقول ،

( فسرع ) من نصفه حر ونصفه رقيق تجب على سيده نصف فطرته وعليه فى كسبه بنصفه الحر نصف الفطرة • هذا مذهبنا وبه فال أحمد ومالك • وقال مالك : على مالكه نصف صاع ولا شيء على المبسد • وقال عبد الملك : يجب جميع الصاع على سيده • وقال أبو حنيفة : لا شيء على واحد منهما • وقال أبو يوسف ومحمد : على العبد الفطرة عن نفسه •

(فسرع) قد ذكرنا أن على السيد فطرة عبده ؛ وسواء آكان له كسب أم لا هذا مذهبنا • وبه قال المسلمون كافة الا داود الظاهرى فقال : لا تجب على السيد بل تجب على العبد ويلزم السيد تمكينه من الكسب لها • وهذا باطل مردود عليه بالاجماع • فقد نقل ابن المنذر فغيره اجماع المسلمين على وجوبها على السيد •

(فسرع) ذكرنا أن على آلأب وسائر الوالدين فطرة ولده وان سفل وعلى الولد فطرة والده وان علا بشرط أن تكون نفقته واجبة عليه فان لم تكن نفقته واجبة عليه لم يلزمه فطرته : فاذا كان الطفل موسرا كانت نفقته وفطرته في ماله لا على أبيه ولا جده • وبه قال آبو حنيفة ومحمد وأحمد وأسحاق • وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أنها على الأب فان أخرجها من مال الصبى عصى وضمنه •

#### قال المصنف رحمه الله تعالي

ولا تجب حتى تفضل الفطرة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته لأن النفقة أهم فوجبت البداية بها • ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم: « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول )) فان وجد ها يؤدى عن بعضهم ففيه أربعة أوجه ( أحدها ) يبدأ بمن يبدأ بنفقته فان فضل صاع الخرجه عن نفسه

فان فضل صاع آخر أخرجه عن زوجته فان فضل صاع آخر أخرجه عن ولده الصغير و فان فضل صاع آخر أخرجه عن أبيه و فان فضل صاع آخر أخرجه عن أبيه و فان فضل صاع آخر أخرجه عن ولده الكبير و لأنا قلنا(ا) الفطرة تابعة للنفقة وترتيبهم في النفقة كما ذكرنا فكذلك في الفطرة ( والثاني ) تقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه لأنها تجب بحكم المعاوضة ( والثالث ) يبدأ بنفسه ثم بمن شاء ( والرابع ) أنه بالخيار في حقه وحق غيره لأن كل واحد منهم لو انفرد لزمه فطرته فاذا اجتمعوا تساووا ) "

(الشرح) هذا الحديث المذكور رواه البخارى ومسلم من رواية حكيم بن حزام وأبى هريرة ولفظه : « وابدأ بمن تعول » ورواه مسلم من رواية جابر ولفظه : « ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلأهلك فان فضل عن أهلك شيء فلذى قرابتك » وقول المصنف (البداية) لمن وصوابه البداءة أو البدأة أو البدوة ، وقد سبق مثله في مواقيت المسلاة ،

( وأما حكم المسألة ) فاتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أنه لا تجب الفطرة حتى تفضل نفقته ، ونفقة من يلزمه عن نفقته ليلة العيد ويومه ، وتفضل عن سائر المؤن التى سبق بيانها ، وفى الدين خلاف سبق ، وكذا فى المخادم ، فان وجد ما يؤدى عن بعضهم ففيه الأوجه الأربعة التى ذكرها المصنف بأدلتها (أصحها) الاول ، ولو لم يجد الا صاعا وله جماعة وأراد اخراجه عن جميعهم موزعا عنهم (فان قلنا) بغير الوجه الرابع لم يجز (وان قلنا) بالرابع وقلنا : وجد بعض حماع به يؤرهه اخراجه من فطرة واحد ولم يخرجها (والثانى) وتخرون ، حكاه الفورانى وصاحب «البيان» وآخرون ،

وحيث قلنا : يخرج الصاع عن نفسه فأخرجه عن غيره لا يجزئه ،

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ : « لأنا بينا أن الفطرة ثابتة : • المنح » (ط) •

وتثبت فطرته فى ذمته ، ذكره البغوى وغيره ، ولو كان معه صاعان فأخرج أحدهما عن نفسه وله أقارب فى مرتبة ، كابنين كبيرين أو صغيرين ، أو كان له زوجتان فالصحيح أنه يتخير ويخرجه عن أيهما شاء ، وفيه وجه أنه يضرجه عنهما موزعا قال الرافعى : ولم يتعرضوا للاقراع ، وله مجال فى نظائره ، وحكى السرضى وامام الحرمين وصاحب « البيان » وجها أنه بقدم فطرة الأم على فطرة الأب ، ووجها أنهما سواء فيخرجه عن أيهما شاء ، ووجها أنه يقدم فطرة الابن الكبير على الأب والأم لان النص ورد بنفقته ، والفطرة تتبعها ، ووجها عن أبى هريرة أنه يقدم فطرة الأقارب على فطرة الزوجة لانه قادر أبى هريرة أنه يقدم فطرة الأقارب على فطرة الوجه حكاه أيضا القاضى أبو الطيب فى « المجرد » والمحاملي و اخسرون ، قال السرخسى : واختاره القفال عن ابن أبى هريرة ،

فاذا ضممنا هذه الأوجه الأربعة مع وجه التوزيع الى الاوجه الأربعة التى ذكرها المصنف حصل فى المسألة تسعة أوجه متبساينة . وحكى الماوردى وجها غريبا أنه يخرجه عن أحد الجماعة لا بعينه . فحصل فى المسألة عشرة أوجه أصحها الأول الذى ذكره المصنف . وصححه القاضى أبو الطيب والمحاملي والسرخسي والرافعي وآخرون . وصحح الشيخ أبو حامد والمساوردي والجرجاني التخيير : قالوا : وهو ظاهر نصه فى « المختصر » ، والأول أصح ، ولا نسلم لهم أنه ظاهر النص فان النص أدى عن بعضهم وليس فى هذا تصريح بالتخيير فالمذهب الوجه الأول ٠٠ والله أعلم ،

(فأن قيل): ذكر المصنف والأصحاب هنا أن الأصبح أن الاقارب يرتبون فى الفطرة كما يرتبون فى النفقة ، وذكروا ما ذكره المصنف وهو تقديم الابن الصغير ، ثم الأب ، ثم الأم ، ثم الابن الكبير ، فقدموا الأب على الأم ، وقالوا فى النفقات : الاصح تقديم الام على الاب : مكيف يصح قولهم : يرتبون هنا كالنفقة ؟ فالجواب : أن النفقة تجب

سد الخلة ودفع الحاجة . والأم أكثر حاجة وأقل حيله واحدر حدمه لنولد . فوجب تقديمها بالنفقة التى تتضرر بتركها ، وأما الفطرة فلا تجب لحاجة ولا لدفع ضرر ، بل لتطهير المخرج عنه ، وتشريفه والأب أحق بها ، فانه منسوب اليه ، ويشرف بشرفه ، ومراد الأصحاب بقولهم كالنفقة أى تجب مرتبة كما تجب النفقة مرتبة ، وكيفية ترتيبها متفق عليه فى معظمه ، وهذا مراد المصنفد، وترتيبهم فى النفقة كما ذكرنا . . والله أعلم .

( فسرع ) او فضل عن مؤنته صاع واحد ، وله عبد ، آخرج الصاع عن نفسه ، وهل يلزمه آن يبيع فى فطرة العبد جزءا منه ، فيه ثلاثة أوجه حكاها امام الحرمين وآخرون ( أحدها ) يلزمه ( والثانى ) لا ( وأحسحها ) ان لم يحتج الى خدمته لزمه والا فلا ، هذا هو الأصح المعتمد ، وصحح المام المرمين اللزوم مطلقا ، ونقله عن الأكثرين ، والمذهب ما سبق تصميحه ، وهو الموافق للنص السابق فى فطرة عبد ولده الصغير اذا احتاج الى خدمته ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

(ومن وجبت فطرته على غيره فهل يجب ذلك على المؤدى ابتداء؟ أو يجب على المؤدى عنه ، ثم يتحمل المؤدى ؟ فيه وجهان (احدهما) تجب على المؤدى ابتداء ، لانها تجب في ماله (والثانى) تجب على المؤدى عنه لأنها تجب لتطهيره ، فأن تطوع المؤدى عنه وأخرج بغير أذن المؤدى ففيه وجهان ، أن قلنا : أنها تجب على المؤدى ابتداء لم تجزئه ، كما لو أخرج زكاة ماله هنه بغير أذنه (وأن قلنا) يتحمل جاز لأنه أخرج ما وجب عليه ، وأن كان من يمونه مسلما وهو كافر فعلى الوجهين ما وجب عليه ، وأن كان من يمونه مسلما وهو كافر فعلى الوجهين وأن قلنا ) أنها تجب عليه ابتداء لم تجب ، لأنه أيجاب زكاة على كافر وأن قلنا : أنه يتحمل وجب عليه الأن الفطرة وجبت على مسلم وأنما هو متحمل ) .

(الشرج) قال أصحابنا: الفطرة الواجبة على الشخص بسبب

غيره فيها خلاف ، قال المصنف والأكثرون : هو وجهان ، وقال القاضى أبو الطيب فى « المجرد » والبغوى والسرخسى وآخرون : هو قولان ، وقال امام الحرمين وآخرون : هو قولان مستنبطان من كلام الشافعى رضى الله عنه فى فطرة الزوجة الحرة والأمة اذا كان الزوج معسرا ( أحدهما ) تجب على المؤدى ابتداء ولا يلاقى الوجوب المؤدى عنه ( وأصحهما ) عند الأصحاب : تجب على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدى ، قال السرخسى فى « الأمالى » : هذا هو المنصوص للشافعى فى عامة قال السرخسى فى « الأمالى » : هذا هو المنصوص للشافعى فى عامة وطردوه فى كل مؤد عن زوج وسيد وقريب ،

وقال امام الحرمين: وقال طوائف من المحققين: هذا الخلاف انما هو فى فطرة الزوجة فقط (فأما) فطرة المملوك والقريب فتجب على المؤدى ابتداء بلا خلاف لأن الؤدى عنه لا يصلح للايجاب، واختار امام الحرمين هذه الطريقة وقال: طرد الخلاف فى الجميع بعيد والمشهور فى المذهب طرده فى جميعهم •

قال الرافعى: وحيث قلنا بالتحمل فهل هو كالضمان . أم كالحوالة ؟ ميه قولان حكاهما أبو العباس الرويانى فى « المسائل الجرجانيات » • وهذا الذى نقله الرويانى والرافعى غريب • والصحيح الذى يقتضيه المذهب وكلام الشافعى والأصحاب أنه كالحوالة . بمعنى انه لازم للمؤدى لا يسقط عنه بعد وجوبه » ولا مطالبة على المؤدى عنه • ووجه القول بالضمان ـ وبه جزم السرخسى ـ أنه لو أداها المتحمل عنه بغير اذن المؤدى أجزأه على هذا القول • وسقطت عن المؤدى • ولولا أنه كالمضمون عنه لما أجزأه • • والله أعلم •

وفرع الأصحاب على الخلاف في التحمل وعدمه مسائل:

( احداها ) لو كان للكافر عبد أو مستولدة أو قريب مسلمون للهل عليه فطرتهم ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف ( أصحهما )

عند الأصحاب الوجوب بناء على أنها على المؤدى عنه ، ثم يتحملها المؤدى (وان قلنا) على المؤدى ابتداء لم يجب هنا ، قال المام المحرمين : فان أوجبناها فلا صائر الى أن المؤدى عنه يحتاج الى النية ،

(الثانية) اذا لزمه نفقة قريب أو زوجة أو مملوك فأداها لم يفتقر انى اذن المؤدى عنه بلا خلاف ، ولو أداها القريب باستقراض أو غيره أو أدتها الزوجة فان كان باذن من لزمته أجزأ بلا خلاف ، كما لو قال لأجنبى : أد فطرتى أو زكاة مالى فأداها فانه يجزىء بلا خلاف ، وان كان بغير اذنه فئسلات طرق (أصحها) وأشهرها وبه قطع المصنف والجمهور أنه مبنى على التحمل ان قلنا بالتحمل اجزأ والا فلا ، والجمهور أنه مبنى على التحمل النخور (والطريق الثانى) حكاه (المختصر » وهو مقتضى البناء المذكور (والطريق الثانى) حكاه السرخسى عن أبى على السنجى أنه لا يجزىء سواء قلنا بالتحمل أم لا ، الا باذن الزوج قال : لأن له الاخراج بغير اذن الزوجة والقريب بلا خلاف ، قال السرخسى : هذا خلاف النص ، قال : والصحيح بلا خلاف ، قال السرخسى : هذا خلاف النص ، قال : والصحيح على هذا القول كالضامن ، والمرأة في معنى المضمون عنه ، وكل واحد منهما له الأداء بغير اذن الآخر (والطريق الثالث ) عنه ، وكل واحد منهما له الأداء بغير اذن الآخر (والطريق الثالث ) وبه قطع الماوردى أن اخراج القريب يجزىء بلا خلاف سسواء وبه قطع الماوردى أن اخراج القريب يجزىء بلا خلاف سسواء وبه قطع الماوردى أن اخراج القريب يجزىء بلا خلاف سسواء وبه قطع الماوردى أن اخراج القريب يجزىء بلا خلاف سسواء الثان أم لا ، وأما الزوجة قان استأذنت أجزأ والا فوجهان ،

( الثالثة ) اذا حفل وقت الموجوب وله أب معسر وعليه نفقته فأيسر الأب قبل أن يخرج الابن الفطرة حد قال البغوى : ان قلنا الوجوب يلاقى الأب لزمه فطرة نفسه ولا يجب على الابن ، والا فعلى الابن دون الأب .

( الرابعة ) اذا تزوج معسر بموسرة أو تزوج الموسرة عبد أو تزوج الأمة معسر فهل على الموسرة وسيد الأمة فطرتها ؟ فيه خلاف هبنى على المتحمل ، وقد ذكره المصنف بعد هذا ، وسنوضحه أن شاء الله تعالى •

( الخامسة ) اذا كان له أب معسر له زوجة ، فان قلنا بالتحمل لزم الابن فطرتها كفطرة الأب والا فلا لأنها لا تجب على الأب فالابن أولى ، ومعن ذكر المسألة السرخسي •

## فسسرع فيمسا يدخله التحمسل

ذكر أمام الحرمين منه هنا أربع صور (احداها) أداء الزكاة صرفا الى المعارم قال: وهذا تحمل حقيقى وارد على وجوب مستقر .

( الثانية ) تحمل الدية عن القاتل ، وهل تجب على العاقلة ابتداء ؟ أم على الجاني ثم تحملها العاقلة ؟ فيه خلاف مشهور .

(الثالثة) الفطرة وفيها الخلاف الذي ذكرناه ٠

( الرابعة ) كفارة جماعه زوجته فى نهار رمضان ـــ اذا قلنا بالمذهب : انه يجب عليه كفارة واحدة ــ فهل هى عنه أو عنه وعنها لهيه القولان المشهوران .

### قال المصنف رهمه الله تعالى

(وان كان له زوجة موسرة وهو معسر قالمسوص أنه لا تجب الفطرة عليها وقال فيمن زوج أمته من معسر: أن على المولى فطرتها وهن الصحابنا من نقل جواب كل واحسدة من المسالتين الى الأخرى وخرجهما على قولين (أحدهما) لا تجب لانها زكاة تجب عليه مع القدرة فسقطت بالاعسار كفطرة تفسه (والثاني) تجب لأنه أذا كان معسرا جعل كالمعدوم ولو عدم الزوج وجبت فطرة الحرة على نفسها وفطرة الأمة على سيدها وكذلك ههنا ومن أصحابنا من قال: أن قلنا: يتحمل وجبت على الحرة وعلى مولى الأمة ، لأن الوجوب عليهما ، والزوج متحمل فأذا عجز عن التحمل بقى الوجوب في محله وأن قلنا: تجب عليه ابتداء لم تجب على الحسرة ، ولا على مولى الأمة ولا تجب لا هي عليه المرة المن ألولى لا يجب عليه التبوئة على الحرة لأن ألولى لا يجب عليه التبوئة التامة فأذا سلم كان متبرعا فلا يسقط بناك ما وجب عليه من الزكاة والتامة فأذا سلم كان متبرعا فلا يسقط بناك ما وجب عليه من الزكاة والتامة فأذا سلم كان متبرعا فلا يسقط بناك ما وجب عليه من الزكاة والتامة فأذا سلم كان متبرعا فلا يسقط بناك ما وجب عليه من الزكاة والتامة فأذا سلم كان متبرعا فلا يسقط بناك ما وجب عليه من الزكاة والتامة فأذا سلم كان متبرعا فلا يسقط بناك ما وجب عليه من الزكاة والتامة فأذا سلم كان متبرعا فلا يسقط بناك ما وجب عليه من الزكاة والتامة فأذا سلم كان متبرعا فلا يسقط بناك ما وجب عليه من الزكاة والتامة فأذا سلم كان متبرعا فلا يسقط بناك ما وجب عليه من الزكاة و

والحرة غير متبرعة بالتسليم لانه يجب هليها تسليم نفسها فاذا لم يقدر على فطرتها سقطت عنها الفطرة) •

(الشرح) قوله: لأنها زكاة تجب عليه مع القدرة احترز بالزكاة عن نفقة الزوجة (وقوله): وعليه التبوئة هو ببتاء مثناة من فوق مفتوحة ثم باء موحدة وبعد الواو همزة بوهى التسليم وهذا المخلاف الذي ذكره المصنف مشهور و ذكر الأصحاب حكمه ودليله كما ذكره والأصبح وجوب الفطرة على سيد الأمة دون الحرة ، كما نص عليه ويجرى المخلاف فيما لو تزوج عبد بحرة أو أمة فانه مسر والأصبح وجوبها على سيد زوجته الأمة دون الحرة و قال الشافعي والأصحاب: وبعوبها على سيد زوجته الأمة دون الحرة و قال الشافعي والأصحاب ويستحب للحرة أن تخرج الفطرة عن نفسها للخروج من الخسلاف ولتطهيرها واذا قلنا : يلزم الحرة الموسرة فطرتها فأخرجتها ثم أيسر والجمهور ، وقال صاحب « الحاوى » : ترجع عليه بها كما ترجع عليه والبنفقة اذا أيسر و وهذا النقل شاذ مردود والاستدلال له ضميف فان المعسر ليس أهلا لوجوب الفطرة بخلاف نفقة الزوجة .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

(ومتى تجب الفطرة ؟ هيه تولان (قال في القديم): تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر • لأنها قربة تتعلق بالعيد • فلا يتقدم وقتها على يومه ه كالصلاة والأضحية (وقال في الجديد) تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر من رمضان لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ( فرض صحدقة الفطر من رمضان ) والفطر من رمضان لا يكون الا بغروب الشمس من ليلة العيد • ولأن الفطرة جعلت طهرة للصائم بدليل ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ( فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللفو وطعمة للمساكين ) وانقضاء الصوم بغروب الشمس • فان رزق ولدا أو تزوج امرأة أو اشترى عبدا ودخل عليه الوقت وهم عنده وجبت عليه فطرتهم • وان رزق ولدا أو تزوج امرأة أو اشترى الموت المراة أو اشترى العبد بعد دخول الوقت او ماتوا قبل دخول الوقت لم تجب فطرتهم ،

وان دخل وقت الرجوب وهم عنده ثم ماتوا قبل امكان الأداء ففيه وجهان (احدهما) تسقط كما تسقط زكاة المسال (والثانى) لا تسقط لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بموت المرأة ، ككفارة الظهار ويجوز تقديم الفطرة من أول (شهر) رمضان لأنها تجب بسببين ، لمحوم رمضان والفطر منه ، فاذا وجد احدهما جاز تقديمها على الآخر ، كزكاة المسال بعد ملك النصاب وقبل الحول ولا يجوز تقديمها على (شهر) رمضان لأنه تقديم على السببين ، فهو كاخراج زكاة المسال قبل الحول ولانيم المناب والمستحب ان تخرج قبل صلاة العيد لمسا روى ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم «أمر بزكاة الفطر أن تخرج قبل خروج الناس الى الصلاة » ولا يجوز تأخيرها عن يومه لقوله صلى الله عليه وسلم: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم » غان أخره حتى خرج اليوم أثم وعليه القضاء ، لأنه حق مال وجب عليه وتمكن من أدائه فلا يسقط عنه وعليه القضاء ، لأنه حق مال وجب عليه وتمكن من أدائه فلا يسقط عنه

( الشرح ) حديث ابن عمر الأول رواه مسلم بلفظه وأصله فى الصحيحين وأما حديث أن النبى على الله عليه وسلم « فرض صدفة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين » فرواه أبو داود من رواية ابن عباس باسناد حسن وأما حديث ابن عمر أن النبى على الله عليه وسلم « أمر بزكاة الفطر أن تخرج قبل خروج الناس الى المسلاة » فرواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما بلفظه و وآما حديث « أغنوهم عن الطلب فى هذا اليوم » فرواه البيهقى باسناد ضعيف .

وقوله: (لأنها قربة تتعلق بالعيد) احترز به عن الزكاة وغيرها ، ولكنه ينتقض بعسل العيد على أصح القولين ، فانه قربة تتعلق بالعيد ويدخل وقتها قبل الفجر ، قوله: (طهرة وطعمة) بضم الطاء فيهما وقوله: (أغنوهم عن الطلب) هو بهمزة قطع مفتوحة ، وانما قيدته لأنى رأيت كنيرين ممن لا أنس لهم بشىء من العربية يضمونها ، وهذه غبساوة ظاهرة ، والصواب الفتح ، لأنه رباعى فالأمر فيه بفتح الهمزة كأعطى

وأنفق وأخرج • يقول : يا قوم أنفقوا وأخرجوا وأعطوا وأغنوا السائل بفتح الهمزة في الجميع مع قطعها • قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا آنفقوا »(١) و « أخرجوا أنفسكم »(١) وقال تعالى في أغنى رباعيا : «ووجدك عائلا فأغنى »(١) •

( أما احكام الفصل ) ففيه مسائل ( احداما ) في وقت وجوب زكاة الفطر ثلاثة أقوال مشهورة في الطريقين ( أصحها ) باتفاقهم تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر ، وهو نصه في الجديد ( والثاني ) وهو القديم تجب بطلوع الفجر يوم عيد الفطر ، ودليلهما في الكتاب ( الثالث ) تجب بالوقتين جميعا ، فلو وجد أحدهما دون الآخر فلا وجوب خرجه ابن القاص وضعفه الأصحاب وأنكروه عليه ، قال أصحابنا : فلو ولد له ولد أو تزوج امرأة أو ملك عبدا أو أسلم الكافر بعد غروب الشمس وقبل الفجر وبقوا الى الفجر لم تجب فطرتهم على الجديد والمخرج وتجب في القديم ، ولو وجدوا قبل الغروب وماتوا بين الغروب والفجر وجبت في الجديد دون القديم والمخرج ، ولو وجدوا بعد العروب وماتوا قبل الفجر لم تجب بالاتفاق ، وارتداد الزوج والرقيق وطلاقها البائن كالموت ،

ولو زال الملك فى العبد بعد الغروب وعاد قبل الفجر وجبت فى الجديد والقديم ، وعلى المخرج وجهان حكاهما المام الحرمين وغيره بناء على المفلاف المشهور أن الزائل العائد كالذى لم يزل أو كالذى لم يعد والأصح الوجوب ، ولو باعه بعد الغروب وملكه المشترى فى الحال بانقطاع الخيار واستمر ملكه ، فعلى الجديد فطرته على البائع وعلى القديم على المشترى وعلى المخرج لا تجب على واحد منهما لأن

<sup>(</sup>١) أول الآية ٢٥٤ من سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>۲) الآية قوله تمالى : « والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ١٣ الأنمام ٠

<sup>(</sup>٣) الآية A من سورة الضحى ·

الوقتين لم يقعا فى ملك واهد منهما ، ولو مات مالك العبد بين الغروب والفجر وانتقل العبد للوارث فعلى الجديد فطرة هذا العبد فى تركة الميت وفى القديم على الوارث وعلى المخرج وجهان (الصحيح) لا فطرة على واحد (والثانى) تجب على الوارث بناء على القول القديم ، ثم ان الوارث يبنى على حول المورث ولو كان عبد بين شريكين بينهما مهايأة فغربت الشمس فى نوبة احدهما وطلع الفجر فى نوبة الآخر ، وقلنا باعتبار القولين قال امام الحرمين: تجب الفطرة مشتركة بلاخلاف ، سواء قلنا : تدخل فى المهايأة أم لا ، لأن أحدهما لم ينفرد به وقت الوجوب .

( والثانية ) لو مات المؤدى عنه بعد دخول وقت الوجوب وقبل التمكن من الأداء فوجهان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) لا تسقط الفطرة وبه قطع ابن الصباغ وغيره ( والثانى ) تسقط ، وأما أذا لم يعت المؤدى ولا المؤدى عنه لكن تلف المال بعد دخول وقت الوجوب وقبل التمكن من الأداء ففى سقوط الفطرة وجهان حكاهما( ) قال ( أصحهما ) تسقط كزكاة المال ( والثانى ) لا ، والفرق أن زكاة المال تتعلق بالعين بخلاف القطرة ، وأما اذا تلف المال بعد التمكن فيستقر عليه الضمان بلا خلاف لتقصيره وقياسا على زكاة المال ،

(الثالثة) قال أصحابنا: يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل وجوبها بلاخلاف لمسا ذكره المصنف و فى وقت التعجيل ثلاثة أوجه (والصحيح) الذى قطع به المصنف والجمعور: يجوز فى جميع رمضان ولا يجوز عبله (والثانى) يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأول من رمضان وبعده الى آخر الشعر ولا يجوز فى الليلة الأولى لأنه لم يشرع فى الصوم مكاه المتولى و آخرون (والثالث) يجوز فى جميع السنة محكاه البغوى وغيره ، واتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أن الأفضل أن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل محرر (ش) ٠

بفرجها يوم العيد قبل الخروج الى صلاة العيد وأنه يجوز اخراجها في يوم العيد كله وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها وسموا اخراجها بعد يوم العيد قضاء ، ولم يقولوا في الزكاة اذا أخرها عن المتمكن أنها قضاء ، بل قالوا يأثم ويلزمه اخراجها ، وظاهره أنها تكون أداء ، والفرق أن الفطرة مؤقتة بوقت محدود ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة وهذا معنى القضاء في الاصطلاح وهو فعل العبادة بعد وقتها المحدود ، بخلاف الزكاة فانها لا تؤقت بزمن محدود و و و و و و و و الها العبادة بعد و المدود ، بخلاف الزكاة فانها المحدود ، و الله أعلم و المدود ، و المدود ، و الله أعلم و المدود ، و الله أعلم و المدود ، و الله أعلم و المدود ، و الله أعلى و الله أعلى و المدود ، و الله أعلى و المدود ، و الله أعلى و المدود و الله أعلى و المدود و الله أعلى و المدود ، و الله أعلى و المدود ، و الله أعلى و المدود ، و الله أعلى و المدود و الله و الله و المدود و الله و الله و المدود و المدود و الله و المدود و المدود و الله و المدود و المدود و الله و المد

# (فرع) في مذاهب العلماء في وقت وجوب الفطرة •

ذكرنا أن الصحيح عندنا وجوبها بغروب الشمس ليلة عيد الفطر • وبه قال الثورى وأحمد واسحاق ورواية عن مالك • وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وداود ورواية عن مالك : تجب بطلوع الفجر • وقال بعض المالكية : تجب بطلوع الشمس •

### قال المصنف رحمه ألله تعالى

( والواجب صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث ابن عمر قال : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمسر أو صاعا من شسعير » والصاع خمسة أرطال وثلث ( بالبغدادى(١) ) لما روى عمر بن حبيب(٢) القاضى قال : « حججت مع أبى جعفر فلما قدم الدينة قال : ائتونى بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعايره فوجده خمسة أرطال وثلثا برطل أهل العراق » ) •

( الشرح ) حديث ابن عمر رواه البخارى ومسلم ، وأما المكاية المذكورة عن عمر بن حبيب قاضى البصرة فضعيفة ، وقد اتفق المحدثون

<sup>(</sup>١) بعض النسخ لا توجد كلمة البغدادى (ظ) ٠

<sup>(</sup>٢) في النسخة الطبوعة من « المهذب » عمرو وهو خطأ (ما) .

عنى تضعيف عمر بن حبيب هذا(ا) ونسبه ابن معين الى الكذب وقد أرضحت حاله في م تهذيب الأسماء » وقوله : (فعايره) أي اعتبره وقال أهل اللغة : يقال عايرت الكيال والميزان وعاورته أذا اعتبرته : ولا قال عبرته •

(وأما الأحكام) فقد اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خصة أرطال وثلث بالبغدادي ، من أي جنس أخرجه ، سواء الحنطة وغيرها ، ورطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم . رقيل : مائة وثمانية وعشرون درهما بغير أسباع ، وقيل : مائة وثلاثون درهما ، وبه قطع الغزالي والرافعي ، والأول أصبح وأقوى : قال صاحب « الشامل » وغيره : الأصل فيه الكيل ، وانما قدره العلماء بالوزن استظهارا (قلت) قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال : فان الصاع المخرج به في زمان رسول الله صلى الله عليه والحمص وغيرهما : فان أوزان هذه مختلفة ،

<sup>(</sup>۱) في « البزان » للذهبى : ( عمر بن حبيب العدوى البصرى القاضى : ن خالد الحذاء وعروة ، كذبه ابن معين وقال النسائى وغيره : ضعيف ، وقال النبخارى : ( يتكلمون فيه ) ونقل الحافظ عن ابن عدى فى ترجمة عمر هذا أن ابن عدى قال : حسن الحديث يكتب حديثه مع ضعفه ، وكذا فى « المتذهيب » أيضا وقد ضعفه ابن حبان فى « الثقات » فى ترجمة عمر بن حبيب المكى ، وقال النزوى فى التهذيب الاسماء واللفات » : هو البصرى العدوى من عدى ابن عبد مناه بن أد بن مابخة ولى قضاء البصرة وولى قضاء الشرقية للمامون روى عن حشام بن عروة ويحيى الانصارى وابن عون وخالد الحذاء وسليمان التيمى وداود بن أبى هند وابن جريج وشعبة وابن عينة وغيرهم ، روى عنه محمد بن عبيد الله المنادى وزكريا بن الحارث وأبو قلابة الرقاشى ومحمد عنه عبيد الله المنادى وزكريا بن الحارث وأبو قلابة الرقاشى ومحمد حرفا ، وكان صديخفا به وقال يحيى بن معين : كان يكذب ، وقال زكريا الساجى : كان يهم عن الثقات وكان صدوقا ولم يكن من فرسان الحديث توفى سنة ٢٠٧ ه ،

وقد تكلم جماعات من العلماء في هذه المسألة . فأحسنهم فيها كلاما الامام أبو الفرج الدارمي من أصحابنا : فانه صنف فيها عسألة مستقلة وكان كثير الاعتناء بتحقيق أمثال هذه ، ومختصر كلامه أن الصواب أن الاعتماد في ذلك على الكيل دون الوزن ، وأن الواجب اخراج صاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في زمن رسول الله صلى آلله عليه وسلم وذلك الصاع موجود ، ومن لم يجده وجب عليه الاستظهار بأن يخرج ما يتيقن أنه لا ينقص عنه ، وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب ، هذا كلام الدارمي وذكر البندنيجي نحوه ، وقال جماعة من العلماء : الصاع أربع حفنات بكفى رجل معتدل الكفين ، ونقل المافظ عبد الحق في كتابه « الاحكام » عن أبي محمد على بن حزم آنه قال : وجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤدي به الصدقات ليس بأكثر من رطل ونصف ولا دون رطل وربع ، وقال بعضهم : هو رطل وثلث قال : وليس هذا اختلافا ولكنه على حسب رزانة المكيل من البر والتمر والشعير ، قال : وصاع ابن أبى ذئب خمسة أرطال وثلث وهو صاع رسول الله ضلى الله عليه وسلم •

## قال المصنف رحمه الله تعالى

(وفي الحب الذي يخرجه ثلاثة أوجه (أحدها) أنه يجوز من كل قوت ، لما روى أبو سعيد الخدري قال : «كنا نخرج ماعا من طعام ، أو ماعا من أقط ، أو ماعا من شعير ، أو ماعا من تمر ، أو ماعا من زبيب » ومعلوم أن ذلك كله لم يكن قوت أهل المدينة ، فدل على أنه مخير بين الجميع · وقال أبو عبيد بن حرب : تجب من غالب قوته ، وهو ظاهر النص ، لأنه لما وجب أداء ما فضل عن قوته وجب أن تكون من قوته ، وقال أبو العباس وأبو اسحاق : تجب من غالب قوت البلد ، لأنه حق يجب في الذمة تعلق بالطعام فوجب من غالب قوت البلد ، كالطعام في الكفارة فان عدل عن قوت البلد الى قوت بلد تخر نظرت من غان كان الذي انتقل اليه أجود ما أجزاه ، وأن كان دونه لم يجزه ، فأن كان أهل البلد يقتاتون أجناسا مختلفة ليس بعضها باغلب لم

من بعض فالأفضل أن يخرج من أفضلها لقوله عز وجل: « لن تنالوا البر حتى تتفقوا مما تحبون »(أ) ومن أيها أخرج أجزأه • وأن كأن في موضع قوتهم الأقط ففيه طريقان ، قال أبو اسحاق : يجزئه قولا واحدا لحديث أبى سعيد ، وقال القاضى أبو حامد : فيه قولان ( أظهرهما ) أنه يجزئه للخبر ( والثاني ) لا يجزئه لأنه لا تجب فيه الزكاة فأشبه اللحم ، فاذا قلنا : يجزئه فأخرج اللبن أجزأه لأنه أكمل منه ، لأنه يجىء منه الأقط وغيره ، وان أخرج الجبن جاز لأنه مثله ، وان أخرج المل لم يجزه لأنه أنقص من الأقط ، لانه لبن مسنزوع الزبد ، وآن كان في موضع لا قوت فيه أخرج من قوت أقرب البلاد اليه ، فأن كأن بقربه بلدان متساويان في القوت أخرج من قوت أيهما شاء ، ولا يجوز في فطرة واحدة أن يخرج من جنسين لأن ما خير فيه بين جنسين لم يجز أن يخرج من كل وآحد منهما بعضه ككفارة اليمين لا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة - فأن كان عبد بين نفسين في بلدين قوتهما مختلف ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) لا يجوز أن يخرج كل واحد من قوته ، بل يخرجان من أدنى القوتين ، وقال أبو اسحاق : يجوز أن يخرج كل واحد منهما نصف صاع من قوته ، لأن كل واحد منهما لم يبعض ما وجب عليه ( ومن ) اصحابنا من قال : يعتبر فيه قوت العبد أو البلد الذي فيه العبد لانها تجب لحقه فاعتبر فيه قوته أو قوت بلده كالحر في حق نفسه ، ولا يجوز اخراج حب مسوس لأن السوس أكل جوفه فيكون الصاع منه اقل من مساع ، ولا يجوز اخراج الدقيق • وقال أبو القاسم الأنماطي : يجوز لآنه منصوص عليه في حديث أبي سعيد الخدري ، والمذهب أنه لا يجوز لانه ناقص المنفعة عن الحب غلم يجز كالخبز ( واما ) حديث أبي سعيد ( فقد ) قال أبو داود : روى سفيان الدقيق ووهم فيه ثم رجع) ٠

( الشرح ) قال أصحابنا : يشترط فى المخرج من الفطرة أن يكون من الأقوات التى يجب فيها العشر ، فلا يجزىء شىء من غيرها الا الأقط والجبن واللبن على خلاف فيها سنوضحه ان شاء الله تعالى ، وأهمل

<sup>(</sup>١) الآية ٩٢ من سورة آل عمران ٠

المصنف هنا اشتراط كونه من القوت المعشر ، وقد ذكره هو في السبيه كما ذكره الأصحاب : ثم ان جميع الأقوات المعشرة تجزى في الجملة ولا يستثنى منها شيء : قال الرافعي : وحكى قول قديم أنه لا يجزى العدس والحمص وان كان قوتا لهم : والمذهب الأول ، وأما الأقط ففيه طريقان حكاهما المصنف والأصحاب :

( تحدهما ) وبه قال آبو اسحاق المروزى القطع باجزائه لحديث آبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : « كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير ، حر أو مملوك ، حماعا من طعام ، أو صاعا من اقط أو صاعا من شعير . أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب » رواه البخارى ومسلم ، وهذا لفظ احدى روايات مسلم ، والأقط ثابت في روايات في الصحيحين .

( والطريق الثانى ) فيه قولان ( أصحهما ) يجزئه للحديث ( والثانى ) لا يجزئه لأنه لا يجب فيه العشر فأشبه اللحم واللبن ، وبهذه الطريقة قال القاضى أبو حامد المروروذى : والصحواب الأول لمحة الحديث من غير معارض ، ثم المذهب الذى قطع به الجماهير أنه لا فرق فى اجزاء الأقط بين أهل البادية والحضر ، وقال المحاوردى : الخلاف فى أهل البادية ، وأما أهل الحضر فلا يجزئهم حقولا واحدا ، وان كان قوتهم ، وهذا الذى قاله ثماذ فاسد مردود ، وحديث أبى سمعيد صريح فى ابطاله ، وان كان قد تأوله على أنه كان فى البادية ، وهذا تأويل باطل ، والله أعلم ،

قال أصحابنا : فان جوزنا الأقط فهل يجزى الجبن واللبن ؟ فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين وآخرون : يجزئه ، لأن الجبن أكمل منه (والثاني) حكاء الخراسانيون وصاحب «الحاوي » على وجهين (أصحهما) يجزئه (والثاني) لا يجزئه ، وصححه الماوردي لأنه ليس معشرا ، ولا يدخر وانما جاز الأقط بالنص

وهو مما يدخر ، والخلاف مخصوص بمن قوته الأقط هل له اخراج اللبن والجبن ؟ هكذا قاله الماوردى والرافعى وغيرهما ، قال صاحب « البيان » وآخرون : اذا جوزنا الجبن واللبن جاز مع وجود الأقط ومع عدمه ، وقطع البندنيجى بأنه لا يجزئه الا عند عدم الأقط ، ونقله عن نصه في القديم (وان قلنا) لا يجزئه الأقطام يجزئه اللبن والجبن قطعا ،

وآما المخيض والكشك والسمن والمصل فلا يجزى، شيء منها بلا خلاف : لأنها ليست في معنى اللبن . وكذا الجبن المنزوع الزبد ، وسواء أكانت هذه الأشياء قوته وقوت البلد أم لا ، لا يجزئه بلا خلاف ، قال الماوردى : وكذا لو كان بعض أهل الجزائر أو غيرهم يقتاتون المنمك والبيض فلا يجزئهم بلا خلاف ، وأما اللهم فالصواب الذي نص عليه الشافعي وقطع به المصنف والأصحاب في جميع المطرق أنه لا يجزىء قولا واحدا ، وقال المام الحرمين : قال المراقيون : في اجزائه قولان كالأقط ، قال : كأنهم رأوا اللبن أصل الأقط وهو عصارة اللهم ، وهذا الذي نقله عن العراقيين باطل ليس موجودا في كتبهم ، بل الموجود في كتبهم مع كثرتها القطع بأن لا يجزىء بلا خلاف ، فهذا هو الصواب (وأما) الأقوات النادرة التي لا عشر فيها كالغث(ا) والحنظل فلا يجزىء بلا خلاف نص عليه الشافعي واتفقوا عليه ، قال أصحابنا وكذا لو اقتاتوا بشرة لا عشر فيها كالمتن وغيره لا يجزىء قطعا ،

(قسرع) قال الشافعى والأصحاب: لا يجزىء الحب المسوس، ولا المعيب بلا خلاف، قال المام الحرمين وغيره: واذا جوزنا اخراج الأقط لم يجز اخراج المملح الذى أفسدت كثرة الملح جوهره، فأن كان الملح ظاهرا عليه ولم يفسده أجزأه، لكن الملح غير محسوب، ويجب أن يخرج قدرا يكون محض الأقط منه صاعا، قال أصحابنا في ويجزىء الحب القديم، وأن قلت قيمته أذا لم يتغير طعمه ولا لونه، ويجزىء الحب بعيب وهذا لا خلاف فيه، ونص عليه في « المختصر»

<sup>(</sup>١) الغث اللحم المهزول ، والكلام الردى: (ط) •

قال المساوردى وغيره: وغير القديم آولى ، ثم الجمهور المتصروا على ذكر الطعم واللون كما ذكرنا ، وقال المساوردى وغيره: لمو تغير لونه أو طعمه أو ربحه لم يجزئه وهذا مراد الشافعى والأصحاب ، وأن لم يصرحوا بالرائحة ٠٠ والله أعلم ٠

قال الشافعي والأصحاب : ولا يجزىء الدقيق ولا السويق كما لا تجزىء القيمة ، وحكى المصنف والأصحاب عن أبي القاسم الأنماطي أن الدقيق يجزىء لأنه روى ذلك في حديث أبي سسعيد المدرى :: « أو صاعا من دقيق » رواه سفيان بن عيينة ، وغلط الأصحاب الأنماطي في هذا ، قالوا : وذكر الدقيق في الحديث ليس بصحيح ، قال أبو داود انسجستاني في سننه : ذكر الدقيق وهم من ابن عيينة (١) ، وروى أبو داود أن ابن عيينة أنكروا عليه ذكر الدقيق فتركه ، قال البيهتي : أنكر على ابن عيينة الدقيق فتركه ، قال : وقد روى جوازه عن ابن سيرين عن ابن عباس منقطعا موقوفا على طريق التوهم ، قال : وليس بثابت ، قال : وروى من أوجه ضعيفة لا تساوى ذكرها • وحكى الرافعي عن أبى الفضل بن عبدان من أصحابنا أنه قال : الصحيح عندى أنه يجزىء الخبز والسويق لأنهما أرفق بالمساكين ، والصحيح ما سبق أنه لا يجزى، لأن الصب أكمل نفعا ، لأنه يصلح لكل ما يراد منه بخلاف الدقيق والسويق والخبز والله أعلم • وقال الشافعي والأصحاب : لا يجزى • اخراج القيمة وبه قال الجمهور ، وجوزها أبو حنيفة ، وسبقت دلائل السالة في آخر باب صدقة العنم •

<sup>(</sup>۱) قال النووى في « التهنيب » : قوله في زكاة الفطر من « المهنب » و واما حديث أبى سعيد فقد قال أبو داود : روى سفيان الدقيق ووهم فيه ثم رجع عنه • المراد بأبى داود صاحب السنن هو أبو داود سليمان ابن الاشعث السجستانى وقد تقدم في ترجمته في الكنى ، وأما سفيان فهو ابن عيينة ، وقد غلط بعض الفضلاء المصنفين في الفاظ المهنب غلطا فاحشا فقال : أراد سفيان الثورى ، وهذا خطأ لا شك فيه امه من « تهنيب الاسماء واللغات » •

( قسرع ) قال أهيانا : في الواجب من هذه الأجناس المجزئه ثلاثة أوجه . أصحها عند الجمهور غالب قوت البلد ، ممن صححه المحاملي والقاضي أبو الطيب والجرجاني في « التحرير » والبغوي وآخرون ، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات ، ونقله المحاملي في « المجموع » وصاحب « البيان » عن جمهور الأصحاب ، ونقل الرافعي عن الجمهور تصحيحه قال المساوردي : وهو قول ابن سريج وأبي اسحاق المروزي ،

(والوجه الثانى) أنه يتعين قوت نفسه ؛ وهو ظاهر نص الشافعى في « المفتصر » و « الأم » ، لأنه قال : أدى مما يقتاته وبهذا قال أبو عبيد بن حربويه من أصحابنا فيما حكاه المصنف والأصحاب عنه ، وحكاه المساوردي عنه ، وعن الاصطخري وصححه الشيخ أبو حامد وأبو الفضل بن عبدان والبندنيجي وطائفة قليلة والجمهور على تصحيح الأول ، وتأولوا النص على ما اذا كان قوته قوت البلد ، كما هو الغالب في العادة .

(والثالث) يتخير بين جميع الأقوات فيخرج ما شاء ، وان كان غير قوته وغير قوت أهل بلده ، لظاهر حديث آبى سعيد الخدرى ، وهذا الثالث حكاه المصنف والجمهور وجها ، وحكاه أبو اسحاق المروزى والقاضى أبو الطيب فى « المجرد » والبندنيجى والماوردى وآخرون قرلا الشافعى قال الماوردى : نص عليه فى بعض كتبه ، وصححه القاضى أبو الطيب فى « المجرد » اختيارا لنفسه بعد أن نقل أن المذهب غالب قوت البلد ، قال المصنف هنا وسائر أصحابنا ( فان قانا ) يعتبر قوت البلد أو قوت نفسه فعدل الى ما دونه لم يجزئه بالاتفاق ، ووقع فى « المجرد » المجرد » المقاضى أبو الطيب وغيرها فى « التنبيه » و « الحاوى » و « المجرد » للقاضى أبو الطيب وغيرها أنه اذا عدل الى ما دونه ففى اجزائه قولان للشافعى ، وهذا النقل مؤول والذين أطلقوه لم يذكروا فى أصل الوجوب الا وجهين ( أحدهما ) يجب من قوت نفسه ، ثم قالوا : يجب من قوت نفسه ، ثم قالوا :

القول الثالث الذي يقول: هو مخير في جميع الأقوات . فكانهم ترخوا ذكر هذا القول أولا ثم نبهوا عليه وآما الذين ذكروا في الواجب ثلاثة أوجه ثالثها التخيير . فاتفقوا على أنه اذا قلنا الواجب قوته أو قوت البلد فعدل الى دونه لا يجزئه قولا واحدا .

فحصل من هذا كله أنه لا خلاف بين الأصحاب ، وأن فى أصل المسألة ثلاثة أوجه بعضها منصوص للشافعى (أصحها) الواجب غالب قوت بلده (والثانى) قوت نفسه (والثالث) يتخير بين جميع الأقوات ، فان قانا بالتخيير لم يتصور العدول الى ما دون الواجب ، وأن قلنا بتعين قوته أو قوت بلده ، فعدل الى ما دونه ، لم يجزئه بلا خلاف ،

أما اذا عدل الى أعلا من الواجب فيجزئه وهو أفضل لأنه زاد خيرا هذا هو الصواب الذى نص عليه الشافعى وقطع به المصنف والأصحاب فى جميع الطرق الا صاحب « الحاوى » ، فانه ذكر فى اجزاء الأعلى وجهين ( أحدهما ) قال وهو نص الشافعى : يجزئه ، كما لو وجب عليه سن من المساشية فأخرج أعلى منها ( والثانى ) لا يجزئه لأنه غير الواجب ، كمن أخرج حنطة عن شعير استغله أو دنانير عن دراهم أو بقرة عن شاة ونظائره والجواب عن هذا الدليل الأول أن الحنطة لا تجزىء عن الشعير ولا الدنانير عن الدراهم فى حال من أحوال الزكاة بخلاف الفطرة فان الشخص الواحد قد يكون فى وقت قرته أو قوت بلده جنسا ثم يصير غيره ٠٠ والله أعلم ٠

وفيما يعتبر به الأعلى والأدنى وجهان مشهوران (أصحهما) الاعتبار بزيادة صلاحيته للاقتيات (والثانى) زيادة القيمة ، فعلى هذا يختلف باختلاف الأقوات والبلاد قال الرافعى : الاأن يعتبر زيادة القيمة فى الأكثر ، وعلى الأول قال أصحابنا : البرخير من الشعير بلا خلاف ، قال الجمهور : والبرخير من التمر والزبيب ، ونقله القاضى بلا خلاف ، قال الجمهور : وقال صاحب « الحاوى » فى البر والتمر

وجهان الأصحابنا (أحدهما) التمر أفضل وخير، الأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج هنه وعليه عمل أهل المدينة ، قال : وبه قال ابن عمر و مالك وأهمد ( والثاني ) قال : واليه ميل الشافعي وجه قال على بن أبى طالب واسحاق بن راهويه : البر أفضل ، قال : ولو قيل : ان أغضاهما يختلف باختلاف البلاد لكان متجها ، هذا كلامه والمشهور ترجيح البر مطلقا ، والبر خير من الأرز بالاتفاق ، وفي التمر والشعير وجهان ( أحدهما ) وهو قول الشيخ أبى محمد الجوينى ترجيح التمر ( وأصحهما ) عند البغوى ترجيح الشعير وهذا أصح لأنه أبلغ في الاقتيات وتردد أبو محمد في التمر والزبيب وفي الزبيب والشمير آيهما أرجح ؟ قال امام الحرمين : والأشبه تقديم التمر على الزبيب ، وهذا الذي قاله الامام هو الصواب المتعين ، والصواب تقديم التعير على الزبيب ، واذا قلنا : المعتبر قوت نفسه كان يليق به البر وهو يقتات الشعير بخلا لزمه البر بالاتفاق ، وان كان يليق به الشعير وهو يقتات البر (تنعما) فوجهان حكاهما البغوى وغيره هكذا وجهين وهو الصواب، وحكاهما المام الحرمين قولين (أصحهما) يجزئه الشعير (والثاني) تتعين الحنطة ٠٠ والله أعلم ٠

( فسرع ) اذا أوجبنا غالب قوت البلد فكانوا يفتاتون أجناسا لا غالب فيها ، أخرج ما شاء منها ، والأفضل أعلاها ، هكذا نقله المصنف والأصحاب وجزءوا به ، وهو ظاهر ٠٠ والله أعلم ٠

(فسرع) اذا قلنا: المعتبر غالب قوت البلد ، قال الغزالى فى « الوسيط »: المعتبر غالب قوت البلد وقت وجوب الفطرة لا فى جميع السنة ، وقال فى « الوجيز »: غالب قوت البلد يوم العيد ، قال الرافعى: هذا الذى قاله لم أره لغيره (قلت): هذا النقل غريب كما قال الرافعى ، والصواب أن المراد قوت السنة ، كما سنوضحه فى الفرع الذى بعد هذا ان شاء الله تعالى .

( تحرع ) اذا اعتبرنا قوت البلد وقوت نفسه ، فكان القوت

۹۷ (۲ ــ المحموع ج ٦) مختلفا باختلاف الأقوات ، فغى بعضها يقتاتون أو يقتاف جنسا وفى بعضها جنسا آخر ، قال السرخسى فى « الأمالى » : ان أخرج من الأعلى أجزأه وكان أفضل ، وإن اقتصد وأخرج من الأدنى فقولان (أحدهما) لا يجزئه احتياطا للعبادة (وأصحهما) يجزئه لدفع الضرر عنه ، ولأنه يسبعى مخرجا من قوت البلد أو من قوته ،

(فسرع) اذا كان فى موضع ليس فيه قوت يجزى ، بأن كانوا يقتاتون لحما أو تينا وغيرهما مما لا يجزى ، ، قال المصنف والأصحاب : أخرج من قوت أقرب البلاد اليه ، وان كان بقربه بلدان متساويان فى القرب أخرج من قوت أيهما شاء وهذا متفق عليه .

( فسرع ) اذا اعتبرنا غالب قوت البلد وكان له عبد فى بلد آخر قال البغوى وغيره: ان قلنا ان الفطرة تجب على العبد ثم يتحملها السيد فالاعتبار بقوت بلد العبد ، وان قلنا : تجب على السيد ابتداء فعقوت بلد السيد .

(فسرع) قال الشافعى والمصنف وسائر الأصحاب: لا يجزى، فى الفطرة الواحدة صاع من جنسين سواء أكان الجنسان متماثلين أو أحدهما من واجبه والاخر أعلى منه ، كما لا يجزى، فى كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسة لأنه مأمور بصاع من بر أو شعير وغيرهما ولم يخرج صاعا من واحد منهما ، كما أنه مأمور باطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، ولم يكس فى الصورة المذكورة عشرة ، ولم يطعمهم ، هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب فى كل الطرق الا امام الحرمين ، فحكى وجها شاذا أنه يجزى، اذا كان نصف صاع من واجبه ونصف غمكى وجها شاذا أنه يجزى، اذا كان نصف صاع من واجبه ونصف أعلى ، والا السرخسى فقال: ان كان عنده صاع من أحد الجنسين لم يجز تبعيضه قطعا ، وان لم يكن عنده الا نصف صاع من هذا ونصف من هذا فوجهان ( أحدهما ) يجزئه اخراج النصفين ( والثانى ) لا يجزئه ، فوجهان ( أحدهما ) يجزئه اخراج النصفين وان كان أحدهما أعلى من الواجي، ، قال: ورأيت لبعض المتأخرين جوازه ، والمذهب ما سبق ،

قال أصحابنا : ولو كان له عبدان أو قريبان ، أو زوجتان أو زوجه وقريب أو وعبد . فأخرج عن أحدهما صاعا من واجبه وعن الآخر صاعا أعلى منه أجزأه بالاتفاق : كما لو كان عليه كفارتان فأطعم عشرة وكسا عشرة يجزئه عنهما جميعا بلا خلاف ، وكذا لو ملك نصف عبد ونصف آخر فأخرج عن أحدهما نصفا من واجبه : وعن الآخر نصفا م أعلا منه أجزأه بلا خلاف : صرح به البغوى و آخرون : قال أصحابنا : ولو ماك رجالان عبدا . فإن قلنًا بالقول الغريب أنه مخير بين الأجناس أخرجا ما شاء بشرط اتحاد ، وان أوجبنا غالب قوت البلد وكانا هما والعبد في بلد واحد أخرجا عنه من غالب قوت البلد ، وإن كان العبد في بلد آخر قال البغوى وآخرون : يبنى على أن الفطرة تجب على المسالك ابتداء ؟ أم يتحملها عن العبد ؟ فان قلنا بالتحمل اعتبر بلد العبد والا فبلد السيدين ، وأن كان السيدان في بلدين مختلفي القوت أو اعتبرنا قوت الشخص بنفسه ، أو اختلف قوتهما ففيه أوجه (أصحها) وبه قال أبو اسماق المروزي وأبو على بن أبي هريرة حكاه عنهما المساوردي وآخرون : وصححه القاضي أبو الطيب : وحكاه امام الحرمين عن ابن الحداد : يخرج كل واحد نصف صاع من قوت بلده أو نفسه ، ولا يضر التبعيض ، لأنهما اذا أخرجا هكذا كل شخص واجبه من جنس كثلاثة كانوا محرمين فقتلوا ظبية ، فذبح أحدهم ثلث شاة وأطعم آخر بقية ثلث شاة ، وصام الثالث عدل ذلك أجزأه بلا خلاف (والثاني) قاله ابن سريج : يخرجان من أدنى القوتين ، ولا يجوز التبعيض ( والثالث ) يجب من أعلاهما ، حكاه امام الحرمين وآخرون ( والرابع ) من قوت بلد العبد ، ولو كان الأب في نفقة ولدين فالقول في اخراجهما الفطرة عنه كالقول في السيدين وكذا من نصفه حر ونصفه مملوك اذا أوجبنا نصف الفطرة على ما سبق والأصح يخرجان من جنسين (والثاني) من جنس ٠

# فـــرع في مسائل تتعلق بالباب

(احداها) قال أصحابنا: لو أخرج انسان الفطرة عن أجنبى بغير اذنه لا يجزئه بلا خلاف لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف بها بغير اذنه ، وأن أذن فأخرج عنه أجزأه ، كما لو قال لغيره: اقض دينى ، وكما لو وكله فى دفع زكاة ماله وفى ذبح أضحيته ، ولو كان للانسان ولد صغير موسر فحيث لا يلزمه فطرته فأخرج الأب فطرة الولد من مال نفسه جاز بلا خلاف ، صرح به القاضى آبو الطيب والماوردى والبندنيجى والبغوى والأصحاب ، لأنه يستقل بتمليك ابنه الصغير ولو كان كبيرا رشيدا لم يجز الا باذنه لأنه لا يستقل بتمليكه ، والجد كالأب ، والمجنون كالصبى مع قال الماوردى والبغوى: لو أخرج الولى فطرة الصبى كالصبى عن مال نفسه تبرعا ، فان كان أبا أو جدا جاز ، وكأنه ملكه ذلك ثم تولى الأداء عنه مما ملكه وان كان وصيا أو قيما لم يجز الا باذن القاضى ، فاذا آذن جاز ويصير كأنه بالاذن كأن الصبى تملك منه ثم أذن له فى الإخراج ، وكل هذا متفق عليه عند أصحابنا ونقله الماوردى عن الأصحاب قال : وقال زفر ومحمد بن الحسن : تجب فطرة الأطفال على أبيهم ونفقتهم فى أموالهم على والله أعلم على

(الثانية) قال أصحابنا: يلزم الولى اخراج فطرة الصبى والمجنون والمحجور عليه بسفه من مالهم وكذا فطرة عبيدهم وجواريهم وأقاربهم، الذين يلزمهم نفقتهم كما يلزمه اخراج زكاة أموالهم وقضاء ديون وجبت عليهم باتلاف أو غيره •

( الثالثة ) لو تبرع انسان بالنفقة على أجنبى لا يلزمه فطرته بلا خلاف عندنا ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود وقال أحمد : تلزمه ،

(الرابعة) لو كان نصف الشخص مكاتبا. حيث ينصور ذلك في العبد

المشترك اذا جوزنا كتابة بعضه باذن شريكه وجب نصف صاع على مالك نصفه القن • ولا شيء في النصف المكاتب على المذهب • وفيه الوجه السابق في المكاتب ومثله عبد مشترك بين معسر وموسر يجب على الموسر نصف صاع ولا شيء على المعسر اذا كان يحتاج اليه للخدمة • هذا هو المذهب وفيه وجه سبق •

(المخامسة) قال الجرجانى فى المهايأة(١): ليس عبد مسلم لا يجب اخراج الفطرة عنه الا ثلاثة (أحدهم) المكاتب و يعنى على المذهب وقد سبق فيه وجه أنه يجب فطرته على سيده ووجه أنها على نفسه (والثانى) اذا ملك السيد عبده عبدا وقلنا يملك لا فطرة على السيد الثانى لعدم ملكه ولا على الأول لضعف ملكه (الثالث) عبد مسلم لكافر اذا فلنا بالضعيف انها تجب على المؤدى ابتداء والأصحح وجوبها كما سبق ويجيء رابع على قول الاصطخرى وغيره فيما اذا مات قبيل هلال نسوال وعليه دين وله عبد كما سنوضحه ان شاء الله تعالى قريبا ويجيء خامس وهو اذا لم يكن له وقت وجوب الفطرة الا عبد يحتاج اليه للخدمة فان الأصح لا يلزمه فطرة عن نفسه ولا عن العبد وقد سبقت المشالة واضحة فى أول الباب فهذه خمس صور مختلف فيها كلها ويختلف الراجح فيها كما ذكرناه و والله أعلم و

(السادسة) قال أصحابنا: لو باع عبدا بشرط الخيار فصادف زمن الوجوب زمن الخيار (فان قلنا) الملك فى مدة الخيار للبائع ، فعليه فطرته ، سواء تم البيع أو فسخ (وان قلنا) موقوف ، فان تم البيع فالفطرة على المسترى ، والا فعلى البائع ، ولو صادف زمن الوجوب خبار المجلس فهو كخيار الشرط ، ولو تم البيع ثم فسخ بعد وقت الوجوب باقالة أو عيب أو تخالف فالفطرة على المسترى ذكره البغوى وغسيره .

<sup>(</sup>أ) نسخة الحداد لعله « المعاياة » •

( السابعة ) لو مات وترك عبدا ثم أهل هلال شوال فان لم يكن عليه دين فالعبد للورثة وعليهم فطرته ، كل واحد بقسطه ، وأن كان عليه دين يستغرق التركة بنى على أن الدين هل يمنع انتقال الملك في التركة الى الورثة أم لا ؟ والصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور لا يمنع ، وقال الاصطخرى يمنع ، فعلى المنصوص عليهم فطرته سواء بيع في الدين أم لا ، وأشار امام الحرمين الى أنه يجيء فيه الخلاف السَّاسَ في وجوب الزكاة في المسال المرهون والمغصوب ، لتزلزل الملك ، والمذهب الأول ، وأن قلنا بقول الاصطخرى فأن بيع في الدين فلا شيء عليهم والا فعليهم الفطرة ، وحكى ابن الصباغ وجها أنه لا فطرة عليهم مطلقا ، وقال القاضى أبو الطيب : تجب فطرته فى تركة السيد كالموصى يخدمته والمذهب الأول ، هذا اذا مات السيد قبل هلال شوال ، فلو مات بعده ففطرة العبد على سيده كفطرة نفسه ، ويقدمان على الميراث والوصايا كسائر الديون ، وفي تقديمهما على دين الآدمي طرق (أصحها) وأشمرها على الأقوال الثلاثة في اجتماع دين الله تعالى ودين الآدمي (أصحها) يقدم دين الله تعالى (والثآني) دين الآدمي (والثالث) يقسم بينهما ، وسيأتى شرحها فى قسم الصدقات حيث ذكرها المصنف ان شاء الله تعالى ٠

( والطريق الثانى ) القطع بتقديم فطرة العبد لتعلقها بالعبد كأرش جنايته ، قال الشيخ أبو حامد : هذا الطريق غلط لأن فطرة العبد لا تتعلق بعينه بل بالذمة وحكى الماوردى هذا الطريق عن أبى الطيب بن سلمة قال : وخالفه سائر الأصحاب فقالوا بالطريق الأول ، وفي فطرة السيد الأقسواك .

(والطريق الثالث) القطع بتعديم فطرة العبد وفطرة السيد أيضا ٤ لانها قليلة والمذهب في الجملة تقديم فطرة نفسه ، وفطرة العبد على جميع الديون ، وهو نصه في « المختصر » ، فانه قال : ولو مات بعد ما أهل هلال شوال وله رقيق فالفطرة عنه وعنهم في ماله مقدمة على الديون ،

قال الرافعى: وفى هذا النص رد على ما قاله امام الحرمين فى أول الباب . فى أن الدين يمنع وجوب الفطرة . لأن سياقه يفهم منه ما أذا طرأت الفطرة على الدين الواجب : وإذا كان كذلك لم يكن الدين مانعا . وبتقدير أن لا يكون كذلك فاللفظ مطلق يشتمل على ما أذا طرأت الفطرة على الدين وعكسه . ومقتضاه أن لا يكون الدين مانعا من وجوبها . هذا كلام الرافعي وهو كما قال .

( الثامنة ) أنه اذا أوصى لرجل بعبد ومات الموصى بعد دخول وقت وجوب الفطرة . فالفطرة فى تركة الميت ، فلو مات قبل الوقت ، وقبل الموصى له الوصية قبل الوقت ، فالفطرة عليه ، وأن لم يقبل حتى دخل الوقت . فأن قلنا الموصى له يملك الوصية بمجرد موت الموصى لذمه الفطرة ، فلو لم يقبل ، بل رد الوصية فوجهان مشهوران (أصحهما) الوجوب ، لأنه كان مالكا حال الوجوب ،

(والثانى) لا ، لعدم استقرار الملك (وان قلنا) لا يملك الا بالقبول ، بنى على أن الملك قبل القبول لن ؟ وفيه وجهان مشهوران فى كتاب « الوصية » أصحهما للورثة ، فعلى هذا فى الفطرة وجهان (أصحهما) على الورثة لأنه ملكهم ، ونقل صاحب « البيان » عن أصحابنا العراقيين أنها تجب فى تركة الميت (والثانى) لا فطرة المسعفه (والوجه الثاني) من الأولين أنه باق على ملك الميت فعلى هذا لا تجب فطرته على أحد على الذهب ، وحكى البغوى مع هذا وجها ضعيفا أنها تجب فى تركته ، وان قلنا ) الملك فى الوصية موقوف ، فان قبل فعليه الفطرة ، والا فعلى الورثة ، هذا كله اذا قبل الموصى له أو رد ، فلو مات قبل القبول وبعد دخول وقت الوجوب فقبول وارثه كقبوله ، والملك يقع للموصى له الميت فحيث أوجبنا عليه الفطرة اذا قبل بنفسه فهى فى تركته ، اذا قبل الخلاف الم يكن له تركة سوى العبد ففى بيع جزء منه الفطرة الخلاف السابق ، الأصح لا يباع ، ولو مات قبل وقت الوجوب أو معه

فالفطرة على الورثة اذا قبلوا ، لأن وقت الوجوب كان ملكهم ٠٠ والله أعلم ٠

(فسرع) لو وهب له عبد فقبل . فأهل هلال شوال قبل القبض ، فالمذهب أنه لا يملكه قبل القبض ، وفطرته على الواهب ، وفيه قول ضعيف أن الملك موقوف ، ويتبين بالقبض أنه ملكه بالعقد فعلى هذا فطرته على الموهوب له هكذا ذكر المسألة الماوردى والبغوى وغيرهما .

(فسرع) قال الماوردى: لو اشترى أباه ولم يقبضه ، ولا دفع ثمنه حتى أهل شوال ، وكان ذلك بعد انقضاء الخيار ، قال ابن خيران: يلزمه فطرته ولا يعتق عليه ، لأن للبائع فيه علقة ، وهى حق الحبس لقبض الثمن ، قصار كعلقة الخيار قال الماوردى: وهذا خلاف نص الشافعى فى كتاب « الصداق » وغيره ، بل المذهب أنه ان كان البيع لازما عتق ولزمه الفطرة ، سواء دفع ثمنه أم لا ، وان كان فيه خيار فعلى الأقوال فى أن الملك فى زمن الخيار للبائع أم للمشترى ؟ والفطرة على من له الملك ،

(التاسعة) قال الشافعى فى «المختصر»: وتقسم زكاة الفطر على من بقسم عليه زكاة المسال ، وأحب دفعها الى ذوى رحمه الذين لا تلزمه نفقتهم بحال ، قال : فان طرحها عند من تجمع عنده أجزأه ان شاء الله تعالى • سأل رجل سالما فقال : ألم يكن ابن عمر يدفعها الى السلطان ؟ فقال : بلى ، ولكن أرى أن لا يدفعها اليه ، هذا نص الشافعى ، واتفق أصحابنا على أن الأفضل أن يفرق القطرة بنفسه ، كما أشار اليه الشافعى بهذا النص ، وأنه لو دفعها الى الاهام أو الساعى أو من تجمع عنده الفطرة للناس وأذن له فى اخراجها أجزأه ، ولكن تفريقه بنفسه أفضل من هذا كله ، وممن صرح بهذا المساوردى والمحالمى فى «التجريد» والبغوى والسرخسى وسائر الأصحاب • قال المساوردى : قال الشافعى : تفريقها بنفسه أحب الى من أن يطرحها عند من تجمع قال الشافعى : تفريقها بنفسه أحب الى من أن يطرحها عند من تجمع

عنده . قال : فاحتمل ذلك أن يريد به اذا لم يكن الوالى نزها ويحتمل أنه أحب ذلك بكل حال • قال : وهذا أولى • • والله أعلم •

( فسرع ) وأما مصرف الفطرة فقد ذكره المصنف فى باب قسم الصدقات ، وهناك نشرحه ان شاء الله تعالى •

(العاشرة) لا تجب فطرة الجنين لا على أبيه ولا فى ماله بلا خلاف عندنا ، ولو خرج بعضه قبل غروب الشمس وبعضه بعد غروبها ليلة الفطر لم تجب فطرته لأنه فى حكم الجنين ما لم يكمل خروجه منفصلا ، وأشار ابن المنذر الى نقل الاجماع على ما ذكرته ، فقال : كل من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار لا يوجب فطرة عن الجنين قال : وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه ، قال : ولا يصح عن عثمان خلافه .

(الحادية عشرة) قال الشافعى فى «المختصر» فى هذا الباب ولا بأس أن يأخذها بعد أدائها اذا كان محتاجا وغيرها من الصدقات المفروضات والتطوع هذا نصه واتفق الأصحاب عليه ، قال صاحب «الحاوى»: اذا أخرجها فله أخذها ممن أخذها عن فطرة المدفوع اليه اذا كان الدافع ممن يجوز دفع الزكاة اليه ، وقال مالك: لا يجوز أخذها بعينها ، بل له أخذ غيرها ودليلنا أنها صارت للمدفوع اليه بالقبض ، فجاز أخذها كسائر أمواله ، ولأنه دفعها لمعنى ، وهو اليسار بالفطرة ، وأخذها بمعنى الحاجة وهما سببان مختلفان فلم يمتنعا ،

وقال المحاملي في كتابيه « المجموع » و « التجريد » : اذا دفع فطرته الى فقير ، والفقير ممن تلزمه الفطرة فدفعها الفقير اليه عن فطرته جاز للدافع الأول أخذها ، قال : وكذا لو دفعها أو غيرها من الزكوات الى الامام ، ثم لما أراد الامام قسم الصدقات ـ وكان الدافع محتاجا ـ جاز دفعها بعينها اليه ، لأنها رجعت اليه بغير المعنى الذي خرجت به ، فجاز كما لو عادت اليه بارث أو شراء أو هبة ،

قال فى « التجريد »: وللامام أن يدفعها اليه كما يجوز أن يدفعها الى غيره من الفقراء ، لأنه مساو لغيره فى جواز أخذ الصدقة •

وقال امام الحرمين فى تعليل المسألة: لا يمتنع أن يأخذها بعد دفعها ، لأن وجوب الفطرة لا ينافى أخذ الصدقة ، لأن وجوبها لا يقتضى غنى ينافى المسكنة والفقر ، فأن زكاة المسال قد تجب على من تحل له الصدقة ، لأن الزكاة يحل أخذها بجهات غير الفقر ، والمسكنة ، كالمغارم لذات البين ، وابن السبيل الموسر فى بلده ، والمغازى ، فانهم تنزمهم زكاة أموالهم ويأخذون الزكاة فلا يمتنع وجوب الزكاة على انسان وجواز أخذ الزكاة (وأما) السرخسى فقال : اذا لزمته الفطرة ، فأن فضل عنه صاع — وكان فقيرا ليس له كفايته على الدوام — فله فطرة غيره وغيرها من الزكوات ثم ان أخرج فطرته أولا فله أخذ مطرة غير المصروف اليه ، وفطرة المصروف اليه من غير الفطرة التى مرفها ، وهل له أخذ الفطرة التى عبوازها ، قال : وكذا لو أخذ أولا فطرة غيره ، ثم أراد اخراج فطرة نفسه من غيرها أو منها الى غير دافعها جاز ، فان أراد صرفها الى دافعها اليه ففيه وجهان ( الصحيح ) الجواز وهذا الوجه الذى حكاه دافعها اليه ففيه وجهان ( الصحيح ) الجواز وهذا الوجه الذى حكاه دافعها اليه ففيه وجهان ( الصحيح ) الجواز وهذا الوجه الذى حكاه دافعها اليه ففيه وجهان ( الصحيح ) الجواز وهذا الوجه الذى حكاه دافعها اليه شاذ باطل مردود ، مخالف لنص الشافعى والأصحاب والدليل ،

فحصل من هذا كله أنه قد يجب على الانسان الفطرة أو زكاة المال ، ويجوز له أخذ الفطرة والزكاة من غيره ، سواء أكان الأخذ من نفس المدفوع أو غيره ، ومن الامام أو غيره ، وفيه الوجه الشاذ عن السرخسى ، والله أعلم ،

(الثانية عشرة) قال الماوردى وغيره: ليس للزوجة مطالبة الزوج باخراج الفطرة عنها ، لأنها واجبة عليه دونها • ووجوبها اما أن يجرى مجرى الضمان أو الحوالة وكلاهما لا مطالبة به • فان المضمون عنه لا يطالب الضامن بالأداء ، ولا المحيل المحال عليه • وحكم القريب والمملوك حكم الزوجة •

( الثالثة عشرة ) روينا عن وكيع بن الجراح رحمه الله قال : زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتى السهو للصلاة • تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة •

## فمسسل في مسائل من مذاهب الطماء في الفطرة

قد سبق جمل منها مفرقة في مو اضعها • وأذكر هنا جملا من مهماتها • وان كان بعضها مندرجا فيما مضى •

( مسالة ) مذهبنا ومذهب الجمهور من السلف والخلف وجوبها على كل كبير وصغير ، وحكى أصحابنا عن ابن المسيب والحسن البصرى أنها لا تجب الا على من صلى وصام وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه لا تجب الا على من أطاق الصوم والمسلاة قال الماوردى وبمذهبنا فال سائر الصحابة والتابعين وجميع الفتهاء لحديث ابن عمر السابق •

( مسألة ) المشرك لا فطرة عليه عن نفسه بالاجماع ، فأن كأن له قريب أو عبد مسلم ففيه وجهان لأصحابنا سبق بيانهما ( أصحهما ) الوجوب • ونقل ابن المنذر اتفاق العلماء على أنها لا تجب •

( مسألة ) تجب فطرة العبد على سيده ، وبه قال جميع العلماء الا داود ، فأوجبها على العبد • قال : ويلزم السيد تمكينه من الكسب لأدائها لحديث ابن عمر : « على كل حر وعبد » قال الجمهور : على بمعنى عن •

( مسألة ) لا يلزمه فطرة زوجته وعبده الكافرين عندنا ، وبه قال على بن أبى طالب وجابر بن عبد الله وابن المسيب والحسن ومالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر • وقال أبو حنيفة : تجب عليه فطرة عبده الذمى ، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وسسميد

ابن جبير والنخعى والثورى واسحاق وأصحاب الرأى • دليلنا حديث ابن عمر • وقوله صلى الله عليه وسلم: « من المسلمين » •

( مسألة ) العبد الآبق تجب فطرته عندنا على المذهب كما سبق • وبه قال أبو ثور وابن المنذر • وقال عطاء والثورى وأبو حنيفة : « لا تجب » وقال الزهرى وأحمد واسحاق : « تجب ان كان فى دار الاسلام » وقال مالك : تجب ان لم تطل غيبته ويؤيس منه •

( مسألة ) لو كان بينهما عبد أو عبيد كثيرون مشتركون مناصفة وجب عن كل عبد صاغ يلزم كل واحد من الشريكين نصفه وهذا مذهبنا وبه قال مالك وعبد الملك الماجشون واسحاق وأبو ثور ومحمد ابن الحسن وابن المنسذر وقال الحسن البصرى وعكرمة والثورى وأبو حنيفة وأبو يوسف : لا شيء على واحد منهما وعن أحمد روايتان ( احداهما ) كمذهبنا ( والثانية ) على كل واحد صاع عن نصيبه من كل عبد فاذا كان بينهما مائة عبد لزم كل واحد منهما مائة صاع ، وحكاه أيضا الماوردى عن أبى ثور ( وأما ) من نصفه حر ونصفه عبد فمذهبنا ) وجوب صاع عليه نصفه وعلى مالك نصفه نصفه اذا آم بكن مهايأة و

قال أبو حنيفة : عليه نصف صاع ولا شيء على سيده • وقال مالك على سيده نصف صاع ولا شيء على العبد •

وقال أبو يوسف ومحمد : « عليه صاع ولا شيء على سيده » • وقال عبد الملك الماجشون : « على سيده صاع ولا شيء على العبد » •

(مسالة ) اذا لم يكن للطفل مال ففطرته على أبيه (١) لزم أباه فطرته بالاجماع ، نقله ابن المنذر وغيره ، وان كان للطفل مال ففطرته

<sup>(</sup>١) عبارة. « ففطرته على أبيه » زيادة من الشارح اذ يكفى بقية العبارة ٠

فيه وبه قال أبو حنيفه وأحمد واسحاق وأبو ثور وقال محمد: تجب في مال الأب وأما اليتيم الذي له مال فتجب فطرته في ماله عندنا وبه قال الجمهور منهم مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وابن المنذر وقال محمد بن الحسن: لا تجب وأما الجد فعليه فطرة ولد ولده الذي تلزمه نفقته وبه قال أبو ثور وقال أبو حنيفة: لا تلزمه و

( مسألة ) سبق الخلاف فى فطرة زوجته وعبيد التجارة والقراض ، وأما المكاتب فمذهبنا المشهور أنه لا فطرة فيه ، لا عليه ولا على سيده كما سبق ، وممن قال : لا فطرة على سيده عنه ابن عمر وأبو سلمة ابن عبد الرحمن والثورى وأبو حنيفة ، وقال عطاء ومالك وأبو ثور وابن المنذر : تلزم سيده .

( مسألة ) تجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر على الصحيح عندنا . وبه قال الثورى وأحمد واسحاق ، وقال أبو حنيفة : « بطلوع فجر يوم الفطر » وبه قال صاحباه وأبو ثور وداود • وعن مالك روايتان كالمذهبين ، وقال بعض المالكية : « بطلوع الشمس يوم المفطر » •

( مسألة ) يجوز عندنا تقديم الفطرة فى جميع رمضان لا قبله ، هذا هو المذهب وفيه خلاف سبق ، وجوزها أبو حنيفة قبله ، وقال أحمد : تجوز قبل يوم العيد بيوم أو يومين فقط ، كذا نقل الماوردى عنهما ، وقال العبدرى : أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد ، قال : وجوز مالك وأحمد والكرخى الحنفى تقديمها قبل الفطر بيوم ويومين ، وعن الحسن عن أبى حنيفة : تقديم سنة أو سنتين ، وقال داود : لا يجوز تقديمها قبل فجر يوم العيد ولا تأخيرها الى أن يصلى الامام العيد ، ومذهبنا أنه لو أخرها عن صلاة الامام وفعلها فى يومه لم يأثم وكانت أداء ، وان أخرها عن يوم الفطر أثم ولزمه اخراجها وتكون قضاء ، وحكاه العبدرى عن مالك وأبى حنيفة

والليث وأحمد قال : وقال الحسن بن زياد وداود : ان لم يؤدها قبل صلاة العيد سقطت فلا يؤديها بعدها كالأضحية اذا مضى وقتها • وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن ابن سيرين والنخعى أنه يجوز تأخيرها عن يرم الفطر •

(مسألة) تجب الفطرة على أهل البادية كغيرهم ، وبه قال العلماء كافة الا ما حكاء ابن المنذر وأصحابنا عن عطاء وربيعة والزهرى أنهم قالوا: لا تجب عليهم • قال الماوردى: شذوا بهذا عن الاجماع وخالفوا النصوص الصحيحة العامة فى كل صغير وكبير ، ذكر وأنثى ، حر وعبد من المسلمين ، قال وينقض مذهبهم بزكاة المسال فقد وافقوا مع الاجماع على وجوبها على أهل البادية •

( مسألة ) لا يجوز دفع الفطرة الى كافر عندنا • وجوزه أبو حنيفة ، قال ابن المنذر : أجمعت الأمة أنه لا يجزىء دفع زكاة المال الى ذمى ، واختلفوا فى زكاة الفطر ، فجوزها لهم أبو حنيفة • وعن عمرو ابن ميمون وعمر بن شرحبيل ومرة الهمدانى أنهم كانوا يعطون منها الرهبان • وقال مالك والليث وأحمد وأبو ثور : لا يعطون •

( هسألة ) الواجب فى الفطرة عن كل شخص صاع من أى جنس أخرج . سواء البر والتمر والزبيب والشعير وغيرها من الأجناس المجزئة ، ولا يجزىء دون صاع من شىء منها ، وبهذا قال مالك وأحمد وآكثر العلماء • كذا نقله عن الأكثرين الماوردى ، وممن قال به أبو سعيد الخدرى والحسن البصرى وأبو العالية وأبو الشعثاء واسحاق وغيرهم ، قال ابن المنذر : وقالت طائفة يجزىء من البر نصف صاع ولا يجزىء من الزبيب والتمر وسائر الأشياء الا صاع ، قاله الثورى وأكثر أهل الكوفة الا أبا حنيفة فقال : يجزىء نصف صاع زبيب كنصف صاع بر ، قال : وروينا اجزاء نصف صاع بر عن أبى بكر الصديق وعثمان رضى الله عنهما قال ولم يثبت عنهما ، قال : ورويناه عن على وابن مسعود

وجابر بن عبد الله وابن الزبير وأبى هريرة ومعاوية وأسماء : وبه قال ابن المسيب وطاوس وعطاء ومجاهد وعمر بن عبد العزيز ، وروى عن سعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومصعب بن سعد وأبى قلابة ، واختلف فيه عن على وابن عباس والشعبى ، وعمدتهم الحديث فى الصحيحين أن معاوية خطب فقال فى خطبته بالمدينة : « أرى نصف حاع من هنطة يعدل صاعا من تمر » ودليلنا حديث ابن عمر وأبى سعيد وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم ــ فرض صدقه الفطر صاعا ، الحديث ــ وحديث معاوية اجتهاد له لا يعادل النصوص ، ولم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم نصف صاع من بر ، والمروى فى ذلك خعيف ، ولم يصح فيه الا اجتهاد معاوية ،

( مسالة ) الصاع المجزىء في الفطرة عندنا خصمة أرطال وثلث بالبعدادى ، وبه قال جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين • قال لمساوردي : وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد وفقهاء الحرمين وأكثر فقهاء العراقيين • وقال أبو حنيفة ومحمد : ثمانية أرطال ، وكان آبو يوسف يقول به ثم رجع الى خمسة أرطال وثلث حين ثبت عنده أنه قدر صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبسط البيهتي في السنن الكبير الدلاتل في كون الصاع المجزىء في الفطرة خمسة أرطال وثلث بسطا حسنا ، قال وأما ما رواه صالح بن موسى الطلحى عن منصور عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة : « جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة صاع والوضوء برطلين ، والصاع ثمانية أرطال » فان صالحا تفرد به وهو ضَعيف ، قاله يحيى ابن معين وغيره من المحدثين ، قال وكذاً ما روى عن جرير بن يزيد س أنس ، وها روى عن ابن أبي ليلي عن عبد الكريم عن أنس « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين ويعتسل بالصاع ثمانية أرطال » اسنادهما ضعيف ، وانما الحديث في المسيح عن أنس قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالم ويعتسل بالماع الى خمسة أمداد » قال البيهقى : فلا معنى لترك الأحاديث الصحيحة فى قدر الصاع المعد لزكاة الفطر بمثل هذا ٠٠ والله أعلم ٠

( مسألة ) لا تجزىء القيمة فى الفطرة عندنا • وبه قال مالك و أحمد وابن المنذر • وقال أبو حنيفة : يجوز • وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصرى وعمر بن عبد العزيز والثورى قال : وقال اسحاق وأبو ثور : لا تجزىء الا عند الضرورة •

( مسألة ) المشهور فى مذهبنا أنه يجب صرف الفطرة آلى الأحسناف الذين تصرف اليهم زكاة المسال : وجوزها مالك وأبو حنيفة وأحمسد وابن المنذر الى واحد فقط ، قالوا : ويجوز صرف فطرة جماعة الى مسكين واحد •

( مسألة ) ذكرنا أن الأصح عندنا وجوب الفطرة من غالب قوت البلد ، وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة : هو مخير ، وعن آحمد رواية آنه لا يجزىء الا الأجناس المخمسة المنصوص عليها : التمر والزبيب والبر والشعير والأقط ، والله أعلم ،

# قال المصنف رحمه الله تعالى باب تعجيل الصدقة

( كل مال وجبت فيه الزكاة بالحول والنصاب لم يجز تقديم زكاته فبل أن يمك النصاب لأنه لم يوجد سبب وجوبها فلم يجز تقديمها كأداء الثمن أقبل البيع والدية قبل القتل ، وان ملك النصاب جاز تقديم زكاته قبل الحول ، لما روى على رضى الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعجل زكاة ماله قبل محلها فرخص له في ذلك . ولانه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل محله كالدين المؤجل ودية المخطأ ، وفي تعجيل زكاة عامين وجهان ، قال أبو اسحاق : يجوز لما روى على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين ، ولأن ما جاز فيه تعجيل حق العام منه جاز تعجيل حق العامين

كدية الفطأ • ومن أصحابنا من قال: لا يجوز لأنها زكاة لم ينعقد حولها فلم يجز تقديمها كالزكاة قبل أن يملك النصاب)

(الشرح) حدیث علی رضی الله عنه رواه أبو داود والترمذی وغیرهما باسناد حسن ولفظه: «عن علی أن العباس سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم فی تعجیل صدقته قبل أن تحل فرخص له فی ذلك » قال أبو داود: ورواه هشیم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم التابعی عن النبی صلی الله علیه وسلم ، یعنی مرسلا ، قال: وهو أصح ، وفی روایة للترمذی: عن علی أن النبی صلی الله علیه وسلم قال لعمر: «انا قد أخذنا زكاة العباس عام أول للعام »قال الترمذی: والأول أصح من هذا وقال وقد روی الأول مرسلا ، يعنی روایة الحسن بن مسلم ، وكذا قال الدارقطنی: اختلفوا فی وصله وارساله ، قال: والصحیح الارسال ، وقال الشافعی: ویروی عن النبی صلی الله علیه وسلم ولا أدری أیثبت أم لا ؟ «أنه تسلف صدقة العباس قبل أن تحل » قال البیهقی: یعنی حدیث علی هذا و

وذكر البيهتى اختلاف طرقه ثم قال : وأصحها رواية الارسال عن الحسن بن مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم روى البيهتى تسلف صدقة عامين باسناده عن أبى البخترى عن على أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « انا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين » قال البيهتى : وهذا مرسل بين أبى البخترى وعلى رضى الله عنه ، واحتج البيهتى والأحماب التعجيل بحديث أبى هريرة قال : « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضى الله عنه على الصدقة فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما ينقم ابن جميل الا أنه كان فقيرا فأغناه الله ، وأما خالد فانكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ، وأما العباس خهو على ومثلها معها ، ثم قال : يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه » رواه البخارى ومسلم ، والصنو — بكسر الصاد المهملة — : المثل ، وهذا لفظ رواية مسلم ، واحتج الشافعى والأحسماب أيضا بحديث

نافع «أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الذين يقبلونها وخانو! يعضون قبل الفطر بيوم أو يومين » رواه البخارى قال الترمذى : وذهب أكثر أهل العلم الى جواز تعجيل الزكاة •

اذا عرفت هذا حصل الاستدلال على جواز التعجيل من مجمسوع ما ذكرنا ، وقد قدمنا فى أول هذا الشرح أن الشافعى يحتج بالحديث المرسل اذا اعتضد بأحد أمور أربعة ، وهى أن يسند من جهة أخرى ، أو يرسل ، أو يقول بعض الصحابة أو أكثر العلماء به ، فمتى وجد واحد من هذه الأربعة جاز الاحتجاج به ، وقد وجد فى هذا الحديث المذكور عن على رضى الله عنه الأمور الأربعة فانه روى فى الصحيحين معناه من حديث أبى هريرة السابق وروى هو أيضا مرسلا ومتصلا كما سبق ، وقال به من الصحابة ابن عمر ، وقال به أكثر العلماء ، كما نقله الترمذى فحصلت الدلائل المتظاهرة على حدية الاحتجاج به ، والله أعلم ،

(أما أحكام الفصل) فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: المسال الزكوى ضربان (أحدهما) متعلق بالحول ، والآخر غير متعلق . وذكر المصنف النوع الأول في أول الباب . والثاني في آخره • (أما) الأول كزكاة المساشية والنقد والتجارة فلا يجوز تعجيل الزكاة فيه قبل ملك النصاب بلا خلاف ، لمسا ذكره المصنف ، ويجوز بعد ملك النصاب وانعقاد الحول ، وله التعجيل من أول الحول ولو بعد لحظة من انعقاده وقال ابن المنذر : لا يجوز التعجيل مطلقا وحكاه المساوردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي في المجموع والبندنيجي وآخرون من أحمحابنا وجها عن أبي عبيد بن حربويه من أحمدابنا وهذا شاذ باطل مردود . وجها عن أبي عبيد بن حربويه من أحمدابنا وهذا شاذ باطل مردود . وانما يجوز التعجيل بعد تمام النصاب ان كانت الزكاة عينية ، فأما اذا اشتري عرضا للتجارة يساوي مائة درهم بمائة فعجل زكاة مائتين . وحال الحول . وهو يساوي مائتين ، فيجزئه المعجل عن الزكاة على الصحيح ، لأن الاعتبار في العروض بآخر الحول ، هكذا ذكره البغوي ،

ولو ملك أربعين شاة معلوفة فعجل شاة وهو عازم على اسامتها حولا ثم أسامها لم يقع المعجل زكاة بلا خلاف ، لأن المعلوفة ليست مال زكاة . فهو كما دون النصاب ، وانما يصح التعجيل بعد انعقاد الحول . ولا حول للمعلوفة بخلاف عرض التجارة في المسألة قبلها ، ولو عجسل صدقة عامين بعد انعقاد الحول أو أكثر من عامين فوجهان ذكرهما المصنف بدليلهما وهما مشهوران • (أحدهما) يجوز للحديث (والثاني) لا يجوز . وأجاب البغوى والأصحاب عن الحديث بأن المراد تسلف دمعتين ، في كل دفعة صدقة عام أو سنة . واختلفوا في الأصح من هذين الوجهين . فصححت طائفة الجواز وهو قول أبي اسحاق المروزي ، وممن صححه البندنيجي والغزالي في الوسيط والجرجاني والشاشي والعبدرى ، وصحح البغوى وآخسرون المنع ، قال الرافعي : صحح الأكثرون المنع ( فآذا قلنا ) بالجواز فاتفق أصحابنا على أنه لا فرق بين عامين وأكَّثر حتى لو عجل عشرة أعوام أو أكثر جاز على هذا الوجه ، بشرط أن يبقى بعد المعجل نصاب ؛ فلو كان له خمسون شاة فعجل عشرا منها لعشر سنين جاز ، فلو نقص المال بالتعجيل عن النصاب في الحول الثانى لم يجز التعجيل لغير العام الأول وجها واحدا ، هكذا قاله الجمهور ، لأن الحول الثاني لا ينعقد على نصاب ، وحكى البغوى والسرخسي وجها شاذا أنه لا يجوز . لأن المعجل كالباقي على ملكه ؛ واذا جوزنا صدقة عامين فهل يجوز أن ينوى تقديم زكاة السنة الثانية على الأولى ؟ فيه وجهان حكاهما أبو الفضل بن عبدان كتقديم الصلاة الثانية على الأولى اذا جمع في وقت الصلاة الثانية •

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( وان ملك مائتى شاة فعجل عنها وعما يتوالد من سخالها أربع شياه ، فتوالدت وصارت أربعمائة أجرزاه زكاة المسائتين وفي زكاة السخال وجهان ( أحدهما ) لا يجوز لأنه تقديم زكاة على النصاب ( والثانى ) يجوز لأن السحفال جعلت كالموجودة في الحول في وجروب زكاتها فجعلت كالموجودة في تعجيل زكاتها ، وان ملك أربعين شاة فعجل عنها شاة ، ثم توالدت أربعين سخلة وماتت الأمهات وبقيت السخال فهل يجزئه ما أخرج عن الأمهات من زكاة السخال ؟ فيه وجهان • ( أحدهما ) لا يجزئه لأنه عجل الزكاة عن غير السخال ، فلا يجزئه عن زكاة السخال ، وان اشترى بمائتى درهم عرضا للتجارة فاخرج الأمهات زكاة أربعمائة درهم ثم حال الحول حوالعرض يساوى أربعمائة حال منها زكاة أربعمائة درهم ثم حال الحول حوالعرض يساوى أربعمائة حال منها زكاة أربعمائة درهم ثم حال الحول حوالعرض يساوى أربعمائة حال منها زكاة أربعمائة درهم ثم حال الحول حوالعرض يساوى أربعمائة حاله منها زكاة أربعمائة على المول عوالموني المهات أربعمائة على ألمهات وكالهرض يساوى أربعمائة حالها وكاله ألمها وكالها ألمها ألمها وكالها ألمها وكالها ألمها وكالها ألمها ألمها وكالها ألمها ألمها وكالها ألمها وكالها ألمها ألمها ألمها ألمها وكالها ألمها ألمها

أجزاه ، لأن الاعتبار في زكاة التجارة بآخر الحول ، والدليل عليه أنه لو ملك سلعة تساوى مأئة فحال الحول ـ وهي تساوى مأئتين ـ وجبت فيها الزكاة ، وان ملك مأئة وعشرين شاة ، فعجل عنها شاة ثم نتجت شاة سخلة قبل الحول لزمته شاة أخرى وكذلك لو ملك مأئتي شاة فأخرى ، لأن شاتين ، ثم نتجت شاة سخلة أخرى قبل الحول لزمته شاة أخرى ، لأن المخرج كالباقى على ملكه ، ولهذا يسقط به الفرض عند الحول ، فجعسل كالباقى على ملكه في ايجاب الفرض ) •

(الشرح) قوله: الأمهات هذه احسدى اللغتين فيها ، والأصح والأشهر الأمات بحذف الهاء وفى الآدميات الأمهات بالهاء أفصح ، وقسد سبق بيان هذا فى أوائل كتاب الزكاة (وقوله) ملك سلمة تساوى مائة أى ملكها للتجارة ، وقوله (نتجت) هو بضم النون وكسر التاء أى ولدت ، وقوله (سخلة) منصوب مفعول ثان لنتجت ،

(أما أحكام الفصل) فقال أصحابنا اذا ملك نصابا فعجل زكاة نصابين ، فان كان ذلك فى التجارة بأن اشترى عرضا للتجارة بمائتين فعجل زكاة أربعمائة فحال الحول وهو يساوى أربعمائة أجزأه عن زكاة الجميع ، هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور . وقيل فى المسائتين الزائدتين الوجهان كمسألة السخال ، حكاه الدارمى والرافعى وغيرهما ، وان كان زكاة عين بأن ملك مائتى درهم وتوقع حصول مائتين أيضا من جهة أخرى فعجل زكاة أربعمائة فحصل له المسائتان الأخريان لم يجزئه ما أخرجه عن الحادث بلا خلاف . وان توقع النصاب الثانى من نفس الذى عنده بأن ملك مائة وعشرين شاة ، فعجل شاتين ، ثم حدثت سخلة أو ملك مائتى شاة فعجل أربعا فتوالدت وبلغت أربعمائة . أو عجل شاتين وله خمس من الابل فتوالدت وبلغت أربعمائة . أو عجل شاتين وله خمس من الابل فتوالدت وبلغت عشرا فهل يجزئه ما أخرج عن النصاب الذى كمل الآن ؟ فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ، قال الذى كمل الآن ؟ فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ، قال الذى كمل الآن ؟ فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ، قال الذى كمل الآن ؟ فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ، قال الذى كمل الآن ؟ فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ، قال الرافعى (أصحهما) عند الأكثرين من العراقيين وغيرهم لا يجزئه ،

ولو عجل شاة عن أربعين فهلكت الأمات بعد أن ولسدت أربعين سخلة فهل يجزئه ما أخرج من السخال ؟ فيه وجهان وذكر المصنف دليلهما ( والأصح ) في الجميع المنع وجمع الدارمي في مسألتي الربح

والنتاج آربعة آوجه ( آحدها ) جواز تعجيل زكاة النصاب الثانى فيهما ( والثانى ) المنع ( والثانت ) يجوز فى الربح دون النتاج ( والرابع ) عكسه ، قال صاحب البيان : ولو عجل شاة عن خصه أبعرة فهلكت الأبعرة قبل الحول وعنده آربعون شاة فأراد آن يجعل الشاة المعجلة عنها فقد أوما ابن الصباغ فيه الى وجهين ( قلت ) الصواب أنها لا تجزى ، قال الماوردى : اذا ملك عرضا بمائتى درهم ، فعجل زكاة الف عنها وعن ربحها فباعها عند الحول بألف أجزأه المعجل عن الألف ، تال : فان باعها فى أثناء الحول بألف لهنان قلنا : يستأنف للربح حولا لم يجزئه المتعجيل عن الربح لأنه ليس بتابع الأصل ، ( وان قلنا ) يبنى على حول الأصل أجزاه المعجل عن الجميع لأنه تبع ، قال : ولو يبنى على حول الأصل أجزاه المعجل عن الجميع لأنه تبع ، قال : ولو الألف الثانى ، لأنه تعجيل قبل الملك ؛ ولو كان له ألفان متميزان فعجل زكاة ألف ثم تلف أحد الألفين أجزأه المعجل عن زكاة الألف الآخر ، والله المعجل عن زكاة الألف الآخر ،

أما اذا ملك مائة وعشرين شاة فعجل عنها شاة ، شم ولدت شاة منها قبل الحول ، أو ملك مائتى شاة فعجل شاتين عنها ، ثم ولدت شاة منها قبل الحول فيلزمه شاة أخرى بلا خلاف عندنا ، لمسا ذكره المصنف ، وقال أبو حنيفة : لا يلزمه شاة أخرى ، والخلاف بيننا وبينه مبنى على أصل وهو أن عندنا المعجل كالباقى على ملك الدافع فى شيئين (أحدهما) فى اجزائه عند انقضاء الحول (والثانى) فى ضمه الى المال وتكميل النصاب به ، وعند أبى حنيفة ليس له حكم الباقى على ملكه ، قال أصحابنا : فلو كانت المعجلة معلوفة فى هاتين الصورتين ، أو كان المسالك أشتراها وأخرجها ، وليست من نفس النصاب لم يجب شاة أخرى ، لأن المعلوفة والمشتراة لا يتم بهما النصاب ، وان جاز اخراجهما عن الزكاة والله أعلم ،

## قال المصنف رهمه الله تعالى

( اذا عجل زكاة ماله ثم هلك النصاب أو هلك بعضه قبل المول ، خرج المدفوع عن أن يكون زكاة ، وهل يثبت له الرجوع فيما دفع ؟ ينظر فيه ، فان لم يبين أنها زكاة معجلة لم يجز له الرجوع لان الطاهر ان ذلك زكاة واجبه أو صدقة تطوع ، وقد لزمت بالقبض فلم يملك الرجوع ، وأن بين أنها زكاة معجلة ثبت له الرجوع لأنه دفسع عما يستقر في الثاني ، فإذا طرأ ما يونع الاستقرار ثبت له الرجوع ، كما لو عجل أجرة الدار ثم انهدمت الدار قبل انقضاء المدة ، وان كان الذي عجل هو السلطان أو المصدق من قبله ثبت له الرجوع بين أو لم يبين • لأن السلطان لا يسترجعه لنفسه غلم يلحقه تهمة ، وأن عجه الزكاة عن نصاب ثم ذبح شاة أو أتلفها فهل له أن يرجع ؟ فيه وجهان • (احدهما) يرجع لانة زال شرط الوجوب قبل الحول ، قتبت له الرجوع كما لو هلك بغير فعله ( والثاني ) لا يرجع لأنه مفرط ، وربما أتلف ليسترجع ما دفع فلم يجز له أن يرجع • واداً رجع فيما دفع وقد نقص في يد الفقير لم يلزمه ضمان ما نقص في أصبح الوجهين ، لأنه نقص في ملكه غلم يلزمه ضمانه ، ومن أصحابنا من قال : يلزمه لأن ما ضمن عينه أذا هلك ضمن نقصانه اذا نقص كالمغصوب ، وان زاد المدفسوع نظسرت ــ فان كانت زيادة لا تتميز كالسمن ــ رجع فيه مع الزيادة ، لان السمن يتبع الأصل في الرد كما نقول في الرد بالعيب وان زاد زيادة تتميز كالولد واللَّبن ، لم يجب رد الزيادة ، لأنها زيادة حدثت في ملكه ، فلم يجب ردها مع الأصل كولد المبيعة في الرد بالعيب • وان هلك المدفوع في يد المقير لزمه ميمته • وفي القيمة وجهان: (أحدهما) يلزمه قيمته يوم التلف كالعارية • ( والثاني ) يلزمه قيمته يوم الدفع ، لأن ما حصل فيه من زيادة حدثت ه ملكه فلم يلزمه ضمانها) ٠

(الشرح) قال أصحابنا: اذا عجل زكاته ثم هلك النصاب أو بعضه قبل تمام الحول خرج المدفوع عن كونه زكاة بلا خلاف الأن شرط الزكاة انحول ولم يوجد (وأما) الرجوع بها على المدفوع اليه عن كان كان الدافع هو المالك الذي وجبت عليه الزكاة ، وبين عند الدفع أنها زكاة معجلة ، وقال: ان عرض مانع من وجوبها استرجعتها علم المرجوع بلا خلاف وان اقتصر على قوله: هذه زكاة معجلة أو علم القابض ذلك ولم يذكر الرجوع فطريقان (أصحهما) القطع بجواز الوجوع وبه قطع المصنف والجمهور و (والثاني) فيه وجهان وبه قطع المصنف والجمهور ، (والثاني) فيه الحرمين وآخرون لأن التمليك وجد ، فاذا لم يقع فرضا وقع نفسال ، كما او

فال : هذه صدقتى المعجنة خن وقعت الموقع والا فهى نافله ، فاله يوسع ولا رجوع له أذا م تقع الموقع بالا خلاف ، ذكره اعام الحرمين قال : وهذا المخلاف قريب من الخلاف السابق فيمن صلى الظهر قبل الزوال آنها هل تنعقد نفلا ؟ وله نظائر سبقت هناك ، وان دفعها الاعام أو الساعى وذكر أنها معجلة ، ولم يشترط الرجوع ثبت الاسترداد بالاخلاف ، ووافق عليه القائلون بالوجهين فيما لو قال المسالك : معجلة فقط ، وان دفع الاعام أو الساعى أو المسالك ولم يقل انها معجلة ولا علمه القابض ، ففيه ثلاثة أوجه حكاها اعام الحرمين وغيره (أهدها) يثبت الرجوع مطلقا لأنه لم يقع الموقع (والثاني) لا يثبت مطلقا لتفريط الدافع (والثالث) ان دفع المام أو الساعى رجع ، وان دفع المسالك علا لما ذكره المصنف ، وبهذا الثالث قطع المصنف وجمهور العراقيين : ورجح الرافعى الأول ، وحكاه صاحب الشسامل والبيان عن الشيخ أبى حامد ،

وقال البعوى والسرضى : نص الشافعى فى الامام أنه يسترد ، وفى المالك لا يسترد ، فمن أصحابنا من قال : فيهما قولان ( آحدهما ) يسترد كما لو دفع اليه مالا ظانا أن له عليه دينا فلم يكن ، فانه يسترده بلا خلاف ( والثانى ) لا يسترد لأن الصدقة قد تقع فرضا وقد تقع تطوعا ، فاذا لم تقع فرضا وقعت تطوعا . كما لو أخسرج زكاة ماله انعائب ظانا بقياء ه فبان تالفا ، فانه يقع تطوعا ، ومنهم من فسرق عملا بظاهر النص ، فقال : يسترد الامام دون المالك ، لأن المالك يعطى من ماله الفرض والنفل ، فاذا لم يقع فرضا وقع نفلا ؛ والامام لا يعطى من مال الغير الا فرضا ، فكان دفعه المطلق كالمقيد بالفرض ، قالا : ومنهم من قال : لا فرق بين الامام والمسألة على حالين ، فقوله : يسترد اذا أعلم المدفوع اليه أنها زكاة معجلة ، وحيث قال ( لا يسترد ) أراد اذا لم يعلمه التعجيل ، سواء أعلم أنها زكاة مغروضة أم لا ،

فان أثبتنا الرجوع عند الاطلاق فقال المالك: قصدت بالمدفوع النعجيل ، وأنكر القابض ذلك ، فالقول قول المالك بيمينه ، ولو ادعى المالك علم القابض بالتعجيل فالقول قول القابض بالاخلاف . لأنه أعلم بعلمه ، وهل يحلف ؟ فيه وجهان (أصحهما) يحلف ، قال الماوردى :

وهو تول آبى يحيى البلخى . لأنه لو اعترف بما قاله الدافسع لمصمن (و لثانى) لا يحلف لأن دعوى رب المسال تخالف الظاهر فلم تسسمع ، فان قنا : يحلف . حلف على نفى العلم ، قال الماوردى : ولو وقع النزاع بين الدافع ووارث القابض حدق الوارث ، وهل يحلف ؟ فيه الوجهان كالقابض ، واذا قلنا : لا رجوع اذا لم يذكر التعجيل ولا علمه القابض فتنازعا فى ذكره ، أو قلنا : يشترط التصريح باشتراط الرجوع فتنازعا فيه ، أو دفع الامام وقلنا : يشترط لرجوعه أن يبين كونها معجسلة فتنازعا فيه ، فوجهان مشهوران حكاهما المساوردى والبعوى و آخرون فتنازعا فيه ، فوجهان مشهوران حكاهما المساوردى والبعوى و آخرون (أصحهما) يصدق الدافع بيمينه ، كما لو دفع ثوبا الى انسان وقال : دفعته عارية ، وقال القابض : بل هبة ، فالقول قول الدافع بيمينه (والثانى) بصدق القابض بيمينه لاتفاقهما على أنه ملك المقبوض ، قال المساوردى : ولا بد من يمينه هنا بلا خلاف على هذا الوجه ، وقال : ويحلف على البت ،

قال أصحابنا: هذا كله اذا عرض مانع يمنع من استحقاق القابض الزكاة ، فان لم يعسرض فليس له الاسترداد بلا سسبب لأنه تبرع بالتعجيل ، فهو كمن عجل دينا مؤجلا ليس له استرداده ، ولو قال : هذه زكاتى أو صدقتى المفروضة ، فطريقان حكاهما امام الحرمين و آخرون ( تحدهما ) أنه كمن ذكر التعجيل دون الرجوع ( واصحهما ) آنه كمن نم يذكر شيئا أصلا ، وقطع العراقيون بأن المالك في هذه المسور لا يسترد وأن الامام يسترد ، والله أعلم .

(فسرع) هذا الذى ذكرناه كله فيما اذا عرض مانع يمنع من وقوع المدفوع زكاة ، كموت القابض وتغير حاله وتلف النصاب ونقصه أو تغير صفته بأن كان سائمة فعلفها وغير ذلك ، قال أصحابنا : فحيث قلنا : له الرجوع لو تلف النصاب أو يعضه فأتلفه المالك أو أتلف منه ما نقص به النصاب منان كان لحاجة كالنفقة أو الخوف عليه أو ذبحه للأكل أو غير ذلك - ثبت الرجوع قطعا ، وان كان لغير حاجة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) يثبت الرجوع : قال صاحب البيان : هذان الوجهان حكاهما الاصطخرى .

(فسرع) قال أصحابنا: متى ثبت الرجوع قان كان المعجل تالفا حسمه القابض ان كان حيا وورثته فى تركته أن كان مينا ببدله و قان كان مثيا كالدراهم ضمنه بمثه و أن كان متقوما ضمنه بقيمته سواء كان حيوانا أو غيره و هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال المساوردى: ان كان حيوانا فهل يضمنه بقيمته أم بمتله من حيث المسورة ؟ فيه وجهان كالوجهين فيمن اقترض حيوانا فماذا يرد ؟ قال : ومأخذ الخلاف أن الشافعى قال : يرد مثل المعجل ، فمنهم من حمله على اطلاقه وظاهره ومنهم من حمله على اطلاقه وظاهره ومنهم من حمله على المثلى . فاذا قلنا بالمدهب وهو الرجوع بالقيمة فهل يلزمه قيمته يوم الدفع آم يوم التلف ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) يوم الدفع ، صححه الماوردى والبندنيجى ، المصنف بدليلهما (أصحهما) يوم الدفع ، صححه الماوردى والبندنيجى ،

وقال امام الحرمين: وينقدح عندى وجه ثالث وهو ايجاب أقصى القيم من يوم القبض الى التلف ، بناء على أنا نتبين أن الملك ليس حاصلا نقابض ، ونتبين أن الليد يد ضمان كما فى المستام ، وهذا بعيد فى هذا المقام مع ثبوت ظاهر الملك للقابض ، وهذا الثالث الذى ذكره امام الحرمين ذكره السرخسى وجها للأصحاب وضعفه ، وحكى البندنيجى وجها رابعا أنه يعتبر قيمته يوم الرجوع وهو غلط ، هذا كنه اذا كانت امعين تالفة . هان كانت باقية بحالها بغير زيادة ولا نقص رجع فيها ودفعها و غيرها الى مستحق الزكاة ان بقى الدافع وماله بصفة الوجوب ، ولا يتعين صرف عين الماخوذ فى انزكاة ، لان الدفع لم يقع عن الزكاة يتعين صرف عين الماخوذ فى انزكاة ، لان الدفع لم يقع عن الزكاة المجزئة فهو باق على ملك المسالك وعليه الزكاة فله أخراجها من حيث ثماء ، وان كان الدافع هو الامام أخذ المدفسوع ، وهل يصرفه الى المستحقين بغير اذن جديد من المسالك ؟ فيه وجهان (أصحهما) الجواز وبه قطع البغوى ،

وان أخذ الامام القيمة عند تلف المعجل فعل يجزى، صرفها الى المستحقين ؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يجزى، لأن القيمة لا تجزى، عندنا ، قال الرافعى (وأصحهما) يجزى، لأنه دفع العين أولا، وعلى هذا ففى افتقاره الى اذن جديد من المالك الوجهان كالعين (أصحهما) لا يفتقر ، وان كان المعجمل باقيا ولكنه ناقص يرجع فيه، وهل له

ارنس نفصه ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) وخلاهر النص لا ارش له كذا صححه المصنف وجمهور الأصحاب ، وجزم به القاضى أبو الطيب فى المجرد ، ونقله عن نصه فى الأم ، وبه قال القفال كمن وهب لولده ورجع والعين ناقصة ، ومن قال بالرجوع فرق بأن الموهوب لو تلف كله لم يغرمه الولد فنقصه أولى بخلاف مسالتنا ، فان أراد دفعه بعد استرجاعه عن زكاته الى فقير آخر أو الى ورثة القابض الأول لم يجرز لنقصائه الا أن يكون ماله بصفته ، وان كان المعجل زائدا زيادة متصلة كالسمن والكبر أخذه مع زيادته بلا خلاف ، وان كانت زيادة منفصلة كالولد واللبن والصوف فطريقان (الصحيح) الذى قطع به المصنف والجمهور ونص عليه الشافعى أنه يرجع فى الأصل دون الزيادة وتكون الزيادة للقابض لأنها حدثت فى ملكه (والتاني) فيه وجهان حكاهما امام الحرمين والبغوى والسرخسى وغيرهم (أحسحهما) فيه وجهان حكاهما امام الحرمين والبغوى والسرخسى وغيرهم (أحسحهما) البيع والرد فانه لا يرد بلا خلاف (والثاني) يرجع فى الأصل والزيادة البيع والرد فانه لا يرد بلا خلاف (والثاني) يرجع فى الأصل والزيادة

قال البغوى وغيره: هذا الذى ذكرناه هو هيما اذا كان القابض هال القبض ممن يستحق الزكاة • هأما ان بان أنه كان يوم القبض غير مستحق ، كغنى وعبد وكافر هانه يسترد ما دفعه اليه بزوائده المتصلة والمنفصلة ويعرمه أرش النقص بلا خلاف فى هذا كله وان كان يوم حلول المول بصفة الاستحقاق لأن الدفع لم يقع صحيحا محسوبا عن الزكاة • قال امام الحرمين : وهيث جرت حالة تستوجب الاسترجاع فلا حاجة الى نقض المنك والرجوع فيه بل ينتقض الملك أو يتبين آن الماك لم يحصل من أمله أو جمل ثم انتقض ، قال : وليس كالرجوع فى المبة فان الراجع بالخيار ان شاء أدام ملك المتهب وان شاء رجمع لأن القابض هنا لم يملك الا بسبب الزكاة فاذا لم تقع زكاة زال الملك •

ثم قال الامام: وهذا الذى ذكرناه من الخلاف فى الرجوع بأرش انتقص أو الزيادة المنفصلة هو فيما اذا جرت الزيادة والنقص قبل حدوث السبب الموجب الرجوع ، فأما اذا جرت الزيادة بعده فلا شك أنها للراجع فانها انما حدثت فى ملكه كما ذكرناه ، قال : وان حصل نقص أو

ناف بعد سبب الرجوع فالوجه عندى وجوب الضمان لأن العين لو تلفت في يد انقابض وهي على ملكه ثم حدث سبب الرجوع ضمنها فتلفها بعده آولى بوجوب الضمان • كما أن المستعير يضمن سواء تلفت قبل التمكن من لرد أو بعده • ولأن المقبوض عن الركاة المعجلة دفع زكاة فاذا لم يقع عنها فهو مضمون • قال امام الحرمين : وذكر الصيدلاني عن القفال انه كان يستشهد في مسألة النقص أنه لا يرجع بأرشه اذا رجع في العين بمسألة وهي أن من اشترى ثوبا وقبضه وسلم ثمنه ، ثم أطلع على عيب قديم بالثوب فرده وصادف الثمن ناقص الصفة قال يأخذه ناقصا ولا شيء له في مقابلة النقص • قال الامام : وهذا مشكل ، فانه لو قدر الصواب المتعين قول القفال : والله أعلم •

(فسرع) لو كان المعجل بعيرين أو شاتين ، فتلف أحدهما وبقى لآخر ووجد سبب الرجوع رجع فى الباقى وبدل التالف . وفى بدنه الخلاف السابق قريبا (الاصح) قيمته (والثانى) مثله وممن صرح بالمسألة المساوردى •

(فسرع) المذهب الذي قطع به الجمهور أن القابض يمك المعجل ملكا تاما . وينفذ تصرفه ظاهرا وباطنا ، وفيه وجه حكاه امام الخرمين والرافعي وآخرون أنه موقوف فان عرض مانع تبينا عدم الملك والا نبينا الملك فلو باع القابض ثم طرأ المانع (فان قلنا) بالمذهب استمر البيع على صحته والا تبينا بطلانه ، ولو كانت العين باقية فأراد القابض رد بدلها دونها ، فان قلنا بالوقف فله ذلك ، وان قلنا بالمذهب ففي جواز الإبدال الخلاف المشهور في مثله في القرض ، بناء على أنه يملكه بالقبض وهو المستمرف ؟ (فان قلنا) بالتصرف فليس له (وان قلنا) بالقبض وهو الأصح فوجهان (أصحهما) ليس له (والثاني) له ، قال امام المحرمين : اذا أثبتنا الرجوع ففيه تقديران لم يصرح بهما الأصحاب وحوم عليهما طحب التقريب (أحدهما) أنا نتبين أن ملك الدافع لم يزل ، وكان صاحب التقريب (أحدهما) أنا نتبين أن ملك الدافع لم يزل ، وكان الملك موقوفا (والثاني) أن المدفوع متردد بين الزكاة والقرض ، فان وقعت الزكاة موقعها والا فهو قرض ، قال الامام : وهذا في نهاية الحسن ، الزكاة موقعها والا فهو قرض ، قال الامام : وهذا في نهاية الحسن ، قال فعلى هذا (ان قلنا) القرض لا يملك الا بالتصرف لم يكن للقابض قال فعلى هذا (ان قلنا) القرض لا يملك الا بالتصرف لم يكن للقابض

الابدال ، والا فوجهان • قال : ولو باعها ثم طرا المسانع فدكر نحسو ما سبق • واقه أعلم •

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( وان عجل الزكاة ودغعها الى فقيسر فمات الفقيسر أو ارتد قبسل المسول لم يجسزنه المنسوع عن الزكاة وعليه أن يخرج الزكاة ثانيا • فان لم يبين عند الدفع أنها زكاة معجلة لم يرجع • وأن بين رجع • واذا رُجِع فيما دفع نظَّرت ... غان كان من الذهب أو الفضسة وأذا ضمه الى ما عنده بلغ النمساب ـ وجبت فيه الزكاة • لأنه قبسل أن يموت الفقيسر كان كالباقى على [ حكم ] ملكه • ولهــذا لو عجــله عن ألنصاب سقط به الفرض عند التصول ٠٠ فلو لم يكن كالباقي على هكم مَلكه لم يسقط به الفرض • وقد نقص المسال عن النمساب • ولانه لما مات صار كالدين في ذمته • والذهب والفضمة أذا صارا دينما لم ينقطع المسول فيه ، فيضم الى ماعنده [ وزكاه ] وأن كان الذي عجسل شاة مفيه وجهان ( احدهما ) يضم الى ما عنده كما يضم الذهب والفضــة ( والثاني ) لا يضم لأنه لما مات صار كالدين • والحيوان اذا كان دينا لا تجب فيه الزكاة • وان عجـل الزكاة ودفعها الى فقيـر فاستغنى قبل المسول نظرت سه فان استغنى بما دفع اليه سه أجزأه لأنه دفع اليه ليستفني به • فلا يجوز أن يكون غناه به مانعا من الاجزاء • ولانه زال شرط الزكاة من جهة الزكاة فلا يمنع الاجــزاء • كما أو كان عنده نصاب فعجسل عنه شاة ٠ فان المسال قد نقص عن النصساب ٠ ولم يمنع الاجزاء عن الزكاة • وان استغنى من غيره لم يجسزه عن الزَّكَاة • وعليه أن يخسرج الزكاة ثانيا • وهل يرجع ؟ على ما بيناه • وان دفع الى فقيسر ثم استغنى ثم افتقسر قبل المسول وحال الحسول وهو فقير ففيه وجهانُ ( أحدهما ) لا يجزئه • كما لو عجل زكاةِ ماله ثم تلف ماله • ثم استفاد غيسره قبل الحسول ( والثاني ) أنه يجسزته لأنُّهُ دفع اليه وهو فقيسر • وحال الحسول عليه وهو فقير ) •

(الشرح) قال أصحابنا: شرط كون المعجل زكاة مجزئا بقاء القابض مصفة الاستحقاق الى آخسر الحول؛ فلو ارتد أو مات أو استغنى بغير

المسال المعجل قبل الحول لم يحسب عن الزكاة بالا خلاف : وأن استغنى بالمدفوع من الزكوات أو به وبغيره لم يغسر : ويجسزئه المعجل بالا خلاف .

قال القاضى أبو الطيب فى المجسرد: قال أبو اسحاق: وهكذا لو تصرف فى المدفوع فاستغنى بربحه ونمائه أجزأ بلا خلاف : لأنا دفعنا اليه ليفعل ذلك ويستغنى به • قال أصحابنا: فان عرض مانع فى أثناء الحسول ثم زال فى أثنائه ، وصار عند تمام الحسول بصفة الاستحقاق أجزأ المعجل على أصح الوجهين : لأنه من أهل الزكاة فى الطرفين ، وممن صححه القاضى أبو الطيب والرافعى •

ويشترط فى الدافع بقاؤه الى آخر الحول بصفة من تازمه الزكاة ، فلو ارتد وقلنا : الردة تمنع وجروب الزكاة أو مات أو تلف كل ماله أو نقص هو والمعجل عن النصاب ، أو باعه ، لم يكن المعجل زكاة ، وان أبقينا ملك المرتد وجوزنا اخراج الزكاة فى حال الردة أجرزأه المعجل ، وقد سبق فى اجزائها فى حال الردة خلاف فى أول كتاب الزكاة ، وهل يحسب فى صورة الموت عن زكاة الوارث ؟ قال الأصحاب : ان فلنا الوارث يبنى على حول المورث أجزأه والا فلا على أصح الوجهين ، وبه قطع السرخسى و آخرون ، لأنه تعجيل قبل ملك النصاب (والثانى) يجزئه لأنه قائم مقامه ، وذكر البندنيجى وصاحب البيان أن هذا هو المنصوص قالا : ومن قال بالأول حمل النص على أنه تفريع على القديم ،

( فان قلنا ) يحسب فتعددت الورثة حكم بالخلطة ان كان المال ماشية أو غير ماشية وقلنا بثبوت الخلطة فى غيرها ، فأما ان قلنا لا تثبت ونقص نصيب كل واحد عن النصاب ، أو اقتسموا ونقص نصيب كل واحد عن النصاب فينقطع الحسول ولا تجب الزكاة على الصحيح ، وفيه وجه ضعيف أنهم يصيرون كشخص واحد ، قال أصحابنا : والمعجسك مضموم الى ما عند الدافع ، نازل منزلة ما لو كان فى يده فلو عجل شاة من أربعين ثم حال الحول ولم يطرأ مانع أجزأه ما عجل ، وكانت تلك الشاة بمنزلة الباقيات عنده فى ثميئين فى اتمام النصاب بها وفى اجزائها ،

وسواء كانت باقية فى يد الفقير أو تالفة ، ثم ان تم الحول بعد لتعجيل والمال على حاله آجزأه كما ذكرناه ، وفى تقديره اذا كان الباقى دون النصاب بأن أخرج شاة من أربعين وجهان (الصحيح) الذى قطلع به الأصحاب أن المعجل كالباقى على ملكه حتى يكمل به النصاب ويجزىء ، وليس بباق فى ملكه حقيقه ، وقال صاحب التقريب : يقدر كان الملك لم يزل لينقضى الحول وفى ملكه نصاب ، واستبعد امام الحسرمين هذا وقال : تصرف القابض نافذ بالبيع والهبه وغيرهما ، فكيف يقال ببقاء ملك الدافع ؟ قال الرافعى : هذا الاستبعاد صحيح ان أراد صاحب التقريب بقاء ملكه حقيقة ، وان أراد ما قاله فقوله صواب •

(وأما) اذا طرأ مانع من كون المعجل زكاة فينظر ــ ان كان الدافع أهلا للوجوب وبقى فى يده نصاب ــ لزمه الاخراج ثانيا ، وان كان دون نصاب فحيث لا يثبت الاسترداد أو يثبت ولا يبلغ الباقى مع المسترد نصابا لا زكاة بلا خلاف وكأنه تطوع بشاة قبل الحول ، وحيث ثبت الاسترداد فاسترد وتم بالمسترد النصاب ، فيه ثلاثة أوجه مشهورة فى كتب العراقيين والسرخسى وغيرهم • (أحدها) يستأنف الحدول ولا زكاة للماضى ؛ لنقص ملكه عن النصاب ، (والثانى) ان كان ماله نقدا زكاه لما مضى • وان كان ماشية فلا • لأن السوم شرط فى زكاة الماشية ، وذلك لا يتصور فى حيوان فى الذمة (وأصحها) عندهم تجب الزكاة لما مضى مطلقا ، لأن المدفوع كالماقى على ملكه ، وبهذا قطع البغوى بل لفظه يقتضى وجوب الاخراج ثانيا قبل الاسترداد ــ قطع البغوى بل لفظه يقتضى وجوب الاخراج ثانيا قبل الاسترداد ــ نذاكان المخرج بعينه باقيا فى يد القابض •

وقال صاحب التقريب: اذا استرد وقلنا كأن ملكه زال لم يلزمه زكاة الماضى ( وان قلنا ) يتبين أن ملكه لم يزل لزمه زكاة الماضى ، فال امام الحرمين: وعلى هذا التقدير الثانى الشاة المقبوضة حصلت الحيلولة بين المالك وبينهما ، فيجىء فيها الخلاف فى المعصوب والمجحود و قال الرافعى: وكلام العراقيين يشعر بجريان الأوجه الثلاثة مع تسليم زوال الملك عن المعجل ، قال: وكيف كان ، فالأصح عند الجمهور وجوب الزكاة للماضى قال البغوى: فلو عجل من ألف شاة عشرا فتلف ماله قبل الحول الا ثلاثمائة وتسعين ، وكانت العشرة باقية

ئى يد القابض ، ضمت الى ما عنده حيث ثبث الاسترداد . فيصير المسال اربعمائة . وواجبه أربع شياة ، فيحسب أربعا عن الزكاة . ويسترد ستا ان كان القابض بحفة الاستحقاق . والا فيسترد العشر ويخرج أربعا هذا كله اذا كان المدفوع باقيا في يد القابض . أما اذا كان المدفوع تالفا في يد المالك نصابا لزمته الزكاة تالفا في يد المالك نصابا لزمته الزكاة لحوله بلا خلاف . والا فقد صار الضمان دينا في ذمته ، فان أوجبنا تجديد الزكاة اذا كان باقيا جاء هنا قولا وجوب الزكاة في الدين (الأصح) الوجوب ، هذا ان كان المزكى نقدا ، فان كان ماشية لم تجب الزكاة بحال . لأن الواجب على القابض القيمة ، فلا يكمل بها نصاب الماشية ، وقال أبو اسحاق المروزى : تقام القيمة مقام العين هنا ، نظرا للمساكين ، والصحيح الأول ، وبه قطع الأكثرون ، والله أعلم ،

( فسرع ) لو كان المدفوع اليه الزكاة المعجلة يوم الدفع غنيا ؛ ويوم الوجوب فقيرا لم تقع عن الزكاة (بلا خلاف ، نقل الاتفاق عليه البندنيجي وغيره •

(فسرع) لو عجل بنت مخاص عن خمس وعشرين بعيرا فبلغت بالتوالد ستا وثلاثين قبل الحول لم يجزئه بنت المخاص المعجلة وان كانت قد صارت بنت لبون فى يد القابض بل يستردها ويخرجها ثانيا أو بنت لبون أخرى هكذا ذكروه ، وذكره البغوى ثم قال لنفسه : فان كان المخرج تالفا والنتاج لم يزد على أهد عشر فلم تكن ابله سستا وثلاثين الا بالمخرج ، ينبغى ألا تجب بنت لبون لأنا انما نجعل المضرج كالباقى فى يد الدافع اذا حسبناه ، أما اذا لم يقع مصوبا عنها فلا ، بل هو كهلاك بعض المدال قبل الحدول ، قال الرافعى : الوجه الثالث السابق عن العراقيين وصححوه ينازع فى هذا ،

(فسرع) لو عجل الزكاة فمات المدفوع اليه قبل المسوك فقد سبق أنه لا يقع المدفوع زكاة ؛ ويسترد من تركة الميت ، وتجب الزكاة ثانيا على المالك ان بقى معه نصاب ؛ وكذا ان تم نصابا بالمرجوع به على الخلاف السابق ؛ هذا اذا كان الميت موسرا غلو مات معسرا لا شيء له ؛ ففيه ثلاثة أوجه حكاها السرخسى ، (أحدها) وهو القياس

الذى يتتضيه كلام الجمهور أنه يلرم المالك دفع الزكاة ثانيا الى المستحقين ، لأن القابض ليس من أهمل الزكاة وقت الوجوب و (والثانى) يجزئه هذا المعجل هنا للمصلحة مراعاة لمصلحة التعجيب والرفق بالمساكين ، فلو لم نقل بالاجهزاء نفر الناس عن التعجيب خوفا من هذا ، (والثالث) أن الامام يغرم للمالك من بيت المال قدر المدفوع ، ويلزم المالك اخراج الزكاة جمعا بين المسلحتين واندليلين ،

### قال المصنف رحمه الله تعالى

(وان تسلف الوالى الزكاة وهلك فى يده نظرت لله فان تسلف بغير مسألة لله ضمنها لأن الفقراء أهل رشد فلا يولى عليهم و فاذا قبض مالهم بغير اذنهم قبل محله وجب عليه الضمان وكالوكيل اذا قبض مال موكله قبل محله بغير اذنه وان تسلف بمسألة رب المال فما تلف من ضمان رب المال وكيل رب المال فكان الهلك من ضمان الموكل كما لو وكل رجلا في حمل شيء الى مكان فهلك فى يده وان تسلف بعسالة الفقراء فما هلك من ضمانهم ولانه قبض باذنهم فصل كالوكيل اذا قبض دين موكله باذنه فهلك فى يده وان تسلف بعسألة الفقراء ورب المال ففيه وجهان : (أحدهما) أن ما يتلف من ضمان رب المال ولن جنبته أقوى لانه يملك المنع والدفسع (والثانى) ضمان الفقراء فلى المستعير والمنفعة ههنا المفقراء فكان الضمان عليهم) والمناهم عليهم) والمناهم عليهم) والمناهم عليهم) والمناهم عليهم) والمناهم عليهم والمناهم عليهم والمناهم عليهم والمناهد عليهم والمناهد عليهم والمناهد عليهم والمناهد عليهم والمناه عليهم والمناهد عليهم والمنهد عليهم والمناهد عليه المناهد عليه والمناهد عليه المناهد علي

( الشرح ) قرله: أهل رشد بضم الراء واسكان الشين ويجوز بختمهما ( وقوله ) يولى عليهم هو باسكان الواو وتخفيف اللام بأى لا يثبت عليهم بغير اذنهم بخلاف الصبى والمجنون والسفيه ( وقوله ) لأن جنبته هى بفتح الجيم والنون •

(وأما الأحكام) فاختصرها المصنف وهي مبسوطة فى كتب الأصحاب ولخصها الرافعى ، ومختصر ما نقله أن الامام اذا أخد من المالك مالا

للمساكين قبل تمام حونه عله حالان ( احدهما ) ياخذه بحكم القرض . فينظر \_ ان اقترض بسؤال الساكين \_ فهو من ضمانهم سواء تلف في يده أو بعد تسليمه اليهم ، وهل يكون الامام طريقا في الضمان حتى يؤخذ منه ويرجع هو على المساكين أم لا ؟ ينظر \_ ان علم المقرض أنه يقترض للمساكين باذنهم ــ لم يكن طريقا في أصح الوجهين وان ظن المقرض أنه يقترض لنفسه أو للمساكين من غير سؤالهم فله الرجوع على الامام ، ثم الأمام يأخذه من عال المسدقة أو يحسبه عن زكاة المقسرض ، ولو أقرضه المالك للمساكين ابتداء من غير سؤالهم فتلف فى يد الامام بلا تفريط فلا ضمان على المساكين ولا على الامام لأنه وكيل للمالك • ولو اقترض الامام بسؤال المسالك والمساكين جميعاً فهل هو من ضمان المالك أو المساكين ؟ فيه وجهان يأتى بيانهما في الحال الثاني ان شاء الله تعالى ، وان اقترض بغير ســؤال المــالك والمساكين نظر أن اقترض ولا حاجة بهم الى الاقتراض وقع القرض للامام وعليه ضمانه من خالص ماله ، سواء تلف في يده أو دععه الى المساكين ، ثم ان دفع اليهم متبرعا فلا رجوع ، وان أقرضهم فقد أقرضهم مال نفسه فله حكم سائر القروض .

وان كان اقترض لهم وبهم حاجة وهلك فى يده فوجهان (أحدهما) أنه من ضمان المساكين يقضيه الامام من مال الصدقة ، كالولى اذا اقترض لليتيم فهلك المسال فى يده بلا تفريط يكون الضمان فى مال اليتيم (وأصحهما) يكون الضمان من خالص مال الامام لأن المساكين غير متعينين ، وفيهم أهل رشد أو أكثرهم أهل رشد لا ولاية عليهم ، ولهذا لا يجوز منع الصدقة عنهم بلا عذر ولا التصرف فى مالهم بالتجارة ، وانما يجوز الاقتراض لهم بشرط سلامة العاقبة بخلاف اليتيم ، فأما أذا دفع المسال الذى اقترضه اليهم فالضمان عليهم والامام طريق ، فأذا أخذ الزكوات والمدسوع اليه بصفة الاستحقاق فله أن يقضيه من فاذا أخذ الزكوات والمدسوع اليه بصفة الاستحقاق فله أن يقضيه من الزكوات ، وله أن يحسبه عن زكاة المقرض ، وان لم يكن المدفوع اليه بصفة الاستحقاق عند تمام حول الزكوات لم يجز قضاؤه منها ، بل يقضى من مال نفسه ثم يرجع على المدفوع اليه ان وجد له مالا ،

( الحال الثانى ) أن يأخذ الأمام المال ليجسبه عن زكاة الماخوذ منه عند تمام حوله ، وفيه أربع مسائل كالقرض ( احداها ) أن يأخذ

بسؤال المساكين، فأن دفع اليهم قبل الحول وتم الحسول وهم بصفه الاستحقاق والمسالك بصفه الوجوب، وقع الموقع، وأن خرجوا عن الاستحقاق فعليهم الضمان وعلى المسالك الاخسراج ثانيا وأن تلف في يده قبل تمام الحسول بغير تفريط نظر أن خرج المسالك عن صفة وجوب الزكاة عليه فله الضمان على المساكين وهل يدون الامام طريقا وفيه وجهان كما في الاقتراض، وأن لم يخسرج عن أن تجب عليه الزكاة فيه وجهان (اصحهما) يقع، وبه قطسع فهل يقع المضاح والمتولى (والثانى) لا يقسع و فعلى هذا له تضسمين المساكين وفي تضمين الامام وجهان، فأن لم يكن للمساكين مال صرف الامام اذا اجتمعت عنده الزكوات ذلك القسدر الى آخرين عن جهة الذي تسلف منه و

شم المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لا فرق بين أن يكون الساكين متعينين أم لا فالحكم في السائلة ما سبق وحكى السرخسي وجهين (أحدهما) هذا (والثاني) أن صورة المسألة أن يكونوا متعينين ، فأن لم يتعينوا فلا أثر لسؤالهم ويكون الحكم كما سيأتي أن شاء الله تعالى في المسائلة الرابعة أذا تسلف بغير مسائلة أحد لأنه لا اعتبار بطلب غير المتعينين وذكر السرخسي أيضا وجها في المتعينين أنه لا اعتبار بطلبهم ، بل يكون من ضمان الامام ، لأنه لا يلزم من تعينهم حال الطلب تعينهم حال الوجوب وهذان الوجهان شاذان ضعيفان مردودان .

( المسئلة الثانية ) أن يتسلف بسؤال المسئلك ، فان دفع الى المساكين وتم المسول وهم بصفة الاستحقاق وقع الموقسع ، والا رجع المسئلات على المساكين دون الاهام • وان تلف فى يد الاهام لم يجهزي المسئلك • سواء تلف بتفريط الاهام أم بغير تفريط كالتالف فى يد الوكيل • ثم ان تلف بتفريط الاهام قعليه ضمانه للمالك ، وان تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه ولا على المساكين •

( الثالثة ) أن يتسلف بسؤال المسالك والمساكين جميعا ( فالأصح ) عند صاحب الشامل والأكثرين أنه من ضمان المساكين ( والثاني ) من ضمان المسالك •

( الرابعة ) أن يتسلف يغير سؤال المسالك والمساكين لمسا رأى من حاجتهم • فهل تكون حاجتهم كسؤالهم ؟ فيه وجهان ( اصحهما ) لا يكون و فعلى هذا ان دفعه اليهم وخرجوا عن الاستحقاق قيسل تمام المحول استرده الامام منهم ودفعة الى غيرهم • وأن خرج الدافع عن أهلية الوجوب استرده ورده اليه ، فان لم يكن للمدفوع اليه مال صمنه الأمام من مال نفسه فرط أم لم يفرط • وعنى المسالك اخسراج الزكاة ثانيا أن بقى من أهل الوجوب ، وفي وجه ضعيف لا ضمان على الامام . ثم الوجهان فى تنزل الحاجة منزلة سؤالهم هما فى حق البالفين • آما اذًا كانوا غير بالعين فيبنى على أن الصبى هل تدفع اليه الزكاة من سهم الفقــراء والمساكين أم لا ؟ فان كان له من تلزمه نفقته كأبيه وغيره فوجهان ( أصحهما ) لا تدفع اليه وان لم يكن فالصحيح أنها تدفع له الى قيمه ( والثاني ) - لا - لاستغنائه بسهمه من الغنيمة ، فان جوزنا انصرف اليه فحاجة الأطفال كسؤال البالغين ، فتسلف الأمام الركاة واستقراضه لهم كاستقراض قيم اليتيم • هذا اذا كان الذي يلى امرهم الامام ، فأن كان واليا مقدما على الامام فحاجتهم كحاجة البالغين ، لأن لهم من يسال التسلف لو كان مصلحة لهم • أما أذا قلنا لا يجوز الى الصبى فلا تجيء هذه المسالة في سهم الفقراء والساكين ، وتجيء فى سيهم المارمين ونحوه • واعلم أن فى المسائل كلها لو تلف المعجل فى يد الساعى او الامام بعد تمام الحسول سقطت الزكاة عن المسالك لأن الحصول في يدهما بعد الحول كالوصول الى يد المساكين ، كما لو أخذها بعد الحول ، ثم ان فرط في الدفع اليهم ضمن من عال نفسه لهم والا فلا ضمان على أحد • وليس من التَّفريط أنتظاره انضمام غيره اليُّهُ لقلته ، فانه لا يجب تفريق كل قليل يحصل عنده • قال أصحابنًا : والمراد بالمساكين في هذه المسائل أهل السهمان جميعا ، وليس المراد جميع آهاد الصنف ، بل سؤال طائفة منهم أو حاجتهم · والله أعلم ·

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( فاما ما تجب الزكاة فيه من غير حسول كالعشر وزكاة المسدن والركاز فلا يجوز فيه تعجيل الزكاة • وقال أبو على ابن أبى هريرة : يجسوز تعجيل العشر ( والصحيح ) أنه لا يجوز لأن العشر يجب بسبب

واهد وهو ادراك الثمرة وانعقاد الحب · غاذا عجله قدمه على سببه فلم يجز · كما لو قدم زكاة المال على النصاب ) ·

(الشرح) قد سبق فى أول الباب أن المال الزكوى ضربان (المدهما) يتعلق بالحول وسبق شرهه ( والثاني ) غير متعملق به وهو أنسواع ( منها ) زكاة الفطر ، وسبق في بابها أنه يجوز تعجيلها في جميع رمضان ولا يجوز قبله • وفي وجه لا يجوز الليلة الأولى من رمضان ، ووجه يجوز قبل رمضان ، وأوضعناها في بابها ، ومنها زكاة المعسدن الركاز فلا يجوز تقديمها على الحصول بلا خلاف لما اذكره المصنف ومنها زكاة الزرع تجب باشنداد الحب والثمار ببدو المسلاح ، كما سبق فى بابيهما ، وليس المسراد أن ذلك وقت الأداء بل هو وقت ثبوت حق الفقراء ، وانما يجب الاخراج بعد تنقية الحب وتجفيف الثمار . قال أصحابنا : والاخراج بعد مصير الرطب تمرا والعنب زبيبا ليس تعجيلا بل واجب حينئذ ولا يجوز التعجيل قبل خروج الثمرة بلا خلاف وفيما بعده أوجه ( الصحيح ) عند المصنف والأصحاب يجسوز بعد بدو المسلاح لا قبله ( والتّأني ) يجوز قبله من حين خسروج الثمرة • ( والثالث ) لا يجوز قبل الجفاف • وأما الزرع فالاخراج عنه بعد التنقية واجب وليس تعجيلا ولا يجهوز التعجيل قبل التسنبل وانعقاد الحب ، وبعده فيه ثلاثة أوجه (الصحيح) جوازه بعد الاشتداد والادراك ومنعه قبله ( والثاني ) جوازه بعد التسنبل وانعقاد الحب ( والثالث ) لايجوز قبل التنقية ٠

(فسرع) ضبط جماعة من أصحابنا فى هدذا الباب ما يجوز تقديمه من المقسوق المسالية على وقت وجوبه وما لا يجوز (فمنها) الزكاة والفطرة وسبق بيانهما (ومنها) كفارة اليمين والقتل والظهار، ولها تفصيل مذكور فى أبوابها (ومنها) كفارة الجماع فى نهار رمضان لا يجوز تقديمها على الجماع، هذا هو المذهب وبه قطع القاضى أبو الطيب فى المجسرد هنا وآخسرون، وفى وجه حكاه الرافعى وغيسره أنه يجوز ولو قال: ان شفى الله مريضى فلله على عتق رقبة فأعتق قبل المسسفاء لا يجزئه على أصح الوجهين (ومنها) لا يجسوز للشيخ الهرم والحامل والمريض الذى لا يرَجى برؤه تقسديم الفدية على رمضان، ويجسوز والموارئ

بعد طلوع الفجسر من يوم رمضان للشيخ عن ذلك اليوم ، ويجسوز تبل الفجر أيضا على المذهب ، وبه قطع الدارمي ، وقال الروياني : فيه احتمالان لوالدى • قال الزيادى : وللحامل تقديم الفدية على الفطر ولا يقسدم الا فدية يوم واحد ولو أراد تعجيل فدية تأخير قضاء رمضان انى رمضان آخـر ففى صحته وجهان كتعجيل كفارة الحنث بمعصيته ، ولا يجوز تقديم الأضحية قبل يوم العيد بلا خلاف ( ومنها ) دم المتمتع والقران و فأما القران فيجهوز بعد الاحرام بالحج والعمهرة ولا يجوز قبلهما والتمتع يجوز بعد الاحرام بالحج ولا يجوز قبل الاحرام بالعمرة قطعا وفيما بين ذلك ثلاثة أوجه (الصحيح) يجوز بعد الفراغ من العمرة وان لم يصرم بالحج ولا يجروز قبل فراغها ( والثاني ) لا يجوز قبل الاحرام بالحج ( والثالث ) يجوز قبل الفراغ من العمرة ، قال القاضى أبو الطيب في المجسرد : لو أحرم بالحج فأراد تقديم جزاء الصيد فان كان بعمد جرحه فالمذهب جوازه لوجود السبب ، والا فالمذهب منعه لعدم السبب ، قال : والاحسرام ليس سببا للجزاء ، قال : وهذا ككفارة قتل الآدمي ان فعلها بعد الجرح جاز ، والافلاء

# فـــرع ف مسـائل تتعلق بالباب

(احداها) قال امام الحرمين وغيره: لا يحتاج مخسرج الزكاة الى لفظ أصلا بل يكفيه دفعها وهو ساكت ، لأنها في حكم دفع دين الى مستحقه ، قال الامام وجمهور أصحابنا الخراسانيين والمحقسون من غيرهم: ولا تحتاج صدقة التطسوع أيضاالى لفظ ، قال الامام: وبهذا عمل الناس كافة كالزكاة ، وأما الهبة والمنحة فلابد فيهما من اللفظ ، وأما الهدية فالمذهب أنها لا تحتاج الى لفظ ، وفيها وجه ضعيف وسنعيد وأما الهدية فالمذهب أنها لا تحتاج الى لفظ ، وفيها وجه ضعيف وسنعيد ايضاح هذا كله في باب الهبة ، وفي الزكاة وجه شاذ عن ابن أبي هريرة أنه يشترط لفظه وسنوضح المسألة ان شاء الله تعالى في آخسر قسم الصدقات ،

### باب قسم المسدقات

القسم هنا وقسم الفىء والقسم بين الزوجات كله منتج القاف مو مصدر بمعنى القسمة ومنه الحديث « اللهم هذا قسمى فيما أملك » (وأما) القسم مبكسر الكاف مفهو النصيب وليس مرادا هنا .

واعلم أن هذا الباب ذكره المزنى وجميع شراح مختصره وجماهير الاصحاب فى آخر ربع البيوع ، مقرونا بقسم الفيء والغنيمة ، ووجه ذكره هناك أن الزكاة تشارك الغنيمة فى أن الامام يقسمها بعد الجمع ، وذكره الامام الشافعى فى الأم هنا متصلا بكتاب الزكاة ، وتابعه المصنف والجرجانى والمتولى وآخرون ، وهو أحسن ، والله أعلم ،

#### قال الممنف رحمه الله تعالى

(ويجوز لرب المال أن يفرق زكاة الأموال الباطنة بنفسه وهى الذهب والفضة وعروض التجارة والركاز ولما روى عن عثمان رضى الله عنه أنه قال في المحرم: «هذا شهر زكاتكم فمن كان عنده بين فليقض دينه ثم ليزك بقية ماله » ويجوز أن يوكل من يفرق لانه حق مال فجاز أن يوكل في ادائه كدين الآدميين ويجبوز أن تدفع الى الامام لانه نائب عن الفقراء و فجاز الدفع اليه كولى اليتيم وفي الافضل ثلاثة أوجه: (أحدها) أن الأفضل أن يفرق بنفسه وهو ظاهر النص ولانه على ثقة من أداء غيره (والثاني) أن الأفضل أن يدفع الى الامام عادلا كان أو جائرا لما روى أن المفيرة أبن شعبة قال لمولى له وهو على أمواله بالطائف: «كيف تصنع في صدقة أبن شعبة قال لمولى له وهو على أمواله بالطائف: «كيف تصنع في صدقة أبن شعبة قال أدفع الى السلطان وقال: أنهم يشترون بها الأرض ويتزوجون بها النساء و فقال: ادفعها اليهم و فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندفعها اليهم » ولانه أعرف بالفقراء وقدر حاجاتهم و ومن أصحابنا من قال: أن كان عادلا فالدفع اليه افضل وأن كان جائرا فتفرقته بنفسه من قال: أن كان عادلا فالدفع اليه افضل وأن كان جائرا فتفرقته بنفسه من قال: أن كان عادلا فالدفع اليه الفضل وأن كان جائرا فتفرقته بنفسه من قال: أن كان عادلا فالدفع اليه افضل وأن كان جائرا فتفرقته بنفسه من قال: أن كان عادلا فالدفع اليه المنه وأن كان جائرا فتفرقته بنفسه من قال: أن كان عادلا فالدفع اليه المنهل وأن كان جائرا فتفرقته بنفسه من قال: أن كان عادلا فالدفع اليه المنصل وأن كان جائرا فتفرقته بنفسه من قال المناه المنا

افضل · لقوله صلى الله عليه وسلم « فمن سئلها على وجهها(١) فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه » ولأنه على ثقة من أدائه الى العادل · وليس على ثقة من أدائه الى الجائر · لأنه ربما صرفه فى شهواته · ( فاما ) الأموال الظاهرة وهى الماشية والزروع والثمار والمعادن ففى زكاتها قولان ( قال فى القديم ) يجب دفعها الى الامام ، فان فرقها بنفسه لزمه الضمان ، لقوله عز وجل « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها »(١) ولأنه مال للامام فيه حق المطالبة ، فوجب الدفع اليه كالخراج والجزية · ( وقال فى الجديد ) يجوز أن يفرقها بنفسه لأنها زكاة فجاز ان يفرقها بنفسه لأنها زكاة فجاز ان يفرقها بنفسه كزكاة المال الباطن) ·

(الشرح) الأثر المذكور عن عثمان صحيح ، رواه البيهتى فى سننه الكبير فى كتاب الزكاة فى باب الدين مع الصدقة باسناد صحيح عن الزهرى عن السائب بن يزيد الصحابى أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « هذا شهر زكاتكم فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة » قال البيهتى : ورواه البخارى فى الصحيح عن أبى اليمان عن شعيب ، وينكر على البيهتى هذا القول ، لأن البخارى لم يذكره فى صحيحه هكذا ، وانها ذكر عن السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذا ، ذكره فى كتاب الاعتصام فى ذكر المنبر ، وكذا ذكره الحميدى فى الجمع بين كتاب الاعتصام فى ذكر المنبر ، وكذا ذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين عن البخارى كما ذكرته ، ومقصود البخارى به اثبات المنبر ، وكأن البيهتى أراد أن البخارى روى أصله لا كله ، والله أعلم .

وأما حديث المغيرة فرواه البيهتى فى السنن الكبير باسناد فيه ضعف يسير ، وسمى فى روايته مولى المغيرة فقال : هو هنيد يعنى بضم الهاء ، وهو هنيد الثقفى مولى المغيرة ، وأما الحديث الآخر «فمن سئلها على حقها » فهو صحيح فى صحيح البخارى ، لكن المصنف غيره هنا ، وفى أول باب صدقة الابل ، وقد سبق بيانه هناك ، وقد جاءت أحاديث وآثار فى هذا المعنى ، منها عن جرير بن عبد الله قال : « جاء ناس من الأعراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ان أناسا

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ : قمن « سالها » بالبناء للمعلوم (ط) •

<sup>(</sup>٢) التوبة : ١٠٣ -

من المصدقين يأتوننا فيظلموننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم »(١) رواه مسلم في صحيحه • وعن أنس رضى الله عنه « أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا أديت الزكاة اللي رسرلك فقد برئت منها الى الله ورسوله ؟ فقال: نعم اذا أديتها الى رسولى فقد برئت منها الى الله ورسوله ، ولك أجرها واثمها على من بدلها » رواه الامام أحمد بن حنبل في مسنده •

وعن سهيل بن أبى صالح عن أبيه قال : « اجتمع عندى نفقة فيها حدقة \_ يعنى بلغت نصاب الزكاة \_ فسألت سعد بن أبى و قاص و ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد المدرى أن أقسمها أو أدفعها الى السلطان فأمروني جميعاً أن أدفعها الى السلطان ما اختلف على منهم أحد » وفى رواية فقلت لهم « هذا السلطان يفعل ما ترون فأدفع اليهم زكاتى ؟ فقالوا كلُّهم : نعم فأدفعها » رواهما الأمام سعيد بن منصور في مسنده • وعن جابر بن عتيك الصحابي رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « سيأتيكم ركب مبغضون ، فاذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فان عداوا فلأنفسهم ، وان ظلموا فعليها ، وأرضوهم فان تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم » رواه أبو داود والبيهقي وقال: اسناده مختلف وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: « ادفعوا صدقاتكم الى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها » رواه البيهقي باسناد صحيح أو حسن ، وعن قزعة مولى زياد ابن أبيه أن ابن عمر قال « ادفعوها آليهم وان شربوا بها الخمر » رواه البيهتي باسناد صحيح أو حسن • قال البيهتي : وروينا في هــذا عن جابر بن عبد الله وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم .

ومما جاء فى تفريقها بنفسه ما رواه البيهقى باستناد عن أبى سعيد المقبرى واسمه كيسان قال « جئت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمائتى درهم فقلت : يا أمير المؤمنين هذه زكاة مالى قال : وقد عتقت ؟ قلت :

<sup>(</sup>۱) وتتمة الخبر: «قال جرير: ما صدر عنى مصدق منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو عنى راض » هكذا أورده مسلم فى باب ارضاء السعاة وقد كان السعاة تحكمهم تعاليم النبى صلى الله عليه وسلم واداب يوجههم اليها فكان على الناس الا يشاقوهم ولو ترك لكل واحد أن يدعى ظلما وقع عليه لاختل نظام جمع الزكاة ولما وصمل شيء الى المساكين ، (ط) .

نعم قال: اذهب بها أنت قاقسمها » والله أعلم • وأما غول المصنف: لأنه حق مال فاحتراز من الصلاة ونحوها ( وقوله ) لأنه مال للامام ميه حق المطالبة احتراز من دين الآدمى •

## (أما أحكام الفصل) ففيه مسائل:

(احداها) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: للمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه ، وهذا لا خلاف فيه ، ونقل أصحابنا فيه اجماع المسلمين ، والأموال الباطنة هي الذهب والفضة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطر ، وفي زكاة الفطر وجه أنها من الأموال الظاهرة ، حكاه صاحب البيان وجماعة ، ونقله صاحب الحاوي عن الأصحاب ثم اختار لنفسه أنها باطنة ، وهذا هو المذهب وبه قطع جمهور الأصحاب منهم القاضي أبو الطيب والمحاملي في كتابيه وصاحب الشامل والبغوي وخلائق ، وهو ظاهر نص الشافعي ، وهو المشهور ، وبه قطع الجمهور ، ذكر أكثرهم المسألة في باب زكاة الفطر ، قال أصحابنا : وانما كانت عروض التجارة من الأموال الباطنة وان كانت ظاهرة ، لكونها لا تعسرف للتجارة أم لا ، فان العروض لا تصير للتجارة ظاهرة ، لكونها لا تعسرف التجارة أم لا ، فان العروض لا تصير للتجارة الله بشروط سبقت في بابها ، والله أعلم ،

(وأما) الأموال الظاهرة وهي الزروع والمواشي والثمار والمعادن ففي جواز تفريقها بنفسه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) وهو الجديد جوازه (والقديم) منعه ووجوب دفعها الى الامام أو نائبه ، وسواء كان الامام عادلا أو جائرا يجب الدفع اليه ، على هذا القول لأنه مع الجسور نافذ الحكم ، هذا هو الذهب ، وبه قطع الجمهور ، وحكى البغوى وغيره وجها أنه لا يجب الصرف اليه ان كان جائرا على هذا القول ، لكن يجوز ، وحكى المناطى والرافعي وجها أنه لا يجوز الدفع الى الجائر مطلقا وبهذا الوجه جزم الماوردي في آخر باب نية الزكاة ، قال : وسسواء كان جائرا في الزكاة وغيرها ، أو جائرا فيها ، يصرفها في غير مصارفها عادلا في غيرها ، وهذا الوجه ضعيف جدا بل غلط وهو مردود بما سبق من الأحاديث والآثار ، وكذا الوجه الذي حكاه البغوى ضعيف أيضا ، قال أصحابنا : وعلى هسذا القول القسديم لو فرق بنفسه لم يجزئه ، وعليه دفعها ثانيا الى الامام القول القسديم لو فرق بنفسه لم يجزئه ، وعليه دفعها ثانيا الى الامام

أو نائبه ، قالوا وعليه أن ينتظر بها مجىء الساعى ويؤخرها ما دام يرجوه ، فاذا أيس منه فرقها بنفسه وأجزأته لأنه موضع ضرورة ·

(الثانية) له أن يوكل فى صرف الزكاة التى له تفريقها بنفسه مان شاء وكل فى الدفع الى الاهام والساعى ، وان شاء فى التفرقة على الأصناف وكلاهما جائز بلا خلاف ، وانما جاز التوكيل فى ذلك مع أنها عبادة لأنها تثبه قضاء الديون ، ولأنه قد تدعو الحاجة الى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك ، قال أصحابنا : سواء وكله فى دفعها من مال الموكل أو من مال الموكيل فهما جائزان بلا خلاف ، قال البغوى فى أول باب نية الزكاة : ويجوز أن يوكل عبدا أو كافرا فى اخراج الزكاة ، كما يجوز توكيله فى ذبح الأضحية ،

( الثالثة ) له صرفها الى الامام والساعى ، فان كان الامام عادلا أجزأه الدفع اليه بالاجماع وان كان جائرا أجزأه على المذهب الصحيح المشهور ، ونص عليه الشافعى وقطع به الجمهور وفيه الوجه السابق عن الحناطى والماوردى .

(الرابعة) فى بيان الأفضل: قال أصحابنا: تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لأنه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل ، وعلى تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك ، لأن يده كيده ، فما لم يصل المال الى المستحقين لا تبرأ ذمة المالك بخلاف دفعها الى الامام فانه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك ، قال الماوردى وغيره: وكذا الدفع الى الامام أفضل من التوكيل لما ذكرناه ، وأما التفريق بنفسه والدفع الى الامام ففى الأفضل منهما تفصيل ،

قال أصحابنا: ان كانت الأموال باطنة والامام عادلا ففيها وجهان (أصحهما) عند الجمهور الدفع الى الامام أفضل للأحاديث السابقة ، ولأنه يتيقن سقوط الفرض به بخلاف تفريقه بنفسه ، فقد يصادف غير مستحق ، ولأن الامام أعرف بالمستحقين وبالمصالح وبقدر الحاجات وبمن أخذ قبل هذه المرة من غيره ولأنه يقصد لها ، وهذا الوجه قول ابن سريج وأبى اسحق • قال المحاملي في المجموع والتجريد: هو قول عامة أصحابنا وهو المذهب • وكذا قاله آخرون • قال الرافعي

هذا هو الأصبح عند الجمهور من العراقيين وغيرهم : وبه قطع الصيدلاني وغيره (والثاني) تفريقها بنفسه [أفضل] وبه قطع البغوي •

قال المصنف: وهو ظاهر النص ، يعنى قول الشافعى فى المختصر ، وأحب أن يتولى الرجل قسمها بنفسه ليكون على يقين من أدائها عنه • هــذا نصه وهو ظاهر فيما قاله المصنف ، وتأوله الأكثرون القائلون بالأول على أن المسراد أنه أولى من الوكيل لا من الدفع الى الامام ، وتعليله يؤيد هذا التأويل ، لأن أداءها عنه يحصل بيقين بمجرد الدفع الى الامام وان جار فيها لا الى الوكيل • أما اذا كان الامام جائرا فوجهان حكاهما المصنف والأصحاب •

(أحدهما) الدفع اليه أفضل لما سبق (وأصحهما) التفريق بنفسه أفضل ليحصل مقصود الزكاة و هكذا صححه الرافعي والمحقون وأما الأموال الظاهرة فظاهر كلام جماعة من العراقيين أنها على الخلاف اذا جوزنا له تفريقها بنفسه ، وصرح به الغزالي ، ولكن المذهب أن دفعها للى الامام أفضل وجها واحدا ليضرج من الخلاف ، قال الرافعي : هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ، ونقل الماوردي الاتفاق عليه ، فحصل في الأفضل أوجه (أصحها) أن دفعها الى الامام أفضل ان كانت ظاهرة مطلقا أو باطنة وهو عادل ، والا فتفريقها بنفسه أفضل (والثاني) بنفسه أفضل مطلقا (والثالث) الدفع اليه مطلقا (والرابم) الدفع الى العادل أفضل ، وبنفسه أفضل من الجائر (والخامس) في الظاهرة الدفع ألى العاطنة بنفسه ( والسادس ) لا يجوز الدفع الى الجائر ،

(فسرع) قال الرافعي حكاية عن الأصحاب: لو طلب الامام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم اليه بلا خلاف بذلا للطاعة ، فان امتنعوا قاتلهم الامام ، وان كانوا مجيبين الى اخراجها بأنفسهم ، لأن في منعهم افتياتا على الامام ، فان لم يطلب الامام ولم يأت الساعى وقلنا: يجب دفعها الى الامام أخرها رب المسال ما دام يرجو مجىء الساعى ، فاذا أيس منه فرقها بنفسه ، نص عليه الشافعي ، فمن أصحابنا من قال : هو جائز قلى القولين صيانة لحق المستحقين عن التأخير ، وهذا هو المحيح ، على القولين صيانة لحق المستحقين عن التأخير ، وهذا هو المحيح ،

وهو الذى رجمه المصنف فى آخر الفصل الذى بعد هذا وجمهور الأصحاب ، ثم اذا فرق بنفسه وجاء الساعى مطالبا صدق رب المسال فى اخراجها بيمينه ، واليمين مستحبة وقيل : واجبة •

وأما الأموال الباطنة نقال الماوردى: ليس للولاة نظر فى زكاتها ، بل أصحاب الأموال أحق بتفرقتها ، فان بذلوها طوعا قبلها الامام منهم ، فان علم امام من رجل أنه لا يؤديها بنفسه فهل له أن يقول: اما أن تفرقها بنفسك واما أن تدفعها الى لأفرقها ؟ فيه وجهان يجريان فى النذور والكفارات ، قلت (أصحهما) له المطالبة ، بل الصواب أنه يلزمه المطالبة كما يلزمه ازالة المنكرات ، والله أعلم ،

( فسرع ) لو طلب الساعى زيادة على الواجب لا يجب دفسم الزيادة اليه وهل يجوز الامتناع من أداء القسدر الواجب اليه لتعديه أم لا ؟ خوفا من مخالفة ولاة الأمور ؟ فيه وجهان مشهوران (أصحهما) الثانى ، وقد سبقت المسألة فى أول باب صدقة الابل ، والله أعلم .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ويجب على الامام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده «كانوا يبعثون السسعاة » ولأن في الناس من يمك المسال ولا يعرف ما يجب عليه ، ومنهم من يبخل ، موجب أن يبعث من يأخذ ولا يبعث الا حسرا عدلا ثقة ، لأن هذا ولاية وأمانة ، والعبد والفاسق ليسا من أهل الولاية والأمانة ، ولا يبعث الا فقيها لانه يحتاج الى معسرفة ما يؤخذ وما لا يؤخذ ويحتاج الى الاجتهاد فيما يعرض من مسائل الزكاة وأحكامها ، ولا يبعث هاشميا ولا مطلبيا ، ومن أصحابنا من قال يجسوز لأن ما يأخذه على وجسه العوض ، والذهب الأول لمساروى أن الفضل بن العباس رضى الله عنهما وقال : اليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس ؟ وفي مواليهم وجهان (أحدهما) لا يجسوز لمساروى أبو رافع قال «ولى مواليهم وجهان (أحدهما) لا يجسوز لمساروى أبو رافع قال «ولى مسلول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بنى مخسروم على الصدقة مقال : اتبعنى تصب منها ، فقلت : حتى اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بنى مخسروم على الله عليه وسلم رجلا من بنى من الله ملى الله عليه وسلم رجلا من بنى من الله ملى الله عليه وسلم رجلا من بنى من الله ملى الله عليه وسلم رخلا من بنى من الله ملى الله عليه وسلم رجلا من بنى من الله ملى الله عليه وسلم ربي النه عليه وسلم ربي الله عليه وسلم وسلم الله عليه وسلم ربي الله عليه وسلم ربي الله عليه وسلم ربي الله عليه وسلم ربي الله عليه وسلم الله عليه وسلم ربي الله عليه وسلم الله عليه وسلم ربي الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه و الله و الله عليه و الله و ال

وسلم فسألته فقال لى: أن مولى القوم من أنفسهم ، وأنا أهل بيت لا تحل لنا أنصدقه » ( والثانى ) يجوز لان الصدعه أنما حرمت على بنى حاشم وبنى المطب لنشرف بالنسب • وهدا لا يوجد في مواليهم • وهو بالخيار بين أن يستأجر العامل بأجرة مطومه ثم يعطيه ذلك من الزكاة • وبين أن يبعثه من غير شرط ثم يعطيه أجرة المثل من الزكاة ) •

(الشرح) أما الحديث الأول وهو بعث النبى صلى الله عليه وسلم فصحيح مشهور مستفيض رواه البخارى ومسلم من رواية أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه على الصدقة » وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « استعمل ابن اللتبية على الصدقات » والأحاديث في الباب كثيرة • وأما حديث الفضل فرواه مسلم من رواية عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال « أتيت أنا والفضل بن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه أن يؤمرنا على بعض الصدقات فنؤدى ليه كما يؤدى الناس ونصيب كما يصيبون ، فسكت طويلا ثم رواية لمسلم أيضا « ان هذه الصدقات انما هي أوساخ الناس » وفي لا تحل لحمد ولا لآل محمد » وليس في صحيحه « أليس في خمس الخمس رواية لمسلم أيضا « ان هذه الصدقات انما هي أوساخ الناس » وانها ما يغنيكم عن أوساخ الناس ؟ » وأما حديث أبي رافع فرواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح وقول المصنف « لا يبعث الاحرا والترمذي وقال : حديث حسن صحيح وقول المصنف « لا يبعث الاحرا

وقوله « روى أن الفضل » ينكر عليه قوله روى بصيغة تمريض فى حديث صحيح ، وقد سبق التنبيه عن أمثال هذا ، والغرض بتكراره التأكيد فى تحفظه وقوله « يوليه العمالة » بفتح العين ، وهى العمل • وأما بضمها فهى المسال المأخوذ على العمل ، وليس مرادا هنا •

# (أما الاحكام)ففيها مسائل .

( احداها ) قال أصحابنا : يجب على الامام بعث السعاة لأخذ الصدقات لما ذكره المصنف ، والسعاة جمع ساع وهو العامل ، واتفقوا على أنه يشترط فيه كونه مسلما حرا عدلا فقيها فى أبواب الزكاة ولا يشعرط فقهه فى غير ذلك • قال أصحابنا : هذا اذا كان التفويض للعامل عاما فى الصدقات ، فأما اذا عين له الامام شيئا معينا ياخذه فلا يعتبر فى فيه الفقه • قال الماوردى فى الأحكام السلطانية : وكذا لا يعتبر فى مدا المعين الاسلام والحريه لانه رساله لا ولاية ، وهذا الذى قاله من عدم اشتراط الاسلام مشكل والمختار اشتراطه •

(الثانية) هل يجوز كون العامل هاشميا أو مطلبيا ؟ فيه وجهان مشهوران ، ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) عند المصنف والبغوى وجمهور الأصحاب لا يجوز قال أصحابنا الخراسانيون : هذان الوجهان مبنيان على أن ما يأخذه انعامل أجرة أو صدقة ، وفيه وجهان (ان قلنا) أجرة جاز والا فلا ، وهو يشبه الاجارة من حيث التقدير بأجرة المثل ، ويشبه الصدقة من حيث انه لا يشترط عقد اجارة ، ولا مدة معلومة ، ولا عمل معلوم ،

قال البعوى و آخرون : ويجرى الوجهان فيما لو كان العامل من أهل الفيء ، وهم المرتزقة الذين لمهم حق فى الديوان ، قال صاحب الشامل والأصحاب : والوجهان فى الهاشمي والمطلبي هما فيمن طلب على عمله سهما من الزكاة ، فأما اذا تبرع بعمله بلا عوض أو دفع الامام اليه أجرته من بيت المال فانه يجوز كونه هاشميا أو مطلبيا بلا خلاف ، قال الماوردى فى الأحكام السلطانية : يجوز كونه هاشميا ومطلبيا اذا أعطاه من سهم المصالح ،

(الثالثة) هل يجوز أن يكون العامل من موالى بنى هاشم وبنى المطلب؟ فيه وجهان ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) لا يجسوز، وهذان الوجهان تفسريع على قولنا: لا يجوز أن يكون العامل هاشميا ولا مطلبيا، فأما اذا جوزناه فمولاهم أولى قال الرافعى: ومنهم من حكى هذين الوجهين قولين

( الرابعة ) الاهام بالخيار ان شاء بعث العامل هن غير شرط وأعطاه بعد مجيئه أجرة المثل من الزكاة ، وان شاء استأجره بأجرة معلومة من الزكاة وكلاهما جائز باتفاق الأصحاب ( أما ) الأول فللأهاديث

الصحيحة فى ذلك ، لأن الحاجة تدعو اليه لجهالة العمل فتؤخر الأجرة حتى يعرف عمله فيعطى بقدره ( وأما الثانى ) فهو القياس والأصل ولا تمث فى جوازه ، قال أصحابنا : واذا سمى له شيئا فان شاء سماه اجارة ، وان شاء جعالة ، ولا يسمى أكثر من أجرة المثل ، فان زاد فوجهان حكاهما جماعة منهم الدارمى (أصحهما) تفسد التسمية وله آجرة المثل من الزكاة (والثانى) لا تفسد ، بل يكون قدر أجرة المثل من الزكاة (والثانى) لا تفسد ، بل يكون قدر أجرة المثل من الزكاة والباقى يجب فى مال الامام لأنه صحيح العبارة والالتزام ،

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ويبعث لما سوى زكاة الزروع والثمار في المصرم لما روى عن عتمان رضى الله عنه أنه قال في المحسرم « هذا شهر زكاتكم » ولانه أول السنة فكان البعث فيه أولى • والمستّحب للساعي أن يعد الماشية [ على اهلها ] على المساء أن كانت المساشية ترد المساء • وفي أفنيتهم أن لم ترد المساء • لمسا روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عيه وسلم قال : « تؤخذ صدقات المسلمين عند مياههم أو عند أفنيتهم » فأن أخبره صاحب المال بالعدد وهو ثقة قبل منه ٠ وان بذل له الزَّكاة أخذها • ويستحب أن يدعـو له لقوله تعالى «خـن من أهوالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ، أن صلاتك سكن لهم »(١) والمستحب أن يقول: اللهم صل على آل فلان لما روى عبد الله بن أبى أوغى قال « جاء أبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة ماله فقال : اللهم صل على آل أبي أوفي » وبأي شيء دعا جاز · قال الشافعي رضى الله عنه أحب أن يقول « آجـرك الله فيما أعطيت وجعاله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت » وأن ترك الدعاء جاز لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمساد « أعلمهم أن عليهم مدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم )) ولم يأمره بالدعاء ) •

( الشرح ) حديث عثمان سبق قريبا ، وحديث عبد الله بن عمرو ابن المعاص رواه أبو داود والبيهتي وغيرهما ، وهـذا لفظ روايـة البيهتي ( وأما ) لفظ رواية أبي داود ففيها « لا تؤخذ صدقاتهم الافي دورهم » وقوله: في رواية الكتاب « عند مياههم أو عند أفنيتهم » •

<sup>(</sup>۱) التربة : ۲۰<u>۱</u> ت

قال البيهتى : هو شك من أبى داود الطيالسى أحد الرواة ورواه البيهتى أيضا من روايه عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « توخد صدفات آهل الباديه على مياههم وبافنيتهم » ويحتمل أن « او » فى رواية الكتاب ليست للشك كما قاله البيهقى • بل لنتقسيم كما هو مقتضى حديث عائشة ، ومعناه أن كانت ترد المساء فعلى المساء ، والا فعند دورهم •

وأما حديث ابن أبى أوفى فرواه البخارى ومسلم ، وحديث معاذ رواه البخارى ومسلم أيضا من رواية ابن عباس ومن رواية معاذ (وقوله) افنيتهم جمع فناء — بكسر الفاء وبالمد — وهو ما امتد مع جوانب الدار ، وقوله تعالى « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم » أى تطهرهم بها من ذنوبهم ، والقراءة المشهورة التى قدراً بها القراء السبعة «تطهرهم» برفع الراء على أنه صفة لا جواب ، وقرىء فى غير السبع بالجزم على الجواب ، وقوله تعالى « وتزكيهم » قيل : تصلحهم ، وقيل ترفعهم من منازل المنافقين الى منازل المخلصين ، وقيل تنمى أموالهم « وصل عليهم »أى ادع لهم ، وقرىء فى السبع « أن صلواتك سكن لهم » وان عليهم »أى ادع لهم ، وقرىء فى السبع « أن صلواتك سكن لهم » وان عليهم تثبيت ، واسم أبى أوفى علقمة بن خالد بن الحارث كنية ابنه عبد الله أبو محمد ، ويقال : أبو ابراهيم وأبو معاوية الأسلمى ، وأبو أوفى وابنه حمابيان جليلان مشهوران ، وشهد ابنه بيعة الرضوان ، وهو آخر من توفى من الصحابة بالكوفة ، وفى سنة ست ، وقيل سبع أو ثمان من توفى من الصحابة بالكوفة ، وفى سنة ست ، وقيل سبع أو ثمان

وقوله: (آجرك الله) فيه لعتان قصر الهمزة ومدها ، والقصر أجود وطهـورا ... بفتح الطاء ... أي مطهرا وقوله (آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا ، وبارك لك فيما أبقيت ) أحسن من قسوله في المتنبيه فانه وسط قوله وبارك لك فيما أبقيت وتأخيره أولى لتكون الدعوتان الأولتان اللتان من نوع واحد المتعلقتان بالمدفوع متصلتين ، ولا يفصل بينهما ، والله أعلم .

(أما الأحكام) ففيه مسائل:

( احداها ) قال أصحابنا : الأموال ضربان ( ضرب ) لا يتعلق

باحول وهو المعشرات فيبعث الامام الساعى لأخد زكواتها وقت وجوبه ، وهو ادراكها بحيث يصلهم وقت الجذاذ والمصاد (وضرب) . لتعلق بالمدول وهو المواتى وغيرها ، فالحدول يختلف في حق الناس وغل الشافعي في المختصر والأصحاب : ينبغي للساعي أن يعين شهرا بأتيهم فيه و قال الشافعي والأحداب : ويستحب أن يكون ذلك الشهر هو المصرم حيفا كان أو شتاء ، لأنه أول السنة الشرعية : قالوا : وينبغي نن بضرج اليهم قبل المحسرم ليصلهم في أوله ، وهذا الذي ذكرناه من تعيين الشهر مستحب ومتى خسرج جاز ، هذا هو المذهب ؛ وبه قطع لأحداب وفيه وجه شاذ حكاه الرافعي أنه واجب والصواب الأول و

والثانية) يستحب للساعى عد المسائية على المساء ان كانت ترده ، والا فعند أفنيتهم ، ولا يكلفهم ردها من المساء الى الأفنية ولا يلزمه أن يتبعها فى المراعى فان كان لرب المسال ماشيتان عند مائين أمر بجمعهما عند أحدهما ، وان كانت لا ترد ماء لكنها تكتفى بالكلا فى الربيع ولا تحضر الأفنية . فالساعى أن يكلفهم احضارها الى الأفنية صرح به المحاملى وغيره وهو مفهوم من نص الشافعى ، ولو خسرج اليها كان أفضل قال أصحابنا : واذا أخبره صاحبها بعسددها وهو ثقة ، فله أن يصدقه وبعمل بقسوله لانه أمين ، وان لم يصدقه أو لم يختبره أو اختبره وحدقه وأراد الاحتياط بعدها عدها . والأولى أن تجمع فى حظيسرة ونحسوها ، وينصب على الهاب خشبة معترضة ، وتساق لتخسرج واحدة واحدة ، ويثبت كل شاة أذا بلغت المضيق ، فيقف المالك أو نائبه من جانب ، وابيد كل واحد منهما قضيب جانب ، والساعى أو نائبه من جانب : وبيد كل واحد منهما قضيب يشير به الى كل شاة أو يصيبان به ظهرها ونحو ذلك فهو أضبط فان يشير به الى كل شاة أو يصيبان به ظهرها ونحو ذلك فهو أضبط فان الفرض يختلف بذلك أعاد العدد .

(الثالثة) اذا أخذ الساعى الزكاة استحب أن يدعو للمالك للآية و لحديث المذكورين، ولا يتعين دعاء، لكن يستحب ما حكاه المصنف عن الشافعى، وهدذا الدعاء شنة وليس بواجب، هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والأصحاب وقال صاحب الحاوى: ان لم يسأله المالك الدعاء لم يجب، وان سأله فوجهان : أصحهما : يندب ولا يجب، والثانى : يجب وحكى الحناطى والرافعى وجها أنه يجب مطلقا لظاهر القرآن

والسنة ولقول الشافعى فى مختصر المزنى . فحق على الوالى اذا أخد الصدقة أن يدعو له . ويجيب هذا القائل عن حديث معاذ بأنه كان معلوما عنده . لأنه كان من حفاظ القسر آن . والآية صريحة فلا يحتاج الى بيانه له ، كما لم يبين له فى هذا الحديث نصب الزكاة لكونها كانت معلومة له . وهذا الوجه حكاه أصحابنا عن داود وأهل الظاهر ، ووافقونا على أن المالك اذا دفع الزكاة الى الفقراء لا يلزمهم الدعاء ، فحمل الأصحاب الآية والحديث وكلام الشافعى على الاستحباب قياسا على

وأما اذا دفع الماك الى الأصناف دون الساعى ، فالمذهب الصحيح وبه قطع الجمهور أنه [يستحب لهم أن يدعوا له كما ]يستحب للساعى ، وهكى صاهب البيان عن الشيخ أبى هامد أنه لا يستحب وليس بشىء وأما صفة الدعاء فقد ذكرناها ، وقال المصنف : يسستحب أن يقول : اللهم صل على آل فلان : وتابعه على هذا صاهب البيان ، وقال صاهب البيان ، وقال ماهب الماوى : ان قال : اللهم صل عليهم فلا بأس وهذا الذى قالوه خلاف المذهب وخلاف ماقطع به الأكثرون فقد صرح الأكثرون بأنه تكره الصلاة على غير الأنبياء صلوات الله وسائمه عليهم ابتداء فى هذا الموضع وغيره : وانما يقال تبعا فيقال : صلى الله على النبى وعلى آله وأزواجه ونحو ذلك ،

وقال المتولى: لا تجوز الصلاة على غير الأنبياء ابتداء ، ومقتضى عبارته التحريم ، والمشهور الكراهة ، وقيل : انه خلاف الأولى ، ولا يسمى مكروها فحصل أربعة أوجه ( أصحها ) مكروه ( والثانى ) حرام ( والثالث ) خلاف الأولى ( والرابع ) مستحب عند أخذ الصدقة ، وقد جمع الرافعى كلام امام الحرمين وسائر الأصحاب فيه ولخصه فقال : قال الأثمة لا يقال : اللهم صل على فلان وان ورد فى الحديث : لأن الصلاة صارت مخصوصة فى لسان السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، كما أن قولنا : عز وجل مخصوص بالله تعالى ، وكما لا يقال : عليهما وسلم وان حمح المعنى ، قالوا : وانما قاله النبى صلى الله عليه وسلم عليهما وسلم وان صحح المعنى ، قالوا : وانما قاله النبى صلى الله عليه وسلم عليهما وسلم وان صحح المعنى ، قالوا : وانما قاله النبى صلى الله عليه وسلم الله منصبه ، فله أن يقوله لمن شاء بخلافنا : قال : وهل ذلك مكروه

كراهة تنزيه أم مجرد ترك أدّب ؟ فيه وجهان (الصحيح) الأشسهر آنه مكروه، وبه قطع القاضي حسين والغزالي في الوسيط •

ووجهه امام الحرمين بأن المكروه ما ثبت فيه نهى مقصود ، وقد ثبت نهى مقصود عن التثبه بأهل البدع وقد صار هذا شعارا لهم ، وظاهر كلام الصيدلانى والغزالى فى الوجيز أنه خلاف الأولى ، وصرح ساهب العسدة بنفى الكراهة ، وقال : الصلاة بمعنى الدعاء تجوز على كل أهد ، أما بمعنى التعظيم فتختص بالأنبياء ولا خلاف أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعا لهم ، فيقال : اللهم صل على محمد وعلى آن محمد وأزواجه وذريته وأتباعه وأصحابه ، لأن السلف استعملوه وأمرنا به فى التثبهد ، قال الشيخ أبو محمد : والسلام بمعنى الصلاة ، فان الله تعالى قرن بينهما فلا يفرد به غائب غير الأنبياء ، ولا بأس به على سبيل المخاطبة للأحياء والأموات من المؤمنين ، فيقال سلام عليكم ، مكذا قال : لا بأس به ، وليس بجيد بل الصواب أنه سنة للأحياء والأموات ، وهذه الصيغة لا تستعمل فى المسنون ، وكأنه أراد أنه لا يمنع منه فى المخاطبة فمعروف، يمنع منه فى المخاطبة بخلاف الغيبة ، وأما استحبابه فى المخاطبة فمعروف، يمنع منه فى المخاطبة فمعروف و ينهم كلاك المخاطبة في المخاطبة و المخاطبة في المخ

(فسرع) يستحب الترضى والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار فيقال: رضى الله عنه أو رحمة الله عليه أو رحمه الله ونحو ذلك ، وأما ما قاله بعض العلماء أن قول رضى الله عنه مخصوص بالصحابة ، ويقال فى غيرهم رحمه الله فقط فليس كما قال ، ولا يوافق عليه ، بل الصحيح الذى عليه الجمهور استحبابه ، ودلائنه أكثر من أن تحصر ، فان كان المذكور صحابيا ابن صحابى قال : قال ابن عمر رخى الله عنهما وكذا ابن عباس ، وكذا ابن الزبير وابن جعفر وأسامة بن زيد ونحوهم ليشمله وأباه جميعا .

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( وان منع المزكاة أو غل أخذ منه الفرض وعزره على المنع والغلول • وقال في القديم : يأخذ الزكاة وشطر ماله ، ومضى توجيه القولين

في أول الزكاة ، وأن وصل الساعى قبل وجوب الزكاة ورأى أن يستسلف غمل ، وأن لم يسلفه رب المسال لم يجبره على ذلك لأنها لم تجب بعد فلا تجبره على أدائه ، وأن رأى أن يوكل من يقبضه أذا حال الحول غط ، فأن رأى أن يتركه حتى يأخذه من زكاة القابل فعل ، وأن قال رب المسال : لم يحل المسول على المسال فالقول قوله ، وأن رأى تحليفه حلفه احتياطا ، وأن قال : بعته ثم أشتريته ولم يحسل المسول عليه ، أو قال أخرجت الزكاة عنه وقلنا : يجوز أن يفرق بنفسه ، ففيه وجهان أخذ منه الزكاة (والثانى) يستحب تحليفه ولا يجب لأن الزكاة موضوعة على المرفق ، فلو أوجبنا اليمين خرجت عن باب الرفق ويبعث الساعى أخذ منه الأدراك ويبعث معه من يخرص الثمار والزرع في الوقت الذي يصادف فيه الادراك ويبعث معه من يخرص الثمار ، فأن وصل قبل وقت الادراك ورأى أن يخرص الثمار ويضمن رب المسال زكاتها فعل ، وأن وصل وقد وجبت الزكاة وبذل له أخذها ودعا له ، فأن كان الامام أذن للساعى في تفريقها فرقها ، وأن أمام أفن المساعى في تفريقها فرقها ، وأن أن المنام أفن المساعى في تفريقها فرقها ، وأن أن المنام أفن المساعى في تفريقها فرقها ، وأن أن المنام أفن المساعى في تفريقها فرقها ، وأن أمام أفن المساعى في تفريقها فرقها ، وأن أن المساعى في تفريقها فرقها ، وأن أن المساعى في تفريقها فرقها ، وأن أن المنام أفن المساعى في تفريقها فرقها ، وأن أن المنام أفن المام أفن المنام أفن المناء ألمن ألمناء ألمناء

# (الشرح) فيه مسائل: .

(احداها) اذا لزمته زكاة فمنعها أو غلها ، أى كتمها ، وخان فيها أخذ الامام أو الساعى الفرض منه ، والقول الصحيح الجديد أنه لا يأخذ شطر ماله ، وقال فى القديم يأخذه ، وسبق شرح القولين بدليلهما وفروعهما فى أول كتاب الزكاة ، قال الشافعى فى المختصر فى آخر باب صدقة الغنم السائمة : ولو غل صدقته عزر اذا كان الامام عادلا الا أن يدعى الجهالة ولا يعسزر ان لم يكن الامام عادلا هذا نصه ، قال أصحابنا : اذا كتم ماله أو بعضه عن الساعى أو الامام ثم اطلع عليه أخذ فرضه ، فان كان الامام أو الساعى جائرا فى الزيادة ، بأن يأخذ فوق الواجب أو لا يصرفها مصارفها لم يعسزره ، لأنه معذور فى كتمه ، وان كان عادلا فان لم يدع المسالك شبهة فى الاخفاء عزره لأنه عاص وان كان عادلا فان لم يدع المسالك شبهة فى الاخفاء عزره لأنه عاص ظننت أن تفرقتى بنفسىأفضل أو نحو ذلك ، فان كان ذلك محتملا فى ظننت أن تفرقتى بنفسىأفضل أو نحو ذلك ، فان كان ذلك محتملا فى حقه لقرب اسلامه أو لقلة اختلاطه بالعلماء ونحسوهم لم يعزره .

قال السرخسى فأن اتهمه فيه حلفه ، وان كان ممن لا يخفى عليه لاختلاطه بالعلماء ونحوهم لم يفبل قوله وعزره وأما مانع المزكاة فيعسزر عنى كل تقدير ، الا ان يكون قريب عهد بالاسسلام ، يخفى عليه وجوبها أو نحوه .

(الثانية) اذا وصل الساعى أصحاب الأموال . فان كان حول صاحب المسال قد تم أخذ الزكاة ودعا له كما سبق و وان كان الحول لم يتم على جميعهم أو بعضهم سأله الساعى تعجيسل الزكاة . ويستحب للمالك اجابته وتعجيلها : فان عجلها برضاه أخذها ودعا له وان امتنع لم يجبر لما ذكره المصنف : ثم ان رأى الساعى المصلحة فى أن يوكل من يأخذها عند حلولها ويفرقها على أهلها فعل ، وان رأى أن يؤخرها ليأخذها منه في العام المقبل فعل ، ويكتبها لئلا ينساها أو يموت فلا يعلمها الساعى بعده ورووا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه « أخر الزكاة عام الرمادة وكان عام مجاعة » وان رأى أن يرجع فى وقت حلولها ليأخذها فعل ؛ وان رثق بصاحب المسال فوض التفسريق اليه لأنه يجسوز تفريقه بغير رثق بصاحب المسال فوض التفسريق اليه لأنه يجسوز تفريقه بغير

(الثالثة) اذا اختلف الساعى ورب المسال و قال أصحابنا: ان كان قول المسالك لا يخالف الظاهر بأن قال: لم يحسل الحول بعد: أو قال: هذه السخال اشتريتها وقال الساعى: بل تولدت من النصاب ، أو قال تولدت بعد الحول فقال الساعى قبله و أو قال الساعى: كانت ماشيتك نصابا ثم توالدت ، فقال المسالك: بل تمت نصابا بالتوالد ، فالقول قرل المسالك في جميع هذه الصور ونظائرها مما لا يخالف الظاهر فان رأى الساعى تحليفه حلفه و واليمين هنا مستحبة ، فان امتنع منها لم يكلف بها ولا زكاة عليه بلا خلاف ، لأن الأصل براءته ولم يعارض الأصل ظاهر و وان كان قول المسالك مخالفاً للظاهر بأن قال: بعته ثم اشتريته في أثناء الحسول ولم يحل حوله بعد ، أو قال فرقت الزكاة بنفسى وجوزنا ذلك له ونحو ذلك ، فالقول قول المسالك بيمينه بلا

وهل اليمين مستحبة أم واجبة ؟ فيه وجهان مشهوران ، فكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) مستحبة ، صححه المحاملي في كتابيه وآخرون،

وقطع به جماعة منهم المحاملي في المقنع ، غان فلما مستحبة فنكل لم يجبر على اليمين ولا زكاة عليه . وان قلنا : واجبة فامتنع أخذت منه الزكاة ، قال أصحابنا : وليس هذا أخذا بالنكول بل بالوجوب السابق والسبب المتقدم . ومعناه أن الزكاة انعقد سبب وجوبها ، ويدعى مسقطها ولم ينبته بيمينه ولا بغيرها . والأصل عدمه فبقى الوجوب ، هذا هو المشهور وبه قصع الأصحاب الا أبا العباس بن القاص فقال : هذه المسالة حكم فيها بالنكول على هذا الوجه ، قال أصحابنا وهذا غلط ، قال القاضى أبو الطيب والأصحاب : ونظير هذا اللعان ، فان الزوج اذا لاعن لزم المسرآة حد الزنا فان لاعنت سقط ، وإن امتنعت لزمها الحد لا بامتناعها بل بلعان الزوج . وإنما لمانها مسقط لمسا وجب بلعانه ، فاذا لم تلاعن بقى الوجوب وهكذا الزكاة ، وإنه أعلم ،

ولو قال المانك هذا المال الذى فى يدى وديعة وقال الساعى بل هو ملك لك فوجهان مشهوران فى الشامل وغيره ( آحدهما ) آن دعواه لا تخالف الظاهر فيكون القول قوله بيمينه استحبابا قطعا . لأن ما فى يد الانسان قد يكون لغيره ( وأصحهما ) أنها مخالفة للظاهر وصححه صاحب الشامل ، وبه قطع القاضى أبو الطيب فى تعليقه والبندنيجى والمحاملى فى كتابيه وغيرهم ، والله أعلم ،

(الرابعة) يستحب أن يخرج الساعى لأخذ زكاة الثمار وانزروع في الوقت الذي يصادف ادراكها وحصولها ، وقد سبق شرح هذه المسألة قريبا ، ويستحب أن يكون مع الساعى من يخرص ليخرص ما يحتاج الى خرصه وينبعى أن يكون خارصان ذكران حران ليخرج من الخلاف السابق في ذلك ، والله أعلم ،

(الخامسة) اذا قبض الساعى الزكاة فان كان الامام آذن له فى تفريقها فى موضعها فرقها ، وان أمره بحملها حيث يجوز الحمل الما لعدم من يصرف اليه فى ذلك الموضع أو لقرب المسافة اذا قلنا به أو لكون الامام والساعى يريان جواز النقل حملها ، وان لم يأذن له فى التفرقة ولا أمره بالحمل فمقتضى عبارة المصنف وغيره وجوب الحمل الى الامام ، وهكذا هو لأن الساعى نائب الامام فلا يتولى الا

ما أذن له فيه . واذا أطلِق الولاية في اخذ الزكوات لم يقتص الصرف المن المنتحقين .

واعلم ان عبارة المصنف تقتضى الجزم بجواز نقل الزكاة للامام والساعى ، وان الخلاف المسهور فى نقل الزكاد نما هو فى نقل رب المسال حاصه وهذا هو لاصح ، وقد قال الرافعى : ربما اقتضى كلام الاصحاب طرد الخلاف فى الامام والساعى ، وربما اقتضى جواز انفل للامام والساعى التفرقه حيث ناء ، قال ، وهذا اشبه ، وهذا الذى رجحه هو الراجح الذى تقتضيه الاحاديث ، والله اعلم ،

(فسرع) قال أصحابنا : لا يجوز الامام ولا للساعى بيع شىء من مال الزكاة من غير ضرورة ، بل يوصلها الى المستحقين بإعيانها لان اهل الزكاة آهل رشد لا ولاية عليهم ، فلم يجهز بيع مالهم بعير دنهم ، فان وقعت ضرورة بأن وقف عليه بعض المهاشية أو خاف هلاكه أو كان فى الطريق خطهر ، أو احتاج الى رد جبران ، أو الى مؤنة منقه ، أو قبض بعض شناذ ، وما أتسبه جاز البيع للضرورة كما سبق فى آخر باب صدقة العنم أنه يجوز دفع القيمة فى مواضع للضرورة ، قال أصحابنا : ولو وجبت ناقه أو بقره أو شاة واحدة ، فليس للمائك بيعها وتفرقة ثمنها على الأصناف بال خلاف ، بل يجمعهم ويدفعها اليهم ، وكذا حكم الامام عند الجمهور ، وخالفهم اليعوى فقال : أن رأى الأمام فلك فعله ، وأن رأى البيع وتفرقة الثمن فعله ، والذهب الأول ، قال أصحابنا : وأذا باع فى الموضع الذى لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ، ويسترد المبيع ، فأن تلف ضمنه ، والله أعلم ،

(فسرع) قال أصحابنا: اذا تلف من الماشية شيء في يد الساعى او المالك ما نكان بتفريط: بأن قصر في حفظها أو عرف المستحقين و آمكنه التفريق عليهم: فأخر من غير عذر ما ضمنها لأنه متعد بذلك، وان لم يفرط لم يضمن كالوكيل وناظر مال اليتيم، اذا تلف في يده شيء بلا تفريط لا يضمن والله أعلم وفي فتاوى القفال أن الامام أدا لم يفرق الزكاة بعد التمكن ولا عذر له حتى تلفت عنده ضمنها كما سبق، قال: والوكيل بتفرقة الزكاة، او أخر تفرقتها حتى تلف المال لم يضمن، قال: لأن الوكيل لا يجب عليه التفريق يخلاف الامام و

( فسرع ) قال اصحابنا : لو جمع الساعى الزكاه نم تلفت فى يده بلا تفريط قبل أن تصل ألى الأمام استحق آجرته فى بيت المال لانه أجير ، وممن صرح به صاحب الشامل وانبيان ، ونقله صاحب البيان عن صاحب الفسروع ٠

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( والمستحب أن يسم المساشية التى ياخذها في الزكاة ، لمسا روى أنس رضى الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسم ابل الصدقة » ولأن بالوسم تتميز عن غيرها فاذا شردت ردت الى موضعها ، ويستحب أن يسم [ التى يأخدها في زكاته (١) ] الابل والبقر في أفخاذها لأنه موضع صلب ، فيقل الألم بوسمه ، ويخف الشعر فيه فيظهر ، ويسم الفنم في آذانها ، ويستحب أن يكتب في ماشية الزكاه لله ، أو زكاة ، وفي ماشية الجزية جزية أو صغار ، لأن ذلك أسهل ما يمكن ) •

(الشبرح) حديث أنس رواه البخارى ومسلم . ولفظهما قال أنس « أتيت النبى صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبى طلحة ليحنكه : فوافيته وفي يدم الميسم يسم ابل الصدقة » وفي رواية « يسم غنما » •

### أما أحكامه وفروعه ففيه مسائل:

(احداها) قال الشافعى والأصحاب: يستحب وسم الماشية التى للزكاة والجزية وهذا الاستحباب متفق عليه عندنا ونقل صاحب الشامل وغيره أنه اجماع الصحابة رضى الله عنهم ، قال العبدرى : وبه قال أكثر الفقهاء ، وقال أبو حنيفة : يكره الوسم لأنه مثلة ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، ولأنه تعذيب للحيوان ، وهو منهى عنه ، واحتج أصحابنا بحديث أنس المذكور ، وبآثار كثيرة عن عمر ابن الخطاب وغيره من الصحابة رضى الله عنهم ، ولأن الحاجة تدءو الى الوسم لتمييز ابل الصدقة من ابل الجزية وغيرها ، ولأنها ربما شردت فيعرفها واجدها بعلامتها فيردها ، ولأن من أخرجها يكره له شراؤها فيعرفها لئلا يشستريها ، ومهن ذكر هدذا المعنى الامام الشسافعى فيعرفها لئلا يشستريها ، ومهن ذكر هدذا المعنى الامام الشسافعى

<sup>(</sup>۱) لا زلنا نذكر بأن كل ما بين المعقوفين سواء نبهنا بهامش أم لا فانه ساقط من ش و ق (ط) ٠

واعتمده ، واعتسرض عليسه بآنه ـ وان عسرف نهما صديسه ـ لا يعسرف كونهما صحيقته ، وانمما يكسره ثبراء صحيقته لا مسدقة عيسره ، وأجساب الأصحاب بأنسه اذا عسرف أنهما صحيقة احتاط فاجتنبه ، وقد يعسرف أنهما صدقته لاختصاص ذلك النسوع من لصدقة به ، ولعير ذلك من المصالح (وآما) احتجاج آبي حنيفة بالمثله والتعذيب فهو عمام وحديثنا والاثار خاصمة باستحياب الوسم ، فخصصت ذلك العموم ووجب تقديمها عليه ، والله أعلم ،

( نثانية ) قال أصحابنا وأهل اللغة : الوسم آثر كية ، ويقال : بعير موسوم وقد وسمه وسما وسمة ؛ والميسم الشيء الذي يوسم . به • وجمعة مياسم ومواسم • وأصله من السمة وهي العلامة • ومنة موسم الحج لأنه معلم يجمع الناس وفلان موسوم بالخير وعليه سمة الخير اى علامته • قال اصحابنا : يستحب وسم الابل والبقر في أصول أفخاذها . والغنم في آذانها لمسا ذكره المصنف أ فلو وسم في غيره جاز الا الوجه فمنهى عن الوسم فيه باتفاق أصحابنا وغيرهم من العلماء . لحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال « رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك » رواه مسلم وعن جابر رضى الله عنه قال « نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه : وعن الموسم في الوجه » رواه مسلم ، وعن جأبر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم « مر على حمار قد وسم فى وجهه فقال : لعن الله الذى وسمه » رواه مسلم • واختلفت عبارات أصحابنا في كيفية النهي عن الوسم في الوجه فقال البعوى : لا يجوز الوسم ، وقال صاحب العدة : الوسم على الوجه منهى عنه بالاتفاق ؛ وهو من أفعال الجاهلية ، وهال الرافعي : يكره : والمختار التحريم : كما أشار اليه البغوى : وهو مقتضى اللعن ، وقد ثبت اللعن في الحديث كما ذكرناه • والله أعلم •

(الثالثة) ينبغى أن يعيز بين سمة الزكاة والجزية ، قال الشافعى والأصحاب : يستحب أن يكتب فى ماشية الجزية جزية أو صغار • (وأما) ماشية الزكاة فقال الشافعى والأصحاب : يستحب أن يكتب عليها صدقة ، أو لله ، وقد نص الشافعى فى مختصر المزنى على أنه يكتب لله ، وصرح به الأصحاب منهم المصنف وابن كج والدارمى والقاضى أبو الطيب فى المجرد والمحاملى وصاحب الشامل والغزالى والبغوى وصاحب الشامل : يكتب صدقة وصاحب التامل : يكتب صدقة

أو زكاة ، قال : فان كتب عليها لله كان ابرك رأولى ، قال الرافعى نص الشافعى على كتابة لله ، قال : واستبعده بعض من شرح الوجيز وبعض من شرح المختصر من المتقدمين ، لأن الدواب تتمعك وتضرب أعخاذها باذنابها وهى نجسة وينزه اسم الله تعالى عنها ، قال الرافعى والجواب عن هذا بأن اثبات اسم الله تعالى هنا لعرض انتمييز والاعلام ، لا على قصد الذكر قال : ويختلف التعظيم والاحترام بحسب اختلاف المقصود ، ولهذا يحسرم على الجنب قراءة القرآن ، ولو أتى ببعض الفاظه لا على قصد القراءه لم يحسرم : هذا كلام الرافعى ،

( الرابعة ) قال الشافعى فى المختصر والأصحاب : يستحب أن تكون سمة الغنم الطف من سمة البقسر • قال أصحابنا : وسمة البقر الطف من سمة الابل • ودليله ظاهر •

(الخامسة) قال اصحابنا: الوسم مباح فى الحيوانات التى ليست للصدقة ولا للجزية و ولا يقال: مندوب ولا مكروه (وأما) حيوانهما فيستحب وسمه كما سبق وقد ثبت فى صحيح مسلم وغيره من رواية ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يكوى فى الجاعرتين وهما أحسل المفخذين ولفظ رواية مسلم يوهم أن الذى كان يكوى فى الجاعرتين هو النبى صلى الله عليه وسلم وأنما هو العباس بن عبد المطلب أو أنه أبن عباس كما أوضحته فى شرح مسلم و

(فسرع) قال البغوى والرافعى: لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل لا فى صغره ولا فى كبره • قال ويجوز خصاء المسأكول فى صغره لأن فيه غرضا وهو طيب لحمه ولا يجوز فى كبره • ووجه قولهما أنه داخسا فى عموم قوله تعالى ساخبارا عن الشيطان سد (ولامرنهم فليغيرن خلق الله) (ا) فخصص منه الختان والوسم ونحوهما وبقى الباقى داخلا فى عموم الذم والنهى •

( فسرع ) الكى بالنار ان لم تدع اليه هاجة هرام لدخوله فى عمسوم تغيير خلق الله وفى تعذيب الهيوان وسواء كوى نفسه أو غيره من آدمى أو غيره وان دعت اليه هاجة ، وقال أهل المهبرة : انه موضع

<sup>(</sup>١) النساء : ١١٩٠

حاجه جاز فى نفسه وفى سائر الحيوان لا وتركه فى نفسه للتوكل أفضل ولحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله على الله عليه وسلم قال « قبيل : يدخل من أمتك الجنة سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب قال : وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون » متفق عليه و وعن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنه من أمتى سبيعون الفا بغير حساب قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون » رواه مسلم •

وعن عمران أيضا قال « وكان يسلم على حتى اكتويت فتركت شم تركت الكى فعاد » رواه مسلم ومعناه أنه كان به مرض فاكتوى بسببه وكانت الملائكة تسلم عليه قبل الكى لفضله وصلاحه ، فلما اكتوى تركوا السلام عليه . فعلم ذلك فترك الكى مرة أخرى ، وكان محتاجا اليه فعادوا وسلموا عليه رضى الله عنه ، والله أعلم •

(فسرع) يكره انزاء الممير على الخيل لحديث على رضى الله. عنه قال : « آهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقلت : لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون » رواه أبو داود باسناد صحيح : قال العلماء : وسبب النهى أنه سبب لقلة الخيل ولضعفها •

(فسرع) يحرم التخريش بين البهائم ؛ لحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم ، رواه أبو داود والترمذى باسناد صحيح لكن فيسه أبو يحيى المقتات ، وفى توثيقه خلاف ، وروى له مسلم فى صحيحه ، والله أعلم ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا يجوز للساعى ولا للامام أن يتصرف فيما يحصل عنده من الفرائض حتى يوصلها الى أهلها ، لأن الفقسراء أهل رشسد لا يولى عليهم ، فلا يجسوز التصرف في مالهم بغيسر انتهم ، فان أخذ نصسف شاة أو وقف عليه شيء من المواشى وخاف هلاكه أو خاف أن يؤخذ في

العلريق جاز له بيعه ، لأنه موضع ضرورة ، وأن لم يبعث الأمام الساعى وجب على رب المال أن يفرق الزكاة بنفسه على المنصوص لانه حق للفقراء ، والأعام نائب عنهم ، فأذا ترك الثائب عنهم لم يترك م عليه اداوه ومن اصحاب من عال . ( أن علل ) أن الاموال التلاهره يجب دمع زحامها الى الأعام لم يجرز أن يعرق بنعسه لانه عال توجه حق المهم فيه الى الأعام ، فأذا لم يطلب الاعام لم يفرق حائذراج والجزية ) .

( المتنبرج ) هذه المسائل كما ذكرها وسيق سرحها عريباً قبل الوسيم . ومساله النص سبق تبرحها مع سظائرها اول البياب • والله اعلم •

# قال المصنف رحمه الله تعالى

(ولا يصبح أدأء الزكاء الا بالنيه لقوله صلى الله عليه وسلم ( انما الاعمال باسيات ونحل امرىء ما نوى )) ولانها عباده محصه علم بمسيح من عيسر بيه خلصسلاه ، وفي وعت الميه وجهان ( احدهما } يجبي أن يبوى حال الدفع لانه عباده يدحل فيها بفعله فوجبت النية في ايتدانها حالصلاه ( والتاسي ) يجوز تمديم النيه عليها لانه يجسوز التوكيسل ميها ونيته عيس مقارته لاداء الوحيسل ، مجاز تفسديم النيه بحلاف المسلاة ، ويجب أن ينسوى الزكاة أو المسدقة الواجبة أو مدقة المسال ، فان نوى صدقه مطلقه لم تجسزه لان الصدقة قد تكون نفسلا علا تنصرف الى المؤمِّس الا بالتعيين • ولا ينزمه تعيين المسال المزكى عنه ، وان كان له نصاب هاضر ونصاب غائب فاخرج الفرض فقال : هدا عن المسافر او الغماتب اجسزاه ، لأنسه أو الملسق النيسة الكائت عن احدهما فلم يضر تقييده بذلك ، فأن قال : أن كأن مألى الفائب سالما فهذا عن زكانه ، وأن لم يكن سألما فهو عن الماضر فأن كأن الغائب هالكا اجزاه ، لانه لو أطلق وكان الغائب هالكا لكان هــذا عن المامر ، وأن قال : أن كان مالي الغائب سالسا فهذا عن زكاته أو تطوع لم يجهزه لانه لم يخلص النية للفرض • وأن قال : أن كان مالي الغائب سألًا فهذا عن زكاته ، وأن لم يكن سالما فهو تطوع وكان سالما أجزأه لانه أخلص النية للفرض ، ولأنه لو أطلق النية لكان هذا مقتضاه هلم يضر التقييد • وان كان له من يرثه فاخسرج مالا وقال: ان كان مد مات مورثى فهسدا عن زكاة ما ورثته منه وكآن قد مات لم يجسزه

لأنه لم يبن النية على احسل لأن الأحسل بقاؤه، وأن وكل من يؤدى الزكاة ونوى عند الدفع الى الوكيدل ، ونوى الوكيدل عند الدفسع الى المقدراء أجزأه . وآن نوى الوكيل ولم ينو الموكل لم يجزه ، لأن الزكاة غرض على رب المسال غلم تصح من غير نية ، وأن نوى رب المسال ولم ينو الوكيسل ففيه طريقان ، من أصحابنا من قال: يجوز قولا واحدا لأن الذي عليه الفرض قد نوى في وقت الدفــع الى الوكيل ، فتعين المدفسوع للزكاة ، فلا يحتاج بعد ذلك الى النية - ومن أمىهابنا من قال يبنى على جواز تقديم النية ، فان قلنا يجدوز أجزأه ، وأن قلنا : لا يجسوز لم يجسزه ، وأن دفعها الى الأمام ولم ينو ففيه وجهسان ( أحدهما ) يجزئه وهو ظاهر النص ، لأن الامام لا يدفع اليه الا الفرض قاكتفى بهدذا الظاهر عن النية • ومن أصحابنا من قال : لا يجسزنه ، وهو الأظهر لأن الامام وكيال للفقاراء ، ولو دفع الى الفقاراء لم يجهز الا بالنية عند الدفع ، فكذلك اذا دفهم الى وكيلهم ، وتأول هذا القائل قول الشافعي رحمه الله على من امتنع من أداء الزكاة فاخذها الامام منه قهرا فانه يجزئه ، لأنه تعذرت النية من جهته ، فقامت نية الامام مقام نيته) •

(الشرح) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم من رواية عمر ابن الخطاب رضى الله عنه و وسبق بيانه فى أول باب نية الوضوء و وسبق حناك بيان الاحتراز بقوله عبادة محضة وانما قاس على الصلاة للرد على الأوزاعى و خانه قال : لا تفتقسر الزكاة الى نية و وافق على افتقار الصلاة الى النية و وهذا القياس الذى ذكره المصنف ينتقض بالمثتى والوقف والوصية و وقوله (وفى وقت النية وجهان « أحدهما » يجب أن ينوى فى حال الدفع لأنها عبادة يدخل فيها بفعله فوجبت النية فى ابتدائها كالصلاة ) فقوله « بفعله » احتراز من الصوم ــوفى الفصل مسائل :

(احداها) لا يصبح أداء الزكاة الا بالنية في الجملة وهذا لا خلاف فيه عندنا وانما الخلاف في صفة النية وتقريعها وبوجوبها قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور وداود وجماهير العلماء وشد عنهم الأوزاعي فقال: لا تجب ويصبح أداؤها بلانية كأداء الديون ودليانا ما ذكره المصنف وتخالف الدين فان الزكاة عبادة محضة كالصلاة وأجاب القاضي أبو الطيب في تعليقه بأن حقوق الآدمي لما لم يفتقر

المتعلق منها بالبدن كالقصاص وحد القذف الى نية ، لم يفنقر المتعلق بالمسال وحقوق الله تعالى المتعلقة بالبدن الى النية فكذا المتعلقة بالمسال وأجاب صاحب الشامل والنتمة بأن الدين ليس عبادة وأن كان فيه حق لله تعالى ، ولهذا يسقط باسقاط صاحبه ، فالمغلب فيه حقه ، قال أصحابنا : فأن نوى بقلبه دون لفظ لسانه أجزأه بالا خلاف ، وأن لفس بالسانه ولم ينو بقلبه ففيه طريقان (أحدهما) لا يجزئه وجها واحدا ، وبه قطع العراقيون والسرخسي وغيره من الخراسانيين ،

(والطريق الثانى) هيه وجهان ( آحدهما ) يكفيه اللفظ باللسان دون نية القلب ( والثانى ) لا يكفيه ويتعين القلب : وهذا الطريق مشهور في كتب الفراسانيين . ذكره الصيدلانى والفورانى واهام الحرمين والغزالى والبغوى وآخرون ، قال الرافعى وهو الأشهر ، قال : ومنهم من حكى هذا المخلاف قولين . وانفق القائلون بهذا الطريق على أن الأحسح اشتراط نية القلب . وممن قال بالاكتفاء باللسان القفال ، ونقله الحسيدلانى واهام الحرمين والغزالى قولا للسافعى ، وأشار القافىي آبو الطيب في كتابه المجسرد الى هذا فقال : قال الشافعى في الأم : سسواء نوى في نفسه أو تكلم فانما أعطى فرض مال ، فاقام اللسان مقام النية . كما أقام أخذ الامام مقام النية ، قال وبينه في الأم فقال انما منعنى أن أجعل النية في الزكاة كنية الصلاة افتراق الصلاة والزكاة في بعض عالهما ، ألا ترى أنه يجوز دفع الزكاة قبل وقتها لا ويجزى ، أن يأخذها الوالى بغير طيب نفسه فتجزى ، عنه وهذا لا يوجد في الحسادة ، الوالى بغير طيب نفسه فتجزى ، عنه وهذا لا يوجد في الحسادة ،

وقال اهام الحسرمين: المنصوص للشافعي أن النية لا بد منها وقال الشافعي في موضع آخر « ان قال بلسانه هذا زكاة مالي أجزأه » قال : واختلف أصحابنا في هذا النص فقال صاحب التقسريب فيما حكاه عنه الصيدلاني ، آراد الشافعي لفظ اللسان مع نية القلب ، قال : وقالت طائفة « يكفي اللفظ ولا تجب نية القلب » وهو اختيار انقفال و قال : واحتج القفال بأمرين (أحدهما) أن الزكاة تخسرج من مال المرتد ولا تصح نيته (والثاني) جواز النية في أداء الزكاة ولو كانت نية القلب متعينة لوجبت على المكلف بها مباشرتها ، لأن النيات

سر العبادات والاخلاص ميها . قال الامام ؛ فقد حصل في النية قولان ( أحدهما ) يكفى اللفظ أو نية القلب . أيهما أتى به كفاه ( والثانى ) وهو المذهب تعيين نية القلب . قال البغوى في توجيه قول القفال في الاكتفاء باللفظ : لأن النيابة في الزكاة جائزة . فلما ناب شخص عن شخص فيها جاز أن ينوب القلب عن اللسان . قال : ولا يرد علينا المحج حيث تجزىء فيه النيابة ويشترط فيه نية القلب لأنه لا ينوب فيه من ليس من أهل المحج . وفي الزكاة ينوب فيها من ليس من أهل وجوب الزكاة عليه ، فانه لو استناب عبدا أو كافرا في أداء الزكاة جاز ، هذا كلام البغوى ، وفي الستابة الكافر في اخراجها نظر ، ولكن الصواب الجواز كما يجوز استنابته في ذبح الأضحية .

(السألة الثانية) قال أصحابنا صفة نية الزكاة أن ينوى : هذا فرض زكاة مالى أو فرض صدقة مالى أو زكاة مالى المسروضة . أو الصدقة المفروضة [ فيتعرض ] لفرض المسال . لأن مثل هذا يقع كفارة ونذرا . وهذه المسور كلها تجزئه بلا خلاف ولو نوى الصدقة فقط لم تجسزئه على المذهب . وبه قطع المصنف واهام المرمين والبعسوى والجمهور . وحكى الرافعى فيه وجها أنه يجزئه : وهو ضعيف ؛ لأن الصدقة تكون فرضا وتكون نفلا فلا يجسزئه بمجردها : كما لو كان عليه كفارة فأعتق رقبة بنية العتق المطلق لا يجسزئه بلا خلاف . ولو نوى صدقة مالى أو صدقة المسال فوجهان حكاهما البعسوى (أصحهما) لا يجسزته (والثاني) يجزئه لأنه ظاهر في الزكاة .

ولو نوى الزكاة ولم يتعرض للفرضية فطريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف والجمهور أنه يجزئه وجها واحدا (والثانى) على وجهين (أحدهما) يجزئه (والثانى) لا يجهزئه محكاه امام الحرمين والمتولى وآخرون من الفراسانيين : قالوا : وهما كالوجهين فيمن نوى صلاة الظير ولم يتعرض للفرضية ، وضعف امام الحرمين وغيره هذا الطريق وهذا الدليل ، وفرقوا بأن الظهر قد تكون نافلة فى حق صبى ومن صلاها ثانيا ، وأما الزكاة فالا تكون الا فرضا فلا وجه الاشتراطه نية الفريضة مع نية الزكاة ، وقال البغوى : أن قال هذه زكاة مالى كفاه الأن الزكاة اسم مع نية الزكاة . وقال البغوى : أن قال هذه زكاة ملى كفاه الأن الزكاة اسم مع نية الزكاة ، وأن قال : زكاة فلى اجزائه وجهان ، ولم يصحح شيئا (وأصحهما) الاجزاء ، ولو قال هذا فرضى ، قال البندنيجى:

م يجزئه بلا خلاف قال : ونص الشافعي أنه يجزئه ، وهو مؤول ، والله أطم .

(الثالثة) في وقت نية الزكاة وجهان مشهوران ذكرهما المسنف والأصحاب (أحدهما) تجب النية حالة الدفع الى الاهام أو الأصناف ولا يجوز تقديمها عليه كالصلاة (وأصحهما) يجوز تقديمها على الدفع للفيسر قياسا على المعسوم ، لأن القصد سد خلة الفقيسر وبهذا فال أبو حنيفة وصححه البندنيجي وابن السباغ والرافعي ومن لا يحدى من الأصحاب ، وهو ظاهر نص الشافعي في الكفارة ، فانه قال في الكفارة من الاتجسزئه حتى ينوى معها أو قبلها ، قال أصحابنا : والكفارة والزكاة سواء . قالوا ومن قال بالأول تأول على من نوى قبل الدفع واستصحب النية اليه ، وذكر المتولى تأويلا آخسر أنه أراد المكفر بالحسوم ، والتأويلان ضعيفان والصواب اجراء النص على ظاهره ، قال أصحابنا والوجهان يجسريان في الكفارة ، قال المتولى وآخرون : صورة المسألة والوجهان يجيريان في الكفارة ، قال المتولى وآخرون : صورة المسألة أن ينوى حين يزن قدر الزكاة ويعزله ولا ينوى عند الدفع ، وأشار الى هذا التصوير المساوردي والبغوى ،

(الرابعة) قال أصحابنا: لا يشترط تعيين المال المزكى فى النية . فلو ملك مائتى درهم حاضرة ومائتى درهم غائبة ، فأخرج عشرة دراهم بنية زكاة ماله أجرزاه بلا تعييس ، وكذا لو ملك أربعيس شاة وخمسة أبعرة فأخرج شاتين بنيسة السزكاة أجرزاه بلا تعييس ، ولو أخرج بلا تعييس خمسة ذراهم بنيسة الزكاة مطلقسا ثم بان تلف أحسد المالين أو تلف أحسدهما بعسد الاخراج غله جعل الزكاة عن البلقى ، ولو عين مالا لم ينصرف الى غيره ، فاذا نرى بالخمسة أحدهما بعينه فبان تالفا لا يجزئه عن الآخر ولو قال هذه الخمسة عن أحدهما فبان أحدهما تالفا والآخر سالما أجزأه عن السالم لأنه لو أطلق النية وقع عن السالم فلا يضره التقييد به ، وان قال ان كان الفائب سالما فهذا عن زكاته والا فهو عن الحاضر وكان الفائب تالفا فقد قطع المصنف والأصحاب بأنه يجرزىء عن الحاضر وهو المسواب ، وكذا نقله امام الحرمين والرافعى عن الجمهور ،

قالوا: ولا يضر هذا التردد لأن التعيين ليس بشرط حتى لو قال هذا عن الحاضر أو عن الغائب أجزأه وعليه خمسة أخرى ان كانا سالمين

بخلاف ما لو نوى الصلاة عن فرض الوقت ان كان الوقت دخسل والأ فعن الفائتة لا يجسزئه بالاتفاق لأن التعيين شرط فى المسلاة ، وحكوا عن صاحب التقسريب ترددا فى اجزائه عن الحاضر مع اتفاقهم على اجزائه عن الغائب ان كان باقيا • والصواب الجسزم باجزائه أيضا عن الحاضر ان كان الغائب تالفا • ولو قال : هذه عن العائب ان كان باقيا والا فعن الحاضر أو هى صدقة ، فان كان الغائب سالما أجزأه عنه بلا خلاف ، وان كان الغائب تالفا لم يقع عن الحاضر كما قال الشافعى والمصنف والأصحاب •

واتفقوا على أنه لو قال ان كان مالي الغائب سالما فهذا عن زكاته أو نافلة ، فكان سالما لم يجزئه لأنه لم يخلص القصد للفرض ، وان قال ان كان مالى العائب سالما فهذا عن زكاته ، والا فهو تطوع فكان سالما أجزأه عنه بلا خلاف ، صرح به المصنف والأصحاب لأنه أخلص النية للفرض ، ولأنه لو أطلق النية لكان هذا مقتضاه فلا يضر التقييد به ، وكذا لو قال: هذا عن زكاة مالى الغائب فان كان تالفا فهو صدقة تطوع فكان سالما أجزأه عنه بالاتفاق لما ذكرنا • قال أصحابنا : وفي هاتين الصورتين لو بان المغائب تالفا لا يجوز له الاسترداد • قالوا : وكذا لو اقتصر على قوله زكاة الغائب فبان تالفا لا يجوز له الاسترداد الا اذا صرح • فقال : هذا عن زكاة الغائب ، فان كان تالفا استرددته ، وأما اذا آخرج الخمسة وقال ان كان مورثى مات وورثت ماله فهذه زكاته فبان آنه مات وورثه فلا تحسب الخمسة عن زكاته بلا خلاف • صرح به المسنف وجميع الأصحاب • قالوا : لأنه لم يبن على أصل • فأن الأصل عدم آلارث بخلاف مسألة المال الغائب لأن الأصل بقاؤه فاعتضد التردد في النية بأصل البقاء • ونظيره من قال في آخر رمضان أصوم غدا ان كان من رمضان فبان منه يجزئه • ولو قال ذلك في أوله لم يجزئه. لما ذكرناه في مسألتي زكاة الغائب والارث • قال صاحب البيان وغيره : وكذا لو جزم الوارث فقال: هذا زكاة ما ورثته عن مورثى وهو لا يعلم موته فلا بجزئه بالاتفاق أيضا •

قال أصحابنا: والفرق بين هذا وبين ما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا فانه يصح على الأصح لأن البيع لا يفتقر الى نية مخلاف الزكاة • أما اذا قال هذا عن مالى الغائب ان كان باقيا واقتصر على هذا القدر فكان باقيا آجزاه عنه وان كان تابفا فليس له صرف المخسرج الى زكاة الحاضر على المذهب وبه قطع القاضى آبو الطيب فى المجسرد وآخرون ، وفيه وجه ضعيف حكاه الرافعى أن له صرقه الى المحاضر والله أعلم •

( فان قيل ) تصبح هذه الصور على مذهب الشافعى وهو لا يجوز نقل الزكاة فكيف تصبح عن الغائب ؟ قال أصحابنا : يتصبور اذا جوزنا نقل الزكاة على احد القولين ، وتتصور بالاتفاق اذا كان غائبا عن مجلسه ، ونكنه معه فى البلد لا فى بلد آخر . وتتصور فيمن هو فى سفينة أو برية ومعه مال . وله مال آخر فى أقرب البلاد اليه ، فموضع تفريق المالين واحد ، والله أعلم ،

(الخامسة) اذا وكل في اخسراج الزكاة فان نوى الموكل عند الدفع الى الوكيل ونوى الوكيسل عند الصرف الى الأحساف، أو عند الصرف الى الامام أو الساعى أجزأه بلا خلاف . وهو الأكمل، وان لم ينويا أو نوى الوكيسل دون الموكل لم يجزئه بالاتفاق و وان نوى الموكل عند الدفع الى الوكيسل دون الوكيسل فطريقان حكاهما المصنف والأصحاب (أحدهما) القطع بالاجزاء، لأن المكلف بالزكاة هو المسالك وقد نوى (واصحهما) فيه وجهان بناء على تقسديم النية على التفريق، أن جوزنا أجزأ هذا والا فلا، والمذهب الاجزاء ولو وكله وقوض اليه النية ونوى الوكيل وقال امام الحرمين والمغزالى: أجزأه بلا خلاف، ولو دفع الى الوكيل بلا نية ودفع الوكيل ولم ينو، لكن نوى الموكل حال دفع الوكيل الى الأصناف أجزأ بلا خلاف، لأن نية الموكل المونت الصرف الى المستحق، فأشبه تفريقه بنفسه، ولو دفع الى الوكيل بلا نية ، ثم نوى قبل صرف الوكيل الى الأصناف فقسد جسزم صاحب بلا نية ، ثم نوى قبل صرف الوكيل الى الأصناف فقسد جسزم صاحب البيان بالاجزاء ويحتمل أنه فرعه على الأصح ، وهو تقسدم النية على الدفع و والله أعلم و

فان قيل : قلتم هنا : ان النائب لو نوى وحده لا يجزى وبلا خلاف ، ولو نوى الموكل وحسده أجزأ على المذهب وفى الحج عكسه يشترط نية النائب ، وهو الأجير ولا تشترط نية المستأجر ولا تنفع ( فالجواب )

ما أجاب به المتولى وغيره أن الفرض فى الحسج يقسع بفعل الوكيك . فاشترط قصده الأداء عن المستأجر ، لينصرف الفعل اليه ، وأما هنا فالفرض يقع بمال الموكل ، فاكتفى بنيته ، قالوا : ونظير الحج أن يقول الموكل أد زكاه مالى من مالك ، فيشترطنية الوكيل ، والله أعلم ،

(السادسة) ولى الصبى والمجنون والسفيه يلزمه اخسراج زكاة آموالهم ويلزمه لنية بالاتفاق ، فلو دفع بلانية لم يقسع زكاة ويدخل فى خسمانه . وعليه استرداده فان تعسفر فعليه ضمانه من مال نفسه لتفريطه ، صرح به ابن كج والرافعى وغيرهما وهو ظاهر ٠

(السابعة) اذا تولى السلطان قسم زكاة انسان ، فان كان المسلطان دفعها طوعا ونوى عند الدفع كفاه وأجزأه ولا يشترط نية السلطان عند الدفع الى الأصناف بالا خلاف ، لأنه نائبهم فى القبض ، فان لم ينو المسلك ونوى السلطان أو لم ينو أيضا فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب ، (أحدهما) يجزئه ، قال المصنف والأصحاب : وهو ظاهر النص فى المختصر وبه قطع جماعة من العراقيين منهم المحالى والقاضى أبو الحليب فى المجسرد وصححه المساوردى : لأن الامام لا يدفع اليه الا الفرض فاكتفى بهذا الظاهر عن النية ، (والثانى) لا يجزئه لأنه لم ينو ، والنية واجبة بالاتفاق ؛ ولأن الامام انما يقبض نيابة عن المساكين ، ولو دفع المسالك الى المساكين بلا نية لم يجسزئه فكذا اذا دفع الى نائبهم ، وهذا هو الأصح صححه المصنف هنا وفى التنبيه وشيخه القاضى أبو الطيب والبندنيجى والبغسوى و آخرون ،

قال الرافعى فى الشرح: هذا هو الأصح عند جمهور المتأخرين، وتأولوا نص الشافعى فى المختصر، على أن المراد به المعتم من دفع الزكاة فيجزئه اذا أخذها الامام لكن نص الشافعى فى الأم أنه يجزئه أذا أخذها الامام وان لم ينو المالك طائعا كان أو مكرها وقلت: وهذا النص يمكن تأويله أيضا على أن المراد يجزئه فى الظاهر فلا يطالب بالزكاة مرة أخرى وأما فى الباطن فمسكوت عنه وقد قام دليل على أنه لا يجزئه فى الباطن وهو ما ذكرناه و

هذا كله إذا دفع رب المسال الى الامام باختياره • فأما اذا امتنع. فأخذها منه الامام قهرا ـ فان نوى رب المسال حال الأخذ ـ أجزاه ظاهرا وباطنا وان لم ينو الامام ، وهذا لا خلاف فيه ، كما سبق فى حال الاختيار •

وان لم ينو رب المسال نظسر ان نوى الامام أجزاه فى الظاهر غلا يطالب ثانيا وهل يجزئه باطنا ؟ فيه وجهان مسهوران فى طريقة الفراسانيين ( أصحهما ) يجزئه وهو ظاهر كلام المصنف وجمهور العراقيين و وتقوم نية الامام مقام نيته للضرورة كما تقسوم نية ولى الصبى والمجنون والسفيه مقام نيته للضرورة وان لم ينو الامام أيضا لم يسقط الفرض فى الباطن قطعا وهل يسقط فى الظاهر ؟ فيه وجهان مشهوران أيضا ( الأصح ) لا يسقط و مكذا ذكره البغسوى وآخرون ( وأما ) وجوب النية على الامام فالمذهب وجوبها عليه وأنها نقوم مقام نية المسالك وأن الامام اذا لم ينو عصى ومكذا قال هذا كله القفال فى شرحه التلخيص والرافعى وآخرون وقال امام الحرمين والغزالى : ان قلنا : لا تسقط الزكاة عن المتنم فى الباطن لم تجب لا بنية على الامام والا فوجهان ( أحدهما ) تجب كالولى ( والثانى ) لا بائلا يتهاون المسالك بالواجب عليه والله أعلم و

(الثامنة) لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لم تسقط عنه لزكاة بلا خلاف كما لو وهبه أو أتلفه وكما لو كان عليه صلاة فرض فصلى مائة صلاة نافلة لا يجزئه بلا خلاف ، هذا مذهبنا ، وقال اصحاب أبى حنيفة : يجسزئه ، ولو تصدق ببعضه لم يجسزئه أيضا عن الزكاة وبه قال أبو يوسف ، وقال محمد : يجزئه عن زكاة ذلك البعض ، ولو أغسرج خمسة دراهم ونوى بها الفرض والتطسوع لم يجزئه عن الزكاة وكانت تطوعا ، وبه قال محمد وقال أبو يوسف : تجزئه عن الزكاة ، دليلنا أنه لم تمحض للفرض فلم تصح عنه كالصلاة ، والله أعلم ،

وفى كتاب الزيادات لأبى عاصم أنه لو دفع مالا الى وكيله ليفرقه تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقها الوكيل وقع عن الفرض اذا كان القابض مستحقا •

#### قال: الممنف رحمه الله تعالى

( ويجب صرف جميع الصدقات الى ثمانية أصناف ، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون ، وفي سبيل الله وابن السبيل ، وقال المزنى وأبو حفص البابشامى : يصرف خمس الركاز الى من يصرف اليه خمس الفىء والغنيمة لأنه حق حقــدر بالخمس ، فأشبه خمس الفىء والغنيمة ، وقال أبو سعيد الاصطخرى : تصرف زكاة الفطـر الى ثلاثة من الفقــراء لأنه قــدر قليل ، فاذا قسم على ثمانية أصناف لم يقع ما يدفع الى كل واحد منهم موقعا من الكفاية ، والمذهب الأول ، والدليل عليه قوله تعالى « انما الصــدقات للفقــراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفــة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل »(۱) فأضاف جميع الصدقات اليهم بلام التمليك ، وأشرك بينهم بواو التشريك ، فدل على أنه مملوك لهم مشترك بينهم)

(الشرح) قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله: ان كان مقرق انزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل ووجب صرفها الى الأصناف السبعة الباقين ان وجدوا ، والا فالموجود منهم ولا يجوز ترك صنف منهم مع وجوده ، فان تركه ضمن نصيبه ، وهذا لا خلاف فيه الا ما سيأتى ان شاء الله تعالى فى المؤلفة من الخلاف ، وبمذهبنا فى استيعاب الأصناف قال عكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهرى وداود ، وقال الحسن البصرى وعطاء وسعيد بن جبير والفسحاك والشعبى والثورى ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو عبيد : له صرفها الى صنف واحد ، قال ابن المنذر وغيره : وروى هذا عن حذيفة وابن عباس ، قال أبو حنيفة : وله صرفها الى شخص واحد من أحد الأصناف ، قال مالك : ويصرفها الى أمسهم حاجة ، وقال ابراهيم النخعى : ان قال مالك : ويصرفها الى ضنف ، والا وجب استيعاب الأصناف ، وحمل أبو حنيفة وموافقوه الآية الكريمة على التخيير فى هذه الأصناف ، وحمل أبو حنيفة وموافقوه الآية الكريمة على التخيير فى هذه الأصناف ، قالوا :

واهتج أصحابنا بما ذكره المصنف ، وقد أجمعوا على أنه لو قال : هذه الدنانير لزيد وعمرو وبكر قسمت بينهم فكذا هنا ٠

<sup>(</sup>١) المتوبة : ٦٠ ٠

( وأما ) خمس الركاز فالمشهور وجسوب صرفه فى مصرت بعى الزكسوات ، وقال المزنى وأبو حفص : يصرف مصرف خمس الفىء والغنيمة ، وبه قال أبو حنيفة وسبق بيانه فى باب زكاة المعدن •

( وأما ) زكاة الفطر فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه وجوب صرفها الى الأصناف كلهم كباقى الزكوات . وقال الاصطفرى : يجوز صرفها الى ثلاثة من الفقراء ودليلهما في الكتاب واختلف أصحابنا في تحقيق مذهب الاصطخرى فقال المصنف: تصرف الى ثلاثة من الفقراء واتفق أصحابنا على أن الاصطخرى يجموز صرفها الى ثلاثمة من الفقراء ، أو من المساكين واختلفوا في جواز الصرف عنده الى ثلاثة من صنف غير الفقسراء والمساكين ، فحكى عنه الجمهور جواز صرفها ابى ثلاثة من أى صنف كان ، ممن سرح بهذا عنه الماوردى والقاضى أبو الطيب والسرخسي وصاحب البيان وآخسرون ، وقال المحاملي في كتابيه المجموع والتجسريد(١) والمتولى بأنه لا يسقط الفرض عنده بالدفع الى ثلاثة من غير الفقراء والمساكين • قال السرخسى : جوز الاصطَّفري صرفها الى ثلاثة أنفس من صنف أو من أصناف مختلفة ، قال: وشرط الاصطخرى في الاقتصار على ثلاثة أن يفرقها المزكى بنفسه • قال فان دفعها الى الامام أو الساعى لزم الامام والساعى تعميم الأصناف ، لأنها تكثر في يده فالا يتعسذر التعميم : وشرط مالك صرفها الى ثلاثة من الفقــراء خاصة ، هــذا كلام السرخسي • واختار الروياني في الملية قول الاصطخري ، وهكي عن جماعة من اصحابنا اختياره قال الرافعي : ورأيت بخط الفقيه أبي بكر بن بدران أنه سمم أبا اسحاق الشيرازى يقول ف اختياره ورأيه أنه يجوز صرف زكآة الفطر الى شخص واحد والمشهور في المذهب وجوب استيعاب الأصناف ، ورد أمىحابنا مذهب الاصطخرى • وقوله : انها قليلة بأنه يمكنه جمعها مع زكاة غيره فتكثر ، قالوا : وينتقض قوله أيضا بمن لزمه جــزء من حيوان بأن تلف معظم النصاب بعد الحسول وقبل التمكن وكذا لو لزمه نصف دينار عن عشرين مثقالا ، فانه يلزمه صرفه الى الأصناف ووافق عليه الاصطخري • والله أعلم •

<sup>(</sup>۱) فى نسخة الحداد ( بصرفها عنده الى ثلاثة من الفقراء دون غيرهم ) وطرح المتولى •

هذا كله اذا فرق الزكاة رب المال أو وكيله ، فأما اذا فرق الامام أو الساعى فيلزمه صرف الفطرة وزكاة الأموال الى الأصناف الموجودين ، ولا يجوز ترك صنف منهم بلا خلاف ، لكن يجوز أن يصرف زكاة رجل واحد الى شخص واحد • وزكاة شخصين أو أكثر الى شخص واحد بشرط أن لا يترك صنفا ، ولا يرجح صنفا على صنف وسنوضحه فيما بعد ان شاء إلله تعالى •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( فان كان الذي يفرق الزكاة هو الامام قسمها على ثمانية أسهم (سهم) للعامل ، وهو أول ما يبتدىء به ، لأنه يأخذه على وجه العوض ، وغيره يأخذه على [ وجه ] المواساة ، فاذا كان السهم قدر أجرته دفعه اليه ، وان كان أكثر من أجرته رد الفضل على الأصناف ، وقسمه على سهامهم ، وأن كان أقل من أجسرته تمم ، ومن أين يتمم ؟ قال الشافعي: يتمم من سهم المسالح، ولو قيل يتمم من حق سائر الأصناف لم يكن به باس ، فمن أصحابناً من قال : فيه قولان ( احدهما ) يتمم منْ حق سائر الأصناف ، لأنه يعمل لهم ، فكانت أجرته عليهم ( والثاني ) يتمم من سهم المسالح ، لأن الله تعالى جعل لكل صنف سهما ، فلو قسمنا ذلك على الأصناف ، ونقصنا حقهم فضلنا العامل عليهم ، ومن اصحابنا من قال : الامام بالخيار ، ان شأء تممه من سهم المسالح ، وان شاء من سهامهم ، لأنه يشبه الحاكم ، لأنه يستوفى به حق الغير على وجه الأمانة ، ويشبه الأجير(١) فخير بين حقيهما ، ومنهم من قال : ان كان [ قد ] بدأ بنصيبه فوجده ينقص تمم من سهامهم ، وان كان بدأ بسهآم الأصناف فاعطاهم ثم وجد منهم العامل ينقص تممه من سهم المصالح ، لأنه يشق عليه استرجاع ما دفع اليهم ، ومنهم من قال : أن فضل عن قدر حاجة الأصناف شيء تمم من الفضل ، فأن لم يفضل عنهم شيء تمم من سهم المسالح ، والصحيح هو الطريق الأول ، ويعطى الحاشر والعريف من سهم العامل ، لانهم من جملة العمال ، وفي أجسرة الكيال وجهان ، قال أبو على أبن أبي هريرة : هي على رب المسأل لأنها تجب الليفاء ، والايفاء حق على رب المال ، فكانت أجرته عليه ، وقال

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ ( الوكيل ) بدل ( الأجير ) ( لط ) •

أبو اسحاق: تكون من الصدقة لأنا لو أوجبنا ذلك على رب المسال زدنا على الفرض الذي وجب عليه في الزكاة) •

( الشرح ) قال أصحابنا : اذا أراد الامام قسم الزكاة ، فان لم يكن ثم عامل بأن دفعها اليه أرباب الأموال فرقها على بأقى الأصناف ، وسقط نصيب العامل ، ووجب صرف جميعها الى الباقين من الأصناف ، كما لو فقد صنف آخر ، وأن كان هناك عامل بدأ الأمام بنصيب العامل ، لما ذكره المصنف ، وهذه البداءة مستحبة ليست بواجبة بلا خلاف م قال أصحابنا : وينبغى للامام وللساعى اذا فوض اليه تفريق الزكوات أن يعتنى بضبط المستحقين ، ومعسرفة أعسدادهم ، وقدر حاجاتهم واستحقاقهم ، بحيث يقع الفراغ من جميع الزكوات بعد معرفة ذلك أو معه ، ليتعجل وصول حقوقهم اليهم ، وليأمن من هلاك المال عنده • قال أصحابنا : ويستحق العامل قدر أجرة عمله قل أم كثـر ، وهذا متفق عليه مان كان نصيبه من الزكاة قدر أجرته فقط أخذه • وان كان أكثر من أجرته أخذ أجرته والباقى للأصناف بلا خلاف ، لأن الزكاة منحصرة في الأصلاف : فاذا لم يبق للململ فيها حق تعين الباقي للاصناف . وان كان أقل من أجـــرته وجب اتمام أجرته بلا خلاف . ومن أين يتدم ؟ فيه هذه الطـرق الأربعة التي ذكرها المسنف ( الصحيح ) منها عند المصنف والأصحاب أنها على قولين (أصحهما) يتمم من سهام بقية الأصناف وهذا الخلاف انما هو في جواز التتميم من سهام بقية الأصناف .

( وأما ) بيت المسال فيجوز التتميم منه بالا خلاف . بل قال أصحابنا لو رأى الامام أن يجعل أجسرة العامل كلها من بيت المسال ويقسم جميع الزكوات على بقية الأصناف جاز ، لأن بيت المسال لمسالح المسلمين . وهذا من المسالح • صرح بهذا كله صاحب الشاءل و آخرون ، ونقسل الرافعي اتفاق الأصحاب عليه • والله أعلم •

قال أصحابنا: ويعطى الحاشر والعريف والحاسب والكانب والجابى والقسام وحافظ المسال من سهم العامل ، لأنهم من العمال ، ومعناء

أنهم يعطون من السهم المسمى باسم العامل ، وهو ثمن الزكاة لأنهم يزاحمون العامل في أجرة مثله • قال أصحابنا : والحاشر هو الذي يجمع أرباب الأموال ، والعريف هو كالنقيب للقبيلة ، وهو الذي يعرف الساعي أهل الصدقات اذا لم يعرفهم : قال أصحابنا : ولا حق في الزكاة للسلطان ، ولا لوالى الاقليم ولا للقاضى ، بل رزقهم اذا لم يتطـوعوا من بيت المال في خمس الخمس المرصد للمصالح ، لأن عملهم عام فى مصالح جميع المسلمين ، بخلاف عامل الزكاة ، قال أصحابنا : واذأ لم تقسع الكفاية بعامل واحد أو كاتب واحد أو حاسب أو حاشر ونحوه زيد في آلعدد بقدر الماجة ، وفي أجرة الكيال والوزان وعاد الغنسم وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند الأصحاب أنها على رب المسال ، وهذا الخلاف في الكيال والوزان والعاد الذي يميز نصيب الأصناف [ من نصيب رب المال • فأما الذي يميز بين الأصناف ] فأجرته من سهم العامل بلا خلاف ، وممن نقل الاتفاق عليه صاحب البيان ، قال : ومؤنة احضار الماشية ليعدها العامل تجب على رب المال ، لأنها للتمكين من الاستيفاء ، قال : وأجرة حافظ الزكاة وناقلها والبيت الذى تحفظ فيه الزكاة على أهل السهمان ومعناه أنها تؤخد من جملة مال الزكاة قال : ويجوز أن يكون الحافظ والناقل هاشميا ومطلبيا بلا خلاف ، لأنه أجير محض ، وذكر صاحب المستظهري في أجسرة راعى أموال الزكاة بعد قبضها وحافظها وجهين (أصحهما) وبه قطع صاحب العدة تجب في جملة الزكاة (والثاني) تجب في سهم العامل خاصة • والله أعلم •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( وسهم للفقسراء ، والفقير هو الذى لا يجد ما يقع موقعا من كفايته فيدفع اليه ما تزول به حاجته من اداة يعمل بها(١) ان كان فيه قسوة ، أو بضاعة يتجسر فيها حتى لو احتاج الى مال كثير للبضاعة التى

<sup>(</sup>۱) افتيت بهذا لبنك فيصل الاسلامى فقلت : يجوز أن يعطى البنك لاصحاب الحرف كالنجارين والسباكين والخراطين آلات تعينهم في عملهم ورزقهم ولعلهم يصيبون من الكسب ما يجعلهم مؤدين للزكاة اذا اغتنسوا بعد قليل ان شاء الله (ط) .

تصلح له ، ويحسن التجارة فيه وجب أن يدفع اليه ، وان عرف ترجس مال وادعى أنه افتقر لم يقبل منه الا ببينة ، لأنه ثبت غناه فلا تقبل دعسوى الفقسر الا ببينة ، كما لو وجب عليه دين آدمى وعسرف له مال فادعى الاعسار ، فان كان قويا وادعى أنه لا كسب له أعطى ، لما روى عبيد الله بن عبد الله بن الخيار «أن رجلين سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة فصعد بصره اليهما وصوب ثم قال : أعطيكما بعد أن أعلمكما أنه لا حظ فيها لفنى ولا قوى مكتسب » وهل يحلف ؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يحلف لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يحلف الرجلين (الثانى) يحلف ، لأن الظاهر أنه يقدر على الكسب مع القوة) ،

(الشرح) هذا الحديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما باسانيد صحيحة عن عبيد الله بن عدى بن الخيار قال : « أخبرني رجلان أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها ، فرفع فينا البسر وخفضه فرآنا جلدين فقال : ان شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب » هذا لفظ اسناد المديث ومتنه فى كتاب السنن وقوله ( جلدين ) بفتح الجيم أى قويين • ووقع في أكثر نسخ المهذب عبيد الله بن عبد الله بن الخيار ، ووقع فى بعضها عبيد الله بن عدى بن الخيار • وهذا الثاني هو الصواب ، والأول غلط صريح وهو عبيد الله بن عدى بن الخيار • بكسر الخساء المعجمة وبعدها ياء مثناة من تحت . ابن نوفل بن عبد مناف بن قسى وهذا لا خلاف فيه بين العلماء من جميع الطوائف . وكذا هذا في سنن أبى داود والنسائي والبيهتي وغيرهماً من كتب الحديث • وينكر على المصنف هيه شيء آخسر وهو أنه قال : عن عبيد الله أن رجلين سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعبيد الله تابعي فجعل الحديث مرسلا وهو غلط ، بل الحديث متصل عن عبيد الله عن الرجلين كما ذكرناه ٠ وهكذا هو في جميع كتب الحديث ، والرجلان صحابيان لا يضر جهالة عينهما ، لأن الصحابة كلهم عدول .

وقوله ( صعد بصره ) هو بتشديد العين ، أى رفعه ، وقوله ( وصوبه ) أى خفضه ، وقوله فى أول الفصل ( من أداة يعمل بها ) هى بفتح الهمزة وبدال مهملة ، وهى الآلة ،

# (أما الأحكام) ففيه مسائل:

(احداها) في حقيقة الفقيسر الذي يستحق سهما في الزكاة وقال الشافعي والأصحاب هو الذي لا يقسدر على ما يقع موقعا من كفايته لا بمال ولا بكسب وشرحه الأصحاب فقالوا: هو من لا مال له ولا كسب أصلا أو له ما لا يقع موقعا من كفايته ، فإن لم يملك الا شيئا يسيرا بالنسبة الى حاجته بأن كان يحتاج كل يوم الى عشرة دراهم وهو يملك درهمين أو ثلاثة كل يوم فهو فقير ، لأن هذا القدر لا يقع موقعا من الكفاية و قال البغوي و آخرون : ولو كان له دار يسكنها أو ثوب يلبسه متجملا به فهو فقيسر ، ولا يمنع ذلك فقره لفرورته اليه وهو في سائر الأصول ملحق بالمسكن (قلت) قد صرح أبن كج في كتابه التجريد بأن العبد الذي يحتاج اليه للخدمة كالمسكن ، وأنهما لا يمنعان أخذه الزكاة لانهما مما يحتاج اليه كثيابه ومنعان أخذه الزكاة لانهما مما يحتاج اليه كثيابه ومنعان أخذه الزكاة لانهما مما يحتاج اليه كثيابه و

قال الرافعى: ولو كان عليه دين فيمكن أن يقال القدر الذى يؤدى به الدين لا حكم لوجبوده ولا يمنع الاستحقاق من سهم الفقراء، كما لا اعتبار به فى وجوب نفقة القريب • قال : وفى فتاوى البغبوى أنه لا يعطى سهم الفقراء حتى يصرف ما عنده الى الدين(١) • قال البغوى : يجوز أخذ الزكاة لن ماله على مسافة القصر الى أن يصل ماله ، قال : ولو كان له دين مؤجل فله أخذ كفايته الى حلول الأجل • قال الرافعى : وقد يتردد الناظر فى اشتراطه مسافة القصر • وأما الكسب فقال أصحابنا : يشترط فى استحقاقه سهم الفقراء أن لا يكون له كسب يقع موقعا من كفايته كما ذكرنا فى المال ، ولا يشترط العجز عن أصل الكسب ، قالوا : والمعتبر كسب يليق بحاله ومروءته • وأما ما لا يليق به فهو كالمعدوم • قالوا : ولو قدر على كسب يليق بحاله الا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة لأن تحصيل العلم فرض كفاية •

( وأما ) من لا يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة اذا قدر على الكسب ، وان كان مقيما بالمدرسة ، هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المسهور

<sup>(</sup>١) الدين : بفتح الدال مع التشديد ٠

وذكر الدارمى فى المستغل بتحصيل العلم ثلاثة أوجه • ( احدها ) يستحق وان قسدر على الكسب • ( والثانى ) لا • ( والثالث ) ان كان نجيبا يرجى تفقهه ونفع المسلمين به استحق والا فلا : ذكرها الدارمى فى باب صدقة التطوع وأما من أقبل على نوافل العبادات والكسب يمنعه منها . أو من استغراق الوقت بها حفلا تحل له الزكاة بالاتفاق . لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه ، بخلاف المشتغل بالعلم • قال أصحابنا : واذا لم يجد الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة لأنه عاجز •

(فسرع) هل يشترط فى الفقير الزمانة والتعفف عن السؤال ؟ فيه طريقان المذهب لا يشترط وبه قطع الجمهور من العراقيين وغيرهم (والثانى) حكاه الخراسانيون فيه قولان (أصحهما) لا يشسترط (والثانى) يشترط ، قالوا الجديد لا يشترط ، والقديم يشترط ، وتأول العراقيون وغيرهم القديم .

( فسرع ) قال أصحابنا : والمعتبر فى قولنا يقع موقعا من كفايته المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لابد له منه على ما يليق بحاله بغير اسراف ولا اقتار لنفس الشخص ولن هو فى نفقته .

(فسرع) المكفى بنفقة أبيه أو غيره ممن يازمه نفقته ، والفقيرة التى لها زوج غنى ينفق عليها هل يعطيان من سهم الفقسراء ؟ فيه خلاف منتشر ذكره جماعة منهم الهام الحرمين ، ولخصه الرافعى فقال : هو مبنى على مسألة ، وهي لو وقف على فقسراء أقاربه أو أوصى لهم فكانا في أقاربه هل يستحقان سهما في الوقف والوصية ؟ فيه أربعة أوجه فكانا في أقاربه هل يستحقان سهما في الوقف والوصية ؟ فيه أربعة أوجه أبو على السنجى وغيره (والثانى) يستحقان قاله ابن الحداد (والثالث) بستحق القريب دون الزوجة ، لأنها تستحق عوضا يثبت في ذمة الزوج ويستقر ، قاله الأودنى ، (والرابع) عكسه ، والفرق أن القريب يلزمه والنوجة ليس لها الا مقسدر ، وربما لا يكفيها ،

قال: فأما مسألة الزكاة \_ فان قلنا \_ لا حق لهما في الوقف والوصية فالزكاة أولى ، والا فوجهان (الأصح) يعطيان كالوقف والوصية

(والثانى) لا • وبه قال ابن المداد . والفرق أن الاستحقاق فى الوقف باسم المقدر : ولا يزول اسم المقدر بقيام غيره بأمره • وفى الزكاة بالحاجة ولا حاجة مع توجه النفقة ، فاشبه من يكتسب كل يوم كفايته فانه لا يجوز له الاخذ من الزكاة ، وان كان معدودا من المقدراء والمخالف فى القريب اذا أعطاه غير من تنزمه نفقته من سهم المقدراء و المساكين ، ويجوز له أن يعطيه من غيرهما بلا خلاف • وأما المنفق فلا يجوز له أن يعطيه من سهم المقدراء والمساكين بلا خلاف لأنه مستفن بنفقته ، ولأنه يدفع عن نفسه النفقة وله أن يعطيه من سهم المقامل والمعارم والمعازى والمحاتب اذا كان بتلك الصفة ، وكذا من سهم المؤلفة الا أن يكون فقيدرا ، فلا يجوز أن يعطيه لئلا يسقط النفقة عن نفسه ، ويجوز أن يعطيه مؤنه السفر دون عن نفسه ، ويجوز أن يعطيه من سهم ابن السبيل مؤنه السفر دون القرابة

(وأما) في مسألة الزوجه فالوجهان جاريان في الزوج كغيره ، لأنه بالصرف اليها لا يدفع عن نفسه النفقة ، بل نفقتها عوض لازم سواء كانت غنية أو فقيرة فصار كمن استأجر فقيسرا . فان له دفع الزكاة اليه مع الأجسرة ، وقطع العراقيون بأنه ليس له الدفسع اليها ، فان قلنا : لا يجوز الدفع اليها ، فلو كانت ناشزة فوجهان (احدهما) وهو الذي ذكره البغسوى يجسوز اعطاؤها لأنه لا نفقة لها (وأصحهما) لا يجسوز ، وبه قطع الشيخ أبو حامد والأكثرون ، لأنها قادرة على النفقة بترك النشوز ، فأشبهت القادر على الكسب ، وللزوج أن يعطيها من سهم المكاتب والغارم بلا خلاف ، ومن سهم المؤلفة على الأصح ، وبه قطع المتولى ، وقال الشيخ أبو حامد : لا تكون المرأة من المؤلفة ، وهو ضعيف ،

قال أصحابنا: ولا تكون المسرأة عاملة ولا غازية • وأما سهم بن السبيل فان سافرت مع الزوج لم تعط منه سواء سافرت باذنه أو بغير أذنه لأن نفقتها عليه فى الحالين لأنها فى قبضته ولا تعطى مؤنة السفر ان سافرت معه بغير اذنه لأنها عاصية ، وان سافرت وحدهًا سفان كان باذنه ل أوجبنا نفقتها ، أعطيت مؤنة السفر فقط من سهم ابن السبيل ،

وان لم نوجبها أعطيت جميع كفايتها ، وان سافرت وهدها بعير ادنه لم تعط لأنها عاصية ، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : ويجوز أن تعطى هذه من سهم الفقراء والمساكين بخلاف الناشزة لأنها تقدر على العود الى طاعته والمسافرة لا تقدر ، فان تركت سفرها وعزمت على العود اليه أعطيت من سهم ابن السبيل لخروجها عن المعصية ، هذا آخر ما نقله الرافعى ، والله أعلم ،

قال أصحابنا: ولو كانت الزوجة ذات مال فلها صرف زكاتها الى النوج أذا كان بصفة الاستحقاق، سواء صرفت من سهم الفقسراء والمساكين أو نحوهم ؛ لأنه لا يلزمها نفقته فهو كالأجنبى ونالاخ وغيره من الأقارب الذين لا تجب نفقتهم ودفعها الى الزوج آفضل من الأجنبى كما سنوضحه فى أواخر الباب أن ثماء الله •

(فسرع) اذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقيسر أو مسكين ، فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه . ذئره أبو العباس الجرجاني في التحرير والشيخ نصر المقدسي وآخرون .

(فسرع) قال الغزالى فى الاحياء: لو كان له كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة \_ يعنى والفقر \_ قال : فلا يلزمه زكاة الفطر . وحكم كتابه حكم أثاث البيت ، لأنه محتاج اليه . قال لكن ينبغى أن يحتاط فى فهم الحاجة الى الكتاب . فالكتاب يحتاج اليه لثلاثة أغراض : التعليم والتفرج بالمطالعة والاستفادة ، فالتفرج لا يعد حاجة كاقتناء كتب الشعر والتواريخ ونحوهما مما لا ينفع فى الآخرة ولا فى الدنيا فهذا بباع فى الكفارة وزكاة الفطر ويمنع اسم المسكنة ، وأما حاجة التعليم فان كان للتكسب كالمؤدب والمدرس بأجرة فهذه آلته : فلا تباع فى الفطرة كالة الخياط ، وأن كان يدرس لقيام فرض الكفاية لم تبع ، والتعلم من الكتاب كادخاره كتاب طب ليعالج نفسه به ، أو كتاب وعظ والتعلم من الكتاب كادخاره كتاب طب ليعالج نفسه به ، أو كتاب وعظ لبطالعه ويتعظ به ، فان كان فى البلد طبيب أو واعظ فهو مستغن عن الكتاب وان لم يكن فهو محتاج ، ثم ربما لا يحتاج الى مطالعته الا بعد مدة ، قال فينبغى أن يضبط ، فيقال مالا يحتاج اليه فى السنة فهو مدة ، قال فينبغى أن يضبط ، فيقال مالا يحتاج اليه فى السنة فهو

مستعن عنه . فتقدر حلجة آثاث البيت وثياب البدن بالسنه فلا يباع ثياب الشتاء في الصيف ولا ثياب الصيف في الشياء ، والكتب بالثياب السبه . وقد يكون له من كتاب نسختان فلا هاجة له الا الى اهداهما ، فان قال احداهما أصح والأخرى آحسن : قلنا اكتف بالأصح وبع الأحسن . وان كانا كتابين من علم واحد آحدهما مبسوط والاخر وجيز : فان كان مقصوده الاستفادة فليكتف بالبسوط ؛ وان كان قصده التدريس احتاج اليهما ، هذا آخر كلام الغزالي وهو حسن الا قوله في كتاب الوعظ انه يكتفى بالواعظ فليس كما قال ، لأنه ليس كل آحد ينتفع بالواعظ كانتفاعه في خلوته ، وعلى حسب ارادته ، وقال أبو عاصم ينتفع بالواعظ كانتفاعه في خلوته ، وعلى حسب ارادته ، وقال أبو عاصم انعبادي في كتابه الزيادات : لو كان له كتب علم وهو عالم جاز دفع سهم الفقر اليه ، قال : ولا تباع كتبه في الدين ، واله أعلم ،

(فسرع) سئل الغزالى عن القوى من أهل البيوتات الذين لم تجسر عاداتهم بالتكسب بالبدن ، هل له آخذ الزكاة من سهم الفقسراء والمساكين ؟ فقال : نعم • وهذا صحيح جاز على ما سبق أن ألمعتبر حرفة تنيق به • والله أعلم •

(المسألة الثانية) في قسدر المصروف الى الفقيسر والمسكين، قال الصحابنا العراقيون وكثيرون من الخراسانيين: يعطيان ما يخرجهما من الحاجة الى الغنى: وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام و وهذا هو نص للشافعى رحمه الله، واستدل له الأصحاب بحديث قبيصة بن المخارق الصحابى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا تحل المسألة الا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قسواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقسول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل من عيش، أو قال مدادا من عيش، أو قال مدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا » رواه مسلم في صحيحه ، والقوام والسداد بكسر أولهما ، وهما بمعنى ،

قال أصحابنا : فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم المسالة حتى يصيب ما يسد حاجته فدل على ما ذكرناه • قالوا : وذكر الثلاثة في

الشهادة للاستظهار لا للاشتراط قال أصحابنا: فان كان عادته الاحتراف أعطى ما يتسترى به حرفته أو آلات حرفته ، قلت قيمة ذلك آم كثرت ، ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يغى بكفايته غالبا تقسريبا ، ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والازمان والأشخاص ، وقرب جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا: من يبيع البقسل يعطى خمسة دراهم أو عشرة ، ومن حرفته بيع الجسوهر يعطى عشرة آلاف درهم مثلا اذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها ، ومن كان تاجسرا أو خبازا أو عطارا أو صرافا أعطى بنسبة ذلك ، ومن كان خياطا أو نجارا آو قصارا أو قصابا أو غيرهم من أهل الصنائع أعطى ما يشترى به الألات التى تصلح لمثله ، وان كان من أهل الضياع يعطى ما يشترى به فيعة أو حصه فى ضيعة تكفيه غلتها على الدوام ،

قال أصحابنا: فإن لم يكن محترفا ولا يحسن صنعة أحسلا ولا تجارة ولا شيئا من أنواع المكاسب أعطى كفاية العمسر المعالب لأمثاله في بلاده ولا يتقسدر بكفاية سنة : قال المتولى وغيره: يعطى ما يشترى به عقارا يستغل منه كفايته ، قال الرافعى: ومنهم من يشعر كلامه بانه يعطى ما ينفق عينه في مدة حياته ، والعسميح بل المصواب هو الأول ، هذا الذي ذكرناه من اعطائه كفاية عمسره هو المذهب العسميح الذي قطع به العسراقيون وكثيرون من المخراسانيين : ونص عليه الشافعي وذكر البغسوى والمغزالي وغيرهما من المخراسانيين أنه يعطى كفاية سنة ولا يزاد ، لأن الزكاة تتكرر كل سنة فيحصل كفايته منها سنة سنة ، وبهذا قطع أبو العباس بن القاص في المفتاح ، والصحيح الأول وهو كفاية العمسر ، قال الشيخ نصر المقدسي : هو قول عامة أصحابنا ، كفاية العمسر ، قال الشيخ نصر المقدسي : هو قول عامة أصحابنا ، وقال صاحب البيان : هو المنصوص وقول جمهور أصحابنا العراقيين و آخرين ،

( المسألة الثالثة ) اذا عرف لرجل مال فادعى تلفه وأنه فقير أو مسكين ، لم يقبل منه الا ببينة لمسا ذكره المصنف ، وهذا لا خسلاف فيه ، وفى هذه البينة وصفتها كلام سيأتى ان شاء الله تعالى فى فمسل المكاتب ، قال الرافعى : ولم يفرقوا بين دعواه الهلاك بسبب خفى كالسرقة ، أو ظاهر كالحريق ، وان لم يعسرف له مال وادعى الفقسر

أو المسكنة قبل(١) قوله ولا يطالب ببينة بلا خلاف ، لأن الأصل ف الانسان انفقسر •

(المسألة الرابعة) اذا ادعى أنه لا كسب له ، فان كان ظاهره عدم الكسب كشيخ هرم أو شاب ضعيف البنية ونحوهما قبل(۱) قوله بغير يمين بلا خلاف ، لأن الأصل والظاهر عدم الكسب ، وأن كان شابا قويا لم يكلف البينه بلا خلاف بل يقبل قوله ، وهل يحلف الفيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) يقبل قوله بلا يمين للحديث ، ولأن مبنى الزكاة على المسامحة والرفق ، فلا يكلف يمينا ، والقائل الأخسر يتاول الحديث على أن النبى صلى الله عليه وسلم علم من حالهما عدم الكسب والقدرة ، وهذا تأويل ضعيف ، فأن آخسر الحديث يخالف هذا (فأن قلنا) يحلف فهل اليمين مستحبة أو شرط المديث يخالف هذا (فأن قلنا شرط لم يعط والا أعطى ، ولو قال : فيه وجهان ، فأن نكل ، فأن قلنا شرط لم يعط والا أعطى ، ولو قال : لا مأل لى واتهمه فهو كقوله لا كسب لى فيجىء فى تحليفه ما ذكرناه ، هكذا نقلوه ، وهو ظاهر .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(وسهم للمساكين ، والمسكين هو الذي يقسدر على ما يقع موقعا من كفايته ، الا أنه لا يكفيه ، وقال أبو اسحاق : هو الذي لا يجسد ما يقع موقعا من كفايته فهو الفقيسر والأول أظهر ، لأن الله تعالى بدا بالفقسراء ، والعرب لا تبدأ الا بالأهم فالأهم ، فدل على أن الفقيرأمس حاجسة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا » وكان صلى الله عليه وسلم «يتعوذ من الفقسر » فدل على أن الفقسر أشد ، ويدفع الى المسكين تمام الكفاية ، فان ادعى عيالا لم يقبل منه الا ببينة ، لانه يدعى خلاف الظاهر) •

( الشرح ) أما قوله أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من المقدر فهو ثابت فى الصحيحين من رواية عائشة رضى الله عنها • وأما حديث « أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا » فرواه الترمذى فى جامعه فى

<sup>(</sup>١) قبل: بضم القاف وكمر الباء •

حناب الزهد ، و لبيهقى فى سننه ونيرهما من رويه انس رسى اله عنه و سندد ضعيف ، ورواه ابن هاجه فى سننه بى دماب الزهد من رواية ابى سسيد الحدرى رضى الله عنه واسناده أيضا ضعيف ، ورواه البيهقى أيضا من روايه عباده بن الصاهت ، قال البيهقى : قال اصحابنا : هفد استعاذ صلى له عليه وسلم من الفقد وسال المسخنه ، وقد حان له صلى الله عليه وسلم بعض الخفايه فدل على ان المسخين من له بعض الخفايه ،

قال البيهتي : وقد روى في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم: أستعاد من المسكنه والفقسر فال يجوز أن يحون استعاد من المعالَ الذي تسرفها في أخبار تشيرة ، ولا من الحال الذي سأل صلى الله عليه وسلم أن يحيى ويمات عليها ، قال : ولا يجسوز أن تكون مسالته صلى الله عليه وسلم مخالفة لمسا مات عليه صلى الله عليه وسلم ، فقد مات مكفيا بما أفاء ألله تعالى عليه وقال : ووجه هذه الاحاديث عندى أنه استعاد من فتنة الفقسر والمسكنة اللذين يرجع معناهما الى القلة ، كما استعاد صلى الله عليه وسلم دن فتله الغني . فقسد روت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) دان يتول « اللهم انى أعسود بك من فتنة النار ، وفتنة أنفسر ، وعداب القبر ، وشر فتنة انغنى ، وشبر فننة الفقر ، اللهم انى أعوذ بك من سر فننة الدجسال » رواد البخارى ومسلم ، وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم انما استعاد من شر فتنة الفقسر دون حال الفقسر ؛ ومن فتنة الغني دون حال المغنى ، قال : وأما قوله صلى الله عليه وسلم ان كان قال « أحيني مسكينا وامتنى مسكينا » فان صبح طريقه وفيه نظسر فالذى يدل عليه حاله عند وفاته صلى الله عليه وسلم أنه لم يسأل مسكنة يرجع معناها الى القلة ، بل مسكنة معناها الاخبات والتواضع ، وأن لا يكون من الجبابرة المتكبرين وأن لا يحشر في زمرة الأغنيساء المترفين ، قال القتيبي : المسكنة مشتقة من السكون يقال : تمسكن الرجل اذا لان وتواضع وخشع ، هذا آخر كلام البيهقى .

ومذهب أبى حنيفة ومالك أن المسكين أسوا حالا من الفقير ، كما حكاه الممنف عن أبى اسحاق المروزى ، قال أصحابنا : والخلاف بيننا وبين أبى حنيفة في الفقير والمسكين لا يظهر له فائدة في الزكاة

لأنه يجنوز عده صرف الزكاة الى صنف واحد بل ابى تسحص واحد من صعب ، بدن يظهر في الوحيه للعفسراء دون المساخين او سعستخين دون المقسراء ، وفيمن اوصى بألف للفقسراء وبماته للمساكين وفيمن بدر او حلف لينصدهن على احد الصنئين دون الاخسر ، أما ادا اطبق محد الصنفين في الوصيه والوقف و أنذر وجميسع المواضع غير الزئاة ولم ينف الاخسر فانه يجسوز عندنا ان يعطى المصنف الاخسر بلا خدم ، صرح به اصحابنا وانفقوا عليه ، وضابعه انه متى الملتق انفقراء أو المساكين ساول السنفين ، وان جمعا أو ذكر احدهما ونفى الاخسر وجب التمييز حينئذ ، ويحتاج عند ذلك الى بيان النوعين ايهما اسوا علا ؟ و لمسهور عندنا ، وهو الدى نص عنيه التسافعي وجماعير اصحابنا المتقدمين والمناخرين أن الفقير اسوا هالا كما ذكره المصنف ، وبهذا للخلاق من أهل الملعة ،

(أما) حقيقة المسكين فقال الشافعي والأصحاب: هو من يقدر على ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه ، قال اصحابنا : متنه : يحتاج الى عشره ويقدر على ثمانيه أو سبعة ، وسبق في فصل الفقيد ، ن المقدرة على الكسب كالقدرة على المسال وتقدم بيان النسب المعتبر والمسكين يعطيان تمام كفايتهما وسبق كيفية اعطاء الكفاية ، وجميع الفروع السابقه لا فرق فيها بين المقير والمسكين ، قال أصحابنا : وسواء كان المسال الذي يملكه المسكين نصابا أو أقل أو أكثر اذا لم يبلغ كفايته فيعطى تمام الكفاية .

وقال أبو حنيفة: لا يعطى من يملك نصابا • دليانا أن هذا لا أصل له ، والنصوص مطلقة فلا يقبل تقييدها الا بدليل صحيح ، ولو ادعى النفقير أو المسكين عيالا وطاب أن يعطى كفايته وكفايتهم فهل يقبل قوله فى العيال بعير بينة ؟ أم لابد من البينة ؟ فيه وجهان مشهوران ، حكاهما الشيخ أبو حامد وصاحب البيان وآخرون (أصحهما) لا يعطى الا ببينة لامكانها وبهذا قطع المصنف والأكثرون •

### قال الممنف رحمه الله تعالى

( وسهم للمؤلفة وهم ضربان ، مسلدون وكفار ، فأما الكفار فضربان ضرب يرجى خيره ، وضرب يخاف شره ، وقد كان النبي صلى الله عايه

وسلم يعطيهم ، وهل يعطون بعده ؟ فيه قولان (احدهما) يعطون لان المعنى الذى اعطاهم به النبى صلى الله عليه وسلم قد يوجد بعده (وانثانى) لا يعطون ، لأن الخلفاء رضى الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطوهم • وقال عمر رضى الله عنه «انا لا نعطى على الاسلام شيئا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » فاذا قلنا : انهم يعطون فانهم لا يعطون من الزكاة ، لأن الزكاة لا حق فيها للكفار ، وانما يعطدون من سهم المصالح • وأما المسلمون فهم اربعة أضرب : (احدها) قوم لهم شرف فيعطون ليرغب نظراؤهم في الاسلام ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الزبرقان بن بدر وعدى بن حاتم • (والثاني) قوم أسلموا ، ونيتهم في الاسلام ضعيفة فيعطرون لتقوى نيتهم لأن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى أبا سفيان بن حرب وصفوان نيتهم لأن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى أبا سفيان بن حرب وصفوان ابن اهية والاقرع بن حابس وعيينة بن حصن لكل احد منهم مائة من الايل •

وهل يعطى هذان الفريقان بعد النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فيه قولان ( احدهما ) لا يعطون لان الله تعالى اعز الاسلام فاغنى عن التالف بالمسال ( والثانى ) يعطون لان المعنى الذى به اعطوا قد يوجد بعد النبى صلى الله عليه وسلم ومن اين يعطون ؟ فيه قولان ( احدهما ) من الصدقات نلاية ( وانثانى ) من خمس الخمس ، لأن ذلك مصلحة ، فكان من سهم المسلم . ( والضرب الثالث ) قوم يليهم قوم من الكفار ان أعطوا قاتلوهم . ( الضرب الرابع ) قوم يليهم قوم من اهل الصدقات ان أعطوا جبوا الصدقات وفي هدين الضربين اربعة اقوال ( احدها ) يعطون من سهم المسلم لأن ذلك مصلحة ( والثانى ) من سهم المؤلفة من المسلم من المسلم المؤلفة المنافقة ، لانهم من الفريقين ) من سهم المؤلفة ، لانهم وهو المنصوص انهم يعطون من سهم المؤلفة ومن سهم المؤلفة ، لانهم وهو المنصوص انهم يعطون من سهم المؤلة ومن سهم المؤلفة ، لانهم وهو المنصوص انهم يعطون من سهم المؤلفة ومن سهم المؤلفة ، لانهم

(الشرح) حديث اعطاء النبى صلى الله غليه وسلم مؤلفة الكفار صحيح مشهور من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم « أعطى صفوان بن أمية من غنائم حنين » وصفوان يومئذ كافر ، قال صفوان : لقد أعطانى ما أعطانى وانه لأبغض الناس الى فما برح يعطينى حتى انه لأحب الناس

لى صلى الله عليه وسلم » رواه مسلم • وأما الأثر المذكور عن عمر رضى الله عنه فرواه البيبقى ؛ وحديث اعطاء أبى سفيان بن حرب وصفوان والأقرع وعيينة كل واحد منهم مائة من الابل ؛ رواه مسلم فى صحيحه هكذا ؛ من رواية رافع بن خديج •

وأما الزبرقان منبزاى مكسورة ثم باء موحدة ساكنة ثم راء مكسورة ثم قاف موهو أحد رؤساء العرب وسادات بنى تميم ، والزبرقان لقب له ، واسمه الحصين بن بدر بن امرىء القيس ، كنيته أبو عياش بالشين المعجمة لقب بالزبرقان لحسنه ، وقيل لصفرة عمامته ، ومنه زبرقت الثوب اذا صفرته ، وكان يلبس عمامة مزبرقة بالزعفران ، وكان يقال له : قمر نجد لحسنه ، أسلم سنة تسع ووفحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكرمه وولاه صدقات قومه وأقره عليها أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ، وقد بسطت أحواله فى التهذيب ، وكذلك أحوال هؤلاء المذكورين ، وكلهم صحابة رضى الله عنهم ، وسمى هذا الصنف مؤلفة لأنهم يتألفون بالعطاء وتستمال به قلوبهم ،

(اما احكام الفصل) فقال اصحابنا: المؤلفة ضربان مسلمون وكفار، والكفار صنفان (من) يرجى اسلامه (ومن) يخاف شره، فمؤلاه كان النبى صلى الله عليه وسلم يعطيهم كما ذكرنا من الفنائم لا من الزكاة، وهل يعطون(ا) بعده فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما.

(أحدهما) يعطون للحديث (وأصحهما) باتفاق الأصحاب وبه قطع جماعة منهم البغوى: لا يعطون لما ذكره المصنف رحمه الله، وأجابوا عن الحديث بأن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاهم من خمس الخمس، وكان ملكا له خالصا يفعل فيه ما شاء بخلاف من بعده (فأن قلنا) يعطون أعطوا من مال المصالح ولا يعطون من الزكاة بلا خلاف، لما ذكره المصنف، قال الرافعى: وأشار بعضهم الى أنهم لا يعطون أيضا من المصالح، الاأن ينزل بالمسلمين نازلة ه

<sup>(</sup>١) يعطون : بضم الياء وتسكين العين وفتح الطاء ٠

وأما المؤلفة المسلمون فأصناف (حند) لهم شرف فى قومهم يحللب بتألفهم اسلام نظرائهم (وصنف) أسلموا ونيتهم فى الاسلام ضعيفة فيتألفون لتقرى نيتهم ويثبتوا ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم يعطى هذين ، وهل يعطون بعده ؟ فيه قولان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (فان قلنا) يعطون فمن أين يعطون ؟ ذكر فيه قولين فحاصله ثلاثة أقوال (أصحها) عند المحققين يعطون من الزكاة من سهم المؤلفة للأية (والثانى) يعطون من المصالح (والثالث) لا يعطون ، وصححه الشيخ أبو حامد والجرجانى وقطع به سليم الرازى فى الكفاية ، (والصنف الثالث) قوم يليهم قوم من الكفار ان أعطوا قاتلوهم ، ويراد باعطائهم تألفهم على قتالهم .

(والرابع) قوم يليهم قوم عليهم زكوات ويمنعونها ، فان أعطى مؤلاء قاتلوهم وقهروهم على أخذها منهم ، وحملوها الى الامام ، وان لم يعطوا ام يأخذوا منهم الزكوات ، واحتاج الامام الى مؤنة ثقيلة لتجهيز من يأخذها ، وهذان الصنفان يعطيان بلا خلاف ، لكن من أين يعطون ؟ فيه الأقوال الأربعة التى ذكرها المصنف بدلائلها ، وجعل الغزاني وطائفة هذه الأقوال أوجها والصواب أنها أقوال (أحدها) من سهم المؤلفة (والثاني) من المصالح (والثانث) من سهم المؤلفة وسهم المغزاة والرابع) فال الشافعي رضى الله عنه : يعطون من سهم المؤلفة وسهم المغزاة .

واختف أصحابنا فى المراد بهدذا القول الرابع على أربعة أوجه (أحدها) أن هذا تفريع على أن من جمع سببين من أسباب الزكاة يعطى بهما (فأما) ان قلنا بالأصبح انه لا يعطى الا بأحدهما فلا يعطى هؤلاء الا من أحد السهمين (والثانى) أنهم يعطسون من السهمين جميعا، سواء أعطينا غيرهم بسببين أم لا للمصلحة فى هؤلاء (والثالث) ان كان التألف لقتال الكفار فمن سهم الغزاة، وان كان لأجل الزكوات وقتال مانعيها فمن سهم المؤلفة (والرابع) يتخير الامام، ان شاء أعطاهم من ذاك، وحكى الرافعى وجها أن المؤلف من ذا السهم وان شاء أعطاهم من ذاك، وحكى الرافعى وجها أن المؤلف لقتال مانعى الزكاة وجمعها يعطى من سهم العاملين.

قال الرافعى: أرسل أكثر الأصحاب هذا الخلاف ولم يتعرضوا للاصح هنه ، وقال الشيخ أبو حامد وطائفة: الأخلهر من القولين في انصنفين الأولين أنهم لا يعظمون ، وقياس هدا أن لا يعطى الصنفان الآخران من الزكاة ، لأن الأولين أحق باسم المؤلفة من الآخرين ، لأن فى الآخرين معنى ، الغزاة والعاملين ، وعلى هذا يسقط سهم المؤلفة من الزكاة ، وقد صار اليه الروياني وجماعة من المتأخرين ولكن الموافق لظاهر الآية ثم لسياق الشافعي والأصحاب اثبات سهم المؤلفة وأنه يستحقه الصنفان الأولان وأنه يجروز صرفه الى الآخرين أيضا وبه أفتى الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية هذا آخر كلام الرافعي وهذا الذي صححه هو الصحيح ، وهو الصرف الى الأصناف الأربعة من سهم المؤلفة ، وإلله أعلم ،

فان قيل: كيف يعرف كونه مؤلفا ؟ فالجواب: أن صاهب الشامل وغيره من العراقيين قطعوا بأنه لا يقبل قوله أنه من المؤلفة الا ببينة ، لأنه مما يظهر ، والصحيح ما قاله أبو العباس بن القاص فى كتابه التلخيص ، وتابعه عليه الخراسانيون وغيرهم ، أنه ان قال : نيتى فى الاسلام ضعيفة قبل قوله ، لأن كلامه يصدقه ، وان قال : أنا شريف مطاع فى قومى لم يقبل قوله الا ببينة ، ونقل الرافعى هذا التفصيل عن جمهور الأصحاب ، قال : وذكر أبو الفرج عن بعض الأصحاب أنه أطلق مطالبته بالبينة ، وفى صفة هذه البينة كلام نذكره ان شاء الله تعالى فى فصل سهم المكاتب ، وهل تكون المرأة من المؤلفة ؟ أم لا يتصور ذلك ؟ فيه وجهان سبق بيانهما فى فصل سهم الفقير ( الصحيح ) أنه يتصور ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( وسهم الرقاب وهم المكاتبون ، فاذا لم يكن مع المكاتب ما يؤدى في الكتابة وقد حل عليه نجم أعلى ما يؤديه ، وأن كان معه مايؤديه لم يعط ، لأنه غير محتاج ، وأن لم يكن معه شيء ولا حسل عليه نجم ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يعطى لأنه لا حاجة [ به ] اليه قبل حلسول النجسم ( والثاني ) يعطى لأنه يحسل عليه النجسم ، والأصل أنه ليس معه ما يؤدى ، فأن دفع اليه ثم اعتقه المولى أو أبراه من المسأل أو عجز نفسه قبل أن يؤدى المسأل الى المولى • رجع عليه ، لأنه دفع اليه

ليصرفه في دينه وام يفعل ، فان سلمه الى المولى وبقيت عليه بعيسة فعجزه المولى ففيه وجهان (احدهما) لا يسترجع من المولى لأنه صرفه(ا) فيما عليه (وانثانى) يسترجع لانه انما دفع اليه ليتوصل به الى المعتق ولم يحصل ذلك ، وان ادعى أنه مكاتب لم يقبل الا ببينة ، فان صدقه المولى ففيه وجهان (أحدهما) يقبل لأن ذلك اقسرار على نفسه (والثانى) لا يقبل لأنه متهم ، لأنه ربما واطاه حتى ياخذ الزكاة) .

# (الشرح) في الفصل مسائل:

( احداها ) قال الشافعي والأصحاب : يصرف سهم الرقاب الى المكاتبين و هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء و كذا نقله عن الأكثرين البيهتي في السنن الكبير والمتولى و وبه قال على بن أبى طالب رضى الله عنه وسعيد بن جبير والزهري وانليث بن سلمد والثوري وأبو حنيفة وأصحابه و وقالت طائفة : المراد بالرقاب أن يشتري بسهمهم عبيد ويعتقون و وبهذا قال مالك ، وهو أحد الروايتين عن أحمد و وحكاه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس والحسن البصري وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد واسحاق وأبي عبيد وأبي ثور و واحتج أصحابنا بأن توله عز وجل ( وفي الرقاب )) كقوله تبارك وتعالى ( وفي سبيل الله )) وهناك يجب الدفع الى الجاهدين ، فكذا يجب هنا الدفع الى الرقاب ،

وأما من قال يشترى به عبيد فليس يدفع اليهم وانما هو دفسع الى ساداتهم ، ولأن فى جميع الأصناف يسلم السهم الى المستحق ويملكه اياه ، فينبغى هنا أن يكون كذلك لأن الشرع لم يخصهم بقيد يخالف غيرهم ، ولأن ما قالوه يؤدى الى تعطيل هذا السهم فى حق كثير من الناس ، لأن من الناس من لا يجب عليه من الزكاة لهذا السهم ما يشترى به رقبة يعتقها ، وان أعتق بعضها قوم عليه الباقى ، ولا يلزمه صرف زكاة الأموال الباطنة الى الامام بالاجماع فيؤدى الى تفويته ، وأما على مذهبنا فيمكنه صرفه اليهم ولو كان درهما ،

فان قيل : الرقاب جمع رقبة وكل موضع ذكرت فيه الرقبة فالمراد

<sup>(</sup>١) في شي و ق ( لأنه صحقه فيما عليه ) والصواب ما أثبتناه (ط) م

عتقها • ( فالجواب ) ما أجاب به الأصحاب أن الرقبة تطلق على العبد القن وعلى المكاتب جميعا ، وانما خصصناها فى الكفارة بالعبد القن بقرينة ، وهى أن التحسرير لا يكون الا فى القن ، وقد قال الله تعالى : « فتحرير رقبة » ولم توجد هذه القرينة فى مسألتنا فحملناه على المكاتبين لما ذكرناه أولا • فان قيل : لو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم الخاص ، فانجواب أن هذا منتقض بقوله عز وجل « وفى سبيل الله » فان المسراد به بعضهم ، وهم المتطوعون الذين لا حق لهم فى الديوان ولم يذكروا باسمهم الخاص ، فان قيل : لو أراد المكاتبين لاكتفى بالفارمين ، فانهم منهم ، فالجواب أنه لا يفهم أحسد المتفين من الآخسر ، ولأنه جمع منهم ، مناه ما يجوز الاقتصار على أحدهما ، وأن لكل صنف منهما سهما مستقلا كما جمع بين الفقسراء والمساكين ، وان كان كل منهم منهما يقوم مقام الآخر فى غير الزكاة ، والله تعالى أعلم •

(المسألة الثانية) قال أصحابنا: انما يعطى المكاتب كتابة صحيحة • أما الفاسدة فال يعطى بها لأنها ليسست لازمة من جهة السسيد فان له التصرف فيه بالبيع وغيره وممن صرح بالمسألة الدارمى وابن كسج والرافعى •

( الثالثة ) اذا حل على المكاتب نجم ولم يكن معه وفاء دفع اليه وفاء بلا خلاف ، وان كان معه وفاء لم يعط لاستغنائه عنه ، وان لم يكن معه شيء ولا حل عليه نجم ففي اعطائه وجهان مشهوران حكاهما المصنف بدليلهما ، وقل من بين(١) الأصح منهما مع شهرتهما والأصح أنه يعطى ، صححه الجرجاني في التحرير والرافعي وغيرهما .

(الرابعة) اذا دفعت اليه الزكاة ثم أعتقه أو أبرأه أو عجز نفسه قبل دفع المال الى السيد والمال باق فى يد المكاتب رجع الدافع فيه لما ذكره المصنف ، هذا هو المذهب وبه قطع العراقيون وجعاعة من الخراسانيين ، ذكر جماعة من الخراسانيين فيما اذا حصل العتق بالاعتاق أو الابراء تمولين ، ومنهم من يحكيهما وجهين (أصحهما) يرجع (والثانى) لا يرجع بل يبقى ملكا للمكاتب ، قال الرافعى : وهذا هو الأظهر عند المتولى ، ولم أر أنا فى كتاب المتولى ترجيحا له بل ذكر وجهين

<sup>(</sup>١) بين: بالياء المسددة مع الفتع ،

مطلقين ، وذكر انغزالى وغيره فيه طريقين ( اصحهما ) الرجسوع ( والثانى ) على قولين ، والصحيح القطع بالرجوع ، قال أصحابنا : وهكذا الحكم وعلى هذا ففرض الزهاة باق على الدافع ، كما لو دفع الى من لا يجسوز الدفع اليه ،

قال أصحابنا : وهكذا الحكم لو دفع الزكاة الى الكاتب فقضى مال الكتابة من كسبه أو غيره ، وبقى مال الزكاة فى يده ، وكذا لو قضاه أجنبى و قالوا : وضابطه أنه متى استغنى عما دفع اليه من الزكاة ، وعتق وهو باق فى يده فالذهب أنه يرجع عليه به لاستعنائه عنه ، هذا كله اذا كان المسال باقيا فى يده ، فاذا تلف فى يده قبل العتق ثم عتق فطريقان (الذهب) وبه قطع الغزالى واليغوى وغيرهما أنه لا غرم ووقعت الزكاة موقعها ولا شىء على الدافع ، قال الغزالى وغيره : وكذا لو تلف باتلافه ، وحكى السرخسى وجها أنه يغرمه المكاتب بعد العتق ، وحكاه الدارمى أيضا فيما أذا أتلفه المكاتب ، هذا أذا تلف فى يد المكاتب قبل العتق ، فان تلف فى يده بعد العتق وتلنا بالمذهب أنه يرجع غليه لو كان باقيا غرمه وجها واحدا ، لأنه بالعتق صار مالا مضمونا عليه فى يده فاذا تلف غرمه وجها واحدا ، لأنه بالعتق صار مالا مضمونا عليه فى يده فاذا تلف غرمه وجها واحدا ، لأنه بالعتق ضار نفسه والمال باق فى يده فاذا تلف عليه بلا خلاف فى جميع الطرق فان تلف فى يده ثم عجز نفسه فوجهان عليه بلا خلاف فى جميع الطرق فان تلف فى يده ثم عجز نفسه فوجهان (أحدهما) لا يرجع عليه ، ونقسلة ابن كج عن أكثر أصحابنا (وأصحهما) عند الرافعى وغيره ، وأشار البغوى الى القطع به أنه يرجع عليه ،

قال الرافعى: وعلى هذا ففي الأمالي للسرخسى أن الضمان يتعلق بذمته لا برقبته لأن المسال حصل عنده برضى صاحبه، وما كان كذلك فمحله الذمة على القاعدة المسهورة ، قال ؛ وذكر بعضهم أنه يتعلق بالرقبة (قلت) الصحيح الأول ، هذا كله في مال لم يسلمه الى السيد ، فلو سلمه الى السيد وبقيت بقية فعجزه السيد بها وفسخ الكتابة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ، وهكذا حكاهما الجمهور وجهيسن ، وحكاهما القاضى أبو الطيب في المجسرد قولين ، وذكر أن أبا اسحاق المروزى حكاهما قولين ، واتفقوا على أن أصحهما أنه يرجع على السيد ، وممن صححه الغزالي والبغوى والرافعي وغيرهم ولو كان قد تلف في يد السيد (فان قلنا ) يرجع فيه لو كان باقيا يرجع ببدله ويكون فرض يد السيد (فان قلنا ) يرجع فيه لو كان باقيا يرجع ببدله ويكون فرض يد السيد المائة باقيا على الدافع ، وألا فلا رجوع وقد سقط الفرض عن الدافع ،

ولو نقل السيد الملك في المقبوض الى غيره نم عجز الكاتب لم يسترد من المنتقسل اليه ولكن يرجع الدافع على السيد اذا قلنا بالرجوع ، ولو سلم المكاتب المسال الى السيد وبقيت منه بقية فأعنقه السيد ، قال صاحب البيان : مقتضى المذهب أنه لا يسترد من السيد لاحتمال أنه انما أعتقه للمقبوض ، وهذا الذي قاله متعين ، ولو لم يعجز نفسه واستمر في الكتاب وتلف المسال في يده أجزأ عن الدافع بلا خلاف ، والله تعالى أعلم .

ولو قبض السيد الدين من المكاتب وعتق ، والغريم(۱) من المدين ثم رده اليه هبة لم يرجع الدافع عليهما ، بل أجزأه عن الزكاة ثم ملكه هذا بجهة أخرى ، وهذا لا خلاف فيه ، وممن صرح به الدارمى ، والله تعالى أعلم

(المسألة الخامسة) اذا ادعى أنه مكاتب لم يقبل الا ببينة باتفاق الأصحاب لأن الأصل والظاهر عدم الكتابة مع امكان اقامة البينة ، فان صدقه سيده فهل يقبل ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند الجمهور يقبل ، ممن صححه القاضى أبو الطيب في المجسرد وابن المساغ والمتولى والبغسوى والفسزالى والرافعي وآخسرون ، وشذ الجرجاني فصحح في التحرير عدم القبول ، والصحيح القبول ، قال أصحابنا : وأما ما احتج به انقائل الآخسر من احتمال المواطأة فضعيف ، لأن هذا الدفع يكون مرعيا في حق السيد ، فان أعتق العبد والا استرجع المنال منه ،

(فسرع) قال الغزالي و آخرون: يقوم مقام البينة الاستفاضة وضبط الرافعي هذه المسألة ضبطا حسنا فنذكر كلامه مختصرا: وان كان بعضه قد سبق في الباب دفرقا ، قال: قال الأصحاب: من سأل الزكاة وعلم الامام أنه ليس مستحقا لم يجز له صرف الزكاة اليه ، وان علم استحقاقه جاز الصرف اليه بلا خلاف ، ولم يخرجوه على الخلاف في قضاء القاضي بعلمه ، مع أن للتهمة ههنا مجالا أيضا .

<sup>(</sup>١) أى قبض السيد دين الكتابة من مكاتبه معتق أو قبض الغريم دبنه من الدين ثم رده اليه هبة لم يرجع الدامع عليهما ٠٠ الغ (ط) ٠

(قلت) الفرق أن الزكاة مبنية على الرغق والمساهلة ، وليس هنا اضرار بمعين بخلاف قضاء القاضى ، وان لم يعرف حاله فالصفات قسمان خفية وجلية ، فالخفى الفقر والمسكنة فلا يطالب مدعيهما ببينة لعسرها ، غلو عرف له مال وادعى هلاكه لم يقبل الا ببينة ، ولو ادعى عيالا فلا بد من البينة ف الأصح •

وأما الجلى غضربان (أحدهما) يتعلق بالاستحقاق فيه بمعنى فى المستقبل ، وذلك فى الغازى وابن السبيل فيعطيان بقولهما بلا بينسة ولا يمين ، ثم ان لم يحققا ما ادعيا ولم يخرجا استرد منهما ما أخذا ، والى متى يحتمل تأخير الخسروج ؟ قال السرخسى : ثلاثة أيام • قال الرافعى : ويشبه أن يكون هذا على التقسريب ، وأن يعتبر ترمسده للخروج ، وكون التأخير لانتظار أو للتأهب بأهب السفر ونحوها •

(الضرب الثاني) يتعلق الاستحقاق فيه بمعنى الحال • وهذا الضرب يسترك هيه بقية الأصناف ، فالعامل اذا ادعى العمل طولب بالبينة ، وكذا المكاتب والغارم ، فان صدقهما السيد وصاحب الدين فوجهان ( أصحهما ) يكفى ويعطيان : وأما المؤلف فان قال : نيتى ضعيفة في الاسلام قبل • وان ادعى أنه شريف مطاع طولب بالبينة • هذا هسو المذهب ، وقيل : يطالب بالبينة مطلقا ، قال الرافعي : واشستهار الحال بين الناس قائم مقام البينة لحصول العلم أو الظن ، قال : ويشهد لما ذكرناه من اعتبار غلبة الظن ثلاثة أمور ( أحدها ) قول بعض الأصحاب : لو أخبر غن الحال واحد يعتمد كفى ( الثانى ) قال امام الحرمين : رأيتُ للاصحاب رمزا الى تردد فى أنه لو حصل الوثوق بقولُ مدعى الغرم وغلب على الظن صدقه هل يجوز الاعتماد عليه ؟ ( الثالث ) حكى بعض المتأخرين أنه لا يعتبر في البينة في هذه الصور سماع القاضي وتقدم الدعوى والانكار والاستشهاد ، بل المسراد اخيار عدلين على صفات الشمود • قال : ثم ان سياق كلام الغزالي في الوسيط والوجيز قد يوهم أن الخاق الاستفاضة بالبينة مختص بالمكاتب والغارم ، ولكن الرجه تعميم ذلك في كل من يطالب بالبينة من الأسناف • هسذا آخر كلام الرامس رحمه الله • والله أعلم • ( فسرع ) قال القاضى أبو الطيب فى المجسرد والشيخ نصر المقدسى وصاحب البين وخلائق من الاصحاب : يجوز للمنانب ان يتجر فيما آخذه من الزناة طلبا للزيادة وتحصيل الوفاء ، وهذا لا خلاف فيه وقال الرافعي : والمعارم في هذا كالمكاتب و المعارم في هذا كالمكاتب و المعارف و ال

(فسرع) قطع الدارمى وصاحبا الشامل والبيان بأن المكاتب ليس له أن ينفق على نفسه ما اخذه من الزكاة • قال الدارمى : فكذلك المارم • وقال الرافعى : نقل بعض أصحاب المام الحرمين أن له انفاقه ويؤدى من كسبه ، قال الرافعى : ويجب أن يكون العارم كالمكاتب ، والصحيح الأول لأن فى انفاقه مخاطرة بمال الزكاة •

(فسرع) قال البغوى فى الفتاوى: لو استقرض المكاتب ما أدى به النجوم وعنق لم يجوز الصرف اليه من سهم الرقاب ، لكن يصرف اليه من سهم المارمين كما لو قال لعبده : أنت حر على ألف فقبل ، عتق ويعطى الألف عنسهم الغازمين لا من سهم الرقاب • وهذا الذى قاله متعين •

(فسرع) قال الشافعي والأصحاب: يجوز صرف الزكاة الى المكاتب بغير اذن سيده، ويجوز الصرف الى سيده باذن المكاتب، ولا يجوز الصرف الى السيد بغير اذن المكاتب لأنه المستحق، فلو صرف الى السيد بغير اذن المكاتب، لم يجزىء الدافع عن الزكاة بلا خلاف، قال البغسوى وغيره: لكن يسقط عن المكاتب من نجومه قدر المصروف لأن قضاء الدين يجوز بغير اذن من هو عليه، قال الشافعي والأصحاب: والأحوط والأفضل أن يصرف الى السيد باذن المكاتب فهو أفضل من الصرف الى المكاتب لأنه أحوط في صرفه في الكتابة، هكذا أطلقه الشافعي والجمهسور وقال الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه: ان كان هذا الذي يدفعه يستوعب جميع ما على المكاتب لكثرته أو لكونه النجم الأخيسر بحيث يحصل العتق به، فالدفع الى السيد باذن المكاتب أفضل لأنه ينميه بطيث يمطل وال كان دونه فالدفع الى الماتب المضل لأنه ينميه بالتجارة فيه فيكون أقرب الى العتق، والمذهب الأول،

( أسرع ) لا يجوز للسيد دفع زكاته الى مكاتبه ... هــذا هو

نلامب سـ وبه خصع الجمهور • وقال أبو عني بن حيران : پـجوز تالاجنبي • وهد ضعيف لانه ي معنى نفسه وعبده المقن •

( فسرع ) لو كان المكاتب كافرا وسيده مسلما لم يعط من الزكاة ، كما ذره المسلف في آخر الباب والاسحاب • ولو دان المكاتب مسلما والسيد نافرا جاز الدفع الى المكاتب • صرح به الدارمي وغيره •

(فسرع) لو كان المكاتب مكتسبا فهو كغير المكتسب ، فيعطى حيث يعطى نيره ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الدارمى و اخرون ، وهو مقتضى اطلاق الأصحاب ، وشسد القاضى ابن دعج فقال فى كتابه التجريد : لا يعطى اذا كان له كسب يؤدى هنه ، ولعله اراد اذا استحق الكسب وصار حاملا مالا عبيدا ، والله تعالى اعلم •

#### قال الممنف رحمه الله تعالى

( وستم للفارحين وهم ضربان : ضرب غرم لاصلاح ذات البين ، وخرب عرم لصلحه نفسه ، فاما الأول فضربان ( احدهما ) من تحمل ديه معتول عيطى مع الفقسر والغنى لقوله صلى الله عليه وسلم « لا تحل الصدقة نظني الالخمسة ، لغاز في سبيل الله ، أو نعامل عليها ، أو لنارم ، أو أرجسل اشتراها بماله ، أو أرجل له جار مسكين فتصدق على السكين فاهدى المسكين البه » ( والثاني ) من حمل مألا في غير قتل لتسكين فتنة ، ففيه وجهان • ( احدهما ) يعطى مع الغنى لانه عرم لاحسلاح ذات البين ، فأشبه أذا غرم دية مقتول ( والنائي ) لا يمطى مع المني ، لأنه مال حمله في فيسر قتل ، فانسبه اذا مُسمن ثمنا في بيع • وأما من غرم لمالحة نفسه ، فان كان قد أنفق في غير معصية ، دفع اليه مع المقسر ، وهل يعطى مع الغنى ؟ فيه قولان • قال في الأم : لا يعطى لانه يأخذ لحاجته الينا ، فلم يعط مع الغنى كغير الغارم • وقال في القديم والصدقات من الأم: يعطى لأنه فارم في غير معصية ، فاشبه اذا غرم لاصلاح ذات البين ، فان غرم في معصية لم يعط مع الفني ، وهل يعطى مع الفقر ؟ ينظر فيه ، فان كان مقيماً على المصية لم يمط ، لأنه يستعين به على المصية وان تاب ففيه وجهان : ( احدهما ) يعطى لأن المصية قد زالت ( وانثانى ) لا يعطى ، لانه لا يؤمن ان عدب سى المعصيه ، ولا يعطى اسارم ، م ما يعصى به الدين ، عال احت وسم يعس به الدين او ابرىء همه او عضى عسم عبسل نسليم المسال السرجع مه ، وان ادعى الله غارم لم يعبل الا ببينه ، قان مستقه غريب سنى الوجهين خما فكرنا في المالب ادا أدعى الكتابه وصدقت المولى) .

(الشرح) هذا الحديث حسن أو صحيح رواه أبو داود من طريقين (احدسه) عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد المضرى عن اننبى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مرسلا واسناده جيد في الطريقين ، وجمع البيهقى طرقة وفيها ان مالكا وابن عيينة ارسلاء ، وان معمرا واللورى وصلاه وهما من جملة الحفاظ المعتمدين ، وقد تقسرت القاعدة المعروفه لاهل الحديث والأصول أن الحديث اذا روى متصلا ومرسلا كان الحكم للاتصال على المذهب الصحيح ، وقدمنا ايضا عن الشافعي رضى الله عنه أنه يحتج بالمرسل اذا اعصد باحد أربعة أمور (الما) حديث مسند (واما) مرسل من طريق آخسر (واما) قول صحابي (واما) قول اختر العلماء ، وهذا قد وجد فيه اخثر ، فقد روى مسندا وقال به العلماء من الصحابة وغيرهم ،

( وأما ) الغارم فهو الذي عليه دين ، والغريم يطلق على المدين وعلى صاحب الدين ، واصل الغرم في اللغة الملزوم ، ومنه قوله سبحانه وتعالى « ان عذايها كان غراما » ( ) وسمى كل و حد منهما غريما لملازمته صاحبه ، وقوله : لاصلاح ذات البين ، قال الازهرى : معال لاصلاح حالة الوصل بعد المباينة ، قال : والمبين يكون فرقة ويكون وصلا وهو هنا وصل ، ومنه قوله سبحانه وتعالى « لقد تقطع بينكم » (٢) أي وصلكم ، وقولهم في الدعاء : اللهم أصلح ذات المبين اي أصلح الحال المتى بها تجتمع المسلمون ،

( أما أحكام القصل ) فقال الشافعي والأصحاب : الفارمون ضربان ( الضرب الأول ) من غرم لاصلاح ذات البين ، ومعناه أن

٩٤: ١٠٥٠ (٢) الأنمام : ٩٤٠

يستدين مالا ويصرفه فى اصلاح ذات البين ، بأن يخاف فتنه بين مبيلين أو طائفتين ، أو شخصين ، فيستدين مالا ويصرفه فى تسكين تلك الفتنة ، فينظر ان كان ذلك فى دم تنازع فيه قبيلتان أو غيرهما ، ولم يظهر القاتل أو نحسو ذلك ، وبقى الدين فى ذمته فهسذا يصرف ليه من سهم المارمين من الزكاة ، سواء كان غنيا أو فقيرا ، ولا فرق بين غناه بالنقسد والعقار وغيرهما ، هذا هو المذهب ، وبه قطسم العراقيون وجماعة من الخراسانيين •

وقال أكثر الخراسانيين: ان كان فقيرا دفع اليه ، وكذا ان كان غنيا بالعقار بلا خلاف ، فان كان غنيا بنقد ، ففيه عندهم وجهان ( الصحيح ) يعطى ( والثاني ) لا يعطى الا مع الفقد ، ولو كان غنيا بالعروض غير العقدار فهو كالغني بالعقار على المذهب ، وقيل كالنقد ذكره السرخسي في الأمالي .

وان استدان لاصلاح ذات البين في غير دم ، بأن تحمل قيمة مال متلف فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب (أصحهما) عند المصنف في التنبيه والأصحاب : يعطى مع الغنى ، لأنه غارم لاصلاح ذات البين فأشبه بالدم • (والثانى) لا يعطى الا مع الفقر ، لأنه غرم في غير قتل فأشبه المارم لنفسه ، وقاسه المصنف على ما لو ضمن مالا ، وهذا فيه تفصيل طويل سأذكره في المسائل المنثورة قريبا أن شاء الله تعالى في قصل المارمين • قال أصحابنا : انما يعطى العارم لاصلاح ذات البين ما دام الدين باقيا عليه ، سواء كان الدين لمن استدانه منه ، ودفعه في الاصلاح ، أو إكان قد تحمل الدية مثلا لأهل القتيل ولم يؤدها بعد ، فيدفع اليه فإ يؤديه في دينه ، أو الى ولى القتيل فلو كان يؤدها بعد ، فيدفع اليه فإ يؤديه في دينه ، أو الى ولى القتيل فلو كان بغارم اذ لاثبيء عليه • ( الضرب الثاني ) من غرم لصلاح نفسه بغارم اذ لاثبيء عليه • ( الضرب الثاني ) من غرم لصلاح نفسه وعياله ، فان استدان ما أتفقه على نفسه أو عياله في غير معصية ، أو أتلف شيئا على غيره سهوا ، فهذا يعطى ما يقضى به دينه بشروط •

( أحدها ) أن يكون محتاجا الى ما يقضى به الدين ، فلو كان غنيا قادرا بنقسد أو عرض على ما يقضى به فقولان مشهوران ، ذكرهما نصنف والأصحاب آحدهما : ونقله المصنف و لأصحاب عن نصه فى القديم والصدقات من الأم آنه يعطى مع الغنى ، لأنه غارم فاشبه انغارم لذات البين ( واصحهما ) عند الاصحاب وهو نصه فى الام آيضا آنه لا يعطى كما لا يعطى المكاتب وابن السبيل مع العنى بخلاف الغارم لذات البين ، فان مصلحته عامة ، فعلى هذا لو وجد ما يقضى به بعض الدين قال آصحابنا : يعطى ما يقضى به الباقى فقط .

فلو لم يملك شيئا وقدر على قضائه بالاكتساب فوجهان (أحدهما) لا يعطى كالفقير (والصحيح) وبه قطع الجمهور أنه يعطى ، لأنه لا يمكنه قضاؤه الا بعد زمان وقد يعرض ما يمنعه من القضاء بخلاف الفقيل ، فانه يحصل حاجته بالكسب فى الحال ، وما معنى الحاجة ألمذكورة ؟ قال الرافعى : عبارة الأكثرين تقتضى كونه فقيرا لا يملك شيئا ، وربما صرحوا به ، قال : وفى بعض شروح المفتاح أنه لا يعتبر المسكن والملبس والفراش والمنيه ، وكذا الخادم والمرخوب أن اقتضاهما حاله ، بل يقضى دينه وأن ملحها قال : وقال بعض المتأخرين : لا يعتبر الفقر والمسكنة هنا ، بل لو ملك قدر كفايته وكان لو قضى دينه مما معه لنقص ماله عن كفايته ، ترك له ما يكفيه ، وأعطى ما يقضى به الباقى ، قال الرافعى : وهذا أقرب ،

(الشرط الثانى) أنه يكون دينه لطاعة أو مباح ، فأن كان فى معصية كالخمر ونحوه ، وكالاسراف فى النفقة لم يعط قبل التوبة ، هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه شاذ حكاه الحناطى والرافعى أنه يعطى لأنه غارم والصواب الأول ، لأن فى اعطائه اعانة له على المعصية ، وهو متمكن من الأخذ بالتوبة ، فأن تاب فهل يعطى ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب (أصحهما) عند صاحبى الشامل والتهذيب لا يعطى ، وبه قال أبو على ابن أبى هريرة لأن فى اعطائه اعانة له ولغيره على المعصية (وأصحهما) عند الأكثرين يعطى ، وهو قول أبى اسحاق المروزى ، وبه قطع أبو على الطبرى فى الافصاح والجرجانى فى التحرير ، وصححه المحاملى فى المقنسع ، وأبو خلف السلمى ، والمصنف فى التنبيه والرويانى وغيرهم وهو المحيح المختار لقول الله سبحانه وتعالى « والفارهين » ولأن التوبة تجب المختار لقول الله سبحانه وتعالى « والفارهين » ولأن التوبة تجب

ما قبلها • قال الرافعى : ولم يتعرض الأصحاب هنا لاستبراء حاله ومضى مدة بعد توبته يظهر فيها صلاح الحال الا أن الروياني قال : يعطى على أصح الوجهين اذا غلب على الظن صدقه فى توبته فيمكن أن يحمل عليه ، هذا كلام الرافعى ، والظاهر ما قاله الروياني أنه اذا غلب على الظن صدقه فى توبته أعطى ، وان قصرت المدة ، والله تعالى أعلم •

(الشريط الثالث) ان يكون الدين حالاً . فان كان مؤجلاً ففى اعطائه ثلاثة أوجه (أصحها) لا يعطى وبه قطع صاحب البيان ولأنه غير محتاج اليه الآن (والثانى) يعطى الانه يسمى نارما و (والثالث) حكاه الرافعى أنه ان كان الأجل يحل تلك السنة اعطى والا فلا يعطى من صدقات تلك السنة وقال الرافعى والوجهان هنا كالوجهيسن فى المكاتب اذا لم يحل عليه النجم هل يعطى القال وقد يرتب هذا الخلاف على ذلك الخلاف ثم تارة يجعل الغارم أولى بأن يعطى الأن ما عليه التعجيل لفرض المحرية (قلت) وجمع الدارمى مسألتى المؤجسل فى التعجيل لغرض الحرية (قلت) وجمع الدارمى مسألتى المؤجسل فى المغارم والمكاتب وذكر فيهما أربعة أوجه (أحدها) يعطيان فى الحال (والثانى) لا (والثالث) يعطى المكاتب لا الغارم (والرابع) عكسسه والشتعالى أعلم و

(فسرع) قال أصحابنا: انما يعطى العارم ما دام الدين عليه فان وفاه أو برىء منه لم يعط بسببه وانما يعطى قدر حاجته فان أعطى شيئا قلم يقض الدين منه بل أبرىء منه أو قضى عنه أو قضاه هو لا من مال الزكاة بل من غيره فطريقان (أحدهما) وبه قطع المصنف وآخرون أنه يسترجع منه لاستعنائه عنه (والثاني) حكاه الرافعي وغيره أنه على الخلاف السابق في المكاتب اذا قضى عنه الدين أو أبرىء منه و ولو أعطى شيئا من الزكاة فقضى الدين ببعضه ، ففى الباقى الطريقان ، والله تعالى أعلم ه

قال ابن كج فى التجسريد: لو تحمل دية قتيل فأعطيناه فبسان القاتل وضمن الدية استرد من الغارم القابض ما أخذ وصرف الى غارم آخسر • فان كان قد سلمها الى مستحق الدين لم يرجم عليه ، ولا يطالب القاتل بالدية لأنها سقطت عنه بالدفع • قال : فان تطسوع بأدائها

أخذت وجعلت فى بيت المسلل ، ولو أعطيناه ليدفع الى أولياء القتيل فأبرأوا الناس قبل قبضهم منه استرد منه

(فرع) اذا ادعى أنه غارم لم يقبل قوله الا ببينة وسلق في فصل المكاتب بيان هذه البينة ولو صدقه غريمه ففى قبوله الوجهان السابقان فى تصديق السيد المكاتب فى الكتابة والمحدا المصنف وجميع الأصحاب والأصح قبول تصديق السلد والغريم وهكذا صححه المجمهور وخالفهم الجرجانى فى التصرير : فقال : الأصح لا يقبل تصديقهما والله تعالى أعلم و

(قسرع) قال أصحابنا الخراسانيون: اذا ضمن رجل عن رجل مالا من ثمن مبيع ونحوه فلهما أربعة أحوال (أحدها) أن يكونا معسرين فيعطى الضامن ما يقضى به الدين ؛ ويجوز اعطاء المضمون عنه وفال المتولى: وهو أولى لأن الضامن فرعه ؛ ولأنه اذا أخذ الضامن وقضى بالمسأخوذ الدين رجع على المضمون عنه ، واحتاج الامام أن يعطيه ثانيا وقال الرافعى: وهذا الذى قاله ممنوع ، بل اذا أعطيناه فقضى به لا يرجسع ؛ وانما يرجع الضامن اذا قضى من عنده ، وهذا الذى قاله الرافعى فيه نظر ، وما قاله المتولى محتمل أيضا و

( الحال الثانى ) أن يكونا موسرين فلا يعطى الضامن لأنه اذا غرم رجع على المضمون عنه ، فلا يضيع عليه شيء • هذا اذا ضمن باذنه ، فان ضمن بغير. اذنه فهل يعطى ؟ فيه وجهان بناء على الرجوع على المضمون عنه ، ان قلنا لا يرجع عليه وهو الأصح أعطى والا فلا •

( و الثالث ) أن يكون الضامن معسرا دون المضمون عنه ، لهان ضمن باذنه لم يعط لأنه يرجع عليه ، و الا فعلى الوجهين ( أصحهما ) يعطى •

(الرابع) أن يكون الضامن موسرا دون المضمون عنه ، فيجوز اعطاء المضمون عنه ، وفي الضامن وجهان (أحدهما) يعطى لأنه غارم لمصلحة غيره ، فأشبه الغارم لاصلاح ذات البين (وأصحهما) لا يعطى لأن الصرف الى المضمون عنه ممكن ، واذا برىء الأصيل برىء الكفيل ، بخلاف الغارم لذات البين ، والله تعالى أعلم .

- (فسرع) قال أصحابنا: يجوز صرف سهم الغارمين الى من عيبه الدين باذن صاحب الدين وبغير اذنه ، ولا يجوز صرفه الى صاحب الدين الا باذن من عليه الدين ، فلو صرف بغير اذنه لم يجزىء الدافع عن زكاته ، ولكن يسقط من الدين بقدر المصروف ، كما سبق فى فصل المكاتب ، قال أصحابنا : والأولى أن يدفع الى صاحب الدين باذن الغريم ليتحقق وقوعه عن جهة الدين كما سبق فى المكاتب ، قال أصحابنا : الا اذا كان لا يفى بالدين ، وأراد المدين أن يتصرف فيه بالتجسارة والتنمية ليبلغ قدر الدين ،
- ( فسرع ) قال أصحابنا : يجوز للغارم أن يتجسر فيما قبض من سهم الزكاة اذا لم يف بالدين ليبلغ قسدر الدين بالتنمية ، وهل يجوز انفاقه ويقضى من غيره ؟ فيه خلاف سبق فى فصل المكاتب ، الأصبح لا يجوز .
- (فسرع) حكى صاحب البيان عن الصيمرى أنه لو ضمن دية قتيل عن قاتل مجهول أعطى من سهم المغارمين مع الفقر والمغنى ، وان ضمنها عن قاتل معروف أعطى مع الفقر دون المغنى ، وهذا ضعيف ولا تأثير لمعرفته وعدمها ، وذكر الدارمى فى الضمان عن قاتل معروف وجهين، قال الدارمى : ولو كانت دعوى السدم بين من لا يخشى فتنتهم فتحملها فوجهان ،
- (فسرع) ذكر السرخسى أن ما استدانه لعمارة المسجد وقرى الضيف فهو كما استدانه لنفقته ومصلحة نفسه وحكى الروياني فى الطلية عن بعض الأصحاب أنه يعطى من سهم الغارمين مع المنى بالعقار ، ولا يعطى مع المنى بالنقد قال الروياني : وهذا هو الاختيار •
- ( فسرع ) ذكر المام الحرمين أنه لو أقام بينة بأنه غارم وأخذ الزكاة فبان كذب الشهود ، ففى سقوط الفرض القولان المشهوران فيمن أخذ الزكاة بالفقر فبان غنيا ، الأصح : لا تجزى •
- ( فسرع ) اذا كان ارجل على معسر دين فأراد أن يجمسله عن

زكاته وقال له: جعاته عن زكاتى فوجهان حكاهما صاحب البيان (أصحهما) لا يجزئه وبه قطع الصيمرى ، وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد ، لأن الزكاة فى ذمته فلا يبرأ الا باقباضها (والثانى) يجزئه ، وهو مذهب الحسن البصرى وعطاء ، لأنه لو دفعه اليه ثم أخذه منه جاز ، فكذا اذا لم يقبضه ، كما لو كانت عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فانه يجزئه سواء قبضها أم لا • أما اذا دفع الزكاة اليه بشرط أن يردها اليه عن دينه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة بالاتفاق أن يردها اليه عن دينه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة بالاتفاق ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق ، ممن صرح بالمسألة القفال فى المهر ، وصاحب البيان الفتاوى وصاحب البيان وأجزأه عن الزكاة ، وأذا رده اليه عن الدين برىء منه •

قال البغسوى: ولو قال المدين: ادفع الى عن زكاتك حتى أقضيك دينك ففعل أجزأه عن الزكاة وملكه القابض ولا يلزمه دفعه اليه عن دينه ، فان دفعه أجزأه قال القفال: ولو قال رب المسال للمدين: اقض ما عليك على أن أرده عليك عن زكاتى فقضاه صبح القضاء ولا يلزمه رده اليه ، وهذا متفق عليه ، وذكر الرويانى فى البحسر أنه لو أعطى مسكينا زكاة وواعده أن يردها اليه ببيع أو جبة أو ليصرفها المزكى فى كسسوة المسكين ومصالحه ففي كونه قبضا صحيحا احتمالان « قلت » الأصبح لا يجزئه كما لو شرط أن يرد اليه عن دينه عليه ، قال القفال: ولو كانت له حنطة عند فقيسر وديعة فقال: كل منها لنفسك كذا ، ونوى ذلك عن الزكاة ففى اجزائه عن الزكاة وجهان ، وجه المنع أن المسالك لم يكله النقير لنفسه لا يعتبر ، ولو كان وكله بشراء ذلك القدر فاشتراه وقبضه ثم قال له الموكل: خذه لنفسك ، ونواه زكاة أجزأه ، لأنه لا يحتاج الى كيله ، والله تعالى أعلم ،

(فسرع) لو مات رجل وعليه دين ولا تركة له هل يقضى من سهم الغارمين ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب البيان (أحدهما) لا يجوز، وهو قول الصيمرى ومذهب النخعى وأبى حنيفة وأحمد (والثانى) يجوز لعموم الآية ، ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحى ، ولم يرجح واحدا من الوجهين ، وقال الدارمى : اذا مات الغارم لم يعط ورثته عنه ، وقال ابن كج : اذا مات وعليه دين فعندنا لا يدفع في دينه من

الزكاة ولا يصرف منها فى كفنه ، وانما يدفع الى وارثه ان كان فقيرا ، وبنحو هذا قال أهل الرأى ومالك ، قال : وقال أبو ثور : يقضى دين الميت وكفنه من الزكاة ، ثم قال ابن كج بعد هذا بأسطر : اذا استدان لاصلاح ذات البين ثم مات دفع ما يفك به تركته ، والله تعالى أعلم ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

(وسهم في سبيل الله ، وهم الفزاة [ الذين ] اذا نشطوا غزوا ، فاما من كان مرتبا في ديوان السلطان من جيوش المسلمين فانهم لا يعطون من الصدقة بسهم الغزاة ، لانهم ياخذون ارزاقهم وكفايتهم من الفيء ، ويعطى الفازى مع الفقر والفنى ، للضبر الذي ذكرناه في الفارم ويعطى ما يستعين به على الفزو من نفقة الطريق وما يشترى به السلاح والفرس ان كان فارسا ، وما يعطى السائس وحمولة تحمله ان كان راجلا والمسافة مما تقصر فيها الصلاة ، فان اخذ ولم يغر استرجع منه)

(الشرح) قوله (نشطوا) بفتح النون وكسر الشين (والديوان) بكسر الدال على الفصيح المشهور وحكى فتحها وأنكره الأصمعي والأكثرون: وهو فارسى معرب وقيل عربى وهو غريب (والحمولة) بفتح الحاء، وهى الدابة التى يحمل عليها من بعير أو بغل أو حمار ومذهبنا أن سهم سبيل الله المذكور فى الآية الكريمة يصرف الى الغزاة الذين لاحق لهم فى الديوان بل يغزون متطوعين، وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى وقال أحمد رحمه الله تعالى فى أصح الروايتين عنه : يجوز صرفه الى مريد الحج، وروى مثله عن ابن عمر رضى الله عنها واستدل له بحديث أم معقل الصحابية رضى الله عنها قالت : هنهما واستدل له بحديث أم معقل الصحابية رضى الله عنها قالت : فجعله أبو معقل فى سبيل الله ، وأصابنا مرض فهلك أبو معقل ، وخرج النبى صلى الله عليه وسلم فلما فسرغ من حجه جئته فقال : يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا ؟ قالت : فقلت : لقد تهيأنا فهلك أبو معقل أبو معقل ما منعك أن تخرجي معنا ؟ قالت : فقلت : لقد تهيأنا فهلك أبو معقل

وكان لنا جمل هو الذى نحج عليه : فأوصى به أبو معقل فى سبيل الله ، قال : فهلا خرجت عليه ؟ فان الحج فى سبيل الله(١) .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال « أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها : أحجنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما عندى ما أحجك عليه ، فقالت أحجنى على جملك فلان ، قال ذلك حبيسى في سبيل الله عز وجل ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ان امرأتى تقرراً عليك السلام ورحمة الله وانها سألتنى الحج معك ، قالت أحجنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : ما عندى ما أحجك عليه ، فقالت : أحجنى على جملك فلان ، فقلت : ذلك ما عندى ما أحجك عليه ، فقالت : أما انك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله عليه وسلم : أما انك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله صلى الله عليه وسلم : أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة [ معى ] يعنى عمرة في رمضان »(٢) رواهما أبو داود في سننه في أواخر كتاب الحج في باب العمرة والثاني اسناده صحيح وأما الأول حديث أم معقل فهو من رواية محمد بن اسحاق وقال فيه (عن) وهو مدلس والمدلس اذا قال (عن) لا يحتج به بالاتفاق (٢) .

<sup>(</sup>١) وبقية الخبر في سنن ابى داود : « أماما آذا أماتتك هذه الحجة معنا أعتمرى في رمضان فانها كحجة » فكأنت تقول : « الحج خجة والعمرة عمرة وقد قال لى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدرى الى خاصة ؟ » ا م (م) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من ش و ق (ط) ٠

<sup>(</sup>٣) أما الرواية الثانية فهى : حدثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن عامر الاحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس (قال صاحب عون المبود : فلا يدل الحديث على اجزاء العمرة في رمضان عن الحج وانه يسقط بها الفرض عن الذمة بل المراد ثواب العمرة في رمضان كثواب الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التاويل هو المتعين ولا شك أن رواة الحديث لم يتقنوا الفاظ الحديث ولم يحفظوها بل اختلطوا وغيروا الالفاظ واضطربوا في الاسناد وفيه ضعيف ومجهول اه م

وقال الخطابى : فيه من الفقه جواز احباس الحيوان وفيه أنه جعل الحج من السبل وقد اختلف الناس فى ذلك فكان ابن عباس لا يرى باسا أن يعطى الرجل من زكاته فى الحج وروى مثل ذلك عن ابن عمر وكان احمد بن حنبل واسحاق يقولان يعطى من ذلك فى الحج وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان \_

واحتج أصحابنا بأن المفهوم فى الاستعمال المتبادر الى الأفهام أن سبيل الله تعالى هو الغزو ، وأكثر ما جاء فى القرآن العزيز كذلك و واحتج الأصحاب أيضا بحديث أبى سعيد السابق فى غصل الغارمين « لا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة » فذكر منهم الغازى ، وليس فى الأصناف الثمانية من يعطى باسم الغزاة الا الذين نعطيهم من سهم سبيل الله تعالى ، وأما الحديثان اللذان احتجوا بهما ( فالأول ) ضعيف كما سبق ( والجواب ) عن الثانى أن الحج يسمى سبيل الله ، ولكن الآية محمولة على الغزو لما ذكرناه ،

قال المصنف والأصحاب رحمهم الله تعالى: وأما الغزاة المرتبون في ديوان السلطان ولهم فيه حق فلا يعطون من الزكاة بسبب الغزو بلا خلاف ، وان كان فيهم وصف آخر يستحقون به أعطوا به ، بأن يكون غارما أو ابن سبيل ، قال أصحابنا : فان أراد رجل من المرتزقة المرتبين في الديوان أن يصير من أهل الزكوات المتطوعين بالغزو ويترك سهمه من الديوان جعل من أهل الصدقات ، وكذا لو أراد واحد من أهل الصدقات أن يصير من المرتزقة جعل منهم ، فيعطى من الفيء ولا يعطى من الصدقات ، قال أصحابنا : ولا حق لأهل الصدقات في الفيء ، ولا لأهل الفيء في الصدقات .

\_\_ الثورى والشافعى: لا تصرف الزكاة الى الحج ، وسهم السبيل عندهم الغزاة والمجاهدون اه ، وقال المنذرى: قال الترهذى: حديث أم معقل حسن غريب من هذ الوجه اه ، قال في عون المعبود: وحديث أم معقل في رجل مجهول وفي اسناده أيضا ابراهيم بن مهاجر البجلى الكوف تكلم غير واحد وقد اختلف على أبى بكر بن عبد الرحمن فيه فروى عنه كما هاهنا وروى عنه عن أم معقل من غير واسطة وروى عنه عن أبى معقل كما ذكرناه وقد أخرج عن أم معقل من غير واسطة وروى عنه عن أبى معقل كما ذكرناه وقد أخرج البخارى ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله عليه وسلم لامراة من الانصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها : ما منعك أن تحجى معنا ؟ قلت : لم يكن لنا الا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه قال : فاذا جاء رمضان فاعتمرى على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه قال : فاذا جاء رمضان فاعتمرى مما قال وسماها فيرواية مسلم أم سنان وفيه قال : جعله في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم : أعطها فلتحج عليه فعمرة في رمضان تقضى حجة فقال صلى الله عليه وسلم : أعطها فلتحج عليه فعمرة في رمضان تقضى حجة أو خجة معى اه .

فان احتاج المسلمون اتى من يكفيهم شر الكفار ولا مال فى بيت المسال ؛ فهل يجوز اعطاء المرتزقة من الزكاة من سهم سبيل الله تعالى ؟ فيه قولان مشهوران فى طريقة خراسان (أصحهما) لا يعطون كما لا يصرف الفيء الى أهل الصدقات (والثاني) يعطون لأنهم غزاة : قال أصحابنا : فعلى الأول يجب على أغنياء المسلمين اعانتهم • قال المصنف والأصحاب : ويعطى المغازي مع الفقسر والعنى للحديث السابق ولأن فيه مصلحة للمسلمين • قال أصحابنا : ويعطى ما يستعين به على الغزو فيعطى نفقته وكسوته مدة الذهاب والرجوع والمقام فى الثغر ، وان طال ، وهل يعطى جميع المؤنة أم ما زاد بسبب السفر ؟ فيه وجهان وأصحهما) الجميع : وهو مقتضى كلام الجمهور ، ويجريان فى ابن السبيل ، ويعطى ما يشسترى به الفرس ان كان يقساتل فارسا : وما يشسترى به الفرس ان كان يقساتل فارسا : وما يشسترى به الفرس والسلاح وآلات القتال ، ويصير ذلك ملكا للغازى ، ويجوز أن يستأجر به الفرس والسلاح من مال الزكاة ، ويختلف الحال بكثرة المال وقلته ، فان كان يقاتل راجلا لم يعط للفرس شيئا : ويعطى ما يحمل عليه الزاد فان كان يقاتل راجلا لم يعط للفرس شيئا : ويعطى ما يحمل عليه الزاد فان كان يقاتل راجلا لم يعط للفرس شيئا : ويعطى ما يحمل عليه الزاد

قال أصحابنا: ويسلم الامام الى الغازى ثمن الفرس والسلاح والآلات: ثم الغازى يشتريها • قال القاضى أبو الطيب والأصحاب: فلو استأذنه الامام فى شراها له بمال الزكاة فأذن جاز، فلو أراد الامام أن يشترى ذلك بمال الزكاة ويسلمه الى الغازى بغير اذنه هل يجوز ؟ فيه وجهان • (أحدهما) لا يجوز ، بل يتعين تسليم مال الزكاة الى الغازى أو اذنه وبه قطع جماعة من العراقيين ؛ وهو ظاهر عبارة آخرين منهم (وأصحهما) يجوز ، وهو الذى صحصه الخراسانيون وتابعهم الرافعي على تصحيحه ، وقطع به جماعة منهم ، قال الخراسانيون : الامام بالخيار ان شاء سلم الفرس والسلاح والآلات الى الغازى أو ثمن ذلك تمليكا له فيملكه ، وان شاء استأجر ذلك له ، وان شاء استأجر ذلك له ، وان شاء اشترى من سهم سبيل الله سبحانه وتعالى أفراسا وآلات الحرب وجعلها وقفا فى سبيل الله ، ويعطيهم عند الحاجة ما يحتاجون اليه ثم يردونه اذا انقضت حاجتهم وتختلف المصلحة فى ذلك بحسب قلة المسال وكثرته ،

( وأما ) نفقة عيال الغازى فقال الرافعي في بعض شروح المفتاح :

مه يعطى نفقته ونفقة عياله ذهابا ومقاها ورجوعا . قال : وسكت المعظم عن نفقة العيال ، ولكن اعطاؤه اياها ليس بعيدا كما ينظر في استطاعه الحج الى نفقة العيال ، فيعتبر غناه لعياله كنفسه ، والله تعالى أعام .

(فسرع) قال أصحابنا: انها يعطى الغازى من الزكاة اذا حضر وقت الخروج ليهيىء به أسباب سفره ، فان أخد ولم يخسرج الى المغزو استرجع منه ، كذا قاله المصنف والأصحاب ، واتفقدوا عليه . وقد سبق في فصل المكاتب بيان كم يمهل في الخروج • قال أحسابنا : وكذا لو مات في المطريق أو امتنع الغزو بسبب آخـر استرد ما بقى معه ، ذكره البغسوى وآخرون • ولو غزا ورجع وبقى معه شيء من النفقة فان لم يقتر على نفسه • وكان الباقي قدر آ صالحا استرد منه • لأنا تبينا أن المدنسوع اليه كان زائدا • وان لم يقتر على نفسه وكان الفاضل يسيرا لم يسترجع منه ، كذا نقله الرافعي قال : وهذا لا مخلاف فيه • قال : وفي مثله في ابن السبيل يسترد على الصحيح المشهور • وفيه وجه ضعيف أنه لايسترد أيضا ونسبه بعضهم الى النّص والفرق على الصحيح أنا دفعنا الى الغازى لحاجتنا وقد فعل • ودفعنا الى ابن السبيل لحاجته وقد زالت ( أما ) اذا قتر الغازى على نفسه وفضل شيء ببحيث لو لم يقتر لم يفضل لم(١) يسترد بلا خلاف ٠ لأنا دفعنا اليه كفايته فلم نرجع عليه بما قتر كالفقير اذا أعطيناه كفايته فقتر وفضل فضل عنده لا يسترجع منه ، والله أعلم .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(وسهم لابن السبيل وهو المسافر او من ينشىء المسفر وهو محتاج في سفره ، فان كان سفره طاعة اعطى ما يبلغ به مقصده ، وان كان أ ق ] معصية لم يعط لأن ذلك اعانة على المعصية ، وان كان سفره في مباح ففيه وجهان (احدهما ) لا يعطى لأنه غير محتاج الى هذا السفر (والثاني) يعطى لأن ما جعل رفقا بالمسافر في طاعة [ الله ] جعل رفقا بالمسافر في مباح كالقصر والفطر ) ،

( الشرح ) السبيل في اللغة الطريق ويؤنث ويذكر وسمى

<sup>(</sup>١) (لم يفضل) جواب لو ، أما جواب ( اذا قتر ) فهو (لم يسترد ) (ط) .

المسافر ابن السبيل للزومه النظريق كنزوم الولد والدته والمصدد و بخصد بكسر الصاد و وقوله : غير محتاج الى هذا السفر مما ينكر من حيث أن المباح يحتاج اليه لمصالح المعاش و قال الشافعي والأصحاب : ابن السبيل ضربان (أحدهما) من أنشأ سفرا من بلد كان مقيما به سواء وطنه وغيره (والثاني) غريب مسافر يجتاز بالبلد و فالأول يعطى مطلقا بلا خلاف و (وأما الثاني) فالمذهب الصحيح الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رضى الله عنه ، وقطع به العراقيون وغيرهم : أنه يعطى أيضا مطلقا ، وحكى جماعات من الخراسانيين فيه وجهين (الصحيح) مذا (والثاني) لا يعطى من صدقة بلد يجتاز به أذا منعنا نقل الصدقة ، وهذا ضعيف أو غلط و

قال أصحابنا: وانما يعطى المسافر بشرط حاجته فى سسفره ولا يغر غناه فى غير سفره . فيعطى من ليس معه كفايته فى طريقه وان كان له أموال فى بلد آخسر سواء كانت فى البلد الذى يقصده أو غيره اذا لم يكن فى بلد الاعطاء . قال أصحابنا: فان كان سفره طاعة كحج وغزو وزيارة مندوبة ونحو ذلك دفع اليه بلا خلاف وان كان معصية كقطع المطريق ونحوه لم يدفع اليه بلا خلاف ، وان كان مباحا كطلب آبق وتحصيل كسب أو استيطان فى بلد أو نصو ذلك فوجهان مشهوران ، ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) يدفع اليه ، ولو سافر لتنزه أو تفرج فطريقان مشهوران (الذهب) أنه كالمباح فيكون على الوجهين (والثاني) لا يعطى قطعا لأنه نوع من الفضول واذا أنشأ سفر معصية ثم قطعه فى أثناء الطريق وقصد الرجوع الى وطنه أعطى من حينتذ من الزكاة ، لأنه الآن ليس سفر معصية ، وممن صرح به القاضى أبو الطيب فى المجرد وغيره من أصحابنا ، وحكى ابن كج فيه وجهيسن (الصحبح) المجرد وغيره من أصحابنا ، وحكى ابن كج فيه وجهيسن (الصحبح)

قال أصحابنا: ويعطى ابن السبيل من النفقة والكسوة ما يكفيه الى مقصده أو موضع ماله ان كان له مال فى طريقه هذا ان لم يكن معه مال لا يكفيه أعطى ما يتم به كفايته • قال ابن الصباغ والأصحاب: ويهيأ له ما يركبه ان كان سفره مما تقصر فيه الصلاة أو كان ضعيفا لا يقدر على المشى ، وان كان قويا وسفره دون ذلك لم يعط المركوب ، ويعطى ما ينقل عليه زاده الا أن يكون قدرا يعتاد مثله أن يحمله بنفسه ، قال

سرخسى: وصفة تهيئة المركوب أنه أن أتسع المال أشترى له مركوب، وأن ضاق اكترى له و قال أصحابنا: ويعطى أبن السبيل سواء كان قادرا على الكسب أم لا وسنعيد المسألة فى آخر الباب أن شاء ألله تعالى : قال ألرافعى: وهل يعطى جميع مؤنة سفره ؟ أم زاد بسبب السسفر ؟ فيه وجهان ( الصحيح ) الجميع وهو ظاهر كلام الجمهور ، قال أصحابنا: ويعطى كفايته فى ذهابه ورجوعه أن كان يريد الرجوع ، وليس له فى مقصده مال . هذا هو المذهب ، وبه قطع الأصحاب ونص عليه الشافعى و

وحكى الرافعى وجها أنه لا يعطى للرجوع فى ابتداء سفره ، وانما يعطى عند رجوعه ، ووجها عن الشيخ أبى زيد أنه ان كان عزمه أن يصل الرجوع بالذهاب أعطى للرجوع ، وان كان عزمه اقامة مدة لم يعط للرجوع ، والمذهب الأول ، قال أصحابنا : وأما نفقته فى القامته فى المقصد للم المقصد للم في المقصد للم المقامته فى المقصد المقامة فى المقصد والفطسر والمفروج للمؤل لها ، لأنه فى حكم المسافر ، وله المقصر والفطسر وسائر الرخص ، وان كانت أربعة أيام فأكثر غير يومى الدخول والمفروج لم يعط لها لأنه خرج عن كونه مسافرا ابن سبيل ، وانقطعت رخسص السفر ، بخسلاف الغازى هانه يعطى مدة الاقامة فى الثغر وان طالت ، والفرق أن الغازى يحتاج اليه لتوقع المقتح ، ولأنه لا يزول بالاقامة اسم الغازى بل يتأكد ، بخلاف المسافر ، وفيه وجه عن صاحب التقريب أن العازى بل يتأكد ، بخلاف المسافر ، وفيه وجه عن صاحب التقريب أن السبيل يعطى وان طال مقامه اذا كان مقيما لحاجة يتوقع تنجزها والمذهب الأول ،

قال أصحابنا: واذا رجع ابن السبيل وقد فضل معه شيء استرجع منه سواء قتر على نفسه بحيث لو لم يقتر لم يفضل لم يرجع بالفاضل، والمذهب الأول، وسبق فى فصل الغازى بيان هذا وبيان الفرق بينه وبين الغازى حيث لا يسترجع منه اذا قتر، لأن ما يأخذه الغازى يأخذه عوضا لحاجتنا اليه، وقيامه بالغزو وقد فعل ذلك، وابن السبيل يأخذه لحاجته الينا وقد زالت، بالغزو وقد فعل ذلك، وابن السبيل يأخذه لحاجته الينا وقد زالت، قال أصحابنا: وكذا يسترد منه المركوب، هذا هو المذهب، وحكى الرافعى وجها أنه لا يسترد وهو غريب ضعيف جدا،

(فسرع) قال أصحابنا: اذا ادعى رجل أنه يريد السهر أو

الغزو صدق وأعطى من الزكاة بلا بينة ولا يمين . وقد سبق بيان هذا في فصل المكاتب . والله تعالى أعلم .

- ( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن ابن السبيل يقع على منشىء السفر والمجتاز ، وقال أبو حنيفه ومالك : لا يعطى المنشىء بل يختص بالمجتاز .
- ( فسرع ) لو وجد ابن السبيل من يقرضه كفايته وله فى بلده وفادة لم يلزمه أن يقترض منه ، بل يجوز صرف الزكاة اليه صرح به ابن كج فى كتابه التجريد •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

(ويجب أن يسوى بين الأصناف في السهام ولا يفضل صنفا على صنف ، لأن الله تعالى سوى بينهم ، والمستحب أن يعم كل صنف ان أمكن ، وأقسل ما يجرىء أن يصرف الى ثلاثة من كل صنف لأن الله تعالى أضاف اليهم بلفظ الجمع وأقل الجمع ثلاثة ، فأن دفع الى اننين ضمن نصيب الثالث ، وفي قدر الضمان قولان (أحدهما) القدر المستحب وهو الثلث (والثاني) أقل جزء من السهم لأن هذا القدر هو الواجب فلا يلزمه ضمان ما زاد) .

# (الشرح) فيه مسائل:

- (احداها) يجب التسوية بين الأصناف ، فان وجدت الأصناف الثمانية سوجب لكل صنف ثمن سوان وجد منهم خمسة وجب لكل صنف خمس ، ولا يجسوز تفضيل صنف على صنف بلا خلاف عندنا سواء اتفقت حاجاتهم وعسددهم أم لا ، ولا يستثنى هذا الا العامل فان حقه مقدر بأجرة عمله ، فان زاد سهمه أو نقص فقد سبق بيانه والا المؤلفة ففي قول يسقط نصيبهم كما سبق .
- ( الثانية ) التسوية بين آهاد الصنف ليست واجبة ، بسواء استوعبهم أو اقتصر على ثلاثة منهم أو أكثر ، وسواء اتفقت حاجاتهم أو اختلفت ، لكن يستحب أن يفرق بينهم على قدر حاجاتهم فان استوت

سوى ، وان تفاضلت فاضل بحسب الحاجة استحبابا ، فرق الأصحاب بين التسوية بين الأصناف حيث وجبت وآحاد المنف حيث استحبت ، بأن الأصناف محصورون . فيمكن التسوية بالا مشقة بخلاف آحاد الصنف : قال البغوى وليس هذا كما لو أوصى لنقراء بلد محصورين فانه يجب تعميمهم والتسوية بينهم : وهنا فى الزكاة لو كانوا محصورين وجب تعميمهم ولا تجب التسوية بينهم : لان الحق فى الوحية لهم على التعيين حتى لو لم يكن هناك فقير تبطل الوحية ، وههنا لم يثبت الحق لهم على التعيين ، وانما تعينوا لفقد غيرهم : ولهذا لو لم يكن فى البلد مستحقون لا تسقط بل يجب نقلها الى بلد آخر ، وهذا الذى ذكرناه من التسوية بين آحاد الصنف ، وأنها ليست واجبة ، هكذا أطلقه الجمهور ، وقال المتولى : هذا اذا قسم المالك : فأما اذا قسم المام فلا يجوز له التفضيل عند تساوىالحاجات . لأن عليه تعميم جميع آحاد المسنف كما سنوضحه ان شماء الله تعالى فلزمه التسوية ، والماك لا يلزمه التعميم فلا يلزمه التسوية ،

(الثالثة) أطلق المصنف وكثيرون أنه يستحب تعميم كل حاف أن أمكن وقال ابن الصباغ وكثيرون: أن قسم الأمام لزمه استيعاب آحاد الصنف الأنه يمكنه اوليس المراد أنه يستوعب بزكاة كل شخص جميع الآحاد اولكن يستوعبهم من الزكوات الحاصلة في يده وله أن يخص بعضهم بنوع من المال وآخرين بنوع وله صرف زكاة شخص واحد الى صنف واحد اوالى شخص واحد الى المالك واحد الى منف واحد اوالى شخص واحد ، وأن قسم المالك ولم يمكنه الاستيعاب فليس هو بواجب ولا مندوب ، وأن أمكنه المنف وكثيرون : هو مستحب ، وقال المتولى يجب أن كانوا محصورين ، وقال البعوى : يجب أن لم نجوز نقل الزكاة ، وأن جوزناه استحب .

وقال الرافعى: ان قسم الامام لزمه الاستيعاب وان قسم المسالك ففيه كلاما المتولى والبعسوى ، وجسزم الرافعى فى المصرر بوجوب الاستيعاب ان قسم الامام ، وكذا ان قسم المسالك وكانوا محصورين ، وهذا هو المذهب ، وينزل اطلاق الباقين عليه ، والله تعالى أعلم .

وحيث لا يجب الاستيعاب ، قال أصحابنا : يجوز الدفسم الى المستحقين المقيمين بالبلد والغرباء الموجودين حال التفرقة ، ولكن المستوطنون أفصل الأنهم جيرانه • قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : وهيث لا يجب الاستيعاب يسترط أن لا ينقص عن ثلاثة من كل صنف ، لما ذكره المصنف ، الا العامل فيجسوز أن يكون واحسدا بلا خلاف ، وعجب كون المصنف لم يستثنه هنا مع أنه استثناه في التنبيه ، ولا خلاف في اشتراط ثلاثة من كل مسنف من الباقين الا ابن السبيل ففيه طريقان ( المذهب ) وبه قطع الجمهور يشترط ثلاثة ( والثاني ) فيه وجهان ( أصحهما ) ثالثه ( والثاني ) يجوز واحد . لأن الله تعالى لم يذكره بالجمع بخلاف باقى الأصناف ؛ وهذا الوجه حكاه القاضي أبو الطيب عن شيخه أبي الحسن الماسرجسي وحكاه آخرون بعده • قال القاضى أبو الطيب : لم يقل أحد من أصحاب الشافعي رضي الله عنه هذا غير الماسرجسي ، قال : قال أبو اسحاق : وابن السبيل ، وان كان موحدا فهو اسم جنس كباقي الأصناف • قال الرافعي : تال بعضهم : ولا يبعد طرد الوجه في العزاة لقول الله سبحانه وتعالى «وفى سبيل الله) بغير جمع ؛ والله تعالى أعلم ٠

قال أصحابنا: ولو صرف جميع نصيب الصنف الى اثنين مع وجود ثالث غرم لثالث بلا خلاف ، وفى قدر العرم قولان مشهوران ذكرهما المصنف (أصحهما) أقل جـز، لأنه القـدر الذى كان يجب عليه (والثانى) الثلث وصححه القاضى أبو الطيب فى المجرد ، قال : لأن المفاضلة باجتهاده ما لم يظهر خيانته ، فاذا ظهرت خيانته سـقط احتهاده فلزمه الثلث ، ولو صرف جميع نصيب الصنف الى واحد ، فعلى الأول يلزمه أقل ما يجـوز صرفه اليهما ، وعلى الثانى الثلثان ، ثم ان الجمهور أطلقوا القولين ، وقال صاحب العـدة : اذا قلنا يضمن الثلث ففيه وجهان (أحدهما) المـراد اذا استووا فى الحاجة ، فلو كانت حاجة الثالث حين استحقوا التفرقة مثل حاجة الآخـرين جميعا ضمن له نصف السهم ليكون معه مثلهما ، لأنه يستحب التفـرقة على قدر حوائجهم (والثانى) أنه لا فرق ، وهذا الثانى هو الصحيح ،

ومراده اذا كان الثلاثة متعينين ولو لم يوجد الا دون ثلاثة من

صنف أعطى لمن وجده ، وهل يصرف بافى السهم اليه اذا كان مستحفا الم ينقل الى بلد اخسر ؟ قال المتولى : هو كما [ لو ] لم يوجد بعض الاصناف فى بلد ، وسيأتى بيانه ان شاء الله تعالى هذا اخر كلامه ، والصحيح انه يصرف اليه ، وممن صححه الشيخ نصر المقدسى ونقله هو وصاحب العدة وغيرهما عن نص الشافعى رضى الله عنه ودليلهما ظاهر ، قال أصحابنا ، وهذان القولان فى آصل المسألة كالخلاف فى قصحية التطوع اذا أكلها كلها ، كم يضمن الوقيل اذا باع بغبن فاحش كم يضمن الله تعالى ، والله اعلم ،

#### قال الممنف رحمه الله تعالى

(وان اجتمع في شخص واحد سببان ففيه ثلاثة طرق ، من أصحابنا من قال : لا يعطى بالسببين ، بل يقال اختر أيهما شئت فنعطيك به (ومنهم) من قال : ان كانا سببين متجانسين مثل أن يستحق بكل واحد منهما لحاجته الينا حكالفقير الفارم حلصلحة نفسه ، أو يستحق بكل واحد منهما لحاجتنا البه حكالفازى الغارم لاصلاح ذات البين حلم يعط الا بسبب واحد ، وان كانا سببين مختلفين وهو(') أن يكون باحدهما يستحق لحاجتنا اليه ، وبالآخر يستحق لحاجته الينا أعطى بالسببين كما قلنا في الميراث اذا اجتمع في شخص واحد جهتا فرض لم يعط بهما وان اجتمع فيه جهة فرض وجهة تعصيب أعطى بهما (ومنهم) من قال : فيه قولان (أحدهما) يعطى بالسببين ، لأن الله تعالى جعل المفقير سهما » والغارم سهما » وهدا فقير وغارم (والثاني) يعطى بسبب واحد ، لانه شخص واحد فلا ياخذ سهمين كما لو تفرد بمعنى واحد) ،

(الشرح) هذه الطرق الثلاثة مشهورة (وأصحها) طريقة القولين صححها أصحابنا ، ونقلها صاحب الشامل عن أكثر الأصحاب وأصحه القولين أنه لا يعطى الا بسبب واحد يختار ايهما شاء ، ممن صححه القاضى أبو الطيب في المجسرد ، وصاحب العدة ، والشيخ نصر المقدسي في تهذيبه ، والرافعي وآخرون ، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات

<sup>(</sup>۱) في بعض النسخ مثل أن يكون بدل ( وهو أن يكون ) (d) •

منهم سليم الرازى فى الكفاية ونصر المقدسى فى الكافى: وهو المنصوص فى المختصر ، والقول الآخر وهو مذهب آبى حنيفة . وحكى الدارمى طريقا رابعا أنه يعطى بهما الا بالفقر والمسكنة لاستحابة وجرودهما فى حالة واحدة ، وهذا الطريق لا حقيقة له ، لأن الأصحاب تكلموا فى الممكن ، والله تعالى أعلم ،

قال الرافعى: اذا جوزنا اعطاءه بسببين جاز بأسباب آيضا ، قال: وقال الحناطى: ويحتمل آن لا يعطى الا بسببين ، قال الخراسانيون: فان قلنا لا يعطى بسببين بأن كان عاملا فقيرا فوجهان مبنيان على الوجهين فيما يآخذه العامل هل هو آجرة آم زكاة ؟ ان قلنا آجرة أعطى بهما والا فلا ، قال الشيخ نصر المقدسي اذا قلنا: لا يعطى الا بسبب واحد فأخذ بالفقر ، كان لغريمه أن يطالبه بدينه ، ويأخذ ما حصل له ، وكذا أن أخذ بكونه غارما : فاذا أخذه وبقى فقيرا وجب اعطاؤه من سهم الفقراء ، لأنه الآن محتاج ، والله تعالى أعلم ،

(فسرع) قال أصحابنا: اذا فقسد بعض الأصناف فلم يوجدوا في البلد ولا غيره قسمت الزكاة بكمالها على الموجسودين من باقى الأصناف بلا خلاف : وعجيب كون المصنف ترك هذه المسالة مع ذكره لها في التنبيه • قال أصحابنا: والفرق بين هذا وبين ما لو أوصى لرجسلين مرد أحدهما الوصية فان المردود يكون للورثة لا للموصى له الآخر ، لأن المال للورثة لولا الوصية ، والوصية تبرع : فاذا لم تتم أخذ الورثة المال لورثة لولا الوصية ، والوصية تبرع : فاذا لم تتم أخذ الورثة المال في روأما ) الزكاة فدين لزمه فلا يسقط بفقسد المستحق ولهذا لو لم يجسد أحدا من الأصناف لم يسقط ، بل يصبر حتى يجسدهم أو بعضهم بخلاف ما لو ردت الوصايا كلها ، فانها ترجع الى الورثة ، والله أعلم •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( وان كان الذى يفرق الزكاة رب المال سقط سهم العامل ، لانه لا عمل له فيقسم الصدقة على سبعة [ أصناف ] لكل صنف سهم على ما بيناه ، فان كان في الأصناف أقارب له لا يلزمه نفقتهم ، فالستحب أن يخص الأقارب ، لما روت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط فالستحب أن يخص الأقارب ، لما روت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط

131 - Head's - 7 11

رضى الله عنها قالت « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدول: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي القدرابة صدقة وصلة) •

(الشرح) هذا الحديث صحيح رواه البيهقى فى السنن الكبير باسسناد صحيح ولفظه « أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح » وروى الترمذى والنسائى باسنادهما عن سلمان بن عامر عن النبى صلى الله عليه وسلم « الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذى الرحم النتان ، صدقة وصلة » •

وعن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:
« الرحم شجنة من الله تعالى من وصلها وصله الله ، ومن قطعها قطعه الله » • رواه البخارى ومسلم ـ والشجنة بكسر الشين وضمها وفتحها ـ ثلاث لغات ، ومعناه أن قرابة الانسان لقريبه سبب واصل بينهما •

وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
« من أحب أن يبسط له فى رزقه وينسأ له فى أثره فليصل رحمه »
رواه البخارى ومسلم ، وفى الباب أحاديث كثيرة صحيحة جمعت معظمها
فى رياض الصالحين •

( أما أحكام الفصل ) فقوله: ان كان الذى يفرق الزكاة رب المسلط سهم العامل ، هو كما قال ، وهو ظاهر ، وسبق مثله ( وأما ) قوله: ان كان فى الأصناف أقارب له لا يلزمه نفقتهم استحب أن يخص الأقرب ، فمتفق عليه أيضا لما ذكرنا من الأحاديث •

قال أصحابنا: يستحب فى صدقة التطوع وفى الزكاة ، والكفارة مرفها الى الأقارب اذا كانوا بصفة الاستحقاق ، وهم أفضل من الأجانب ، قال أصحابنا: والأفضل أن يبدأ بذى الرحم المحرم كالاخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ، ويقدم الأقرب فالأقرب ، وألحق بعض أصحابنا الزوج والزوجة بهولاء لحديث زينب امرأة ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه » رواه مسلم ثم بذى

الرحم غير المصرم كأولاد العم وأولاد الخال، ثم المصرم بالرضاع، ثم بالمصاهسرة ثم المولى من أعلى وأسفل ثم الجسار، فان كان القريب بعيد الدار فى البلد قدم على الجار الأجنبي ، وان كان الأقارب خارجين عن البلد ، فان منعنا نقسل الزكاد قدم الأجنبي والا فالقريب ، وكسذا القول فى أهل البادية ، فحيث كان القريب والجار الأجنبي بحيث يجوز الصرف اليهما قدم القريب ، والله تعالى أعلم ،

#### قال الممنف رحمه الله تعالى

( ويجب صرف الزكاة الى الأصناف في البلد الذي فيه المال ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقسال: صلى الله عليه وسلم « أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » فأن نقـل ألى الأصناف في بلد آخـر ففيه قـولان ( احدهما ) يجرزته لأنهم من أهل الصدقات فأشبه أصناف البلد الذى فيه المال ( والثاني ) لا يجزئه لأنه حق واجب لأصناف بلد ، فاذا نقـل عنهم الى غيرهم لا يجـزئه كالوصية بالمـال لأمناف بلد ٠ ومن أصحابنا من قال: القولان في جواز النقسل ففي أحدهما يجسور والثاني لا يجسوز ٠ فأما أذا نقسل فأنه يجسزيء قولا وأهدأ والأول هو الصحيح • فان كان له أربعون شاة عشرون في بلد وعشرون في بلد آخـر • قال الشافعي رضي الله عنه : أذا أخـرج الشـاة في أحـد البلدين كرهت (١) وأجزأه ، فمن أصحابنا من قال : أنما أجاز ذلك على القــول الذي [ يقـول ] يجـوز نقـل الصـدقة ، فأما على القـول الآخر فلا يجوز حتى يخرج في كل بلد نصف شاة • ومنهم من فال : يجسزئه ذلك قولا واحسدا ، لأن في اخسراج نصف شاة في كل بلد ضررا في التشريك بينه وبين الفقسراء ، والصميح هو الأول لأنه قال: (كرهت وأجـزأه) فدل على أنه أحـد القولين ولو كان قـولا واحدا لم يقل : كرهت • وفي الموضع الذي ينقـل اليه طريقان ، من أصحابنا من قال: القولان فيه اذا نقـل الى مسافة تقصر فيها الصلاة، فأما اذا نقسل الى مسافة لا تقصر فيها الصلاة ، فانه يجسوز قسولا

<sup>(</sup>١) بفتح الكاف وكسر الراء وضم التاء ٠

واحدا لأن ذلك في حكم البلد ، بدليل انه لا يجوز فيه الفصر [ والفطسر ] والمسح ومنهم من قال: القولان في الجميع وهو الأظهر ) •

(الشرح) حديث معاذ رواه البخارى ومسلم من رواية ابن عباس رضى الله عنهما . وينكر على الصنف قوله فيه : روى بصيغة التمريض وقوله لا يجوز فيه القصر والفطر والمسح ويعنى المسح على الخف تلاتة أيام وهذا متفق عليه وقد نبه عليه المصنف هنا وفى آخر المحضانة وفى تعريب الزانى ولم يذكره فى مظنته . وهما باب المسح على الخف وباب صلاة المسافر •

( اله الأحكام ) فحاصل المذهب أنه ينبغى أن يفرق الزكاة فى بلد المال ، فلو نقلها الى بلد آخر مع وجود المستحقين فللشافعى رضى الله عنه فى المسألة قولان ، وللأصحاب فيها ثلاث طرق (أصحها) عندهم أن القولين فى الاجزاء وعدمه (أصحهما) لا يجرزته (والثانى) يجزئه ، ولا خلاف فى تحريم النقل (والطريق الثانى) أنهما فى التحريم وعدمه (أصحهما) يحرم (والثانى) لا يحرم ولا خلاف أنه يجزى ، وهذان الطريقان فى الكتاب (والثالث) حكاه صاحب الشامل أنهما فى الجواز والاجزاء معا (أصحهما) لا يجوز ولا يجزئه (والثانى) يجوز ويجزئه ، وتعليل الجميع فى الكتاب ، والأصح عند الأصحاب الطريق الأول (والأصح) من القولين أنه لا يجزئه : وهو محكى عن عمر ابن عبد المعزيز وطاوس وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعى والثورى ومالك وأحمد ، وبالاجزاء قال أبو حنيفة ،

( والصحيح ) أنه لا فرق بين النقسل الى مسافة القصر ودونها كما صححه المصنف وكذا صححه الجمهور • فحصل من مجموع الخلاف أربعة أقوال ( أصحها ) لا يجزىء النقل مطلقا ولا تجوز ( والثانى ) يجزىء ويجوز ( والرابع ) يجرىء يجوز لدون مسافة القصر ، ولا يجزىء ولا يجوز اليها ، واذا منعنا النقسل ولم نعتبر مسافة القصر ، فسواء نقسل الى قرية بقرب البلد أم بعيدة ، صرح به صاحب العدة •

واعلم أن صاحب الشامل ذكر المسألة فى أول قسم الصدقات فى موضعها ، كما ذكرها المزنى والأصحاب ، وذكر فى النقسل الى دون مسافة القصر الطريقين وذكر أن الأصح أنها على القولين ، ثم لذكر

فى أو اخر الباب فى مسألة أصحاب الخيسام الذين لا يرتحلون أن أصحاب الخيام الذين لا يرتحلون يجسوز الصرف الى من بينه وبينه ما لا تقصر فيه الصلاة ، قال وكذلك البلد اذا كان فى سواده فى موضع لا تقصر فيه الصلاة ، كأهل البلد قال : واحتج الشافعى بأن من هو من الحسرم على مسافة لا تقصر فيها الصلاة فهو من حاضريه ، قال فأما اذا كان بلدان بينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة فلا ينقسل من أحدهما الى الآخسر : لأن أحدهما لا يضاف الى الآخسر ولا ينسب ، هذا كلام صاحب الشامل . وذكر مثله الشيخ أبو حامد ، وهو مخالف فى ظاهره لمساقلة صاحب العدة ، والله تعالى أعلم ،

(فسرع) قال أصحابنا: فى نقسل الكفارات والنذور عن البلد الذى وجبت فيه ونقل وصية أوصى للفقسراء وغيرهم ، ولم يذكر لدا طريقان (أحدهما) وبه قطع جماعة من العراقيين لها حكم الزكاة فيجرى فيها الخلاف كالزكاة (وأصحهما) عند الخراسانيين وتابعهم الرافعى عليه القطع بالجواز ، لأن الأطماع لا تمتد اليها الى امتدادها الى الزكوات ، وهذا هو الصحيح ،

(فسرع) حيث جاز النقل أو وجب فمؤنته على رب المال • قال الرافعى : ويمكن تخريجه على الخلاف السابق فى أجرة الكيال ؛ وهذا الذى قاله محتمل فيما اذا وجب النقل ، أما اذا لم يجب ونقله رب المال فيجب الجزم بأنها على رب المال •

(فسرع) قال الرافعى: الخلاف في جواز النقل وعدمه ظاهر فيما اذافرق رب المال زكاته ، أما اذا فرق الامام فربما اقتضى كلام الأصحاب طرد الخلاف فيه وربما دل على جواز النقل له والتفرقة كيف شاء ، قال : وهذا أشبه ، هذا كلامه ، وقد ذكر المصنف في أوائل هذا الباب في أواخر الفصل الأول قبل وسم الماشية أن الساعى ينقل الصدقة الى الامام اذا لم يأذن له في تفرقتها ، وهذا نقل وقدمنا هناك أن الراجح القطع بجواز النقل للامام والساعى ، وهوظاهر الأحاديث ، والله أعلم ،

( فسرع ) قال أصحابنا : لو كان المالك ببلد والمال ببلد احر فالاعتبار ببلد المال لأنه سبب الوجوب ويمتد اليه نظر المستحقين فيصرف العشر الى الأصناف بالأرض التى حصل منها العشر وزكاة النقدين والمواشى والتجارة الى أصناف البلد الذى تم فيه حولها •

( فسرع: ) لو كان ماله عند تمام الحسول ببادية وجب صرفه المي الأصناف في أقرب البلاد الى المسال ، فان كان تاجسرا مسافرا صرفها حيث حال الحول •

(فرع) اذا كان له مال في مواضع متفرقة و و و المدول وهي متفرقة و صرف زكاة كل طائفة من ماله ببلدها : ولا يجوز أن يصرف الجميع في بلد واحد اذا منعنا النقل . هذا اذا لم يقع تشقيص ، فان وقع بأن ملك أربعين شاة عشرين ببلد وعشرين ببلد آخر فأدى شاة في أحد البلدين و قال الشافعي رضى الله عنه : كرهت ذلك وأجزأه ، وللأصحاب فيه طريقان حكاهما المصنف بدليلهما (أحدهما) وهو قول أبي حفص بن الوكيل من أصحابنا ان هذا جائز ان جوزنا نقلها نقلل الصدقة ، وعليه فرعها الشافعي رضى الله عنه ، وان منعنا نقلها وجب في كل بلد نصف شاة ، ورجح المصنف هذا الطريق بما ليس بمرجح واستدل من كلام الشافعي رضى الله عنه ،

( والطريق الثانى ) هو المذهب وهو ظاهر النص وقطع به أكثر المتقدمين وكثير من المصنفين ، ورجحه جمهور الباقين أنه يجوز قولا واحدا ، سواء منعنا نقل الصدقة أم لا ، وعلله الأصحاب بعلتين (الحداهما ) أن له فى كل بلد مالا فيخرج فى أيهما شاء ، لأنه يصدق عليه أنه أخرج فى بلد ماله ( والثانية ) أن عليه ضررا فى التشقيص ، قال الرافعى : وفرعوا عليهما ما لو كان له مائة ببلد ومائة ببلد ، فعلى قال الرافعى : وفرعوا عليهما ما لو كان له مائة ببلد ومائة ببلد ، فعلى الأولى له اخراج الشاتين فى أحدد البلدين ، وعلى الثانية لا يجوز ذلك بل يجب فى كل بلد شاة ، وهذا هو المذهب فى هذه الصورة ، وبه قطع جماعة ، والله أعلم ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( وان وجبت عليه الزكاة وهو من أهل الخيم الذين ينتجعون لطلب الماء والكلأ فانه ينظر فان كانوا متفرقين كان موضع المسدقة من عند المال الى حيث تقصر فيه المسلاة • فاذا بلغ حدا تقصر فيه المسلاة لم يكن ذلك موضع المسدقة • وان كان في حلل مجتمعة ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه كالقسم قبله ( والثاني ) أن كل حلة كالبلد ) •

(الشرح) قوله «الخيم» هو بفتح الخاء واسكان الياء، والواحدة خيمة كتمرة وتمر بيضة وبيض، ويجوز خيم بكسر الخاء وفتح الياء كبدرة وبدر. وقيل: انه على هذه اللغة محذوف الألف من خيام كما في قوله تعالى «جمل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس»(۱) وقرىء قيما، وقالوا ما ذكرناه (والحلل) بكسر الحاء جمع حلة بكسرها أيضا، وهم الحي النازلون، قال أصحابنا: أرباب أموال الزكاة ضربان (أحدهما) المقيمون في بلد أو قرية أو موضع من البادية، كربان (أحدهما) المقيمون عنه شناء ولا صيفا فعليهم صرف زكاتهم الى من في موضعهم من الأصناف سواء المقيمون عندهم المستوطنون والغرباء المجتازون،

(الضرب الثانى) أهل الخيام المتنقلون وهم صنفان (أحدهما) قوم مقيمون فى موضع من البادية لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا الالحاجة ، فلهم حكم الضرب الأول فيصرفون زكاتهم الى من فى موضعهم، فان نقلوا عنه كانوا كمن نقل من بلد الى بلد و (الصنف الثانى) أهل خيام ينتقلون للجهة ، وهم الذين اذا أخصب موضع زحلوا اليه واذا أجدب موضع رحلوا اليه واذا أجدب موضع رحلوا منه ، فينظر فيهم فان كانت حالهم متفرقة صرفوا الزكاة الى جيران المال ، وهم من كان من المال على مسافة لا يقصر فيها الصلاة ، قال أصحابنا : فيجوز الدفع الى هؤلاء قولا واحدا ، فيها الصلاة ، لأنه لا يعد نقدل ، فان نقلت عنهم الى مسافة تقصر اليه الصلاة ، لأنه لا يعد نقدلا ، فان نقلت عنهم الى مسافة تقصر

<sup>(</sup>١) المائدة : ٩٧

فيه الصلاة من موضع المال كان فيه الحالف في المقال من بعد الى بلد تقصر اليه الصالة ، واتفق أصحابنا على جميع هذا المذكور قال أصحابنا : فان كان مع أهل الخيام قوم من الأصناف ينتقلون بانتقالهم وينزلون بنزولهم فالصرف اليهم أفضل من الصرف الى جيرانهم الذين لا يظعنون بظعنهم لأنهم أشد جوارا ، فان صرف الى الآخرين جاز ، هذا كله فيمن خيامهم متفرقة فان كانت مجتمعة وكل حلة متميزة عن الأخرى تنفرد عنها في الماء والمرعى فوجهان مشهوران (أحدهما) أنهم كالمتفرقين (وأصحهما) أن كل حالة كقرية فعلى هذا النقل منها كالنقل من القرية ، وأما أهل الخيام الذين لا قرار لهم ، بل يطوفون البلاد أبدا فيصرفونها الى من معهم ، فان لم يكن معهم فالى أقرب البلاد اليهم عند تمام الحول ، والله تعالى أعلم ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(وان وجبت الزكاة وليس في البلد الذي فيه المسال الحدد من الأصناف نقلها الى أقرب البلاد اليه لأنهم أقسرب الى المسال وجدد فيه بعض الأصناف ففيه طريقان() (احدهما) يغلب حكم المكان فيدفسع الى من في بلد المسال من الأصناف (والثاني) يغلب حكسم الأصناف فيدفع الى من في بلد المسال [من الأصناف] بسهمهم، وينقل الباقي الى بقية الأصناف في غير بلد المسال وهو الصحيح، لأن استحقاق الأصناف أقوى لأنه ثبت بنص الكتاب، واعتبار البلد ثبت بخبر الواحد، فتقص من ثبت حقه بنص الكتاب، فان قسم الصدقة على الأصناف فنقص نصيب بعضهم عن كفايتهم ونصيب الباقين على قدر كفايتهم دفع الى كل واحد منهم ما قسم له، ولا يدفع الى من ينقص سهمه عن كفايته من نصيب الباقين شيء، لأن كل صنف منهم ملك سهمه عن كفايته من نصيب الباقين شيء، لأن كل صنف منهم ملك سهمه ، فلا يقص حقه لحاجة غيره، وان كان نصيب بعضهم ينقص عن كفايته ونصيب البعض يفضل عن كفايته سفان قلنا: المغلب اعتبار البلد الذي فيه المسال المعض عائم الله بقية الأصناف في البلد، وان قلنا: المغلب اعتبار البلد الذي فيه المسال المنف الذي فضل عنهم باقرب البلاد) والأصناف عن المناف الذي فضل عنهم باقرب البلاد)

<sup>(</sup>۱) في نسخة المهذب الطبوعة ( قولان ) وهو خطا وما بين المعوفين ليس في ش و ق (ط) •

(الشرح) قال أصحابنا: اذا عدم فى بلد جميع الأصناف وجب نقل الزكاة الى أقرب البلاد الى موضع للسال على نقسل الى الأبعد كان على انخلاف فى نقسل الزكاة وان عدم بعضهم سه فان جوزنا نقل الزكاة سنقل نصيب المعسدوم الى ذلك الصنف بأقرب البلاد ؛ وان نم نجسوزه فوجهان مشهوران وحكاهما المصنف طريقين ؛ والمعروف فى كتب الأصحاب وجهان ولعله أراد أنهما بالتفريع عليهما يصيران طريقين (أصحهما) عند المصنف وجماعة يغلب حكم الأصناف ؛ فينقسل للسا ذكره المصنف (وأصحهما) عند آخرين ، منهم الرافعى يغلب حكم البلد ، فيرد على باقى الأصناف فى البلد ؛ لأن عدم الشيء فى موضعه كعدمه مطلقا ، كما أن من عسدم المساء تيمم مع أنه موجسود فى موضع آخر ،

(فان قلنا): ينقل النقل الى أقرب البلاد ، وصرف الى ذلك الصنف ، فان نقل الى أبعد أو لم ينقل وفرقه على الباقين ضمن (وان قلنا): لا ينقل فنقل ضمن ، ولو وجد كل الأصناف ونقص سهم بعضهم عن الكفاية ، وزاد سهم بعضهم على الكفاية ، فهل يصرف مازاد الى هذا الصنف الناقص سهمه ؟ أم ينقل الى الصنف الذين زاد سهمهم عنهم بأقرب البلاد ؟ فيه هذا الضلف (فان قلنا) يصرف الى الناقصين فكانوا أصنافا قسم بينهم بالسوية ، ولو زاد نصيب بعضهم ولم ينقص نصيب جميع الأصناف على الكفاية ، أو نصيب بعضهم ولم ينقص نصيب الآخرين ، نقل ما زاد الى ذلك الصنف بأقرب البلاد بلا خلاف ، والله تعالى أعلم •

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( وان وجيت عليه زكاة الفطر وهو في بلد وماله فيه وجب اخراجها الى الأصناف في البلد ، لأن مصرفها مصرف سائر الزكوات ، وان كان ماله في بلد وهو في بلد آخر ففيه وجهان ( أحدهما ) أن الاعتبار بالبلد الذي فيه المال ( والثاني ) أن الاعتبار بالبلد الذي هو فيه كالمال في مائر الزكوات ) .

(الشرح) قال أصحابنا: اذا كان فى وقت وجوب زكاة الفطر فى

بند وماله فيه ، وجب صرفها فيه ، فان نقلها عنه كان كنقل باقى الزكوات ففيه الخلاف والتفصيل السابق ، وان كان فى بلد وماله فى بند آخسر فأيهما يعتبر ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) بلد المسال كزكاة المسال ( وأحسحهما ) بلد رب المسال ، ممن صححه المصنف فى التنبيه والجرجانى فى التحرير والمغز الى والبغوى والرافعى وآخرون ، فعلى هسذا لو كان له من تلزمه نفقته وفطسرته وهو فى بلد آخر ، قال صاحب البيان : الذى يقتضيه المذهب أنه يبنى على الوجهين فى أنها تجب على المؤدى ابتسداء ؟ أم على المؤدى عنه ، والله أعلم ، ولو كان بعض ماله معه فى بلد وبعضه فى بلد خلاف ،

#### قال المصنف رهمه الله تعالى

( اذا وجبت الزكاة لقـوم معينين في بلد فلم يدفع اليهم حتى مات بعضهم انتقل حقه الى ورثته لأنه تعين حقه في حال الحياة ، فانتقل بالموت الى ورثته ) •

(الشرح) قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: للشافعى رضى الله عنه فى هذه المسألة نصان ، قال فى موضع: انما يستحق أهل السهمان يوم القسم الا العامل فانه يستحق بالعمل ، وقال فى موضع تضر يستحقون يوم الوجوب ، وقال فى موضع: لو مات واحد منهم بعد وجوب الزكاة كان حقه لورثته ، سواء كان غنيا أو فقيسرا وهذا النص بمعنى الذى قبله ، قال أصحابنا: ليست المسألة على قولين ، بل على حالين ؛ فالموضع الذى قال فيه : يعتبر الوجوب ، فاذا مات أحدهم انتقل حقه الى ورثته أراد به اذا كانت قد وجبت لقوم معينين فى بلد بأن لم يكن فيه من ورثته أراد به اذا كانت قد وجبت لقوم معينين فى بلد بأن لم يكن فيه من صنف الا ثلاثة ، فيتعين نصيب ذلك الصنف لهم ، ولا يتعير بحدوث شيء ، فلو مات أحدهم وجب نصيبه لوارثه وان غاب أو استعنى فحقه باق بحاله ، وان قدم غريب لم يشاركهم ،

والموضع الذى اعتبر فيه وقت القسمة أراد به اذا لم يكونوا معينين ، بأن كان فى البلد من كل صنف أكثر من ثلاثة ، فان الزكاة لا تتعين لهم ، وان مات بعضهم بعد الوجوب وقبل القسمة أو استغنى فلا حق له ، وان قدم غريب شاركهم ، فلو كان غنيا وقت الوجوب ،

فقيرا وقت القسمة أعطى منها • هذا التفصيل الذى ذكرته هو طريقة أصحابنا العراقيين • وقال الخراسانيون : الموضع الذى اعتبر فيه حال الوجوب أراد اذا لم يكن فى البلد الا ثلاثة أو آقل ، ومنعنا نقل الزكاة والموضع الذى اعتبر فيه يوم القسمة اذا كانوا أكثر من ثلاثة ، وجوزنا نقل الزكاة ، والله أعلم •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا يجوز دفع زكاة الى هاشمى لقوله صلى الله عليه وسلم: 
« نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة » ولا يجوز دفعها الى مطلبى لقوله صلى الله عليه وسلم « ان بنى هاشم وبنى المطلب شىء واحد، وشبك بين أصابعه » ولأنه حكم واحد يتعلق بذوى القربى فاستوى فيه الهاشمى والمطلبى كاستحقاق الخمس وقال أبو سعيد الاصطخرى: ان منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع اليهم ، لانهم انما حرموا الزكاة لحقهم في خمس الخمس ، فأذا منعوا الخمس وجب أن يدفع اليهم ، والمذهب الأول ، لأن الزكاة حرمت عليهم لشرفهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس ، وفي مواليهم وجهان عليه وسلم وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس ، وفي مواليهم وجهان ( احدهما ) يدفع اليهم ( والثانى ) لا يدفع اليهم وقد بينا وجه الذهبين في سهم العامل ) •

(الشرح) المحديث الأول رواه البخارى ومسلم بمعناه ، ولفظ روايتهما عن أبى هريرة رضى الله عنه أن الحسن بن على رضى الله عنهما «أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها فى فيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كخ كخ ، ليطرحها ثم قال : أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة » وفى رواية لمسلم « أنا لا تحل لنا الصدقة » وفى رواية البخارى « أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة » وعن المطلب بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أن هذه الصدقات أنما هى أوساخ الناس ، وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد » رواه مسلم ، وسبق بيانه بطوله فى أول هذا الباب فى بعث الامام السعاة ،

( وأما ) المديث الآخر « ان بنى هاشم وبنى المطلب شيء

واحد وشبك بين أصابعه » فرواه البخارى فى صحيحه من رواية جبير ابن مطعم ، وقوله صلى الله عليه وسلم : «شىء واحسد » روى سبشين معجمة مفتوحة وهمز آخره سوروى سى سبسين مهملة مكسورة وياء مشددة بلا همز سوالسىء بالمهملة المثل ، وأما الحديث الذى رواه أبو داود فى سننه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ،: « بعث بى أبى الى رسول الله حلى الله عليه وسلم فى ابل أعطاه اياها من المسدقة الى رسول الله حلى الله عليه وسلم فى ابل أعطاه اياها من المسدقة يبدلها »(١) فجوابه من وجهين أجاب بهما البيهتى ، (أحدهما) أن يكون قبل تحريم الصدقة على بنى هاشم ، ثم صار منسوخا بما ذكرناه (والوجه المثانى) أن يكون قد اقترض من العباس للفقد ابلا ثم أوفاه اياها من الصدقة ، وقد جاء فى رواية أخرى ما يدل على هذا ،

أما قوله: وقد بينا وجه المذهبين في سهم العامل فمراده أنه بينه في أول الباب في فصل بعث السعاة ، ولم يذكره في سهم العامل ، وعبارته موهمة ، ولو قال في أول الباب لكان أجود .

(أما الأحكام) فالزكاة حرام على بنى هاشم وبنى المطلب بلا خلاف ، الا ما سبق فيما اذا كان أحدهم عاملا ، والصحيح تحريمه ، وفى مواليهم وجهان (أصحهما) التحريم ، ودليل الجميع فى الكتاب ، ولو منعت بنو هاشم وبنو المطلب حقهم من خمس الخمس هل تحل الزكاة ؟ فيه الوجهان المذكوران فى الكتاب (أصحهما) عند المصنف والأصحاب لا تحل (والثانى) تحل ، وبه قال الاصطخرى ، قال الرافعى : وكان محمد بن يحيى صاحب الغزالى يفتى بهذا ، ولكن المذهب الأول وموضع الخلاف اذا انقطع حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من الفىء والغنيمة أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهما والله تعالى موافق على تحريمها على بنى هاشم ، ودليلنا ما ذكره المصنف ، والله تعالى أعلم ، هذا مذهبنا ، وجوز أبو حنيفة صرف الزكاة الى بنى المطلب ، ووافق على تحريمها على بنى هاشم ، ودليلنا ما ذكره المصنف ، والله تعالى أعلم ،

<sup>(</sup>۱) هذا المتن ضمه الشارح من متنين باسنادين اولهما رواه ابو داود اولهما عن محمد بن عبد الله المحاربي وفيه « بعثني ابي الي النبي صلى الله عليه وسلم في ابل اعطاما اياه من الصدقة »، ورواه عن محمد بن المعلاء وعثمان بن أبي شيبة قالا عن محمد بن أبي عبيدة عن أبيه وفيه نحوه زاد « أبي يبدلها له » (ط) :

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا يجوز دفعها الى كافر لقوله صلى الله عليه وسلم « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم ») •

(المشرح) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم من رواية ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضى الله عنه: «اعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد فى فقرائهم» وسبق بيانه فى فصل نقل الزكاة وغيره. ولا يجلوز دفع شىء من الزكوات الى كافر ، سواء زكاة الفطر وزكاة الملل وهذا لا خلاف فيه عندنا والمنافر المنذر: أجمعت الأمة أنه لا يجزىء دفع زكاة الملل الى الذمى، واختلفوا فى زكاة الفطر ، فجوزها أبو حنيفة ، وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمدانى(ا) أنهم كانوا يعطون منها الرهبان ، وقال مانك والليث واحمد وأبو ثور: لا يعطلون ، ونقل صاحب البيان عن ابن سيرين والزهرى جواز صرف الزكاة الى الكفار ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا يجوز دفعها الى غنى من سهم الفقراء لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا حظ فيها لفنى ولا قوى مكتسب » ولا يجوز دفعها الى من يقدر على كفايته بالكسب للخبر ، ولأن غناه بالكسب كغناه بالمال) .

(الشرح) هذا الحديث صحيح رواه أبو داود باسناد صحيح ، وسبق بيانه فى فصل سهم الفقراء • قال أصحابنا : لا يجوز صرف الزكاة الى غنى من سهم الفقراء والمساكين ولا الى قادر على كسب يليق به يحصل له منه كفايته وكفاية عياله ، وسبق بيان هذا فى فصل سهم الفقراء • وأما الصرف اليه من غير سهم الفقراء والمساكين مع الغنى فيجوز ألى العامل والغراي والغارم لذات البين والمؤلف ،

<sup>(</sup>۱) فى ش و ق بالذال المعجمة وهو خطأ فهو مرة بن شراحيل الهمدانى بسكون الميم أبو اسماعيل الكوفى هو الذى يقال له : مرة الطيب ثقة عابد من الطبقة الثانية مات سنة ست وسبعين (ط) ·

ولا يجوز اعطاء المكاتب مع الغنى ولا ابن السبيل ان خان عنيا ها . ولا يضر غناه فى موضع آخر كما سبق ، ولا يعطى الغرم لمصلحة نفسه مع الغنى على أصح القولين كما سبق ، وأما القدرة على الكسب فتمنع اعطاء الفقير والمسكين كما سبق ، وأما باقى الأصناف فيعطون مع القدرة على الكسب بلا خلاف لأنهم مضطرون فى الحال الى ما ياخذون بخلاف الفقراء والمساكين ، وفى الغارم لمصلحة نفسه والمكاتب وجه شاذ ضعيف أنهما لا يعطيان اذا قدرا على الكسب ، وقد سبق بيانه فى فصليهما ، والله أعلم ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا يجوز دفعها الى من تلزمه نفقته من الاقارب والزوجات من سهم الفقراء ، لأن ذلك انما جمل للحاجة ، ولا حاجة بهم مع وجوب النفقة ) •

(الشرح) هذا الذى ذكره متفق عليه عندنا . وقد اختصر المصنف هذه المسألة ، وهى مبسوطة فى كتب الأصحاب أكمل بسط ، وأنا أنقسل فيها عيون ما ذكروه ان شاء الله تعالى • قال أصحابنا : لا يجوز للانسان أن يدفع الى ولده ولاوالده الذى يلزمه نفقته من سهم الفقسراء والمساكين لعلتين (احداهما) أنه غنى بنفقته (والثانية) انه بالدفع اليه يجلب الى نفسه نفعا ، وهو منع وجوب النفقة عليه • قال أصحابنا : ويجوز أن يدفع الى ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة أن يدفع الى بهذه الصفة ، ولا يجسوز أن يدفع اليه من سهم المؤلفة ان كان ممن يلزمه نفقته لأن نفعه يعود اليه ، وهو اسقاط النفقة ، فان كان ممن لا يلزمه نفقته جاز دفعه اليه •

وأما سهم ابن السبيل فالذهب أنه اذا كان من أبناء السبيل أعطاء من النفقة ما يزيد على نفقة الحضر ويعطيه المركوب والحمولة ، لأن هذا لا يلزم المنفق ولا يعطيه قدر نفقة الحضر لأنها لازمة ، وبهذا قطع كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم ( والثانى ) وبه قطع المحاملي لا يعطيه الحمولة لأن نفقته واجبة

عليه في الحضر والسفر والتحمولة ليست بواجبة في السفر - قال أصحاب المتقدمون: له أن يعطى ونده ووالده من سهم العامل اذا كان عاملا كما قدمناه - قال القاضى أبو الفتوح من أصحابنا: هذا لا يصحح لأنه لا يتصور أن يعطى العامل شيئا من زكاته . قال صاحب الشامل: أراد الأصحاب اذا كان الدافع هو الامام فله أن يعطى ولد رب المال ووالده من سهم العامل أذا كان عاملا من زكاة والده وولده ؛ هذا كله اذا كان الذي يعطيه هو الذي يلزمه نفقته . فلو أعطاه غيره فقد أطلق الخراسانيون فيه وجهين (أصحهما) لا يعطى لأنه مستعن بالنفقة الواجبة له على قريبه .

وأما اذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو مسكينا وقانا في بعض الأحوال: لا تجب نفقته فيجوز لوالده وويده دفع الزكاة اليه من سهم الفقسراء والمساكين بلا خلاف لأنه حينئذ كالأجنبي ، وأما الزوجة فان أعطاها غير الزوج من سهم الفقسراء والمساكين ففيها الوجهان كالولد والوالد ، والأصبح لا يجوز ، وأما الزوج فقطع العراقيون بأنه لا يجوز له أن يعطيها شيبًا من سهم الفقسراء والمساكين ، وقال الخراسانيون : فيه الوجهان كالأجنبي لأنه لا يدفع النفقة عن نفسه ، بل نفقتها عوض فيه الوجهان كالأجنبي لأنه لا يدفع النفقة عن نفسه ، بل نفقتها عوض الزم سواء كانت غنية أم فقيرة ، كما لو استأجر فقيرا فان له صرف انزكاة اليه مع الأجرة والصحيح طريقة العراقيين وعليها التفريع ، وقد سبقت هذه المسألة بفروعها مستقصاة في سهم الفقراء ، والله تعالى أعلم ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( فان دفع الامام الزكاة الى من ظاهـره الفقـر ثم بان انه غنى لم يجزىء ذلك عن الفرض • فان كان باقيا استرجع ودفع الى فقيـر ، وان كان فانيا أخذ البدل وصرفه الى فقير ، فان لم يكن للمدفـوع اليه مال لم يجب على رب المـال ضمانه لأنه قد سقط عنه الفرض بالدفع الى الامام ولا يجب على الامام لأنه أمين غير مفرط فهو كالمال الذى تلف فى يد الوكيل ، وان كان الذى دفع [اليه] رب المال فان لم يبين عند الدفع أنه زكاة لم يكن له أن يرجع لانه قد يدفع عن زكاة واجبة وعن تطـوع

مأذا ادعى الزكاة كان منهما غلم يقبل موله ، ويخالف الامام فأن الظاهر من حاله انه لا يدفع الا الزكاه فتبت له الرجوع ، وان كان قد بين أمها زكاة رجع فيها أن كانت باقية وفي بدلها أن دانت فانيه فأن لم يكن للمدفوع [البه] مال فهل يضمن رب المال الزكاة لا فيه قولان (احدهما) لا يضمن ما هدفع إليه إبالاجتهاد فهو كالأمام (والتاني) يضمن لانه كان يمكنه أن يسقط الفرض بيقين بأن يدفعه إلى الامام فادا فرق بنفسه فقد فرط فلزمه المضمان بخلاف الامام ، وأن دفع الزكاة إلى رجل ظنه مسلما فكان كافسرا أو الى رجل ظنه حرا فكان عبدا فالمذهب أن مسلما فكان كافسرا أو الى رجل ظنه فقيرا فكان غنيا ، ومن أصحابنا من قال : يجب الضمان ههنا قولا واحدا ، لأن حال الكافر والعيد لا يخفى فكان مفرطا في الدفيع اليهما ، وحال الغنى قد يخفى فلم يكن مفرطا ) ،

(الشرح) قال أصحابنا: اذا دفع رب المال الزكاة الى الامام ودفعها الامام الى من ظاهره الفقر فبان عنيا لم يجز عن الزكاة فيسترجع منه المدفوع ، سواء بين الامام حال الدفع انها زكاة أم لا ، والظاهر سن الامام انه لا يدفع تطوعا ولا يدفع الا واجبا من زكاة واجبة أو كفارة أو نذر أو غير ذلك ، فان تلف فبدله ويصرف الى غيره ، فان تعذر الاسترجاع من القابض لم يجب الضمان على الامام ولا على رب المال لما ذكره المصنف ، وان بان المدفوع اليه عبدا أو كافرا أو هاشميا أو مطلبيا فلا ضمان على رب المال ، وهل يجب على الامام ؟ هاشميا أو مطلبيا فلا ضمان على رب المال ، وهل يجب على الامام ؟ فيه ثلاث طرق (أصحها) فيه قولان (أصحهما) لا ضمان عليه (والثاني) يضمن ،

( والطريق الثانى ) يضمن قطعا لتفريطه ، فان هؤلاء لا يخفسون الا باهمال ( والثالث ) لا يضمن قطعا لأنه أمين ولم يتعمد • هذا كله اذا فرق الامام ، فلو فرق رب المال فبان المدفسوع اليه غنيا لم يجز عن الفرض ، فان لم يكن بين أنها زكاة لم يرجع وان بين رجع فى عينها ، فان تلفت ففى بدلها ، فاذا قبضه صرفه الى فقير آخر ، فان تعسدر الاسترجاع فهل يجب الضمان والاخسراج ثانيا على المالك ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) وهو الجديد يجب ( والقديم ) لا يجب ، والمقولان جاريان سواء بين وتعذر الاسترجاع نم لم يبين ومنعنا الاسترجاع .

ولو دفعها رب المال لى من ظنه مستحقا فبان عبدا أو كافرا أو هاشميا أو مطبيا وجب الاسترجاع ، فان استرجع آخرجه الى فقير آخر : فان تعذر الاسترجاع فطريقان مشبهوران ، ذكر المصنف دليلهما ( المذهب ) آنها لا تجزئه ويلزمه الاخراج ثانيا ، ولو دفع اليه سهم الغازى والمؤلف فبان امرأة فهو كمن مان عبدا ، ذكره القاضى أبو الفتوح ، وحكاه صاحب البيان عنه ، قال البغوى وغيره : وحكم الزكاة الكفارة وزكاة الفطر فيما لو بان المدفوع اليه غير مستحق حكم الزكاة فى جميع ما ذكرناه ، واذا كان المدفوع اليه عبدا تعلق الغرم بذمته لا برقبته ، دكره البغوى والرافعي وعيرهما لانه وجب عليه برضي مستحقه ، والقاعدة أن ما لزمه برضي مستحقه تعلق بذمته لا برقبته ، والله تعالى أعلم ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ومن وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى مات وجب قضاء ذلك من تركته لأنه حق مال لزمه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدمى فان اجتمع(') الزكاة ودين الآدمى ولم يتسع المال للجميع ففيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) يقدم دين الآدمى لأن مبناه على التشديد والتأكيد ، وحق الله تعالى مبنى على التخفيف ، ولهذا لو وجب عليه قتل قصاص وقتل ردة قدم قتل القصاص (والثاني) نقدم الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحج : « فدين الله أحق أن يقضى » ( والثالث ) يقسم بينهما لأنهما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء [ وبالله التوفيق ] ) .

( الشرح ) هذا الحديث في صحيحي البخاري ومسلم من رواية ابن عباس رضى الله عنهما في الصوم « أن رجلا قال : يا رسول الله ان أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم ، قال : فدين الله أحق أن يقضى » •

وقول المصنف (حق مال) احتراز من الصلاة ، وقوله ( لزمه ف حال الحياة) احتراز ممن مات قبل الحول .

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ ( فان اجتمع مع الزكاة دين الآدمي ) (ط) ٠

( أما أحكام الفصل ) فمن وجبت عليه زخاه وتمحن من ادائها فمات تبل أدائها عصى ووجب اخراجها من تركته عندنا يلا خلاف ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال أبو حنيفة : تسقط عنه الزكاة بالموت ، وهو مذهب عجيب ، فانهم يقولون : الزكاة تجب على التراخى وتسقط بالموت ، وهذا طريق الى سقوطها ، ودليلنا ما ذكره المصنف ، واذا اجتمع فى تركة الميت دين له تعالى ودين لادمى ، كزكاة وكفارة ونذر وجهزاء صيد وغير ذلك ، ففيه ثلاثة اقوال مشهورة ذكرها المصنف بأدلتها (أصحها) يقدم دين الله تعالى (والثانى) دين الآدمى (والثالث) يستويان فتسوزع عليهما بنسبتهما ، وحكى بعض الخراسانيين طريقا آخر أن الزكاة المتعلقة بالعين تقدم قطعا ، وانما الأقوال فى الكفارات وغيرها مما يسترسل فى الذمة مع حقوق الآدمى ، وقد تكون الزكاة من هذا القبيل بأن يكون له مال فيتلف بعد الحول والامكان ، ثم يمسوت وله تركة فالزكاة هنا متعلقة بالذمة ففيها الأقوال ،

وأجابوا عن حجة من قدم دين الآدمى وقياسه على قتل الردة وقطع السرقة بأنه انما قدمنا حق الآدمى هناك لاندراج حق الله تعالى فى نسمنه وحصول مقصوده ، وهو اعدام نفس المرتد ويد السارق وقد حصل بخلاف الديون : ولأن الحدود مبنية على الدرء والاستقاط ، بخلاف حقوق الله تعالى المسالية ، والله تعالى اعلم ،

# فـــرع ف مسائل تتعلق بالباب

(احداها) قال الصيمرى وصاحب البيان حكاية عنه: كان الشافعى رضى الله عنه فى القديم يسمى ما يؤخذ من الماشية صدقة ومن المغشرات عشرا ومن النقدين زكاة فقط، ثم رجع عنه فى الجديد وقال: بسمى الجميع صدقة وزكاة • وذكر البيهقى بابا فى قسم الصدقات من سننه ترجمته (باب الأغلب على أفواه العامة) أن فى التمر العشروفى الماشية الصدقة وفى الورق الزكاة • قال: وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله صدقة •

قال الشافعى: والعرب تقول له صدقة وزكاة ومعناهما عندهم واحد • ثم ذكر البيهقى رحمه الله تعالى حديث أبى سعيد المخدرى عن رسول

الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « ليس(١) فيما دون خمس ذود صدقة » ولا فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمسة اوسق صدقة » رواه البخارى ومسلم • وحديث أبى ذر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ما من رجل يموت فيترك غنما أو ابلا أو بقرا لم يؤد زكاتها الا جاءت أعظم ما تكون تطوّه بأظلافها » الحديث رواه البخارى ومسلم • وحديث عتاب بن أسيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى زكاة الكرم : « يخرص كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى من زكاة النفل تمرا » وهذا الحديث سبق بيانه فى أول زكاة الثمار ، فهذه الأحاديث كلها تبطل القول بالفرق • والله تعالى أعلم •

(الثانية) اذا دفع المالك أو غيره الزكاة الى المستحق ، ولم يقل : هي زكاة ولا تكلم بشيء أصلا أجزأه ووقع زكاة ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ، وقد صرح بالمسالة امام الحسرمين في باب تعجيل الزكاة و آخرون وهي مفهومة من تفاريع الأصحاب وكلامهم ، وفي كلام المصنف في هذا الباب وغيسره مواضع كثيسرة مصرحة بذلك ، (منها) قوله في هذا الفصل الأخير : اذا دفع الزكاة الى من ظاهره الفقسر فبان غنيا سهان لم يبين عند الدفع آنها زكاة سم يرجع ، واستعمل مثل هذا في مواضع من باب تعجيسل الزكاة وغيره ، وكذلك الأصحاب ،

وقال القاضى أبو القاسم بن كج فى آخر قسم الصدقات من كتابه التجريد: اذا دفع الزكاة الى الامام أو الفقير لا يحتساج أن يقول بلسانه شيئا قال: وقال أبو على ابن أبى هريرة: لابد من أن يقول بلسانه كالهبة، وهذا ليس بشىء، فنبهت عليه لئلا يغتر به، والله تعالى أعلم •

قال صاحب البحر : لو دفع الزكاة الى فقير ، والدافع غير عارف بالمدفوع بأن كان مشدودا فى خرقة ونحوها لا يعلم جنسه وقسدره ،

<sup>(</sup>۱) هذه الرواية هي لفظ البخاري ولفظ مسلم « ليس فيما دون خمسة اوسق صحقة ، ولا فيما دون خمس أواق صحقة » وكان في ش و ق خلل في نظم الحديث كقوله « ليس ما في دون خمس » وقد حررناه والحمد لله (ط) .

وتلف فى يد المسكين ففى سقوط الزكاة احتمالان ، لأن معرفه الفابض لا تشعرط ، فكذا معرفة الدافع هذا كلامه (والأظهر) الاجزاء •

( الثالثة ) قال الغزالى فى الاحياء : يسأل الأخد دافع الزكاة عن قدرها ، فيأخذ بعض الثمن بحيث يبقى من الثمن ما يدفعه الى اثنين من صنفه ، فان دفع اليه الثمن بكماله حسرم عليه أخده ، قال : وهذا السؤال واجب فى أكثر الناس ، فانهم لا يراعون هذا ، اما لجهل ، واما لتسساهل ، وانما يجسوز ترك السؤال عن مثل هذا اذا لم يغلب على الظن احتمال التحسريم •

( الرابعة ) الأفضل فى الزكاة اظهار اخسراجها ليراه غيره فيعمل عمله ولئلا يساء الظن به ، وهذا. كما أن الصلاة الفروضة يستحب اظهارها ، وانما يستحب الاخفاء فى نوافل الصلاة والصوم •

( الخامسة ) قال الدارمى فى الاستذكار : اذا أخر تفريق الزكاة الى السنة الثانية نمن كان نقيرا أو مسكينا أو غارما أو مكاتبا من سنته الى السنة الثانية خصسوا بصدقة المساضى ، وشاركوا غيسرهم فى الثانية ، فيعطون من صدقة العاملين ، ومن كان غازيا أو ابن سبيل أو مؤلفا لم يخصوا بشىء •

(السادسة) لا يجوز دفع القيمة فى شيء من الزكوات الا فى مواضع مخصوصة سبق بيانها فى آخسر باب زكاة الغنم • والله تعالى أعلم •

# باب مسدقة التطسوع

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( لا يجوز أن يتصدق بصدقة التطوع وهو محتاج الى ما يتصدق به لنفقته أو نفقة عياله ، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه « أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عندى دينار ، فقال : أنفقه على نفسك ، قال عندى آخر ، قال : أنفقه على ولدك ، قال عندى آخر ، قال : أنفقه على أهلك ، قال عندى آخر : قال : أنفقه على أهلك ، قال عندى آخر : قال : أنت أعلم آخر : قال : أنت أعلم به » وقال صلى الله عليه وسلم : «كفى بالمرء أنما أن يضيع من يقوت » ولا يجوز لن عليه دين ، وهو محتاج الى ما يتصدق به لقضاء دينه ، لائه حق واجب ، فلم يجرز تركه بصدقة التطوع كنفقة عياله ) ،

(الشرح) حديث أبى هريرة حديث حسن رواه أبو داود والنسائى في سننهما باسناد حسن ، ولكن وقع فى المهذب فى الدينار الثالث « أنفقه على أهلك » وفي سنن أبى داود « تصدق به على زوجتك أو زوجك » كذا جاء على الشك ، وهما لغتان فى المرأة. ، يقال لها : زوج وزوجة ، وحذف الهاء أفصح وأشهر ، وبه جاء القرآن العزيز ، ووقسع فى المهذب فى كل الدنانير « أنفقه على كذا » وفي سنن أبى داود « تصدق به » بدل أنفقه ، وأما الحديث الآخر « كفى بالمرء اثما أن يضيع من يقوت » فرواه أبو داود بلفظة باسناد صحيح ورواه مسلم فى صحيحه بمعناه « كفى بالمرء اثما أن يحبس عمن يملك قوته » وهو من رواية عبد الله ابن عمرو بن العاص ،

( أما الاحكام ) ففيه مسألتان ( احداهما ) اذا كان محتاجا الى ما معه لنفقة نفسه أو عياله ، هل يتصدق صدقة التطسوع ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) لا يستحب ذلك ، ولا يقال مكروه ، وبهذا قطع الماوردى والغزالى وجماعة من الخراسانيين وتابعهم الرافعى فقال : لا يستحب له التصدق ، وربما قيل يكسره ، وقال الماوردى صدقة التطوع قبل أداء الواجبات من الزكوات والكفارات ، وقيل الانفاق على من

تجب نفقتهم من الأقارب والزوجات غير مستحبة ولا مختسارة . هذا لفظه (والثاني) يكره ذلك ، وبه قطع المتولى ٠

(والثالث) وهو الأصح لا يجسوز . وبه قطع المصنف هنا وفى التنبيه وشيخه القاضى أبو الطيب والدارمى وابن الصباغ والبعسوى وصاحب البيان وآخرون . وظاهر نص الشافعى رضى الله عنه اشارة الى الوجه الأول لأنه قال فى مختصر المزنى أحب أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعسول ، لأن نفقة من يعول فرض ، والفرض أولى به من النفل . ثم بقرابته ، ثم من شاء ، هذا نصه رضى الله عنه .

( فان قبل ) يرد على المصنف وموافقيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه « أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده الا قوته وقوت صبيانه ، فقال المرأته : نومي الصبيان ، وأطفئي السراج ، وقدمى للضيف ما عندك » فنزلت هذه الآية « ويؤثرون على أنفسهم واو كان بهم خصاصة »(١) هذا حديث صحيح رواه الترمذي بهذا اللفظ ، وهو في صحيحي البخاري ومسلم أبسط من هذا ( فالجواب ) من وجهين • (أحدهما) أن هذا ليس من باب صدقة التطسوع ، انمسا هو ضيافة ، والضيافة لا يشترط فيها الفضل عن عياله ونفسسه لتأكدها ، وكثرة الحث عليها ، حتى ان جماعة من العلماء أوجبوها • ( والثاني ) أنه محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين حينتذ ، بل كانوا قد أكلوا حاجتهم ( وأما ) الرجل وامرأته فتبرعا بحقهما ، وكانا صابرين مرحين بذلك ، ولهذا جاء في الآية والحديث الثناء عليهما • ( فان قيل ) قوله : نومي صبيانك وغير هذا اللفظ مما جاء في الحديث يدل على أن الصبيان كانوا جياعا ( فالجواب ) أن الصبيان لا يتركون الأكل عند حضور الطعام ، ولو كانوا شباعا ، فخاف ان بقوا مستيقظين أن يطلبوا الأكل عند حضور الطعام على العادة فينكدوا عليهما ، وعلى الضيف لقلة الطعام • والله تعالى أعلم •

( المسألة الثانية ) اذا أراد صدقة التطـوع وعليه دين ، فقد أطلق المصنف وشيخه أبو الطيب وابن الصباغ والبغـوى وآخرون ،

<sup>(</sup>١) الحشر: ٩٠

أنه لا تجوز صدقة التصوع لمن هو محتاج الى ما يتصدق به لقضاء دينه ؛ وقال المتولى وآخرون يكره ، وقال الماوردى والعزالى وآخرون : لا يستحب ، وربما قيل : يكره هذا كلامه ، والمختار أنه ان غلب على ظنه حصول الوفاء من جهة أخرى فلا بأس بالصدقة وقد تستحب ، والا فلا تحل ، وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الأصحاب المطلق ، والله أعلم .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( فأن فضــل عما يلزمه استحب له أن يتصدق لقوله صلى الله عليه وسلم « ليتصدق الرجل من ديناره ، وليتصدق من درهمه ، وليتصدق من صاع بره ، وليتصدق من صاع تمره » • وروى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : « قال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم : من اطعم جائما أطعمه الله من ثمار الجنة ، ومن سقى مؤمنا على ظمسا سقاه الله عز وجل يوم القيامة من الرحيق المختسوم ، ومن كسا مؤمنا عاريا كساه الله تعالى من خضر الجنة » ويستحب الاكثار منه في شهر رمضان ، لمساروى ابن عباس رضى الله عنهما قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير ، وكان أجود ما يكون في رمضان » فان كان ممن يصبر على الاضافة استحب له التصدق بجميع ماله ، لمسا روى عمر رضى الله عنه قال: « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسدق فوافق ذلك مالا عنسدى ، فقلت : اليوم اسبق أبا بكر أن سبقته يوماً ، فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك ؟ فقلت : [ أبقيت لهم ] مثله وأتى أبو بكر رضى الله عنه بكل ماله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك ? فقال : أبقيت لهم الله ورسوله ، فقلت : لا أسابقك الى شيء أبدا » وان كان ممن لا يصبر على الاضافة كره له ذلك ، لــا روى جابر رضى الله عنه قال: «بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل بمثل البيضة من الذهب اصابها من بعض المادن ، غاتاه من ركنه الأيسر ، فقال : يا رسول الله خدها صدقة ، فوالله ما اصبحت أملك غيرها فأعرض عنه ، ثم جاءه من ركنه الأيمن ، فقال مثل ذلك فأعرض عنه ، ثم أتاه من بين يديه ، فقال مثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه لأوجعه أو عقره ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : ياتى أحدكم بماله كله يتصدق . يه ، ثم يجلس بعدد ذلك يتكفف النساس ، وانما الصدقة عن ظهر غنى ») .

(الشرح) أما الحديث الأول « ليتصدق الرجل من ديناره » الى آخره ، فصحيح رواه مسلم فى صحيحه بلفظه هذا من رواية جرير ابن عبد الله وهو بعض حديث (وأما) حديث آبى سعيد فرواه آبو داود والترمذى ، واسناده جيد ، وحديث ابن عباس رواه البخارى ومسلم بلفظه ، وحديث عمر رضى الله عنه صحيح رواه آبو داود فى كتاب الزكاة ، والترمذى فى المناقب ، وقال : حديث صحيح ، وحديث جابر رواه أبو داود واسناده كله صحيح ، الا أنه من رواية محمد بن اسحاق مدلس صاحب المغازى عن عاصم بن عمر بن قتادة ، ومحمد بن اسحاق مدلس والمدلس اذا قال (عن) لا يحتج به ،

(وأما الفاظ الفصل) فالظما: العطش والرحيق الخمر الصافية وخضر الجنة باسكان الضاد أى ثيابها الخضر وولان وكان أجود ما يكون في رمضان) روى برفع الدال ونصبها والرفع أجسود وحديث عمر رضى الله عنه هكذا هو في كتب الحديث كما هو في المهذب وأما قول صاحب الوسيط في آخسره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «بينكما كما بين كلمتيكما » فزيادة لا تعرف في الحديث و وقوله (بينا نحن) أى بين أوقات قعودنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله (من ركنه) بضم الراء ، أى جانبه ووقع في المهذب تعيير في ترتيبه ولفظه ، والذي في سنن أبي داود «جاء رجل بمثل بيضة من ذهب تميير في غيرها ، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر ، غيرها ، فأعرض عنه رسول الله عليه وسلم ، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر ، فأعرض عنه رسول الله عليه وسلم ، ثم أتاه من خلفه فأغذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أتاه من خلفه فأغذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أتاه من خلفه فأغذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أتاه من خلفه فأخذها وسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أتاه من خلفه فأخذها وسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أتاه من خلفه فأخذها وسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أتاه من خلفه فأخذها من خلو الباقي .

وقوله فى رواية الكتاب ( هاتها ) هو بكسر التاء ولا يجوز نمتمها بلا خلاف وقوله ( مغضبا ) بفتح الضاد ــ وهو منصوب على العال ــ

وقوله ( فحذفه بها ) الحاذف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحذفه بالحاء المهملة أى رماه بها ، وانما قيدته بالحاء المهملة لأنى رأيت من صحفه ، والصواب المعروف فى كتب الحديث وغيرها حذف بالحاء المهملة ، وقوله ( لأوجعه أو عقره ) أى جرهه ، وفى رواية أبى داود ( لأوجعته أو عقرته ) يعنى القطعة المحذوف بها ، وقوله ( يتكفف الناس ) أى يطلب الصدقة ويتعرض لأخذ ما يكفيه ، وفى رواية أبى داود ( يستكف ) وهما صحيحان ، قال أهل اللغة : يقال فيه : تكفف واستكف ،

وقوله (عن ظهر غنى) قال الخطابى : معنساه عن غنى يعتمده ويستظهر به على النوائب ، ذكر صاهب الصاوى له معنيين (هذا) (والثانى) أن معناه الاستغناء عن أداء الواجبات ، والأصح ما قاله غيرهما أن المراد غنى النفس ، انما تصلح المسدقة لمن قويت نفسه واستغنت بالله سبهانه وتعالى ، وثبت يقينه وصبر على الفقر ، والله تعالى أعلم ،

( أما حكم المفصل ) فقال المصنف والأصحاب والعلماء كافسة : يستحب لن فضل عن كفايته وما يلزمه شيء أن يتصدق : لما ذكره المصنف ، ودلائله مشهورة في القرآن والسنة والاجماع ، قال الشافعي والأصحاب : يستحب الاكثار من الصدقة في شهر رمضان للحديث المذكور ، قال الشافعي والأصحاب : وهي في رمضان آكد منها في غيره لنحديث ، ولأنه أفضل الشهور ، ولأن الناس يشتعلون فيه عن المكاسب بالصيام واكثار الطاعات ، فتكون الحاجة فيه أشد ، قال الماوردي : يستحب أن يوسع فيه على عياله ، ويحسن الى ذوى أرحامه وجيرانه ، لاسيما في العشر الأواخر ،

قال أصحابنا: يستحب الاكثار من الصدقة عند الأمور المهمة وعند الكسوف والسفر وبمكة والمدينة ، وفى المغزو والحج والأوقات الفاضلة ، كعشر ذى الحجة وأيام العيد ونحو ذلك ، ففى كل هذه المواضع هى آكد من غيرها ، قال الرافعى وغيره: وهال يستحب له التصدق بجميع الفاضل عن دينه ونفقته ونفقة عياله وسائر مؤنهم ؟ فيه ثلاثة أوجه (أحدها) نعم (والثانى) لا (وأصحها) ان صبر على الاضافة فنعم ، والا فلا ، وبهذا قطع المصنف والجمهور ، والله تعالى أعلم ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(والمستحب(۱) أن يخص بالصدقة الأقارب لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة عبد الله بن مسعود « زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم » وفعلها في السر أفضل ، لقوله عز وجل « أن تبدوا الصدقات فنعما هي ، وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم »(٢) · ولما روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صلة الرحم تزيد في العمر ، وصدقة السر تطفىء غضب الرب ، وصنائع المعروف تقى مصارع السوء » · وتحل صدقة التطوع اللغنياء ولبنى هاشم وبنى المطلب ، لما روى عن جعفر بن محمد عن أبيه « أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة ، فقيل له أتشرب من الصدقة المفروضة » ) ·

(الشرح) حديث امرأة ابن مسعود رواه البخارى ومسلم ولفظهما «أن زينب امرأة ابن مسعود وامرأة أخرى أتيا رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم فقالتا لبلال: سل لنا رسول الله حلى الله عليه وسلم أزواجنا ويتامى فى حجورنا ، هل يجزىء ذلك عنهما عن الصدقة ؟ يعنى النفقة عليهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة » وفى صحيحى البخارى ومسلم عن ميمونة أم المؤمنين رضى الله عنها «أنها أعتقت وليدة لها فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسلم الله عليه وسلم غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وأما حديث ابن مسعود « صلة الرحم تزيد فى العمر » المى آخره فرواه(٢) ويعنى عنه حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى حسلى

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ ( والأفضل ) بدل والمستحب (ط) ٠

<sup>(</sup>٢) البقرة : ۲۷۱ •

<sup>(</sup>٣) بياض بالاصل فحرر (ش) قلت : اورده السيوطى فى الجامع الصغير وقال العزيزى : قال الشيخ يعنى السيوطى : هو حسن لغيره اى انه ضعيف ولعل غيره حديث رواه أحمد والبيهقى فى الشعب عن عائشة : « صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن فى الاعمار » او حديث « صنائع المعروف تقى مصارع السوء والآفات والهلكات واهل المعروف فى الدنيا هم اعل المعروف فى الاخرة » رواه الحاكم عن انس ووصفه السيوطى ...

الله عليه وسلم قال: « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله ؛ امام عادل . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما نتفق بمينه » رواه البخارى ومسلم • وعن أنس رضى الله عنه قال: « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لتطفى، نحضب الرب وتدفع ميتة السوء » رواه الترمذى وقال حسن غريب • (قلت) فى اسسناده عبد الله بن(١) عيسى المخزاز . قال أبو زرعة : هو منكر الحديث ومعنى الزيادة فى العمر البركة فيه ، بالتوفيق للخير والحماية من الشر ؛ وقيل هو بالنسبة الى ما يظهر الملائكة بأن يقال لهم : عمر فلان ان لم يصل رحمه خمسون سنة فان وصله فستون ، فيزيد بالصلة بالنسبة اليهم • وأما بالنسبة الى علم الله تعالى فلا زيادة . لأنه سبحانه وتعالى قد علم أنه سيصل رحمه ويعيش الستين • والله تعالى أعلم •

وأما جعفر بن محمد فهو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين والله أعلم و

( اما أحكام الفصل ) ففيه مسائل ( احداها ) أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب، والأحاديث في المسالة كثيرة مشهورة • قال أصحابنا : ولا فرق في استحباب صدقة التطوع على القريب وتقديمه على الأجنبي بين أن يكون القريب ممن يلزمه نفقته أو غيره • قال البغوى : دفعها الى قريب يلزمه نفقته أفضل من دفعها الى الأجنبي ـ وأما ترتيب الأقارب في التقديم فقد سبق بيانه واضحا في آخر باب قسم الصدقات حيث ذكره المصنف ، قال أصحابنا : ويستحب تخصيص الأقارب على الأجانب بالزكاة حيث يجوز

\_ بالضعف وكذلك حديث « صنائع المعروف تقى مصارع السوء والصدقة خفيا تطفىء غضب الرب وصلة الرحم زيادة فى العمر ، وكل معروف صدقة ، وأهل المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة وأهل المذكر فى الدنيا هم أهل المنكر فى الآخرة » المنح رواه الطبرانى فى الأوسط عن أم سلمة واسناده واه أيضا (ط) .

<sup>(</sup>۱) مو ابو عبد الله بن عيسى البصرى أبو خلف الخزاز بمعجمات عن يونس بن عبيد وعنه أبو بكر أبن أبى الأسود وعقبة بن مكرم قال النسائى : ليس بثقة (ط) •

دفعها اليهم كما قلنا فى صدقة التطوع ولا فرق بينهما . وهكذا الكفارات والنذور والوصايا والأوقاف وسائر جهات البر يستحب تقديم الأقارب فيها حيث يكونون بصفة الاستحقاق • والله أعلم • قال أبو على الطبرى والسرخسى وغيرهما من أصحابنا : « يستحب أن يقصد بصدقته من أقاربه أشدهم له عداوة ليتألف قلبه ويرده الى المحبة والألفة ، ولما فيه من مجانبة الرياء وحظوظ النفوس » •

(المسألة الثانية) يستحب الاخفاء فى صدقة التطوع لما ذكره المصنف ولحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله » فذكر منهم «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » رواه البخارى ومسلم ، وأما الزكاة فيستحب اظهارها باتفاق أصحابنا وغيرهم من العلماء كما أن صلاة الفرض يستحب اظهارها فى المسجد والنافلة من العلماء كما أن صلاة الفرض يستحب اظهارها فى المسجد والنافلة بندب اخفاؤها وقد سبقت المسألة قريبا فى آخسر قسم الصدقات ،

(الثالثة) تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف فيجوز دفعها اليهم ويثاب دافعها عليها ، ولكن المحتاج أفضل ، قال أصحابنا : ويستحب للعنى التنزه عنها ، ويكره التعرض لأخذها ، قال صاحب البيان : ولا يحل للغنى أخذ صدقة التطاوع مظهرا للفاقة ، وهذا الذي قاله صحيح وعليه حمل المحديث الصحيح « أن رجلا من أهل الصفة مات فوجد له ديناران ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : كيتان من نار ، والله أعلم ، وأما اذا سأل الغنى صدقة التطوع فقد قطع صاحب الحاوى والسرخسى وغيرهما بتحريمها عليه ، قال صاحب الحاوى والسرخسى وغيرهما بتحريمها عليه ، قال صاحب الحاوى : « اذا كان غنيا عن المسألة بمال أو بضيعة فسواله حرام وما يأخذه محرم عليه » ، هذا لفظه ،

قال الغزالى وغيره من أصحابنا فى كتاب النفقات: فى تحسريم السؤال على القادر على الكسب وجهان ، قالوا: وظاهر الأخبار تدل على تحسريمه ، وهو كما قالوا ، ففى الأحاديث الصحيحة تشديد أكيد فى النهى عن السؤال ، وظواهر كثيرة تقتضى التحريم (وأما) السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرام ولا مكروه ، صرح به الماوردى وهو ظاهر ، والله تعالى أعلم ،

(الرابعة) هل تحل صدقة التطوع لبنى هاشم وبنى المطلب؟ فيه طريقان (اصحهما) وبه قطع المصنف والأكثرون: تحل (والثانى) حكاه البغوى وآخرون من الخراسانيين فيه قولان (أصحهما) تحل (والثانى) تحرم ٠

( وأما ) صدقة التطوع للنبى صلى الله عليه وسلم ففيها قولان مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد امام العراقيين وغيره ، منهم القفال والمروزى امام الخراسانيين وغيرهم (أصحهما) التحريم ، فحصل ف صدقة التطوع فى حق النبى صلى الله عليه وسلم وحق بنى هاشم وبنى المطلب ثلاثة أقوال (أصحها) تحل لهم دونه صلى الله عليه وسلم وله ( والثالث ) تحرم عليه وعليهم ، والله تعالى أعلم ،

(فسرع) قال أصحابنا وغيرهم: يستحب أن يتصدق بما تيسر، ولا يستقله، ولا يمتنع من الصدقة به لقلته وحقارته، فان قليل الخير كثير عند الله تعالى، وما قبله الله تعالى وبارك فيه فليس هو بقليل، قال الله تعالى «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره»(١) وفي الصحيحين عن عدى بن حاتم رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة» قال أهل اللغة: الفرس من البعير والشاة كالحافر من غيرهما، وفي المسألة أحاديث كثيرة محيحة مشهورة والشاة كالحافر من غيرهما، وفي المسألة أحاديث كثيرة محيحة مشهورة و

( فسرع ) يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهسل الخيسر وأهل المروءات والمحاجات ، فلو تصدق على فاسق أو على كافر من يهودى أو نصرانى أو مجوسى جاز ، وكان فيه أجر فى الجملة •

قال صاحب البيان: قال الصيمرى: وكذلك الحربى ، ودليل المسألة قول الله تعالى: « ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا »(") ومعلوم أن الأسير حربى • وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق ، فأصبحوا يتحدثون: تصدق(") على سارق ، فقال:

<sup>(</sup>٣) بضم التاء والصاد وكسر الدال مع التشديد وفتح القاف ٠

اللهم لك الحمد ، لأتصدق بصدقة فخرج فوضعها فى يد زابيه فاصبح الناس يتحدثون : تصدق على زانية ، فقال : اللهم لك الحمد ، لأتصدقن الليلة بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها فى يد غنى ، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غنى ، فقال : اللهم لك الحمد على سارق ، وعلى زانية ، وعلى غنى ، فأتى(١) فقيل له : أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته ، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها ، وأما الغنى فلعله يعتبر ، وبنفق مما آتاه الله تعالى » رواه البخارى ومسلم ،

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الطب من العطش مثل الذى كان قد بلغ منى فنزل البئر فملأ خفه ماء ، ثم أمسكه بفيه حتى رقى ، فسقى الكلب ، فشكر الله له فغفر له قالوا: يا رسول الله ان لنا فى البهائم اجرا ؟ فقال فى كل كبد رطبة أجر » رواه البخارى ومسلم ، وفى رواية لهما « بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش ، اذ رأته بغى من بغايا بنى اسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به ، فسقته فغفر لها به » الموق الخف •

(فسرع) يكره تعمد الصدقة بالردى، ، قال الله تعالى «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون »(٢) • ويستحب تعمد أجود ماله وأحبه اليه ، قال الله تعالى « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون »(٢) • وف المسألة أحاديث صحيحة •

(فسرع) قال أصحابنا: تكره الصدقة بما فيه شبهة ، ويستحب أن يختار أحل ماله وأبعده من الحرام والشبهة ، لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ـ ولا يقبل الله الا الطيب ـ فان الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها ، كما يربى أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل » رواه البخارى ومسلم وهذا لفظ روايته والفلو ـ بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو ، ويقال بكسرالفاء واسكان اللام ، هو ولد الفرس في صغره .

<sup>(</sup>١) بضم الألف وكسر التاء وفتح الياء ٠

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٦٧٠ (٣) آل عمران: ٩٢٠

وعن أبى هريرة رضى لله عنه أيضا قال : « قال رسول الله صلى الله عنيه وسلم : أيها الناس أن الله تعالى طيب لا يقبل الاطيبا : وأن الله تعالى آمر المؤمنين بماآمر به المرسلين . قال عز وجل : (( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ، انى بما تعملون عليم »(') وقال : (( يا أيها اندين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم »(') ثم ذكر الرجل يطيل لسفر أشعث أغبر يمد يديه الى السماء : يارب يارب ؛ ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك » رواه مسلم .

(فسرع) من دفع الى وكيله أو ولده آو غلامه أو غيرهم شيئا يعطيه لسائل او غيره صدقة تطوع ، لم يزل ملكه عنه حتى يقبضه المبعوث اليه ، فان لم يتفق دفعه الى ذلك المعين استحب له آلا يعود فيه ، بل يتصدق به على غيره ، فان استرده وتصرف فيه جاز لأنه باق على ملكه ،

(فسرع) قال البندنيجي والبغوى وسائر أصحابنا في مواضع متفرقة : يكره لمن تصدق بشيء صدقة تطوع أو دفعه الى غيره زكاة أو كفارة أو عن نذر وغيرها من وجوه الطاعات أن يتملكه من ذلك المدفوع اليه بعينه بمعاوضة أو هبة ولا يكره ملكه منه بالارث ولا يكره أيضا أن يتملكه من غيره اذا انتقل اليه واستدلوا في المسألة بحديث عمررضي الله عنه قال : «حملت على فرسي في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه منه ، وظننت أنه بائعه برخص ، فسسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : لا تشتره وان أعطاكه بدرهم ، فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه » رواه البخاري ومسلم ،

وعن بريدة رضى الله عنه قال: « بينما أنا جالس عند النبى صلى الله عليه وسلم اذ أتته امرأة فقالت: انى تصدقت على أمى بجارية وانها ماتت ، فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث » رواه مسلم ، واتفق أصحابنا على أنه لو ارتكب المكروه واشتراها من المدفوع اليه صح الشراء وملكها ، لأنها كراهة تنزيه ، ولا يتعلق النهى بعين المبيع .

<sup>(</sup>۱) المؤمنون : ۵۱ • (۲) البقرة : ۱۷۲ •

(فسرع) يستحب دفع الصدقة بطيب نفس ، وبشائسه وجه . ويحرم المن بها فلو من بطل ثوابه ، قال الله تعالى : « لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى »(١) وعن أبى ذر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ، قال أبو ذر : خابوا وخسروا ، من هم يا رسول الله ؟ قال : المسبل ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » رواه مسلم ، والمراد المسبل ازاره أو ثوبه تحت الكعبين للخيلاء .

(فسرع) قال صاهب العدة: لو نذر صوما أو صلاة فى وقت بعينه ، لم يجز فعله قبله. ، ولو نذر التصددق فى وقت بعينه جاز التصدق قبله ، كما لو عجل الزكاة •

# في مسائل مهمة نكرها الفزالي في الاحياء

منها قال: اختلف السلف فى أن المحتاج هل الأفضل له أن يأخذ من الزكاة ؟ أو صدقة التطوع ، وكان الجنيد وابراهيم الخواص وجماعة يقولون: الأخد من الصدقة أفضل لئلا يضيق على أصناف الزكاة . ولئلا يخل بشرط من شروط الآخد ، بخلاف الصدقة ، فان أمرها أهون من الزكاة ، وقال آخرون الأخذ من الزكاة أفضل ، لأنه اعانة على واجب ، ولو ترك أهل الزكاة كلهم أخذها أشموا ، ولأن الزكاة لا منة فيها .

قال العزالى: والصواب أنه يختلف بالأشخاص ، فان عرض له شبهة فى استحقاقه لم يأخذ الزكاة وان قطع باستحقاقه نظر ان المتصدق ان لم يتصدق على هذا لا يتصدق فليأخذ المسدقة ، فان اخراج الزكاة لا بد منه ، وان كان لا بد من اخسراج تلك الصدقة ولم يضيق بالزكاة تخير ، وأخذ الزكاة أشد فى كسر النفس ، وذكر أيضا اختلاف الناس فى اخفاء [أخذ] الصدقة واظهاره أيهما أفضل وفى

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٦٤ ٠

كل واحد منهما فضيلة ومفسدة ، ثم قال : وعلى الجملة الأخسذ في الملا ، وترك الأخذ في الخلاء أحسن • والله تعالى أعلم •

(فسرع) جاءت أحاديث كثيرة فى الحث على سقى المساء ، منها حديث أبى سعيد المتقدم فى الكتاب (ومنها) حديث أبى هريرة السابق فريبا فى فرع تخصيص الصدقة بالصلحاء •

( ومنها ) عن الحسن اليصرى عن سعد بن عبادة رضى الله عنه « أن آمه ماتت فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان أمى ماتت أفأتصدق عنها ؟ قال : نعم ، قال : فأى الصدقة أفضل ؟ قال : سقى المساء » رواه أحمد بن حنبل فى مسنده هكذا وهو مرسل فان الحسن نم يدرك سعدا ورواه أبو داود عن رجل لم يسم عن سعد بمعنساه قال : « فأى الصدقة أفضل ؟ قال : المساء » ورواه النسسائى عن سعيد بن المسيب عن سعد ، ولم يدركه أيضا فهو مرسل ، لكنه قد أسند قريب من معناه كما سبق ، ولأنه من أحاديث الفضائل ويعمل أسند قريب من معناه كما سبق ، ولأنه من أحاديث الفضائل ويعمل فيها بالضعيف ، فبهذا أولى ، وعن سراقة بن مالك قال : «سألت رسول الله عليه وسلم عن ضالة الابل تغشى حياضى هل لى من أجر ان سقيتها ؟ قال : نعم ، فى كل ذات كبد حرى أجر » رواه أحمد وابن ماجه ،

( فسرع ) فى قوله تعالى : « ويمنعون المساعون »(١) قال ابن مسعود وابن عباس وجماعة : هو اعارة القسدر والدلو والفاس وسائر متاع البيت ، وقال على وابن عباس فى رواية : هو الزكاة .

(فسرع) تستحب المنيحة وهى أن تكون له ناقة أو بقسرة أو شاة ذات لبن فيدفعها الى من يشرب لبنها ، ثم يردها اليه لحديث ابن عمرو بن العاص قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز ، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها الا أدخله الله تعالى الجنة بها » رواه البخارى وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « نعم المنيحة اللقحة الصفى منحة أو الشاة

<sup>(</sup>١) المساعون: ٧

الصفى . تعدو باناء وتروح باناء » رواه البخارى ، وعنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من منح منيحة غدت بصدقة صبوحها وغبوقها » رواه مسلم ، وفي المسألة أحاديث أخر صحيحة ،

#### فسسرع

### في ذم البخل والشيح والحث على الانفاق في الطاعات ووجوه الخيسرات

قال الله تعالى ( ومن يوق شمح نفسه فاولتك هم المفلحون ) (') وقال تعالى: (( ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ) (') وقال عز وجل : ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ) (') وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اتقوا الظلم فان الظلم خللمات يوم انقيامة ، واتقوا الشمح فان الشمح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم » رواه مسلم . وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله حسلى الله عليه وسلم : ( ما من يوم يصبح العباد فيه ، الا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : النهم أعط منفقا خلفا : ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا ، رواه البخارى ومسلم ، وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قال الله تعالى : أنفق ينفق عليك » رواه البخارى ومسلم ،

وعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا توكى فيوكى عليك » رواه البخارى ومسلم • وعن عائشة رضى الله عنها « أنهم ذبحوا شاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقى منها ؟ قالت: ما بقى منها الا كتفها قال: بقى كلها غير كتفها » رواه الترمذى وقال حديث صحيح ، ومعناه تصدقوا بها الا كتفها ، فقال: بقيت لنا فى الآخرة الا كتفها • وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ما نقصت محدقة من مال ، ومازاد الله عبدا بعفو الا عزا ، وما تواضع أحد لله تعالى الا رفعه الله » رواه مسلم •

<sup>(</sup>١) الحشر : ٩

<sup>(</sup>٣) سبا : ۳۹

# فـــرع ف فضل صدقة الصحيح الشحيح

عن أبى هريره رضى الله عنه قال : « سئل رسول الله صلى الله عبه وسلم أى الصدقة أفضل ؟ قال : أن تصدق(') وأنت صحيح تسديح نأمل البقساء وتخاف الفقسر ، ولا نمهل حتى ذا بلعت الحلقسوم تات لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان » رواه البخارى ومسلم •

#### فـــرع

#### في أجسر الوكيسل في المصدقة وبيان أنه أحد المتصدقين اذا أمضاه بشرطه

عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « الخازن المسلم الأمين الذى ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه م فيدفعه الى الذى أمر به أحد المتصدقين » رواه البخارى ومسلم وضبطوا المتصدقين على التثنية والجمع •

(فصرع) يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره بما أذن فيه صريحا ، وبما لم يأذن فيه ولم ينه عنه اذا علمت رضاه به ، وان لم تعلم رضاه به فهو حرام ، هكذا ذكر المسألة السرخسى وغيره من أصحابنا وغيرهم من العلماء ، وهذا الحكم متعين وعليه تحمل الأحاديث الواردة فى ذلك ، وهكذا حكم المطوك المتصرف فى مال سيده على هذا التفصيل ( منها ) حديث عائشة رضى الله عنها قالت : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « اذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجسره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا » رواه البخارى ومسلم ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه ، ولا تأذن فى بيته وهو شاهد الا باذنه ، وها أنفقت من كسبه عن غير أمره فان نصف أجره له » رواه مسلم ، ورواه البخارى بمعناه ، وهو محمول على ما أنفقته رواه مسلم ، ورواه البخارى بمعناه ، وهو محمول على ما أنفقته

<sup>(</sup>١) بفتح التاء والصاد مع تشديد الدال وفتحها وفتح القاف ٠

وتعلم أنه لا يكرهه فلها أجر وله أجر كما سبق ، وعن عمير (') مولى آبى اللحم ـ يهمزة ممدودة وكسر الياء ـ قال : « أمرنى مولاى آن أقدد لحما ، فجاءنى مسكين فأطعمته منه ، فعلم يذلك مولاى فضربنى ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال : لم ضربته ؟ فقال : يعطى طعامى من غير أن آمره ، فقال : الأجر بينكما » مرواه مسلم • وفي رواية لمسلم « كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال مولاى ؟ قال : نعم والأجسر بينكما نصفان » وهذا محمول على ما يرضى به سيده ، والرواية الأولى محمولة على أنه ظن أن سيده يرضى بذلك القدر فلم يرض لكونه كان محتاجا اليه أو لمعنى آخر فيثاب السيد على اخسراح ماله ويثاب العبد على نيته •

واعلم أن المراد بما جاء فى هذه الأحاديث من كون الأجسر بينهما نصفين أنه قسمان لكل واحسد منهما أجسر ولا يلسزم أن يكونا سواء فقد يكون أجر صاحب العطاء أكثر • وقد يكون أجر المسرأة والخازن والمملوك أكثر بحسب قدر الطعام وقسدر التعب فى انفاذ الصدقة وايصالها الى المساكين • والله تعالى أعلم •

(فسرع) ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اليد العليا خير من اليد السفلى » وثبت فى الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة » وفى رواية فى البخارى : « العليا المنفقة » وعقد البيهتى فى المسألة بابا •

(قسرع) يكره للانسان أن يسسأل بوجه الله تعالى غير الجنة ، ويكره منع من سأل بالله وتشفع به ، لحديث جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تسألن بوجه الله تعالى الا الجنة » رواه أبو داود ، وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>۱) عمير مولى آبى اللحم الغفارى شهد خيبر وهو مملوك غلم يسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه رضغ له من خرشى المتاع اعطاه سيفا تقلده • روى عنه يزيد بن أبى عبيد ومحمد بن يزيد بن المهاجسر ومحمد ابن ابراهيم بن الحارث (ط) •

علبه وسلم « من استعاذ بالله فأعيذوه . ومن سأل بالله فأعضوه : ومن دعاكم فأجيبود . ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه . فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموهم » حديث صحيح رواه أبو داود والنسائى باسناد الصحيحين : وفى روايسة البيهقى «فأثنوا عليه» بدل فادعوا له •

(فسرع) اذا عرض عليه مال من حلال على وجه يجوز أخذه ولم يكن منه مسئلة ولا تطلع اليه جاز أخذه بلا كراهة ولا يجب وقال بعض أهل الظاهر: يجب لحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر رضى الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينى العطاء فأقول: أعطه أفقر منى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم: خذه ، وما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل أو ولا مشرف فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك ، قال: فكان سلم لا يسأل أحدا شيئا ، ولا يرد شيئا أعطيه » رواه البخارى ومسلم ه

دليانا حديث حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: « سألت رسول الله حملى الله عليه وسلم فأعطانى ، ثم سألته فأعطانى ، ثم سألته فأعطانى ، ثم سألته فأعطانى ، ثم قال: يا حكيم ١٠ ان هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ، ومن أخذه باشراف لم يبارك له فيه وكان كالذى يأكل ولا يشبع ، واليد العليا خير من اليد السفلى • قال حكيم : فقلت يارسول ألله ، والذى بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا • فكان أبو بكر رضى الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبله ، يقبل منه شيئا ، ثم ان عمر رضى الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله ، فقال : يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أنى أعرض عليه حقه الذى قسم الله له فى هذا الفىء فيأبى أن يأخذه • فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفى » رواه البخارى ومسلم •

وقوله « يرزأ » براء ثم زاى وآخره مهموز ـ معناه لم يأخذ من أحد شيئا ، وأصل الرزء النقص ، أى لم ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه ، وموضع الدلالة منه أن النبى صلى الله عليه وسلم أقسره على هذا ، وكذا أبو بكر وعمر وسائر الصهابة الحاضرين رضى الله عنهم ،

وحديث عمر محمول على الندب والاباحة كقوله تعالى « واذا حللهم فاصطادوا » (١) والله أعلم •

( فسرع ) فى بيان أنواع الصدقة الشرعية وما على كلسلامى(٢) منها والسلامى العضو والمفصل وجمعه سلاميات ـ بفتح الميم واللام مخففة فى المفرد والجمع •

اعلم أن حقيقة الصدقة اعطاء المسال ونحوه بقصد ثواب الآخرة . وقد يطلق على غير ذلك مما سنذكره أن شماء الله تعالى •

من ذلك حديث أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يصبح على كل سلامى من أحسدكم صدقة : فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكييسرة صدقة . وأمر بالمعروف صدقة ، ونهى عن المنكر صدقة ، ويجسزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى » رواه مسلم . وعنه أيضا قال : « قلت : يا رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ قال : الايمان بالله والجهاد في سبيله ، قلت : أى الرقاب أفضل ؟ قال : أنفسها عند أهلها وأكتسرها ثمنا ، قلت : فان لم أفعل ؟ قال : تعين صانعا أو تصنع الأخرق ، قلت : يا رسول الله ٠٠ أرأيت ان ضعفت عن بعض العمل : قال : تكف شرك عن الناس ، فانها صدقة منك على نفسك » رواه البخارى ومسلم • وعنه أيضا «أن ناسا قالوا: يا رسول الله ٠٠ ذهب أهل الدثور بالأجور ، يصلون كما نصلى ويصوعون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ، قال : أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ، ان كل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة ، وأمر بالمسروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة وفى بضع (") أحدكم صدقة • قالوا: يا رسول الله ٠٠ أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له أجسر » رواه مسلم ٠

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل سلامى من الناس عليه صدقة ، كل يوم تطلع فيه الشمس

 <sup>(</sup>١) المائدة : ٢٠
 (٢) بضم السين وفتح اللام والميم ٠

<sup>(</sup>٣) بضم الباء وتسكين الضاد ٠

يعدل بين الاثنين صدقة . أو يعين الرجل في دابته غيدمله عليها أو يرغم له عليها متاعه صدقة . ولك خطوة يمشيها الى الصلاة صدقة ، وكل خطوة يمشيها الى الصلاة صدقة ، ويميط الأذى عن الطريق صدقة » رواه البخسارى ومسلم ، وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله حلى الله عليه وسلم : « انه خلق كل انسان من بنى آدم على ستين وثلاثمائة مفصل ، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستخر الله ، وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس ، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد الستين والثلاثمائة فانه يمشى يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار » رواه مسلم ،

وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« كل معروف صدقة » رواه البخارى ومسلم بلفظه من رواية حذيفة •
وعن جابر أيضا رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما أكل منه له صدقة ، وما سرق منه له صدقة ، ولا يرزأه الا كان له صدقة » رواه مسلم • وفى رواية له « فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه انسان ولا دابة ولا طير الا كان له صدقة الى يوم القيامة » وفى رواية : « لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه انسسان ولا دابة ولا شيء الا كانت له صدقة » يزرع زرعا فيأكل منه انسسان ولا دابة ولا شيء الا كانت له صدقة » ورواه البخارى ومسلم أيضا من رواية أنس • ويرزأه ، أى ينقصه والله أعلم •

( فسرع ) يستحب استحبابا متأكدا صلة الأرحام والاحسان الى الأقارب واليتامى والأرامل والجيران والأصهار ، وصلة أصدقاء أبيه وأمه وزوجته ، والاحسان اليهم ، وقد جاءت فى جميع هذا أحاديث كثيرة مشهورة فى المحيح ، جمعت معظمها فى رياض الصالحين ، والله تعالى أعلم ،

#### كتاب المسيام

هو فى اللغة الامساك ويستعمل فى كل امساك . يقال : صام اذا سكت وصامت الخيل وقفت وفى الشرع امساك مخصوص عن شىء مخصوص فى زمن مخصوص من شخص مخصوص . ويقال : رمضان وشهر رمضان ، هذا هو الصحيح الذى ذهب اليه البخسارى والمحقون . قالوا : ولا كراهة فى قول : رمضان ، وقال أحسطاب مالك : يكره أن يقال : رمضان ، بل لا يقال الا نسهر رمضان ، سواء أن كان هناك ترينة أم لا ، وزعموا أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى . قال البيهقى : وروى ذلك عن مجاهد والحسن والطريق اليهما ضعيف ورواه عن محمد بن كعب ،

واحتجوا بحديث رواه البيهقي عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لا تقولوا رمضان فان رمضان اسم من أسماء الله تعالى ، ولكن قولوا: شهر رمضان » وهذا حديث ضعيف ، ضعفه البيهقى وغيره ، والضعف فيه بين ؛ فان من رواته نجيح(١) السندى وهو ضعيف سىء الحفظ ،

وقال أكثر أصحابنا ، أو كثير منهم ، وأبن الباقلانى : ان كان هناك قرينة تصرفه الى الشهر فلا كراهة والا فيكره . قالوا : فيقال حمنا رمضان وقمنا رمضان ورمضان أفضل الأثمهر ، وتطلب ليلة القدر فى أواخر رمضان ، وأشباه ذلك : ولا كراهة فى هذا كله ، قالوا : وانما يكره أن يقال : جاء رمضان ، ودخل رمضان وحضر رمضان : وأحب

<sup>(</sup>۱) نجيح كنيته أبو معشر وهو مولى بنى هاتم له فى المغازى وهو من المدنيين روى عن محمد بن كعب القسرظى ومحدد بن قيس وغيرهما وعنه ابنه محمد وبشر بن الوليد وغيرهما • كان أهيا لذلك جاءت أسانيده غير مستقيمة وكذا قال فيه ابن معين : يتقى من حديثه المسند وقال أبو نعيم : كان رجلا ألكن يقول : حدثنا محمد بن قعب وقال على : كان يحيى بن سعيد يضحك اذا ذكره • وقد أورد الذهبى هذا الحديث فيما تفسرد بروايته ومن مناكيره : « لا تقطعوا اللحم بالسكين فانه من صنيع الأعاجم » وأيضا « مكث موسى بعد أن كلم الله أربعين يوما لا يراه أحد الا مات » رواه الحاكم في مستدركه (ط) •

رمضان ، والصواب أنه لا كراهة فى قول رمضان مطلقا ، والمذهبان الآخسران فاسدان ، لأن الكراهة انما تثبت بنهى الشرع ولم يثبت فيه نهى ، وقولهم انه من أسماء الله تعالى ليس بصحيح ، ولم يصح فيه تمىء وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق الا بدليل صحيح ، ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة .

وقد ثبتت أحاديث كثيرة فى الصحيحين فى تسميته رمضان من غير شهر فى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « اذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار » وصفدت الشياطين » رواه البخارى ومسلم بهذا اللفظ ؛ وفى رواية لهما « اذا دخل رمضان » وفى رواية لمسلم « اذا كان رمضان » وأشباه هذا فى الصحيحين غير منحصرة ، والله تعالى أعلم ،

(فسرع) لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع بالاجماع ، وقد يجب بنذر وكفارة ، وجزاء الصيد ونحوه ، ودليل الاجماع قوله صلى الله عليه وسلم هين سأله الأعرابي عن الاسلام فقال : «وصيام رمضان ، قال : هل على غيره ؟ قال : لا الا أن تطوع » رواه البخارى ومسلم ، من رواية طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه ،

(فسرع) روى أبو داود باسناده عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : « أحيل الصيام ثلاثة أحوال » وذكر الحديث قال : ( وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر : ويصوم يوم عاشوراء • فأنزل الله تعالى « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم »(١) الآية فكان من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزأه ذلك • فهذا حول فأنزل الله تعالى « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى فهذا حول فأنزل الله تعالى « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر »(١) فثبت الصيام على من شهد الشهر وعلى المسافر أن يقضى وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز شهد الشهر وعلى المسافر أن يقضى وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٨٣٠ (٢) البقرة : ١٨٤٠

اللذين لا يستطيعان الصوم ) هذا لفظ رواية أبى داود : وذكره فى كتاب الأذان فى آخر الباب الأول منه وهو مرسل ، فان معاذا لم يدركه أبن أبى ليلى .

ورواد البيهةى بمعناه ولفظه « فان رسول الله صلى الله عليه وسلم حام بعدما قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، وحسام عاشوراء • فصام سبعة عشر شهرا ، شهر ربيع الى نسهر ربيع الى رمضان • ثم ان الله تعالى فرض عليه شهر رمضان وأنزل عليه « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » وذكر باقى المحديث • قال البيهةى : هذا مرسل ، وفى رواية له عن ابن أبى ليلى قال : « حدثنا أحساب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا : أحيل الصوم على ثلاثة أحوال قدم الناس المدينة ولا عهد لهم بالصيام ، فكانوا يصومون ثلاثة أيام من قدم الناس المدينة ولا عهد لهم بالصيام ، فكانوا يصومون ثلاثة أيام من تلم شهر حتى نزل « شهر رمضان » فاستنكروا ذلك ، وشق عليهم فكان من أطعم مسكينا كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه ، رخص لهم فى ذلك ، ونسخه «وأن تصوموا خير لكم » () فأمروا بالصيام » •

وذكر البخارى هذا فى صحيحه تعليقا بصيغة جـزم ، فيكون حمديها ؛ كما تقررت قاعدته وهذا لفظه قال : وقال ابن نمير : حدثنا الأعمش بن عمرو بن مرة بن أبى ليلى قال : « حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصـوم ممن يطيقه ، ورخص لهم فى ذلك فنسـختها «وأن تصوموا خير لكم » فأمروا بالصوم » •

(فسرع) قال سلمة بن الأكوع رضى الله عنه: «لما نزلت هذه الآية «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين »(٢) كان من أراد أن بفطر ويفدى حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها » وفى رواية: كنا فى رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ، ومن

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۱۸۶ ۰

شاء أغطر ، فافتدى بطعام مسكين ، حتى نزلت هذه الآية « فمن شهد منكم الشهر فليصمه »(١) • رواهما البخارى ومسلم ، وهذا لفظه •

( قسرع ) صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسسع سنين ، لأنه غرض فى شعبان فى السنة الثانية من الهجرة ، وتوفى النبى ملى الله عليه وسلم فى شهر ربيع الأول سنة احدى عشرة من الهجرة ،

(فسرع) قال أصحابنا وغيرهم: كان الاسلام يحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع ، من حين ينام أو يصلى العشاء الآخرة ، فأيهما وجد أولا حصل به التحريم ، ثم نسخ ذلك وأبيح الجميع الى طلوع الفجر . سواء نام أم لا •

احتجوا بحدیث البراء بن عازب رضی الله عنه قال: « كان أحمحاب محمد صلی الله علیه وسلم اذا كان الرجل صائما فحضر الافطار فنام تبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى . وان قيس بن صرمة(٢) الأنصارى رضى الله عنه كان صائما ؛ فلما حضر الافطار أتى امرأته فقال لها : عندك طعام ؟ قالت : لا ؛ ولكن أنطلق فأطلب لك : وكان يومه يعمل ؛ فعلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت : خيبة لك . فلما انتصف النهار غشى عليه ؛ فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية « أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم »(٢) ففرحوا بها فرحا شديدا ، ونزلت « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود »(٤) رواه البخارى في صحيحه •

وعن ابن عباس رضى الله عنهما: « كان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم اذا صلوا العتمة هرم عليهم الطعام والشراب والنساء. وصاموا الى القابلة ، فاختان رجل نفسه فجامع امرأته ، وقد صلى العشاء ولم يفطر ، فأراد الله تعالى أن يجعل ذلك يسرا لمن بقى ، ورخصة ومنفعة ، فقال عز وجل : « علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم »(°)

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٥٠

<sup>(</sup>٢) بكسر الصاد وتسكين الراء وفتح الميم ٠

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٨٧ ٠ (٤) البقرة : ١٨٧ ٠

<sup>(</sup>٥) البقرة : ١٨٧٠

وكان هذا مما نفع الله تعالى به الناس ورخص لهم ويسره » رواه أبو داود . والله تعالى أبو داود . والله تعالى أعلم ٠

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(صوم شهر رمضان ركن من أركان الاسلام ، وفرض من فروضه ، والدليل عليه ما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا اله الا الله [ وأن محمد رسول الله ](٢) واقام الصلاة • وايتاء الزكاة • والحج • وصوم رمضان ») •

( الشرح ) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم من طرق كثيرة من رواية ابن عمر رضى الله عنهما ( وقوله ) وفرض من فروضه توكيد وليضاح لجواز تسميته ركنا وفرضا ، ولو اقتصر على ركن لكفاه ، لأنه يلزم منه أنه فرض ، وفى هذا المحديث جواز اطلاق رمضان من غير ذكر الشهر ، وهو الصواب كما سبق قريبا ( فان قيل ) لم استدل بالمحديث دون الآية ? وكذا استدل به فى الحج دون الآية ( قلنا ) مراده الاستدلال على أنه ركن ، وهذا يحصل من الحديث لا من الآية ، وأما الفرضية فتحصل منهما ، وهذا الحكم الذى ذكره وهو كون صوم رمضان ركنا وفرضا مجمع (٢) عليه ، ودلائل الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة عليه وأجمعوا على أنه لا يجب غيره ،

<sup>(</sup>۱) قال أبو داود : حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه حدثنى على أبن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن أبن عباس والله على على قلت : وعلى بن حسين ضعفه أبو حاتم واتهمه العقيلي بالارجاء وقال الذهبي : صدوق وقال النسائي : ليس به باس واما أبوه فقد وثقه أبن معين وغيره واستنكر أحمد بعض حديثه أما يزيد النحوي فهو يزيد أبي سعيد ثقة عابد قتل ظلما سنة ١٣١ وقال في عون المعبود قال النذرى : على بن الحسين ضعيف (ط) و

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في ش ولكنه في هامش ق كنا قد نبهنا علبه في ذلك الهامش (ط) ٠

<sup>(</sup>٣) (مجمع) مرفوع لانه خبر ( هذا ) (ط) .

## فأل المصنف رحمه اله تعالى

( وينحتم وجوب ذلك على تن دسلم بالغ عاقل طاهر قادر مقيم ، فاما الحاهر عاله ان كان اصليا لم يحلج [ به ] ى حال حمره لانه لا يصح حنه ، هان اسلم لم يجب عليه القضاء ، لموله تنانى : « هل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف "ز") ولان في ايجاب فضاء ما فات في حال الحمر تنفيرا عن الأسلام ، وان حان سرتدا لم يخاطب به في حال الردة ، لانه لا يصح منه ، قان اسلم وجب عليه فصاء ما تركه في حال الكفر ، لانه المتزم دلك بالاسلام فلم يسقط عنه بالردة كحقوق الادميين إ

(الشرح) وقوله: يتحتم وجوب ذلك وجوب فعله فى الحال ، ولابد من هذا التفسير لأن وجوبه على المسافر والحائض متحتم آيضا ، نكن يؤخرانه ثم يقضيانه (وقوله) فى الكافر الأصلى لم يخاطب به ، آى لم نطالبه بفعله وليس مراده انه ليس بواجب فى حال كفره فان المذهب الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع فى حال كفرهم ، بمعنى أنهم يزاد فى عقوبتهم فى الاخرة بسبب ذلك ولكن لا يطالبون بفعلها فى حال كفرهم ، وقد سبقت المسألة مبسوطة فى أول كتاب الصلاة ،

( وقوله ) فى المرتد : لم يخاطب فى حال الردة معناه لا نطالبه بفعل الصوم فى حال ردته فى مدة الاستتابة ، وليس مراده أنه ليس واجبا عليه ، فانه واجب عليه بلا خلاف فى حال الردة ، ويأثم بتركه فى حال الردة بلا خلاف ؟ ولو قال المصنف كما قال غيره : لم نطالبه به فى ردته ولا يصحح منه ، لكان أصوب • • والله تعالى أعلم •

قال أصحابنا : لا يطالب الكافر الأصلى بفعل الصوم فى حال كمره بلا خلاف واذا أسلم لا يجب عليه قضاؤه بلا خلاف ، ولو صام فى كفره لم يصح بلا خلاف سسواء أسلم بعد ذلك أم لا ؟ بخلاف ما اذا تصدق فى كفره ثم أسلم ، فان الصحيح أنه يثاب عليه ، وقد سبقت فى أول كتاب الصلاة ، وأما المرتد فهو مكلف به فى حال ردته ، واذا أسلم لزمه قضاؤه بلا خلاف كما ذكره ، ولا نطالبه بفعله فى

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٣٨٠

حال ردنه . وقال أبو حنيفه : لا يلزمه قضاء مدة الردة اذا أسلم ، كما قال فى الصلاة ، وسبقت المسألة مبسوطة فى أول كتاب الصلاء . وقاس المصنف ذلك على حقوق الآدميين ، لأن أبا حنيفه يوافق عليها .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( وأما الصبى فلا تجب عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبى حتى يبلغ ، وعن الناتم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق » ويؤمر بفطه لسبع سنين ادا اطاق الصوم ، ويضرب على تركه لعشر قياسا على الصلاة ، فان بلغ لم يجب عليه قضاء ما تركه في حال الصغر ، لانه لو وجب [ عليه ] دلت لوجب عليه أداؤه في الصغر لأنه يقدر على فعله ، ولأن ايام الصغر تطول ، فلو أوجبنا عليه قضاء ما يفوت شق ) .

(الشرح) هذا الحديث صحيح رواه أبو داود والنسائى فى كتأب الحدود من سننهما من رواية على بن أبى طالب رضى الله عنه باسناد صحيح ، ورواه أبو داود ايضا فى المدود والنسائى وابن ماجه فى كتأب الطلاق منرواية عائشة رضى الله عنها باسناد حسن ومعنى رفع القلم امتناع التكليف ، لا أنه رغم بعد وضعه ، يقوله ــ لوجب عنيه أداؤه ــ ينتقض بالمسافر فانه يقدر على الأداء ولا ينزمه وينزمه القضاء ، والدليل الصحيح أن يقال : زمن الصبى ليس زمن التكليف للحديث ، والقضاء انما يجب حيث يجب بأمر جديد ، ولم يجىء فيه أمر جديد ،

(أما أحكام الفصل) فلا يجب صوم رمضان على الصبى ، ولا يجب عليه قضاء ما فأت قبل البلوغ بلا خلاف لما ذكره المصنف وذكرته ، قال المصنف والأصحاب : واذا أطاق الصوم وجب على الولى أن يأمره به لسبع سنين ، بشرط أن يكون مميزا ، ويضربه على تركه لعشر لما ذكره المصنف ، والصبية كالصبى في هذا كله بلا خلاف .

( فسرع ) قال أصحابنا : شروط صحة الصوم أربعة : النقاء عن الحيض والنفاس ، والاسلام ، والتمييز ، والوقت القابل للصوم ، وسيأتى تفصيلها في مواضعها ان شاء الله تعالى ٠٠ والله أعلم ٠

#### قال المصنف رحمه ألله تعالى

( ومن زال عقله بجنون لا يجب عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :

( وعن المجنون حتى يفيق ) فان افاق لم يجب عليه قضاء ما فاته في الجنون ، لأنه صوم فات في حال سقط فيه انتكليف لنقص ملم يجب [ قضاؤه ] ، كما لو فات في حال انصفر ، وأن زال عقله بالاغماء لم يجب عليه في الحال لانه لا يصح منه فان افاق وجب عليه القضاء لقوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام القضاء لقوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر ) والاغماء مرض ويخالف الجنون فانه نقص ، ولهذا لا يجوز المجنون على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، ويجوز عليهم الاغماء ) .

( الشرح ) هذا المحديث سبق بيانه قريبا • وقوله : ( سقط فيه التكليف لنقص ) احتراز من الاغماء والحيض •

(أما الأحكام) ففيه مسأنتان (احداهما) المجنون لا يلزمه الصوم فى الحال بالإجماع للحديث وللإجماع : واذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته فى المجنون ؛ سواء قل أو كثر ، وسواء أفاق بعد رمضان أو فى أثنائه ، هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه شاذ أنه يلزمه مطلقا ، حكاه الماوردى وابن الصباغ وآخرون عن ابن سريج ، قال الماوردى : هذا مذهب لابن سريج وليس بصحيح ، قال : ومذهب الشافعى وأبى حنيفة وسسائر الفقهاء أنه لا يلزمه القضاء ، وحكاه صاهب البيان عن ابن سريج ثم قال : وقيل لا يصح عنه ، وفيه وجه ثالث وهو مذهب أبى حنيفة والثورى أنه ان أفاق فى أثناء الشهر لزمه قضاء ما فاته ، وان أفاق بعده فلا قضاء ،

قال صاحب البيان: قال ابن سريج: وقد حكى المزنى فى المنثور هذا عن الشافعى ، قال: ولا يصح عنه ، قال صاحب البيان: وهذا يدل على بطلان المكاية عن ابن سريج فيمن أفاق بعد الشهر أنه

<sup>(</sup>١) كل ما بين المعقوفين ليس في ش و ق (ط) ٠

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٤٠

ينزمه القضاء ، فحصل ثلاثه أوجه ( المذهب ) أنه لا قضاء عيد ( والثانى ) يجب ان آفاق فى الشهر لا يعده ، ودليل المذهب فى الكتاب ، وحكاها الرافعى ثلاته آنوال ، قال : وهذا فى الجنون المنفرد : فلو ارتد نم جن أو سكر ثم جن ففى وجوب القضاء وجهان ، قال : ولعل الأصح الفرق بين اتصاله بالردة واتصاله بالسكر كما سبق فى الصلاد ، وهذا الذى اثمار الى تصحيحه هو الأصح فيجب فى المرتد قضاء الجميع ولا يجب فى السكران الا قضاء آيام السكر لأن حكم الردة مستمر يخلاف السكر .

( المسألة الثانية ) المغمى عليه لا يلزمه الصوم فى حال الاغماء ملا خلاف .

ولنا قول مخرج وهو مذهب المزنى أنه يصح صوم المغمى عليه ، وعلى هذا القول لا يلزمه الصوم أيضا بلا خلاف لأنه غير مكلف ، ويجب القضاء على المغمى عليه سواء استغرق جميع رمضان أو بعضه لما ذكره المصنف •

وحكى الأصحاب وجها عن ابن سريج أن الاغماء المستغرق لجميع رمضان لا قضاء فيه كالجنون ، وكما لا يجب عليه قضاء الصلاة ، هكذا نقل الجمهور عن ابن سريج و ونقل البغوى عنه أنه اذا استغرق الاغماء رمضان أو يوما منه لا قضاء عليه ، واختار صاحب الحاوى قول ابن سريج هذا فى أنه لا قضاء على المغمى عليه والمذهب وجوب القضاء عليه و وفرق الأصحاب بين الجنون والاغماء بما فرق المصنف ، وبين الصوم والصلاة أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم وهذا هو الفرق بين قضاء الحائض الصوم دون الصلاة و بعذر آخر لزمه ومن زال عقله بمرض أو بشرب دواء شربه لحاجة أو بعذر آخر لزمه قضاء الصوم دون الصلاة كالمغمى عليه ولا يأثم بترك الصوم فى زمن زوال عقله وأما من زال عقله بمحرم كخمر أو غيره مما سبق بيانه وأول كتاب الصلاة فيلزمه القضاء ويكون آثما بالترك و والله أعلم و

### قال الصنف رحمه الله تعالى

( فان أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان استحب لهما أمسات بقياء النهار لحرمة الوقت ولا يلزمه ذلك لأن المجنون المطر بعدد ، والكاذر - وأن أفطر بغير عدر - الا أنه لما أسلم جعل كالمحدور فيدا فعل في حال الكفر ، ولهددا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه ولا بضمأن ما أتنفه ، ولهذا قال الله تعالى : « قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف »(١) ولا يأكل عند من لا يعرف عدره لانه اذا تظاهر بالأكل عرض نفسه للتهمة وعقوبة السلطان ، وهل يجب عليه قضاء ذلك [ أم لا ] ؟ فيه وجهان ( احدهما ) يجب لأنه ادرك جزءا من وقت الفرض ، ولا يمكن فعل ذلك الجزء من الصوم الا بيوم فوجب أن يقضيه بيوم ، كما نقول في المرم ، اذا وجب عليه في كفارة نصف مد ، فأنه يجب عايه بقسطه صوم نصف يوم ، ولكن لما لم يمكن فعل ذلك الا بيوم وجب عايه صوم يوم ( والثاني ) لا يجب ، وهو المنصوص في البويطي ، ، لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكن الصوم فيه ، لأن الليل يدركه قبل انتمام ، فام يلزمه كمن أدرك من أول وقت الصلاة قدر ركعة ثم جن • وان باغ الصبى أثناء يوم من رمضان ، نظرت مان كان منطرا فهو كالكافر آذا أسسلم والمجنون اذا الهاق في جميع ما نكرناه ، وان كان صائما ففيه وجهان ( احدهما ) يستحب له انطحه لأنه صوم [ نفل ](١) فاستحب اتمامه ، ويجب قضاؤه لأنه ام ينو الفرض [ به ] من أوله فوجب قضاؤه ( وانثاني ) يلزمه اتمامه ويستحب قضاؤه لأنه صار من أهل الوجوب في أثناء العبادة فلزمه اتمامه كما لو دخل في صوم تطوع ثم نذر اتمامه )(٢) ٠

<sup>(</sup>١) الأنغال: ٣٨٠

<sup>(</sup>٢) ما بن المعقوفين ساتطهن ش و ق (ط) ٠

<sup>(</sup>٣) فى الطبقات الكبرى لتاج الدين بن السبكى ما نصه : وقال أبو الفضل بن عبدان فى كتابه الوسوم به ( المجموع المجرد ) فيما اذا بلغ الصبى فى اثناء نهار رمضان : سمعت ابا بكر بن لال يقول : سمعت على ابن أبى هوررة يقول : لا نقول عليه صوم البوم ولكن عليه صوم بعمض البيرم ولا يمكنه أن يصومه الا بصوم يوم كامل فأوجبنا عليه يوما كاملا ،

(الشرح) قوله: ولهذا لا يؤاخد بقضاء ما نركه ولا بضمان ما أتلفه ، الله لا يطالب المتلف الحربى ، وأما الذمى فيطالب بالاجماع ، ومع هذا تحصل الدلالة لأنه اذا بيت فى الحربى استنيط منه دليل للندمى •

(أما أحكام المفصل) ففى المسألة طريقتان (احداهما) طريقة المصنف وسائر العراقيين ان المجنون اذا الماق فى اثناء نهار رمصان والكافر اذا السلم فيه والصبى ادا بنغ فيه مفطرا استحب لهم المساك بقيته ولا يجب ذلك ، وفى وجوب قصاله وجهان (المسميح) المنصوص فى المبويطى وحرملة لا يجب ، وقال ابن سريج: يجب ، وددر المسف دليل الجميع ، وان بلغ الصبى صائما فى اننائه برمه المامه على المنصوص، وهو الاصح باتفاق الاصحاب ، وعلى هذا لا يلزمه قضاؤه ، وفيه وجه انه يستحب اتمامه ويجب قضاؤه ، وذكر المصنف دليلهما ،

( والثانية ) طريقة الفراسانيين أن فى امساك المجنون والكافر والصبى اذا بعغ فيه مفطرا ، فيه اربعة أوجه ( أصحها ) يستحب ( والثانى ) يجب ( والثالث ) يلزم الكافر دونهما لتقصيره ( والرابع ) يلزم الكافر والصبى لتقصيرهما ، فانه يصح من الصبى دون المجنون ، قالوا : وأما القفساء فلا يلزم الكافر والمجنون والصبى المفطر على الأصح من الوجهين ، وقيل من القولين ( والثانى ) ينزمهم قيل يلزم الكافر دونهما ، وصححه البغوى وهو ضعيف غريب ، وأن كان المبى حائما فالذهب لزوم اتمامه بلا قضاء ، وقيل : يندب اتمامه ويجب القضاء .

وينى جماعات منهم الخلاف فى القضاء على الخلاف فى الامساك ، وفى كيفية البناء ثلاثة أوجه (أحدها) وهو قول الصيدلاني من أوجب الامساك لم يوجب القضاء ، ومن أوجب القضاء لم يوجب الامساك (والثاني ) أن وجب القضاء وجب الامساك والا غلا (والثالث) أن وجب القضاء والا غلا ، والله أعلم ،

وقال أصحابنا: اذا بلغ الصبى فى أثناء النهار صائما وقلنا بالمذهب انه يلزمه اتمامه فجامع فيه لزمه الكفارة كباقى الأيام وقال أصحابنا: وحيث لا يلزم هؤلاء المذكورين الامساك يستحب لمم

الا يأكلوا بحضور من لا يعرف حالهم • لما ذكره المصنف ، والله أعلم •

## قال المصنف رحمه اله تعالى

(وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما الصوم ، لأنه لا يصح منهما ، فاذا طهرتا وجب عليهما القضاء لما روت عائشة رضى الله عها [ أنها ] قالت في الحيض : « كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » فوجب القضاء على الحائض بالخبر وقيس عليها النفساء لأنها في معناها ، فان طهرت في اثناء النهار استحب لها أن تعسك بقية النهار ولا يجب ، لما ذكرناه في الصبى اذا بلغ والمجنون اذا افاق) ،

(الشرح) حديث عائشة هذا رواه مسلم بلفظه ، ورواه البخارى مقتصراً على دفى الأمر بقضاء الصلاة • وقولها : «كنا نؤمر » معناه كان النبى صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك ، وهو صاحب الأمر عند الاطلاق •

( وقوله ) طهرتا \_ بفتح الهاء وضمها \_ والفتح أفصح وأشهر ، وسبق فى كتاب الحيض الفرق بين قضائها للصوم دون المسلاة ، وأن حكمته تكرر الصلاة فيشبق قضاؤها بخلاف المصوم ، وأن أبا الزناد وامام الحرمين خالفا فى الحكمة .

## (أما أحكام الفصل) ففيه مسائل:

( احداها ) لا يصح صوم الحائض والنفساء ، ولا يجب عليهما ويحرم عليهما ويجب قضاؤه ، وهذا كله مجمع عليه ، ولو أمسكت لا بنية الصوم لم تأثم ، وانما تأثم اذا نوته ، وان كان لا ينعقسد ، وقد دكر المصنف هنا وفى باب الحيض دلائل هسذا كله مع ما ضممته هناك اليه -

( الثانية ) اذا طهرت في أثناء النهار يستحب لها المساك بقيته ، ولا يلزمها ، لما ذكره المصنف ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهسور ،

وئقل أمام الحرمين وغيره الفساق الأصحاب عليه ، وحكى صاحب العده في وجوب الامسال عليها خلافا ، كالمجنسون والصبى ، وهسذا شاذ مردود • وحكى اصحابنا عن أبى حنيفه والاوزاعى و لتورى وجسوب الامساك •

( الثالثة ) وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء ، انما هو بآمر مجدد ، وليس هو واجبا عيها في حال الحيض والنفاس • هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور وحكى القاضى حسين وامام الحرمين والمتولى في باب الحيص وجها انه لا يجب عليها الصوم بحال ، ويتآخر المفعل الى الامكان ، قال الامام : وانكره المحققون لأن شرط الوجسوب اقتران الامكان به ، والصواب الأول ، والله أعام •

## قال المصنف رحمه الله تعالى

(ومن لا يقدر على الصدوم بحال ، وهو الشيخ الكبير الذى يجهده الصدوم ، والمريض الذى د يرجى برؤه ، فالله لا يجب عليهما المسدوم ، لقوله عز وجل ( وما جعل عليكم في الدين من حسرج )() وفي الفدية قولان ( احدهما ) لا تجب ، لانه سقط عنهما فرض المصدوم فلم تجب عليهما المفدية ، كالصبى والمجنون ( والثانى ) يجب عليه كل يوم مد من طعام وهو المحديح ، لما روى ابن عباس رضى الله عنهما قال . [ ( الشيخ الكبير يطمم عن كل يوم مسكينا )) وعن ابى هريرة أنه قال() ] ( من ادركه الكبر قلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح )) • وقال ابن عمر رضى الله عنهما : ( اذا ضعفت عن المصدوم المعم عن كل يوم مدا )) وروى أن أنسا رضى الله عنه ( ضعف عن الصوم عاما قبل وفاته فافطر واطعم )) وان لم يقدر على الموم لمرض يخاف زيادته ويرجو البرء لم يجب عليه المصدوم للآية ، فاذا هرىء وجب عليه القضاء لقوله عز وجل ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) () وان أصبح صائما وهو صحيح ،

<sup>(</sup>١) الحج: ٧٨٠

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين ساقط من ش و ق ، فقد جاء حديث أبى هريرة منسوبا لابن عبانس وحذف حديث ابن عباس • وهذا خلل كبير وقد تداركناه ولله الحبد والمنة (ط) • (۵) البقرة: ۱۸۶ •

ثم مرض أفطس ، لأنه أبيح له القطسر للفرورة والفرورة موجسودة فجاز به الفطر) •

(الشرح) الأنر المذكور عن ابن عباس رواه البخسارى عنه فى صحيحه فى حناب التفسير ، والأثر عن أبى هريرة رواه البيهتى ، والأثر عن أبى هريرة رواه البيهتى ، والأثر عن أنس رواه الد رقطنى والبيهتى ( وقوله ) يجهده هو بفتح الياء والهاء سه ويقال بضم الياء وكسر الهاء سقال ابن فارس والجوهرى وغيرهما : يقال جهد وأجهد اذا حمله فوق طاقته ، وجهده أفصيح ( وقوله ) برأ ، هذا هو الفصيح ، ويقال برىء وبروء ، وقد سبق مبسوطا فى باب التيهم ،

## (أما الأحكام) ففيه مسائل:

( احداها ) قال الشافعي والأصحاب: الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي يلحقه به مشقة شديدة ، والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف ، وسيأتي نقل ابن المنذر الاجماع فيه ، ويلزمهما الفدية على أصح القولين .

(والثانى) لا يلزمهما ، والفدية مد من طعام لكل يوم ، وهذا الذى ذكرناه من صحيح وجوب الفدية متفق عليه عند أصحابنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وهو نص الشافعى فى المختصر وعامة كتبه ، ونصه فى القديم وحرملة من الجديد أن لا فدية عليه ، وقال فى البويطى : عى مستحبة واتفقوا على أنه لو تكلف الصوم فصام فلا فدية ، والعجوز كالشيخ فى جميع هذا ، وهو اجماع ، والله أعلم ،

( الثانية ) المريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله لا يلزمه الصوم فى الحال ، ويلزمه القضاء ، لما ذكره المعنف ، هدذا اذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم ولا يشترط أن ينتهى الى حالة لا يمكنه فيها الصوم ، بل قال أصحابنا : شرط اباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها ، قالوا : وهو على التفصيل السابق فى باب التيمم .

قال أصحابنا: وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة لم يجرز له الفطر بلا خلاف عندنا ، خلافا لأهل الظاهر ، قال أصحابنا: ثم المرض المجوز للفطر إن كان مطيقا غله ترك النية بالليل ، وأن كان يحم وينقطع ، ووقت الحمى لا يقدر على الصوم ، وأذا لم تكن حمى يقدر عليه فان كان محموما وقت الشروع في الصوم فله ترك النية ، والا فعليه أن ينوى من الليل ، ثم أن عاد المرض واحتاج الى الفطر أفطر ، والله أعلم .

( الثالثة ) اذا أمبح الصحيح صائما ثم مرض ، جاز له الفطر بلا خلاف ، لما ذكره المصنف •

(فسرع) تمال أصحابنا وغيرهم: من غلبه الجسوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطسر وان كان صحيحا مقيما لقوله تعالى: « ولا تقتلوا أنفسكم [ أن الله] كان بكم رحيما »(١) وقوله تعالى: « ولا تلقسوا بأيديكم الى التهلكه »(٢) ويلزمه القضاء كالمريض • والله اعلم •

(فسرع) قال أصحابنا: لو نذر الشيخ الكبير العاجز ، أو المريض الذى لا يرجى برؤه ، ففى انعقاده وجهان (أصحهما) لا ينعقد لأنه عاجز ، وبنى المتولى وآخرون هذين الوجهين على وجهين ، ونقلوهما فى أنه يتوجه على الشيخ العاجز الخطاب بالصوم ، ثم ينتقل الى الفدية للعجز ؟ أم يخاطب ابتداء بالفدية ؟ والأصح أنه يخاطب بالفدية ابتداء ، فلا ينعقد نذره .

(فسرع) أذا أوجبنا الفدية على الشيخ والريض المايوس من برته ، وكان معسرا ، هل يلزمه أذا أيسر ؟ أم يسقط عنه ؟ فيه قولان كالكفارة ( والأصح ) فى الكفارة بقاؤها فى ذمته الى اليسار ، لأنها فى مقابلة جنايته ، فهى كجنزاء الصيد ، وينبغى أن يكون الأصح هنا أنها تسقط ، ولا يلزمه أذا أيسر ، كالفطسرة لأنه عاجز حال التكليف بالفدية وليست فى مقابلة جناية ونحدوها ، وقطع القاضى فى المجسرد أنه أذا أيسر بعد الافطار لزمه الفدية ، فان لم يفد حتى مات لزمه

<sup>(</sup>۱) النساء: ۲۹ · (۲) البقرة : ۱۹۵ ·

اخراجها من تركته ، قال : لأن الاطعسام فى حقه كالقضساء فى حق المريض والمسافر ، قال : وقد ثبت أن المريض والمسافر لو ماتا قبسل تمكنهما من القضاء لم يجب شىء ، وأن زال عدرهما وقدرا على القضاء لمزمهما ، فأن ماتا قبله وجب أن يطعم عنهما مكان كل يوم مد طعام ، فكذا هنا ، هذا كلام القاضى •

(فسرع) اذا أفطر الشيخ العاجز ، والمريض الذي لا يرجى برؤه ، ثم قدر على الصوم فهل يلزمه قضاء الصوم ؟ فيه وجهان حكاهما الدارمي ، وقال البغوى ونقله القاضى حسين : نه لا يلزمه ، لأنه لم يكن مخاطبا بالصوم ، بل بالفدية ، بخلاف المعضوب اذا أحج عن نفسه ثم قدر فانه يلزمه الحج على أصح القولين لأنه كان مخاطبا به ، ثم اختار البغوى لنفسه أنه اذا قدر قبل أن يفسدى لزمه الصوم وان قدر بعد انفدية فيحتمل أن يكون كالحج ، لأنه كان مخاطبا بالفدية على توهم دوام عذره ، وقد بان خلافه ، والله أعلم ،

# فــرع

# في مذاهب العلماء في الشيخ العاجز عن الصوم

ذكرنا أن مذهبنا أنه لا صوم عليه • ويلزمه الفدية على الأصح • وهى مد من طعام عن كل يوم • سواء فى الطعسام البر والتمر والشعير وغيرها من أقوات البلد • هذا اذا كان يناله بالصوم مشقة لا تحتمل • ولا يشترط خوف الهلاك • وممن قال بوجوب الفدية وأنها مد ، طاوس وسعيد بن جبير والثورى والأوزاعى قال أبو حنيفة : يجب لكل يوم صاع تمر ، أو نصف صاع حنطة • وقال أحمد : مد حنطة أو مدان من تمر أو شعير • وقال مكحول وربيعة ومالك وأبو ثور : لا فدية ، واختاره ابن المنذر • قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن للشيخ والعجوز العاجزين

(فسرع) اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذى لا يرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان ، ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم ، وهل يجوز قبل الفجر فى رمضان ؟ قطع الدارمى بالجواز ، وهو المسواب ، وقال صاحب البحر : فيه احتمالان لوالده ، وليس بشى ، ، ودليله القياس على تعجيل الزكاة ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( فاما المسافر ، فأنه أن كأن سفره دون أربعة برد(١) ، لم يجز له ان يقطر لانه اسقاط فرض للسفر ، فلا يجوز فيما دون أربعه برد عَانقصى ، وأن كأن سفره في معصية أم يجسز له أن يفطس ، لأن ذك اعانة على المصية ، وأن كان سفره أربعة برد في غيسر محصية فله أن مصوم وله أن يفطر ، لما روت عائشة رضى الله عنها أن حمزة ابن عمرُو الأسلمي قال: « يا رسول الله أصوم في السفر ؟ فتال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن شئت فصم ، وأن شئت فأفطر » • فأن تان ممن '' يجهده الصوم في السفر ، فالأفضل أن يصوم • لما روى عن أنس رضى الله عنه أنه قال للصائم في السفر: « أن أفطرت فرخصة وان صحت فهو افضل » وعن عثمان بن أبى العاص أنه قال: « الصوم احب الى » • ولانه اذا أفطر عرض الصسوم النسيان وحوادث الزمان ، فكان الصوم أفضل ، وأن كان يجهده المسوم فالأفضل أن يقطر • لما روى جأبر رضى الله عنه قال: (( هر رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ق سفر ](۲) برجـل تحت شجرة يرش عليه المـاء ٠ فقال: ما بأل هذا ؟ قالوا : صائم يا رسول الله و فقال: ليس من البر الصيام في السفر » • فان صام المسافر ثم أراد أن يفطو ، لأن العدر قائم فجاز له أن يفطس كما لو صام المريض ثم أراد أن يفطس • ويحتمسل عندى أنه لا يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم ، لأنه دخل في الصلاة بنية الاتمام ثم أراد أن يقصر • ومن أصبح في الحضر صائما ثم سافر ام يجز له أن يفطس في ذلك اليوم • وقال المزنى: له أن يفطسر كما او أصبح الصحيح(٢) صائدا ، ثم مرض فك أن يفطسر والذهب الأول • والدَّليل عليه أنه عبادة تختلف بالسفر والحضر • فاذا بدأ بها في الحضر ثم سافر لم يثبت له رخصة السفر كما او دخل الصلاة في الحضر ثم سأفر في أثنائها ويخالف الريض ، ذان ذلك مضطر الى الافطار والمسافر مختار) •

(الشرح) حديث عائشة رضى الله عنها رواه البخسارى ومسلم ٠

<sup>(</sup>١) بضم الباء والراء ٠

<sup>(</sup>٢) ستط في النسخة الطبوعة هن المهذب ( في سفر ) (ط) -

<sup>(</sup>٢) في النسخة المطبوعة : كما لو أصبح الصبح صائما (ط) .

وحدیث جابر رضی انه عنه رواه البخاری ومسلم آیضا ، وازائر ن عن انس وعثمان بن آبی العاص رواهما البیهقر ، وعثمان هسذا صحابی ثقفی رضی الله عنه •

وقوله (أربعة برد) بضم الباء والراء ، وهى ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمى ، وسبق بيان هذا كله مبسوطا فى باب صلاة المسافر ، وقوله (اسقاط فرض للسفر) احتراز عن استقبال القبلة فى صلاة النفسل ، فانه اسقاط لا فرض ، وقوله (للسفر) احتراز عمن عجز عن القيام فصلى قاعدا ، قوله (يجهده) بفتح الياء وضمها ــ وسبق بيانه قريبا ،

(أما الأحكام) فنيه مسائل (احداها) لا يجوز الفطر فى رمضان فى سفر معصية بلا خلاف ولا فى سفر آخر دون مسافة القصر بلا خلاف ، وقد سبق هذان فى باب مسح المفف وفى باب صلاة المسافر ، فان كان سفره فوق مسافة القصر وليس معصية فله الفطر فى رمضان بالاجماع ، مع نص الكتاب والسنة ، قال الشافعى والأصحاب : له الصوم وله افطر ، وأما أفضلهما فقال الشسافعى والأصحاب : ان تضرر بالصوم فالفطر أفضل ، وذكر الخراسانيون بالصوم فالفطر أفضل ، وذكر الخراسانيون قرلا شساذا ضعيفا مضرجا من القصر أن الفطر أفضل مطلقا ولا مساذا ضعيفا مضرجا من القصر تحصل الرخصة مع بزاءة الذمة ، وهنا اذا أفطر تبقى الذمة مشعولة ، ولأن فى القصر خروجا من الخلاف ، وليس هنا خلاف يعتد به فى ايجاب الفطر ، وقال المتولى : لو لم يتضرر فى الحال بالصوم ، لكن يخاف الضعف منه وكان سفر حج أو عمرة فانفطر أفضل ،

( الثانية ) اذا أفطر المسافر لزمه القضاء ولا فدية ، قال الله تعالى : « فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » (') معناه وأراد الفطر فله الفطر وعليه عدة من أيام أخر •

( الثالثة ) لو أصبح فى أثناء سفره صائما ثم أراد أن يفطر فى نهاره فله ذلك من غير عذر ، نص عليه الشافعى وقطع به جميع الأصحاب وفيه احتمال للمصنف ولامام الحرمين أنه لا يجروز • وحكاه الرافعى وجها ، وقد ذكر المصنف دليله ، وقرق صاحب الحاوى بين انقصر

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٨٤٠

وانفطر بان من دخل فى الصلاة تامة التزم الاتمام فلم يجر له القصر لئلا يذهب ما التزمه لا الى بدل ، واما المسافر ذا صام تم أفطر فلا يترك الصوم الا الى بدل وهو القضاء ، فجاز له ذلك مع دوام عذره ، واذا قلنا بالنص وقول الأصحاب : ان له الفطر ففى كراهته وجهان ( أصحهما ) لا كراهة للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عايه وسلم فعل ذلك •

(الرابعة) اذا سافر المقيم فهل له الفطر فى ذلك اليوم ؟ له أربعة آحو ل : (أحدها) أن يبدأ السفر بالليل ويفارق عمران البلد قبل الفجر ، فنه الفطر بلا خلاف •

(الثانى) أن لا يفارق العمران الا بعد الفجسر ، فمذهب الشافعى المعروف من نصوصه ، وبه قال مالك وأبو حنيفة : ليس له الفطسر فى ذلك اليوم ، وقال المزنى : له الفطسر ، وهو مذهب أحمد واسحاق ، وهو وجه ضعيف حكاه أصحابنا عن غير المزنى من أصحابنا أيضا والمذهب الأول ، فعلى هذا لو جامع فيه لزمه الكفسارة لأنه يوم من رمضان وهو صائم فيه صوما لا يجسوز فطره ، ودليل الجميع فى الكتاب ، قال صاحب الحاوى : وقيل : ان المزنى رجع عن هذا المنقسول عنه ، وقال : اضربوا على قولى ، قال : وكان احتج بأن النبى صلى الله عليه وسلم « خرج عام الفتح من المدينة صائما حتى بلغ كراع المعيم وكراع المعيم وكراع المعيم أن المديث فى الصحيحين ، وهزا الحديث فى الصحيحين ، وكراع المعيم أنه أنه أفطسر فى نهاره » ، وهذا الحديث فى الصحيحين ، وكراع المعيم أنه علم يفطسر النبى صلى لله عليه وسلم فى يوم خروجه ، والله أعلم ،

( الثالث ) أن ينوى الصيام فى الليل ثم يسافر ولا يعسلم هل سافر قبل الفجسر أو بعده • قال الصيمرى والمساوردى وصاحب البيان وغيرهم : ليس له الفطسر لأنه يشك فى مبيح الفطسر ولا يباح بالشك •

الرابم) أن يسافر من بعد الفجر ولم يكن نوى الصيام فهذا ليس بصائم لاخلاله بالنية من الليل فعليه قضاؤه ويلزمه الاسساك هذا

<sup>(</sup>١) كراع الغميم بينه وبين ،كة نحو عشرة ا، يال (ط) •

اليوم لأن حرمته قد ثبتت بطلوع الفجسر وهو حاضر • هكذا ذكره الصيمرى والماوردى وصاحب البيان وهو ظاهر ، ويجيء فيه قول المزنى، والوجه الموافق له، والله أعلم •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( فان قدم المسافر وهو مفطر ، أو برآ المريض وهو مفطر ، استحب لهما امساك بقية النهار لحرمة الوقت ، ولا يجب ذلك لانهما أفطرا بعدر ، ولا ياكلان عند من لا يعسرف عدرهما لخوف التهمة والمعقوبة ، وأن قدم المسافر وهو صائم أو برأ المريض وهو صائم فهل لهذا أن يفطرا ؟ فيه وجهان ، قال أبو على أبن أبى هريرة : يجوز لهما الافطرا لأنه أبيح لهما الفطر من أول النهار ظاهرا وباطنا فجاز لهما الافطار في بقية النهار ، كما لو دام السفر والمرض ، وقال أبو اسحاق : لا يجوز لهما الافطار ، لأنه زال سبب الرخصة قبل الترخص فلم يجرز الترخص ، كما لو قدم المسافر وهو في الصلاة فانه لا يجوز له القصر ) ،

(الشرح) نيه مسائل (احداها) [اذا] قدم المسافر أو برأ المريض وهما مفطران يستحب امساك بقية يومه ولا يجب عندنا وأوجبه أبو حنيفة و دلينا أنهما أفطرا بعذر (الثانية) يستحب اذا أكلا أن لا يأكلا عند من يجهل عذرهما للعلة المذكورة (الثالثة) اذا قدم المسافر وهو صائم هل له الفطر ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أحدهما) نعم وبه قال ابن أبى هريرة ، ونقله المساوردى عن نصه في حرملية (وأصحهما) عند القاضى أبى الطيب وجمهور الأصحاب لا يجوز ، وهو قول أبى اسحاق ، وهكذا الحكم لو نوى المسافر الاقامة في بلد بحيث تنقطع رخصه ولو برأ المريض وهو صائم فطريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف وشيخه القاضى أبو الطيب وآخسرون ، فيه الوجهان كالمسافر (أصحهما) يحرم الفطر (واثاني) يجوز (والطريق الثاني) وبه قطع الفوراني وجماعة من الخراسانيين يحسرم الفطر وجها واحدا ،

( الرابعة ) لو قدم المسافر ولم يكن نوى من الليل صوما ولا أكل في نهاره قبل قدومه فطريقان (أصحهما ) وبه قطم القاضي أبو الطيب في

المجرد والدارمى والماوردى و آخرون و ونقسله الماوردى عن نصه فى الأم: له الأكل لأنه مقطر لعدم النية من الليل ، هجاز له الأكل كاله علم بالأكل ( والثانى ) حكاه الفورانى وغيره من المخراسانيين فى وجوب الامساك وجهان ( الصحيح ) لا يلزمه ( والثانى ) يلزمه حرمة لليوم .

(فرع) لا يجوز للمسافر ولا للمريض أن يصوما فى رمضان غيره من قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع ، فان صام شيئا من ذلك لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عما نوى ولا غيره ، وهذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء ، وقال أبو حنيفة فى المريض كقولنا ، وقال فى المسافر : يصح ما نوى ، دليلنا القيساس على المريض ،

(فسرع) اذا قدم المسافر فى أثناء نهار [ رمضان ] وهو مفطر ، فوجد امرأته قد طهرت فى أثناء النهار من حيض أو نغاس ، أو برأت من مرض وهى مفطسرة فله وطؤها ولا كفارة عليه عندنا بلا خلاف ، وقال الأوزاعى : لا يجوز وطؤها ، دليلنا أنهما مفطران فأشبه المسافرين والمريضين ،

(فسرع) اذا دخل على الانسان شهر رمضان وهو مقيم جاز له أن يسافر ويفطر هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة والثورى والأوزاعى وأحمد والعلماء كافة الا ما حكاء أصحابنا عن أبى مفلد التابعى أنه لا يسافر ، فان سافر لزمه المسوم وحرم الفطر وعن عبيدة السلمانى بينتج العين بوسويد بن غفلة بيفتح المغين المعجمة وانفاء بالتابعين أنه يلزمه الصوم بقية الشهر ولا يمتنع السفر لقوله تعالى «فمن شهد منكم الشهر فليصهه » دليلنا قوله تعالى : «فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخسر » وفى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «خرج فى غزوة الفتح فى رمضان مسافرا وأفطر » والآية التى احتجوا بها محمولة على من شهد كل الشهر فى البلد ، وهو حقيقة الكلام ، فان شهد بعضه لزمه صوم ما شهد منه فى البلد ، ولا بد من هذا التفسير للجمع بين الأدلة .

# فسسرع ف مذاهب الطماء في السفر المجوز للفطر

ذكرنا آن مذهبنا أنه ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمى ، وهذه المراحل مرحلتان قاصدتان وبهذا قال مالك وآهمد ، وقال أبو هنيفة : لا يجوز الا في سفر يبلغ ثلاثة أيام كما قال في القصر . وقال قوم : يجوز في كل سفر وأن قصر ، وسبقت هذه المذاهب بأدلتها في صلاة المسافر .

# فسسرع ف مذاهبهم في جواز الصوم والفطر

مذهبنا جوازهما وبه قال مالك وأبو حنيفة وأهمد والجمهسور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم • قال العبدرى : هو قول العلماء • وقالت الشيعة : لا يصح وعليه القضاء ، واختلف أصحاب داود الظاهرى فقال بعضهم : يصح صومه ، وقال بعضهم : لا يصح ، وقال ابن المنذر : « كان ابن عمر وسعيد بن جبير يكرهان صوم السافر » قال : وروينا عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : « ان صام قضاه » قال : وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : « ان صام قضاه » قال : وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : « ان صام قضاه » الله وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : « الصام قضاء » وحكى أصحابنا ابن عوف قال : « الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر » وحكى أصحابنا بطلان صوم المسافر عن أبى هريرة وأحل الظاهر والشيعة •

واحتج هؤلاء بحديث جابر رضى الله عنه قال : « كان رسول الله على الله عليه وسلم فى سفر فرأى رجاز قد ظلل عليه ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : صائم • فقال : ليس من البر الصوم فى السفر » رواه البخارى ومسلم ، وفى رواية لمسلم « ليس البر أن تصوموا فى السفر » وعن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة فى رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب ، فقيل بعد ذلك أن بعض الناس قد صام ، فقال : أولئك العصاة » رواه مسلم •

وعن أنس رضى الله عنه قال : ﴿ كَنَا مِعْ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ

وسلم فى سفر اكترنا ظلا صاحب الكساء ، فمنا من يقى الشمس بيده ، فسئط الصوام ، وقام المفطرون فضربوا الأبنيه وسقوا الركاب ، ممال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذهب المفطرون اليوم بالأجر » رواد البخارى ومسلم • وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : مال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن الله يحب أن تؤتى رخصه (١) كما يكرد أن ترتى معصيته » رواد احمد بن حنبل فى مسنده وابن خزيمه فى صحيحه •

واحتج أصحابنا بحديث عائشة رضى الله عنها أن حمزة بن عمرو قال للنبى صلى الله عليه وسلم: «أصوم فى السفر ؟ قدل: أن ثمثت فصم ، وان شئت فأفطسر » رواه البخارى ومسلم • وعن حمسزة بن عمرو رضى الله عنه أنه قال: « يا رسول الله • • اجد بى قوة على الصيام فى السفر فهل على جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هى رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصسوم فلا جناح عليه » رواه مسلم •

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: « خرجنا مع رسسول الله حلى الله عليه وسلم فى شهر رمضان فى حر شديد ، ما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة » رواه البخارى ومسلم ، وعن أنس رضى الله عنه قال: « كنا نساغر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعيب الصائم على المفطسر ولا المفطسر على الصائم » رواه البخارى ومبلم ، وعن أبى سعيد النصدرى وجابر رضى الله عنهما قالا: « سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيصوم الصائم ويفطسر المفطر ، ولا يعيب بعضهم على بعض » رواه مسلم ،

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : « كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر ، فلا يجد الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم ، يرون أن من وجد قوة فصام فان ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فان ذلك حسن » رواه مسلم ، وعن أبى سعيد أيضا قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صام يوما فى سبيل الله عز وجل باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا » رواه البخارى ومسلم ، وعن

<sup>(</sup>١). بضم الراء وفتع الخاء وضم الصاد •

ابن عباس رضى الله عنهما قال : « سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمصان مصام حتى بلغ عسفان ، ثم دعا باناه من ماه فشرب نهرا ليراد الناس ك فأعضر حسى قدم مكة ، فكان ابن عباس يتول : صام رسول الله صلى الله عنيه وسلم فى السفر وافصر ، فمن شاء صام ومن شاء أفطر » رواه البخارى •

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: « خرجت مع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فى عمرة فى رمضان فأفطر رسول الله عليه وسلم وصمت ، وقصر واتمعت . فقت : بأبى وأمى أفطسرت وصمت ، وقصرت واتمعت فقال : أحسنت يا عائشة » رو ه الدارقطنى ، وقال : اسناده حسن ، وقد سبق بيانه فى صلاة المسافر ، وفى المسابة أحاديث كثيرة مسحيحة سوى ما ذخرته .

واما الأحاديث التى احتج بها المخالفون ، فمحمولة على من يتضرر بالصوم ، وفى بعضها التصريح بذلك ، ولابد من هذا الماويل ليجمع بين الأحاديث •

( وآما ) المنفول عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه « الممائم في السفر كالمفطر في لحضر » فقال البيهقي : هو موقوف منقطع ، وروى مرفوعا واسناده ضعيف ، والله أعلم •

(فسرع) فى مذاهبهم فيمن أطاق الصوم فى السفر بلا ضرر ، هل الإفضل حمومه فى رمضان ؟ أم فطره ؟ قد ذكرنا مذهبنا أن صومه أفضل وبه قال حذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وعثمان بن أبى العاص رضى الله عنهم ، وعسروة بن الزبير والأسسود بن يزيد وأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث وسعيد بن جبير والنخعى والفضيل بن عياض ومائك وأبو حنيفة والشورى وعبد الله بن المبارك وأبو ثور وآخرون ، وقال ابن عباس وابن عمر وابن المسيب والشعبى والأوزاعى وأحمد واسحاق وعبد المائكى : الفطر أفضل ، وقال واسحاق وعبد المائد وعمر بن عبد العزيز وقتادة : المخرون : هما سواء ، وقال مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة :

واحتج بن رجح الفطر بالأحاديث السابقة كقوله صلى الله عليه وسلم « أيس من أنبر الصوم فى السفر » وقوله صلى الله عليه وسلم فى الصائمين : « أولئك العصاة » وحديث أبن عباس رضى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فى رمضان قصام حتى بلغ كراع الكديد وهو \_ بفتح الكاف \_ ثم أفطر ، قال : وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره » رواه البخارى ومسلم ، وحديث حمزة بن عمرو السابق « هى رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » •

واحتج اصحابنا بحدیث آبی الدرداء السابق فی صیام النبی صلی الله علیه وسلم وعبد الله بن رواحة وبحدیث آبی سعید السابق « کنا نغزو مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رمضان ، فمنا الصائم ومنا المفطر » الی آخره ، وهذان الحدیثان هما المعتمد فی المسألة ، وحذا حدیث عائشة (قصرت وأتمهت) فی صیام النبی الی آخره (وأما) الحدیث المروی عن سلمة بن المحبق به بكسر الباء وفتحها به أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال : « من كان فی سفر علی حمولة بأوی الی شبع فلیصم حیث أدركه رمضان » فهو حدیث ضعیف رواه البیهقی وضعفه ، ونقل عن البخاری تضعیفه وأنه لیس بشیء وكذا المحدیث المرفوع عن أنس عن النبی صلی الله علیه وسلم « ان أفطرت فهو رخصة وان صحت فهو أفضل » حدیث منكر قاله البیهقی وانها فهو رخصة وان صحت فهو أفضل » حدیث منكر قاله البیهقی وانها

( والجواب ) عن الأحاديث التي احتج بها القائلون بفضل الفطر انها محمولة على من يتضرر بالصوم ، وفي بعضها التمريح بذلك كما سبق ، ولابد من هذا التأويل ليجمع بين الأحاديث ، والله أعلم •

### قال المسنف رحمه الله تعالى

( فان خافت الحامل والمرضع على انفسهما الفطسرتا وعليهمسا انتفساء دون الكفارة لأنهما أفطسرتا للخوف على انفسهما فوجب

عليهما القضاء دون الكفارة كالمريض ، وأن خافتاً على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء بدلا عن الصوم ، وفي الكفارة ثلاثة أوجه(١) .

(قال) في الأم: يجب عن كل يوم مد من الطعام وهو الصحيح لقوله تعالى: «وعلى الذين يطيقونه فدية »(١) قال ابن عباس: نسخت هذه الآية ، وبقيت [ الرخصة ] للشيخ الكبير والعجوز، والحامل والمرضع اذا خافتا [ على ولديها ] افطرتا واطعمتا كل يوم مسكينا ( والثانى ) أن الكفارة مستحبة غير واجبة ، وهو قول المزنى لأنه افطار بعدر ، فلم تجب فيه الكفارة كافطار المريض ( والثالث ) يجب على المرضع دون الحامل لأن الحامل أفطارت لمعنى فيها فهى كالمريض، والمرضع أفطارت لمنافعة على المرضع أفطارت المنافرة ، والله اعلم ) ،

(الشرح) هذا المنقدول عن ابن عباس رضى الله عنهما رواه أبو داود باسناد حسن عنه ، قال أصحابنا : الحامل والمرضع ان خافتا من الصوم على أنفسهما أفطرتا وقضتا ، ولا فدية عليهما كالمريض ، وهذا كله لا خلاف فيه ، وان خافتا على أنفسهما وولديهما فكذلك بلا خلاف ، صرح به الدارمي والسرخسي وغيرهما ، وان خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتا وقضتا بلا خلاف ، وفي الفدية هذه الأقوال التي ذكرها المصنف (أصحها) باتفاق الأصحاب وجوبها كما صححه المصنف ، وهو المنصوص في الأم والمختصر وغيرهما .

قال صاحب الحاوى: وهو نصه فى القديم والجديد؛ ونقله الربيع والمزنى، قال هو وغيره: ونص فى البويطى على وجوب الفدية على المرضع دون الحامل فحصل فى الحمل قولان ونقل أبو على الطبرى فى الافصاح أن الشافعى نص فى موضع آخر على أن الفدية ليست بواجبة على واحدة منهما، بل هى مستحبة، وجعل الساوردى والسرخسى وآخرون هذا الثالث مخرجا من نص البويطى فى الحامل قال الماوردى: ومنهم من أنكر هذا الثالث، وكذا قاله غيره، واقتصر البغوى والجرجانى وخلق من الأصحاب على قوليسن فى الحامل البغوى والجرجانى وخلق من الأصحاب على قوليسن فى الحامل

<sup>(</sup>۱) في النسخة المطبوعة من المهذب ثلاثة أقوال وما بين المعقوفين ليس في ش و ق (ط) • (۲) البقرة: ۱۸۶ •

رقطعوا بالوجوب على المرضع • والله أعلم • فاذا أوجبنا الفدية فهل تتعدد بتعدد الأولاد ؟ فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع البغوى : لا (والثاني) فيه وجهان حكاه الرافعي •

(فرع) اذا أوجبنا الفدية على المرضع اذا أفطرت للخوف على ولدها ، فلو استؤجرت لارضاع ولد غيرها (فالصحيح) بل الصواب الذي قطع به القاضى حسين في فتاويه . وصاحب التتمة وغيرهما أنه يجسوز لها الافطار وتفدى ، كما في ولدها ، بل قال القاضى حسين : يجب عليها الافطار ان تضرر الرضيع بالصوم واستدل صاحب التتمة بالقياس على السفر ، فانه يستوى في جواز الافطار به من سافر لغرض نفسه وغرض غيره بأجرة وغيرها ، وشذ الغزالي في فتاويه فقال : ليس لها أن تفطر ولا خيار لأهل الصبى وهذا غلط ظاهر •

قال القاضى حسين: وعلى من تجب فدية فطرها فى هذا الحال؟ فيه احتمالان هل هي عليها أم على المستأجر؟ كما لو استأجر المتمتع فهل يجب دمه على الأجير أو المستأجر؟ فيه وجهان ، كذا قال القاضى ، ولعل الأصح وجوبها على المرضع بخلاف دم التمتع فان الأصح وجوبه على المستأجر . لأنه من تتمة الحج الواجب على المستأجر وهنا الفطر من تتمة ايصال المنافع الواجبة على المرضع ، قال القاضى : ولو كان هناك نسوة مراضع فأرادت واحدة أن تأخذ صبيا ترضعه تقربا الى الله على ، جاز لها الفطر للخوف عليه ، وان لم يكن متعينا عليها ،

(فسرع) لو كانت المرضع أو الحامل مسافرة أو مريضة ، فأفطرت بنية الترخص بالمرض أو السفر فلا فدية عليها بلا خلاف ، وان لم تقصد الترخص وأفطرت للخوف على الولد لا على نفسها ، ففي وجوب الفدية وجهان ، كالوجهين في فطر المسافر بالجماع لا بنية الترخص . كذا ذكره البغوى وغيره ، والأصح في جماع المسافر للكفارة ، كما سنوضحه في موضعه ان شاء الله تعالى •

## فـــرع في مذاهب العلماء في الحامل والمرضع اذا خافتا فأفطرتا

قد ذكرنا أن مذهبنا أنهما ان خافتا على أنفسهما لا غير ، أو على أنفسهما وولدهما أفطرتا وقضتا ، ولا فدية عليهما بلا خلاف .

وان أفطرتا للخوف على الولد أفطرتا وقضتا والصحيح وجروب الفدية ، قال ابن المنذر : وللعلماء فى ذلك أربعة مذاهب ، قال ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير : يفطران ويطعمان ، ولا قضاء عليهما ، وقال عطاء بن أبى رباح والحسن والضحاك والنخعى والزهرى وربيعة والأوزاعى وأبو حنيفة والثورى وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأى : يفطران ويقضيان ، ولا فدية كالمريض ، وقال الشافعى وأحمد : يفطران ويقضيان ويفديان ، وروى ذلك عن مجاهد ، وقال مالك : الحامل بقطر وتقضى ولا فدية والمرضع تفطر وتقضى وتفدى ، قال ابن المنذر : وبقول عطاء أقول ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا يجب صوم رمضان الا برؤية الهلال فان غم عليهم وجب عليهم أن يستكملوا شعبان ثم يصوموا ، لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فان غم عليكم فأكملوا العدة ، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا » ) .

(الشرح) هذا الحديث رواه هكذا النسائى باسناد صحيح ، ورواه مسلم من رواية ابن عباس ولفظه « ان الله قد أمده لرؤيته فان أغمى عليكم فأكملوا العدة » ورواه الترمذى ولفظه « لا تصوموا قبل رمضان ، صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فان حالت دونه غيابة فأكملوا ثلاثين يوما » قال الترمذى حديث حسن صحيح (الغيابة) السحابة ، وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « سمعت رسول الله على الله عليه وسلم يقول : اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فأفطروا فان غم عليكم فاقدروا له » رواه البخارى ومسلم وفى رواية لمسلم « فاقدروا ثلاثين » وفى رواية له « فاذا رأيتم الهلال فصوموا ، واذا رأيتموه فأفطروا أيتموه فأفطروا ، فإن أغمى عليكم فاقدروا له » وفى رواية « فإن النيتموه فأكملوا أليتموه فأفطروا ثلاثين » وفى رواية « فان أغمى عليكم الشهر فعدوا ثلاثين » هده الروايات كلها فى صحيح مسلم ،

وفى رواية البخارى « فان نجبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين »

<sup>(</sup>١) بفتح الغين وكسر الباء وفتح الياء ٠

وغن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان ، فاذا غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام » رواه أبو داود والدارقطنى وقال: اسناده صحيح • وعن حذيفة رضى الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا الشهر حتى تروا الهسلال أو تكملوا العدة ، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة » رواه أبو داود والنسائى والدارقطنى وغيرهم باسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم ، وفى الباب أحاديث كثيرة بمعنى ما ذكرته •

واختلف العلماء فى معنى قوله صلى الله عليه وسلم: « فان غم عليكم فاقدروا له » فقال أحمد بن حنبل وطائفة قليلة: معنساه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب ، وأوجب هؤلاء صيام ليلة الغيم ، وقال مطرف بن عبد الله وأبو العباس بن سريج و بن قتيبة وآخسرون: معناه قدروه بحساب المنازل ، وقال مالك وابو حنيفة والشافعى وجمهور السلف و لخلف: معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما ، قال أهل اللغة: يقال قدرت الشيء بتخفيف الدل للقدره وأقدره بضمها وكسرها وقدرته بتشديدها ، وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير ، قال الخطابى وغيره: ومنه قوله تعالى «فقدرنا فنعم القادرون» (۱) .

واحتج الجمهور بالروايات التى ذكرناها وكها صحيحة صريحة :

أكملوا العدة ثلاثين واقدروا له ثلاثين ، وعى مفسرة لرواية فاقدروا

له المطلقة ، قال الجمهور : ومن قال بتقدير تحت السحاب فهو منابذ
لصريح باقى الروايات ، وقوله مردود ، ومن قال بحساب المنازل فقوله
مردود بقوله صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين « انا أمة أمية لا نحسب
ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا » الحديث ، قالوا : ولأن الناس لو كلفوا
بذلك ضاق عنيهم ، لأنه لا يعرف الحساب الا أفسراد من الناس
فى البلدان الكبار ، فالصواب ما قاله الجمهور ، وما سواه فاسد
مردود بصرائح الأحاديث السابقة ، وقونه صلى الله عليه وسلم :
« فان عم عليكم » معناه حال بينكم وبينه غيم ، يقال غم وغمى وغمى
بتشديد الميم وتخفيفها والغين مضمومة غيهما . ويقال غبى بفتح الغين
وكسر الباء ، وقد غامت السماء وغيمت وأغامت وتغيمت وأغمت ، وقوله

<sup>(</sup>۱) المرسلات : ۲۳ •

صلى الله عليه وسلم « صوموا لرؤيته » المراد رؤية بعضكم : وهل هو عدل أم عدلان . فيه الخلاف المشهور • والله أعلم •

قال أصحابنا وغيرهم: ولا يجب صوم رمضان الا بدخوله ، ويعلم دخوله برؤية الهلال . نان غم وجب استكمال شعبان ثلاثين ثم يصومون ، سواء كانت السماء مصحية أو مغيمة غيما قليلا أو كثيرا . ردليله ما سبق ، والله أعلم ،

(فسرع) ثبت فى صحيح البخارى ومسلم عن أبى بكرة رضى الله عنه عن النبى حلى الله عليه وسلم قال : « شهرا عيد لا ينقصان ، رمضان وذو الحجة » معناه لا ينقصان معا غالبا من سنة واحدة ، وقيل عددهما ؛ وقيل : معناه لا ينقصان معا غالبا من سنة واحدة ، وقيل لا ينقص ثواب ذى الحجة عن ثواب رمضان ؛ لأن فيه المناسك والعشر ، حكاه المخطابى وهو ضعيف باطل ، والصواب الأول ولم يذكر صاحب التتمة غيره ، ومعناه أن قوله صلى الله عليه وسلم : يمن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » « ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر » ونظائر ذلك ؛ فكل هذه الفضائل تحصل ، سواء تم عدد رمضان أم نقص • قال صاحب التتمة : وانما خص هذين الشهرين لتعلق العبادة بهما ، وهي الصوم والحج •

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( فان أصبحوا يوم الثلاثين وهم يظنون أنه من شعبان فقامت البينة أنه من رمضان [ لزمه ] قضاء صومه ، لأنه بان أنه من رمضان وهل يلزمهم أمساك بقية النهار ؛ فيه قولان ( أحدهما ) لا يلزمهم لأنهم أفطروا بعدر فلم يلزمهم أمساك بقية النهار كالحائض أذا طهرت والمسافر أذا أقام(١) ( والثانى ) يلزمهم لأنه أبيح لهم الفطر بشرط أنه من شعبان وقد بان أنه من رمضان فلزمهم الامساك ، وأن رأوا الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة لما روى شقيق بن(٢) سلمة

<sup>(</sup>١) في بعض الندمخ . اذا قدم (ط) ٠

<sup>(</sup>٢) فى النسخة المطبوعة من المهذب : سفيان بن سلمة وهو خطأ ، والمصواب شقيق وهو الأسدى أبو وائل الكونى احد سادة التابعبن مخضرم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاذ وطائفة (ط) .

قال: «أتانا كتاب عمر رضى الله عنه ونحن بخانقين أن الاهلة بعضها أكبر من بعض ، فاذا رأيتم الهلل نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس » وان رأوا الهلال في بلد ولم يروه في آخر ــ فان كانا بلدين متقاربين ــ وجب على أهل البلدين الصوم ، وان كانا متباعدين وجب على من رأى ولم يجب على من لم ير ، للا روى كريب قال: «قدمت الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة فقال عبد الله بن عباس متى رأيتم الهلال إ فقلت ليلة الجمعة ، فقال: أنت رأيت ؟ قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو فراه ، قلت : أو لا تكتفى برؤية معاوية ؟ قال هكذا أمرنا رسول الله عليه وسلم ») ،

(الشرح) حديث كريب رواه مسلم ، وحديث شقيق عن عمر رضى الله عنه رواه الدارقطنى والبيهقى باسناد صحيح ، ذكره البيهقى قى موضعين من كتاب الصيام ثانيهما أواخسر الكتاب فى شهادة الاثنين على هلال شوال ، وقال فى هذا الموضع. هذا أثر صحيح عن عمر رضى الله عنه ، وقوله ( بخانقين ) هو بخاء معجمة ونون ثم قاف مكسورتين وهى بلدة بالعراق قريبة من بغداد ، وكريب هذا هو بضم الكاف ، وهو مولى ابن عباس •

(أما الأحكام) ففيه مسائل (احداها) اذا ثبت كون يوم الثلاثين من شعبان فأصبحوا مفطرين ، فثبت فى آثناء النهار كونه من رمضان وجب قضاؤه بلا خلاف وفى امساك بقية النهار طريقان (أحدهما) فيه قولان (أصحهما) وجوبه (والثانى) لا يجب ، وذكر المصنف دليلهما ، وبهذا الطريق قطع المصنف وقليلون من العراقيين والخراسانيين (والثانى) يجب الامساك قولا واحدا ، وهذا نصه فى المختصر وبه قطع كثيرون أو الأكثرون من العراقيين والخراسانيين ، منهم الشيخ أبو هامد والقاضى أبو الطيب فى المجرد وصاحب الحاوى والدارمى والمحاملى وآخرون من العراقيين والبغوى والسرخسى وآخرون من الماليين والبغوى والسرخسى وآخرون من

قال المتولى : والمخلاف فى وجوب الامسساك اذا لم يكن أكل قبل ثبوت كونه من رمضان ، فأن كان أكل وقلنا : : لا يجب الامساك

قبل الأكل فهنا أولى والآفوجهان (أصحهما) يجب لحسرمة اليوم واذا أوجبنا الامساك فأمسك ، فهل هو صوم شرعى أم لا ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوى والمحاملي وصاحب الشامل وآخرون ، واتفقوا على أن الصحيح أنه ليس بصوم شرعى •

قال صاحب الحاوى: قال أبو اسحاق المروزى: يسمى صوما شرعيا ، قال : وقال أكثر أصحابنا ليس هو بصوم شرعى وانما هو المساك شرعى لأنه لا يجزئه عن صوم رمضان ولا عن غيره بلا خلاف ، هكذا ذكر هؤلاء الوجهين فى أنه صوم شرعى أم لا • ونسبوا القول بأنه صوم الى أبى اسحاق • وقال القاضى أبو الطيب فى المجرد: فيه وجهان ( أحدهما ) أنه امساك شرعى يثاب عليه ( والثانى ) لا يثاب عليه • هكذا ذكرهما القاضى • وقال صاحب الشامل: يجب أن يقال فى المساكه ثؤاب ، وان لم يكن ثواب صوم •

قال: وحكى الشيخ أبو حامد عن أبى اسحاق أنه اذا لم يكن أكل ثم أمسك يكون صائما من حين أمسك • قال صاحب الشامل: وهذا لا يجىء على أصل الشافعى لأنه واجب فلا يصح بنية من النهار ، ولأنه لا يصح عن رمضان ولا نفسل • قال: وينبغى أن يكون ما قاله أبو اسحاق أنه امساك شرعى يثاب عليه ، هذا كلامه ، فحصل فى المسألة ثلاثة أوجه ( الصحيح ) أنه يثاب على امساكه ولا يكون صوما ( والثانى ) يكون صوما ( والثالث ) لا يثاب عليه ، وهو الذى حكاه القاضى وهذان الوجهان فاسدان ، والله أعلم •

(المسألة الثانية) اذا رأوا الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة ، سواء رأوه قبل الزوال أو بعده ، هذا مذهبنا لا خلاف فيه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد وقال الثورى وابن أبى ليلى وأبو يوسف وعبد المسالك بن حبيب المسالكى: ان رأوه قبل الزوال فلليلة المساضية أو بعده فللمستقبلة ، سسواء أول الشهر وآخره ، وقال : ان كان فى أول الشهر ورأوه فللماضية ، وبعده للمستقبلة ، وان رأوه فى آخسر رمضسان بعد النوال فللمستقبلة ، وقبله فيه روايتان عنه (احداهما) للماضية (والثانية) للمستقبلة ، واحتج لمن فرق بين ما قبل الزوال وبعده بما رواه البيهقى باسسناده واحتج لمن فرق بين ما قبل الزوال وبعده بما رواه البيهقى باسسناده عن ابراهيم النخعى قال : «كتب عمر رضى الله عنه الى عتبة بن فرقد :

اذا رأيتم الهلال نهارا قبل آن تزول السمس لتمام ثلاثين فأعطروا . واذا رأيتموه بعدما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا » •

واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف عن شقيق بن سلمة عن عمر رضى الله عنه وبما رواه البيهةى باسناده الصحيح عن سالم بن عبد الله ابن عمر « أن ناسا رأوا هلال الفطر نهارا فأتم عبد الله بن عمر رضى الله عنهما صيامه الى الليل وقال : لا حتى يرى من حيث يرونه بالليل » وفى رواية قال ابن عمر : « لا يصلح أن يفطروا حتى يروه ليلا من حيث يرى » وروينا فى ذلك عن عثمان بن عفان وعبد الله ابن مسعود رضى الله عنهما ، وأما ما احتجوا به من رواية ابراهيم النخعى فلا حجة فيه فانه منقطع لأن ابراهيم لم يدرك عمر ولا قارب زمانه ، والله أعلم .

(المسألة الثالثة) اذا رأوا الهلال فى رمضان فى بلد ولم يروه فى غيره ، فان تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد ، ويلزم أهمل البلد الآخر الصوم بلا خملاف وان تباعدا فوجهان مشهوران فى الطريقتين «أصحهما » لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر ، وبهذا قطع المصنف والشيخ أبوحامد والبندنيجي وآخرون ، وصححه العبدرى والرافعي والأكثرون ، ( والثاني ) يجب وبه قال الصيمري وصححه القاضي أبو الطيب والدارمي وأبو على السنجي وغيرهم ، وأجاب هؤلاء عن حديث كريب عن ابن عباس أنه لم يثبت عنده رؤية الهلال فى بلد آخر بشهادة عدلين ، والصحيح الأول ،

وفيما يعتبر به البعد والقرب ثلاثة أوجه (أصحها) وبه قطع جمهور العراقيين والصيدلانى وغيرهم أن التباعد يختلف باختسلاف المطالع ، كالحجاز والعراق وخراسان ، والتقارب أن لا يختلف ، كبغداد والكوفة والرى وقزوين ، لأن مطلع هؤلاء مطلع هؤلاء ، فاذا رآه هؤلاء فعدم رؤيته للأخسرين لتقصيرهم فى التأمل أو لعارض ، بخلاف مختلفى المطلع ، (والثانى) الاعتبار باتحاد الاقليم واختلافه ، فأن اتحد فمتقاربان والا فمتباعدان وبهذا قال الصيمرى وآخرون ، (الثالث) أن التباعد مسافة القصر ، والتقارب دونها ، وبهذا قال الفورانى وامام الحرمين والغزالى والبعسوى وآخرون من الخراسانيين ،

وادعى امام الحرمين الاتفاق عليه ، لأن اعتبار المطالع يحوج الى حساب وتحكيم المنجمين ، وقواعد الشرع تآبى ذلك ، فوجب اعتبار مسافة القصر التى علق الشرع بها كثيرا من الأحكام ، وهذا ضعيف ، لأن أمر المهلال لا تعلق له بمسافة القصر ، فانصحيح اعتبار المطالع كما سبق .

غعلى هذا لو شك فى اتفاق المطالع لم يلزم الذين لم يروا الصوم . لأن الأصل عدم الوجوب ، ولأن الصوم انما يجب بالرقية للحديث . ولم تثبت الرقية فى حق هؤلاء ، لعدم ثبوت قربهم من بلد الرقية ، هذا الذى ذكرته هو المشهور للاصحاب فى الطريقين ، وانفرد الماوردى والسرخسى بطريقين آخرين ، فقال الماوردى : اذا رأوه فى بلد دون بلد فثلاثة أوجه : (أحدها) يلزم الذين لم يروا ، لأن فرض رمضان لا يختلف باختلاف البلاد وقد ثبت رمضان •

(والثانى) لا يلزمهم لأن الطوالع والعوارب قد تختلف لاختلاف البادان وانما خوطب كل قوم بمطلعهم ومغربهم ، ألا ترى الفجر قد يتقدم طلوعه فى بلد ويتأخر فى بلد آخر ، وكذلك الشمس قد يتعجل غروبها فى بلد ويتأخر فى آخر ثم كل بلد يعتبر طلوع فجره وغروب شمسه فى حق أهله فكذلك الهلال ، (الثالث) ان كانا من اقليم لزمهم ، والا فلا ، هذا كلام الماوردى ،

وقال السرخسى: اذا رآه أهل ناحية دون ناحية ، فان قربت المسافة لزمهم كلهم ، وضابط القرب أن يكون الغالب أنه اذا أبصره هؤلاء لا يخفى عليهم الا لعارض ، سواء فى ذلك مسافة القصر أو غيرها ، قال : فان بعدت المسافة فثلاثة أوجه (أحدها) يلزم الجميع ، واختاره أبو على السنجى (والثانى) لا يلزمهم (والثالث) ان كانت المسافة بينهما بحيث لا يتصسور أن يرى ولا يخفى على أولئك بلا عارض لزمهم ، وان كانت بحيث يتصور أن يرى ولا يخفى على أولئك بلا عارض لزمهم ،

<u>مُحَمِّلُ في المِسألة سنة وجوه:</u>

(أحدها) يلزم جميع أهل الأرض برؤيته فى موضع منها (والثانى) يلزم أهل اقليم بلد الرؤية دون غيرهم (والثالث) يلزم كل بلد يوافق

بلد الرؤيا فى المطلع دون غيره . وهذا أصحها • (والرابع) يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم وهو فيما حكاه السرخسى (والخامس) يلزم من دون مساغة القصر دون غيرهم (والسادس) لا يلزم غير بلد الرؤية ، وهو فيما حكاه الماوردى ، والله أعلم •

# فـــرع في مذاهب العلماء غيما اذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم

قد ذكرنا تفصيل مذهبنا ، ونقسل ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم واسحاق بن راهويه أنه لا يلزم غير أهل بلد الرؤية ، وعن الليث والشافعي وأحمد : يلزم المجميع ، قال : ولا أعلمه الا قول المدنى والكوفى ، يعنى مالكا وأبا حنيفة •

(فسرع) لو شرع فى الصوم ببلد ثم سافر الى بلد بعيد لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد الأول ، فاستكمل ثلاثين من حين صام «فان قلنا » لكل بلد حكم نفسه فوجهان (أصحهما) يلزمه الصوم معهم ، لأنه صار منهم (والثانى) يفطر لأنه المتزم حكم الأول ، وان قلنا : تعم الرؤية كل البلاد لزم أهل البلد الثانى موافقته فى الفطر ، ان ثبت عندهم رؤية البلد الأول بقوله أو بغيره ، وعليهم قضاء اليوم الأول ، وان لم يثبت عندهم لزمه هو الفطر ، كما لو رأى هلال شوال وهده ، ويفطر سرا ، ولو سافر من بلد لم يروا فيه الى بلد رؤى فيه فعيدوا اليوم المتاسع والعشرين من صومه منا عمنا الحكم أو قلنا له حكم البلد الثانى من عدمهم ، ولزمه قضاء يوم وان لم نعمم الحكم وقلنا له حكم البلد الأول لزمه الصوم ،

ولو رأى الهلال فى بلد وأصبح معيدا معهم • فسارت به سفينة الى بلد فى حد البعد • فصادف أهلها صائمين • قال الشيخ أبو محمد : يلزمه امساك بقية يومه • اذا قلنا لكل بلد حكم نفسه ، واستبعد امام الحرمين والغزالى المكاية • قال الرافعى : وتتصور هذه المسائلة فى صورتين •

(احداهما) أن يكون ذلك اليوم يوم الثلاثين من صوم البلدين المنتقل اليهم لم يروه (والثانية) أن يكون التاسع والعشرين للمنتقل اليهم لتأخر صومهم بيوم و قال : وامساك بقية النهار فى الصورتين أن لم يعمم الحكم كما ذكرنا وجواب الشيخ أبى محمد مبنى على أن لكل بلد حكمه ، وأن للمنتقل حكم البلد المنتقل اليه ، وأن عمنا الحكم فأهل البلد الثانى اذا عرفوا فى أثناء اليوم أنه عيد ، فهو شبيه بما سبق فى باب صلاة العيد اذا شهدوا برؤية الهلال يوم الثلاثين و

ولو اتفق هذا السفر لعدلين ـ وقد رأيا الهلال بأنفسهما ، وشهدا في البلد الثانى ـ فهذه شهادة رؤية الهلال يوم الثلاثين ، فيجب الفطر في الصورة الأولى ، وأما الثانية كمان عممنا الحكم بجميع البلاد لم يبعد أن يكون كلامهما على التفصيل السابق في باب صلاة العيد ، فأن قبلنا شهادتهم قضوا يوما ، وأن لم نعمم الحكم لم يلتفت الى قولهما ، ولو كان عكسه بأن أصبح صائما فسارت به سفينة الى قوم معيدين ، فأن عممنا الحكم أو قلنا له حكم المنتقل اليه أفطر والافلا ، وأذا أفطر قضى يوما اذلم يصم الاثمانية وعشرين يوما ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( وفي الشهادة التي يثبت بها رؤية الهلال شهر رمضان قولان ، قال في البويطي: لا تقبل الا من عدليسن ، لما روى الحسين بن حريث المجدلي ( جديلة قيس ) قال : « خطبنا أمير مكة الحارث بن حاطب فقال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسك لرؤيته فان لم نره فشهد شاهدان عدلان نسكنا بشهادتهما » ( وقال ) في القديم والجديد : يقبل من عدل واحد وهو الصحيح ، لما روى عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال : « تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس وسلم أنى رأيته ، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام » ولأنه اليجاب عبادة ، فقبل من واحد احتياطا للفرض ( فان قلنا ) يقبل من واحد احتياطا للفرض ( فان قلنا ) يقبل من واحد احتياطا للفرض ( فان قلنا ) يقبل من واحد احتياطا للفرض ( فان قلنا ) يقبل من واحد احتياطا للفرض ( فان قلنا ) يقبل من واحد احتياطا للفرض ( فان قلنا ) يقبل من واحد ، فهل يقبل من العبد والمراة ؟ فيه وجهان :

(أحدهما) يقبل ، لأن ما قبل فيه قول الواحد قبل من العبد والمرأة كاخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والثاني ) لا يقبل ، وهو الصحيح لأن طريقها طريق الشهادة ، بدليل أنه لا يقبل من شاهد الفرع مع حضور شاهد الأصل فلم يقبل من العبد والمرأة كسائر الشهادآت ، ولا يقبل في هلال الفطر الا شاهدان ، لأنه اسقاط فرض ، فاعتبر فيه العدد احتياطا للفرض ، فإن شهد واحد على رؤية هلال رمضان فقبل قوله وصاموا ثلاثين يوما وتغيمت السماء ففيه وجهان ( أحدهما: ) أنهم لا يفطرون لأنه افطار بشاهد واحد ( والثاني ) أنهم يفطرون وهو المنصوص في الأم ، لأنه بينة ثبت بها الصوم فجـاز ألافطار باستكمال العدد منها كالشاهدين • وقوله: أن هذا افطار بشاهد لا يصح لأن الذي ثبت بالشاهد هو الصوم ، والفطر ثبت على سبيل التبع وذلك يجوز كما نقول: أن النسب لا يثبت بقول أربع نسوة ثم لو شهد أربع نسوة بالولادة ثبتت الولادة وثبت النسب على سبيل التبع للولادة وان شهد اثنان على رؤية هلال رمضان فصاموا ثلاثين يوما والسماء مصحية فلم يروا الهلال ففيه وجهان • قال أبو بكر بن الحداد: لا يفطرون لأن عدم الهلال مع الصحو يقين والحكم بالشاهدين ظن ، واليقين يقدم على الظن ، وقال أكثر أصحابنا : يفطرون لأن شهادة اثنين يثبت بها الصوم والفطر، فوجب أن يثبت بها الفطــر • وان غم عليهم الهلال وعرف رجل الحساب ومنازل القمر وعرف بالمساب أنه من شهر رمضان ففيه وجهان • قال أبو العباس : يلزمه الصوم لأنه عرف الشهر بدليل فأشبه اذا عرف بالبينة ( والثاني ) أنه لا يصوم ، لأنا لم نتعبد الا بالرؤية ومن رأى هلال شوال وحده أفطر وحده لقوله صلى الله عليه وسلم « صوموا لرؤيته وأفطروا الرقيته » ويفطر الرقيته هلال شوال سرا ، لأنه اذا اظهر الفطر عرض نفسه للتهمة وعقوبة السلطان) •

(الشرح) حديث الحسين بن حريث صحيح رواه أبو داود والدارقطنى والبيهقى : هذا الدارقطنى والبيهقى : هذا اسناد متصل صحيح ، وحديث ابن عمر صحيح ، رواه أبو داود والدارقطنى والبيهقى بإسناد صحيح على شرط مسلم قال الدارقطنى : تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة .

( وقوله ) حسين بن حريث هكذا وقع فى المهذب حريث ـ بضم الحاء ـ وهو غنط فاحش وصوابه حسين بن الحارث . وهذا لا خلاف فيه وهو مسيور فى رواية هذا الحديث : وفى جميع كتب الحديث وكتب الأسماء حسين بن الحارث ( وقوله ) الجدلى ( جديلة قيس ) يعنى أنه من بنى جديلة قبيلة معروفة من قيس عيلان ـ بالعين المهملة ـ احتراز من جديلة طىء وغيرها ، وقد أوضحت حاله وحال قبيلته فى احتراز من جديلة طىء وغيرها ، الحارث بن حاطب هو صحابى مشهور ، وقد أوضحت حاله فى التهذيب الأسماء واللغات ( وقوله ) الحارث بن حاطب هو صحابى مشهور ، وقد أوضحت حاله فى التهذيب ، وفى سنن أبى داود وغيره أن عبد الله بن عمر وافقه على رواية هدذا الحديث وصدقه فيه • ( وقوله ) ننسك هو ـ بضم السين وكسرها ـ لغتان مشهورتان وهو العبادة ومن قال بالمذهب : انه يثبت الهلال بعدل واحد ، أجاب عن حديث الحسين ابن الحارث بأن النسك ههنا عيد الفطر ، وكذا ترجم له البيهتى وغيره على ثبوت هلال شوال بعدلين •

## (وأما الأحكام) ففي الفصل مسائل:

(احداما) في الشهادة التي يثبت بها هلال رمضان ثلاث طرق المسحها) وأشهرها وبه قطع المصنف والجمهور في المسألة قولان (أصحهما) باتفاق الأصحاب يثبت بعدل ، وهو نصه في القديم ، ومعظم كتبه في الجديد ، للأحاديث الصحيحة في ذلك (منها) ما ذكره المصنف وغير ذلك (والثاني) وهو نصه في البويطي لا يثبت الا بعدلين والمصنف وغير ذلك (والثاني) القطع بثبوته بعدل للأحاديث (والثالث) حكاه المساوردي والسرخسي ان ثبتت الأحاديث ثبت بعدل والا فقولان (أحدهما) يشترط عدلان كسائر الشهور (والثاني) يثبت بعدل المحتياط ، وهذا الطريق محتمل ، ولكن الأحاديث قد ثبتت ، فالحاصل أن المذهب ثبوته بعدل ، قال أصحابنا : فان شرطنا غدلين فلا مدخل النساء والعبيد في هذه الشهادة ، ويشترط لفظ الشهادة ويختص بمجلس القاضي ، ولكنها شهادة حسبة لا ارتباط لها بالدعوة ، وان اكتفينا بعدل فهل هو بطريق الرواية أم بطريق الشهادة ؟ فيه وجهان مشهوران فهل هو بطريق الرواية أم بطريق الشهادة ؟ فيه وجهان مشهوران وحكاهما السرخسي قولين •

قال الدارمى: القائل شهادة هو آبو على ابن آبى هريره والفائل رواية هو أبو اسحاق المروزى ، واتفقيوا على أن (أصحهما) أنه شهادة فعلى هذا لا يقبل فيه العبد والمرأة ، ونص عليه فى الأم نقال القاضى أبو الطيب فى المجرد : وبهذا قال جميع أصحابنا غير أبى اسحاق (والثانى) أنه رواية فيقبل من العبد والمرأة ، وفى اشتراط لفظ الشهادة طريقان (أحدهما) يشترط قطعا (وأصحهما) وبه قال الجمهور فيه وجهان مبنيان على أنه شهادة أم رواية ؟ ان قلنا شهادة شرط والا فلا ، وأما الصبى المعيز الموثوق به فلا يقبل قوله ان شرطنا اثنين أو قلنا شهادة ، وهذا لا خلاف فيه ، وان قلنا رواية فطريقان (الذهب) وبه قطع الجمهور لا يقبل قطعا (والثانى) فيه وجهان بناء على الوجهين المشهورين فى قبول روايته ان قبلناها قبل هذا ، والا فلا ، وبهذا الطريق قطع امام الحرمين ،

وأما الكافر والفاسق والمغفل فلا يقبل قولهم فيه بلا خلاف ، ولا خلاف فى اشتراط العدالة الظاهرة فيمن نقبله • وأما العدالة الباطنة ، فأن قلنا يشترط عدلان اشترطت ، والا فوجهان حكاهما امام الحرمين وآخرون ، قالوا وهما جاريان فى رواية المستور الحديث (والأصح) قبول رواية لمستور ، وكذا الأصح قبول قوله هنا والصيام به ، وبهذا قطع صاحب الابانة والعدة والمتولى ، قال أصحابنا : ولا فرق فى كل ما ذكرناه بين كون السماء مصحية أو مغيمة •

(فسرع) اذا أخبره من يثق به كزوجته وجاريته وصديقه وغيرهم ممن يثق به ويعتقد صدقه أنه رأى هلال رمضان ولم يذكر ذلك عند القاضى ، فقد قطعت طائفة بأنه يلزمه الصوم بقوله ، ممن صرح بوجوب ذلك على المقول له أبو الفضال ابن عبدان والغزالى فى الاحياء والبغوى وغيرهم • وقال امام الحرمين وصاحب الشامل : ان قلنا انه رواية لزم الصوم بقوله •

(المسألة الثانية) هل يثبت هلال رمضان بالشهادة على الشهادة ؟ ٠ فيه طريقان مشهوران حكاهما البغسوى وآخرون (أصحهما) وبه نطع الأكثرون ، وأشار اليه المصنف ثبوته كسائر الأحكام (والثاني)

فيه قولان كالحدود لأنه من حقوق الله تعالى التى ليست مالية . والمذهب الأول : وقاسه البغسوى وآخرون على الزكاة واتلاف حصر المسجد ونحوها . فانه يقبل فيه الشهادة على الشهادة بلا خلاف : بخلاف الحدود فأنها منية على الدرء والاسقاط .

قال البغوي وآخرون : فعلى هذا عدد الفروع مبنى على الأصول · فان شرطنا العدد في الأصول فحكم الفروع هنا حكمهم في سائر الشمهادات ، فيشترط أن يشمه على شمهادة كلّ واحد شاهدان ، وهل يكفى شهادة رجلين على شهادة شاهدى الأصل جميعا ، فيه القولان المشهوران ( أصحهما ) يكفى ، وعلى هذا لا مدخل لشهادة النساء والعبيد ، وأن اكتفينا بواحد فإن قلنا سبيله سبيل الرواية فوجهان (أحدهما) يكفى واحد كرواية الحديث (والثاني) يشترط اثنان • قال البغوى: وهو الأصح لأنه ليس بخبر من كل وجه ، بدليل أنه لا يجوز أن يقول أخبرنى فلان عن فلان أنه رأى الهلال ، فعلى هذا هل يشترط اخبار حرين ذكرين ، أم يكفى امرأتان أو عبدان ، فيه وجهان أصحهما الأول • وقال الشيخ أبو على السنجى واهام الحرمين : الأصبح الاكتفاء بواحد عن وآحد • اذا قلنا انه رواية ، وبهذا قطع الدارمي ونقل الشبيخ أبو على الاجماع على أنه لا يقبل قول الفرع: حدثني فلان أن فلآنا رأى الهلال ، قال امام الحرمين : والقياس يقتضى قبوله اذا اكتفينا بواحد في الأصل والفرع ، قال : ولا نسلم دعواه الاجماع من نزاع واحتمال ظاهر • أما أذا قلنا طريقه طريق الشهادة فهل بكفى شبهادة واحد على شبهادة واحد أم يشترط اثنان ؟ فيه وجهان ، وقطع البعوى باشتراط اثنين وهو الأصح ، وأما شهادة الفسرع بحضرة الأصل على شهادته فقطع المصنف وغيره بأنها لا تقبل ، ولا يبعد تخريج خلاف فيه على قولَّنا رواًية ، كما في رواية الحديث ، والله أعلم .

(المسألة الثالثة) اذا قبلنا في هلال رمضان عدلا وصمنا على قوله ثلاثين يوما فلم نر الهلال بعد الثلاثين فهل نفطر ؟ فيه وجهان مشهوران ، أصحهما عند المصنف وجماهير الأصحاب ــ وهو نصه في الأم ــ نفطر (والثاني) لا نفطر ، لأنه افطار مبنى على قول عدل واجد ، والذهب الأول ، لأنها حجة شرعية ثبت بها هلال رمضان ، فثبت الافطار بعد

استكمال العدد منها كالشاهدين ، وأبطل الأصحاب قول الآخر و قالوا : لأن الذي ثبت بالشاهد انما هو الصوم وحده وأما الفطر فثبت تبعا كما أن شهادة النساء لا تقبل على النسب استقلالا ولو شهد أربع نسوة بالولادة ثبتت وثبت النسب تبعا لها بلا خلاف فكذا هنا ، ثم القولان جاريان سواء كانت السماء مصحية أو مغيمة و هذا هو المذهب وبه صرح المتولى وآخرون ، وهو مقتضى كلام الأكثرين ، ونقله الرافعى عن مفهوم كلام الجمهور وقال أبو المكارم في العدة : الوجهان اذا كانت مصحية ، فإن كانت معيمة أفطرنا بلا خلاف لاحتمال وجوده واستتاره بالغيم و

وقال المصنف والقاضى أبو الطيب فى المجرد وآخرون: اذا صمنا بشهادة عدل ثلاثين وكانت السماء مغيمة ففى الفطر الوجهان ففرضوا المسألة فيما اذا غيمت • وقال البغوى: قيل الوجهان اذا كانت مصحية ، فان تغيمت وجب الفطر قطعا قال: وقيل هما فى الغيم والصحو والمذهب طردهما فى الحالين •

أما اذا صمنا بقول عدلين ثلاثين يوما ولم نر الهلال ، فان كانت السماء معيمة أفطرنا بلا خلاف ، وان كانت مصحية فطريقان (أحدهما) نفطر قولا واحدا وهو نص الشافعي في الأم وحرملة ، وبه قطع كثيرون (وأشهرهما) وبه قطع المصنف وكثيرون فيه وجهان (الصحيح) وقول جمهور أصحابنا المتقدمين نفطسر لأن أول الشهر ثبت وقد أمرنا باكمال العدة اذا لم نر الهلال ، وقد أكملناها فوجب الفطسر (والثاني) لا نفطر ، لأن عدم الرؤية مع الصحو يقين فلا نتركه بقول شاهدين وهو ظن ، وهذا قول أبي بكر بن الحداد حكاه عنه المصنف والأصحاب ، قال امام الحرمين : هذا مزيف غير معدود من المذهب ، وانما يجرى على مذهب أبي حنيفة ،

قال الرافعى : ونقل قول ابن الحداد عن ابن سريج أيضا ، قال : وفرع بعضهم عليه أنه لو شهد اثنان على هلال شوال فأفطرنا ثم لم نر الهلال بعد ثلاثين والسماء مصحية ، قضينا صوم أول يوم أفطرناه ، لأنه بان أنه من آخر رمضان لكن لا كفارة على من جامع فيه لأن

الكفارة على من أثم بالمجماع . وهذا لم يأثم لعذره وأما على الذعب وقول الجمهور فلا قضاء .

( المسألة الرابعة ) قال المصنف : اذا غم الهلال وعرف رجسل المحساب ومنازل القمر ، وعرف بالحساب أنه من رمضان فوجهان ، فال ابن سريح يلزمه الصوم لأنه عرف الشهر بدليل ، فأشبه من عرفه بانبينة ، وقال غيره لا يصسوم لأنا لم نتعبد الا بالرؤية ، هذا كلام المصنف ووافقه على هذه العبارة جماعة ، وقال الدارمى : لا يصوم بقول منجم ، وقال قوم : يلزم ، قال : فان صام بقوله فهل يجزئه عن مرضه ؟ فيه وجهان ،

وقال صاحب البيان : : اذا عرف بحساب المسازل أن غدا من رمضان أو أخبره عارف بذلك فصدقه فنوى وصام بقوله فوجهان ( أحدهما ) يجسزته ، قاله ابن سريح واختاره القاضي أبو الطيب لأته سبب حصل له به غلبة ظن فأشبه ما لو اخبره ثقة عن مشاهدة ( والثاني ) لا يجزئه لأن النجوم والحساب لا مدخل لهما في العبادات : قال : وهل يلزمه الصسوم بذلك ، قال ابن الصباغ : أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا • وذكر صاحب المهذب أن الوجهين في الوجوب • هذا كلام صاحب البيان وقطع صاحب العدة بأن الحاسب والمنجم لا يعمل غيرهما بقولهما ، وقالَ المتولى : لا يعمل غير الحاسب بقوله وهل يلزمه هو الصوم بمعرفة نفسه الحساب ؟ فيه وجهان أصحهما لا يلزمه ، وقال الرافعي : لا يجب بما يقتضيه حساب المنجم عليه ولا على غيره الصوم ، قال الروياني : وكذا من عرف منازل القبر لا يلزمه الصوم به على أصح الوجهين ، وأما الجواز فقال البغسوى : لا يجوز تقليد ألمنجم في حسآبه ، لا في الصدوم ولا في الفطر ، وهل يجدوز له أن يعمل بحساب نفسه ؟ فيه وجهان ، وجعل الروياني الوجهين فيما اذا عرف منازل القمر وعلم به وجـود الهلال . وذكر أن الجواز اختيار ابن سريج والقفال والقاضى أبي الطيب ، قال : فلو عرفه بالنجوم لم يجز الصوّم به قطعا ، قال الرافعي : ورأيت في بعض المسودات تعدية المناسف في جواز العمل به الى غير المنجم ، هذا آخر كلام الرافعي .

محصل فى المسألة خصسة أوجه (أصحها) لا يلزم الحاسب ولا المنجم ولا غيرهما بذلك لكن يجسوز الهما دون غيرهما ولا يجسونهما عن مرضهما •

( والثانى ) يجوز لهما ويجزئهما ( والثانث ) يجوز للحاسب ولا يجوز للمنجم ( والرابع ) يجوز لهما ويجوز لميرهما تقليدهما ( والخامس ) يجوز لهما ولمعيرهما تقليد الحاسب دون المنجم ، والله أعلم ،

(السألة الخامسة) من رأى هلال رمضان وحده لزمه الصوم، ومن رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر، وهذا لا خلاف فيه عندنا لقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» رواه البخارى ومسلم، وسبق بيانه، قال أصحابنا: ويفطر لرؤية هلال شوال سرا لئلا يتعرض للتهمة في دينه وعقوبة السلطان، قال اصحابنا: ولو رؤى رجل يوم الثلاثين من رمضان يأكل بلا عذر عزر، فلو شهد بعد الإكل آنه رأى الهلال البارخة لم تقبل شهادته، لأنه متهم في اسقاط التعزير عن نفسه بخلاف ما لو شهد اولا فردت شهادته، ثم أكل لا يعزر لعدم التهمة حال الشهادة،

قال أصحابنا: واذا رأى هلال رمضان وحده ولم يقبل القاضى شهادته فالصوم واجب عليه كما ذكرنا ، فلو صام وجامع فى ذلك اليوم لزمته الكفارة بلا خلاف لأنه من رمضان فى حقه هذا تفصيل مذهبنا فى المسألتين وهذا الذى ذكرناه من لزوم الصوم برؤيته هلال رمضان وحده ، ووجوب الكفارة لو جامع فيه مذهب عامة العلماء ، وقال عطاء والحسن وابن سيرين وأبو ثور واسحاق بن راهويه : لا يلزمه وقال أبو حنيفة : يلزمه الصوم ، ولكن أن جامع فيه فلا كفارة ، وما ذكرناه من لزوم الفطر لن رأى هلال شوال ، قال به أكثر العلماء ، وقال عالك والليث وأهمد : لا يجوز له الأكل فيه ، دليلنا فى المسألتين الحديث ولأن يقين نفسه أبلغ من الظن الحاصل بالبينة ، والله أعلم ،

( المسألة السادسة ) لا يثبت هلال شوال ولا سائر الشهور غير هلال رمضان الا بشهادة رجلين هرين عدلين ، لحديث الحارث بن حاطب السابق قريبا ، وقياسا على باقى الشهادات التي ليست مالا ، ولا المقصود

عنها المسال ، ويطلح عليها الرجال غالبا ، مع أنه ليس فيه اختياط للعباده بخلاف هلال زمضان ، هذا جذهبنا وبه قال العلماء كافة الا أبا ثور ، فحكى أصحابنا عنه أنه يقبل في هلال شوال عدل واحد كهلال رمضان ، وحكاه ابن المنذر عن أبى ثور وطائفة من أهل الحديث ، قال أمام الحرمين : قال صاحب التقسريب : لو قلت بما قاله أبو ثور لم أكن مبعدا وقال الدارمي : هلال ذي الحجة هل يثبت بما يثبت به هلال رمضان ؟ أم لا يثبت الا بعدلين ؟ فيه وجهان ، وهذا شاذ ضعيف ، والله أعلم ،

(فسرع) اذا قلنا يثبت هلال رمضان بقول واحد ، فانما ذلك في الصوم خاصة فأما الطلاق والعتق وغيرهما مما علق على رمضان فلا يقع به بلا خلاف ، وكذا لا يحل الدين المؤجل اليه ولا تنقضى العدة ولا يتم حول الزكاة والجزية والدية المؤجلة وغير ذلك من الآجال بلا خلاف ، بل لابد في كل ما سوى الصيام من شهادة رجلين عدلين كاملى العدالة ظاهرا وباطنا ، ومعن صرح بهذا المتولى والبغوى والرافعي وآخرون ،

(فسرع) قال المتولى: أو شهد عدل باسلام ذمى مات لم تقبل شهادته وحده فى اثبات ارث قريبه المسلم منه ، وحرمان قريبه الكافر بلا خلاف، وهل تقبل فى الصلاة عليه ؟ فيه وجهان بناء على القوليسن فى صوم رمضان بقول عدل واحسد وجزم القاضى حسين فى فتاويه بأنه لا يقبل ذكره فى آخر كتاب الصيام() والردة •

(فسرع) قال صاحب الشامل والبيان وغيرهما ، وهذا لفظ صاحب البيان قال الشافعى: وان عقد رجل عنده أن غدا من رمضان فى يوم الشك فصام ، ثم بان أنه من رمضان أجسزاه قال : قال أصحابنا : أراد الشافعى بذلك اذا أخبره برؤية الهلال من يثق بخبره من رجل أو امرأة أو عبد فصدقه ، وان لم يقبل الحاكم شهادته ، ونوى الصوم وصام ثم بان أنه من رمضان أجزأه لأته نوى الصوم بظن وصادفه فأثبه البينة ، قال البندنيجى : وكذا لو أخبره صبى عاقل ، فأها اذا صام اتفاقا من غيسر حستند فوافق فانه لا يجزئه بلاخلاف ه

<sup>(</sup>١) في نسخة الحداد (كتاب الصيال والردة) •

(فسرع) لو كانت ليلة الثلاثين من شعبان ، ولم ير الناس الهلال ، فرأى انسان النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال له : الليلة أول رمضان لم يصح الصوم بهذا المنام لا لصاحب المنام ولا لعيسره ، ذكره القاضى حسين فى الفتاوى وآخرون من أصحابنا ، ونقل القاضى خياض الاجماع عليه ، وقد قررته بدلائله فى أول شرح صحيح مسلم ، ومختصره أن سرط الراوى والمخبر والشاهد أن يكون متيقظا حسال التحمل ، وهذا مجمع عليه ، ومعلوم أن النوم لا تيقظ فيه ، ولا ضبط ، فترك العمل بهذا المنام لاختلال ضبط الراوى ، لا للشك فى الرؤية ، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : « من رآنى فى المنام فقد رآنى حقا ، فإن الشيطان لا يتمثل فى صورتى » والله تعالى أعلم ،

## فسسرع فى مذاهب العلمساء فى هلال رمضسان

ذكرنا أن مذهبنا ثبوته بعدلين بلا خلاف ، وفى ثبوته بعدل خلاف الصحيح ثبوته ، وسواء أصحت السماء أو غيمت ، وممن قال : يثبت بشاهد واحد عبد الله بن المبارك واحمد بن حنبل واخسرون وممن قال : يثبترط عدلان عطاء وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعى والليث وابن المساجشون واسحاق بن راهويه وداود وقال المثورى : يشترط رجلان أو رجل وامرأتان ، كذا حكاه ابن المنذر وقال أبو حنيفة : ان كانت السماء معيمة ثبت بشهادة واخد ، ولا يثبت غير رمضان الا باثنين ، قال : وان كانت مصحية لم يثبت رمضان بواحد ولا باثنين ،

واحتج لأبى حنيفة بأنه يبعد أن ينظر الجماعة الكبيرة الى مظلع الهلال وأبصارهم صحيحة ، ولا مانع من الرؤية ، ويراه واحد أو اثنان دونهم • واحتج من شرط اثنين بحديث الحارث بن حاطب ، وهو صحيح وسبق بيانه • واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر قال : « تراءى الناس الهلال فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم أنى رأيته لاصام ،

وأمر الناس بصيامه » وهو صحيح كما سبق بيانه قريبا. • حيث ذكره المنف •

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « جاء أعرابي الى النبي ملى الله عليه وسلم فقال : انى رأيت الهلال سيعنى رمضان سفقال : أتشهد أن لا اله الا الله ، قال : نعم ، قال : أتشهد أن محمدا رسول الله ، قال : يا بلال أذن فى الناس فليصوموا غدا » رواه أبو داود وهذا لفظه والترمذى والنسائى وابن ماجه والحاكم أبو عبيد الله فى المستدرك وغيرهم ، وقال الحاكم : هو حديث صحيح ، قال الترمذى وغيره : وقد روى مرسلا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر ابن عباس ، وكذا رواه أبو داود من بعض طرقه مرسلا ، قال أبو داود والترمذى : ورواه جماعة مرسلا ، وكذا ذكره البيهةى من طرق موصولا ومن طرق مرسلا ، وطرق الاتصال صحيحة ، وقد سبق من طرق من عن وصله زيادة وزيادة النقة مقبولة ، وقد حكم الحاكم بصحته كما سبق ، فهذان الحديثان هما العمدة فى المسألة ،

(وأما) حديث طاوس عن ابن عمر وابن عباس رخى الله عنهم قالا: « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على هلال رمضان ، وكان لا يجيز على شهادة الافطار الا شهادة رجلين » فرواه البيهةى وضعفه ، قال : وهذا مما لا ينبغى أن يحتج به قال : وفى الحديثين السابقين كفاية ، ثم روى البيهةى باسناده ما رواه الشافعى فى المسند وغيره باسناده الصحيح الى فاطمة بنت الحسين ابن على بن أبى طالب رضى الله عنهم : « أن رجلا شهد عند على رضى الله عنه على رؤية هلال رمضان فصام ، وأحسبه قال : وأمر الناس بالصيام ، وقال : لأن أصنوم يوما من شعبان أحب الى من أن أفطر بوما من رمضان » •

( والجواب ) عما احتج به أبو حنيفة من وجهين ( احدهما ) أنه مخالف للاحاديث الصحيحة ، فلا يعسرج غليه ( والثاني ) أنه يجوز أن يراء بعضهم دون جمهورهم لحسن نظسره أو غير ذلك ، وليس هذا ممتنعا ولهذا لو شهد برؤيته اثنان أو واهد وهكم به هاكم لم ينقض بالاجماع ، ووجب الصوم بالاجماع ، ولو كان مستحيلا لم ينفذ هكمه ووجب نقضه ، والجواب عما احتج به الآخرون أن المسراد بقوله : ننسك هلال شوال جمعا بين الأهاديث ، أو محمول على الاستحباب والاحتياط، ولابد من أحد هذين التأويلين للجمع بين الأهاديث •

وحدى المساوردى عن بعض الشيعة أنهم استطوا حكم الأهلة » واعتمدوا العدد للحديث السابق عن الصحيحين «شيرا عيد لا ينقصان » وبالمحديث المروى « صومكم يوم نصركم » ودليلنا عليهم الأحاديث المذكورة هنا مع الأحاديث السابقة « صوموا لرؤيته وأفطسروا لرؤيته » والأحاديث الشسهورة فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم تقال : « الشهر تسع وعشرون » أى قد يكون تسعا وعشرين ، وفى روايات « الشهر هكذا ، وهكذا ، وأشار بأصابعه العشر ، وحبس الابهام فى الثالثة » رواه البخارى ومسلم ، وعن ابن عمر رضى وحبس الابهام فى الثالثة » رواه البخارى ومسلم ، وعن ابن عمر رضى ولا نصب الشهر هكذا وهكذا يعنى مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين » واد البخارى بافظه ومسلم بمعناه ،

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « ما صمنا مع رسول الله ملى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين » رواه أبو داود والترمذى ، وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « ما صمت مع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمت معه ثلاثين » رواه الدارقطنى ، وقال اسناده حسن صحيح وعن أبى هريدة مثله رواه ابن ماجه ،

( والجواب ) عن « شمرا عيد لا ينقصان » أى لا ينقص أجرهما أو لا ينقصان في سنة واحدة معا غالبا ، وقد سبق هذان التأويلان فيه مع غيرهما .

( والجواب ) عن حديث « مومكم يوم نحسركم » أنه ضعيف بل منكر باتفاق الحفاظ وانما الحديث الصحيح فى هذا حديث أبى هريرة رخى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الصوم يوم تصومون

والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون » رواه الترمذى ، وقال : حديث حسن ورواه أبو داود باسناد حسن ولفظه « القطر يوم تفطرون » وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس » رواه الترمذى وقال : هو حديث حسن صحيح ؛ والله تغالى أعلم •

( فسرع ) قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا تقبسل شهادة النساء في هلال رمضان ، وحكاه ابن المنذر عن الليث وابن المساجشون المسالكي ، ولم يحك عن أحد قبولها •

#### قال المنف رحمه الله تعالى

( وان اشتبهت الشهور على أسير لزمه أن يتحرى ويمسوم ، كما يلزمه أن يتحسرى في وقت المسلاة وفي القبلة ، فان تحسري وصام فوافق الشهر، أو ما بعسده أجسزاه ، فان وافق شهرا بالهلال ناقمسا وشهر رمضان الذي صامه الناس تاما ففيه وجهان (أهدهما) يجزئه، وهو اختيسار الشبيخ أبى هامد الاسفرايني رهمه الله تعالى لأن الشهر يقع على ما بين الهلالين ، ولهذا لو نذر صوم شهر فصام شهرا ناقصا بالأهلة أجهزاه ( والثاني ) أنه يجب عليه صوم يوم ، وهو اختيار شيخنا القامى ابى الطيب ، وهو الصحيح عندى لأنه فاته موم ثلاثين ، وقد صام تسسعة وعشرين يوما فلزمه صوم يوم وان وافق صومه شهرا قبل رمضان • قال الشافعي : لا يجيزنه • ولو قال قائل : يجزئه كان مذهبنا(١) ، قال أبو أسحاق الروزى : لا يجزئه قولا واحدا ٠ وقال سائر اصحابنا : فيه قولان ( احدهما ) يجزئه لأنه عبادة تفعل في السنة مرة ، فجاز أن يسقط فرضها بالفعسل قبسل الوقت عند الخطا ، كالوقوف بمسرفة اذا أخطأ الناس ووقفوا قبل يوم عرفة ( والثاني ) لا يجــزنه وهو الصحيح لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يامن مثله في القضاء فلم يعتبد له بما فعله ، كما لو تحسري في وقت الصلاة قبل الوقت) •

<sup>(</sup>۱) في ش و ق (كان مذهبا) (ط) ٠

(الشرح) تقوله «عبادة تفعل فى السنة عرة » احتراز من الخطأ فى المسلاة قبل الوقت والاحتراز فى قولة تعين له يقين الخطسا فيما يأمن مثله فى القضاء سبق بيانه فى استقبال القبلة • وهذا الذى قاسه على الوقوف بعرفة قبل يوم عرفة تفريع على الضعيف من الوجهين وهو أنه يجزئهم ، وبه قطع المصنف ، والأصح أنه لا يجزئهم كما سنوضحه فى بابه ان شاء الله تعالى •

( اما احكام هذا الفصل ) فقال الشافعى والأصحاب رحمهم الله نعالى: اذا اشتبه رمضان على أسير أو محبوس فى مطمسورة أو غيرهما وجب عليه الاجتهاد لمسا ذكره المصنف ، فان صام بغيسر اجتهاد ووافق رمضان لم يجزئه بلا خلاف ، كما قلنا فيمن اشتبهت عليه القبلة فصلى الى جهة بغير اجتهاد ، ووافق أو اشتبه عليه وقت المسلاة فصلى بلا اجتهاد ووافق فانه لا يجزئه الاخلاف وبلزمه الاعادة فى الصوم وغيره بلا خلاف ، وان اجتهد وصام فله أربعة أحوال ( أحدها ) أنه يستمر الاشكال ولا يعلم أنه مادف رمضان أو تقدم أو تأخر ، فهذا يجسزئه بلا خلاف ولا اعادة عليه ، وعلله المساور دى وغيره بأن الظاهر من الاجتهاد الاصابة ،

( الحال الثانى ) أن يوافق صومه رمضان فيجزئه بلا خلافه عندنا • قال الماوردى : وبه قال العلماء كافة الا الحسن بن صالح فقال : عليه الاعادة لأنه صام شاكا فى الشهر ، قال : ودليانا اجماع السلف قبله ، وقياسا على من اجتهد فى القبلة ووافقها ، وأما الشك فانما يضر اذا لم يعتضد باجتهاد بدليل القبلة •

(الحال الثالث) أن يوافق صومه ما بعد رمضان فيجزئه بلا خلاف نص عليه الشافعى رضى الله عنه ، واتفق عليه الأصحاب رحمهم الله تعالى لأنه صام بنية رمضان بعد وجوبه ، ولا يجى، فيه الخلاف فى اشتراط نية القضاء المذكور فى الصلاة ، وفرق الأصحاب بأن هذا موضع ضرورة ، ولكن هل يكون هذا الصوم قضاء أم أداء ؟ فيه وجهان مشهوران عند الخراسانيين وغيرهم ، وحكاهما جماعة منهم قولين (أصحهما) قضاء لأنه خارج وقته ، وهذا شأن القضاء ،

﴿ وَالثَّانِي ) أَدَاء للضرورة • قال أصحابنا : ويتفسرع على انوجهين ما اذا كان ذلك الشهر ناقصا وكان رمضان تاما ٠ وقد ذكر المصنف فيه الوجهين ، قال أصحابنا : ان قلنا : قضاء لزمه صوم يوم آخسر ، وان قننا : أداء فلا يلزمه ، كما لو كان رمضان ناقصا ( والأصح ) أنه يلزمه ، وهذا هو منتضى التفريع على القضاء والأداء ، وصرح بتصحيحه القاضى أبو الطيببو المصنف والأكثرون ، وقطعبه الماوردى وولو كان بالعكس خصام شمهرا تاما وكان رمضان ناقصا ، فأنَّ قلفًا : قضاء فله الهطار اليوم الأغير وهو الأصنح والا فلا ، ولو كان الشهر الذي صامه ورمضان تامين أو ناقصين أجزأه بلا خلاف • هذا كله اذا وافق غير شوال وذى الحجة • فان وافق شوالا حصل منه تسعة وعشرون يوما ان كمل وثمانية وعشرين يوما أن نقص • لأن صوم العيد لا يصح • فأن جعلناه قضاء وكان رمضان ناقصا فلا شيء عليه ان تم شوال . ويقضى يوما ان نقص بدل العيد • وان كان رمضان تاما قضى يوما ان تم شوال والا فيومين ، وان جعلناه أداء لزمه قضاء يوم على كل تقدير بدل يوم العيد ، وان وافق ذا الحجة حصل منه ستة وعشرون يوما ان تم وخمسة وعشرون يوما ان نقص ، لأن فيه أربعة أيام لا يصسح صومها ، العيد وأيام التشريق ، فان جعلناه قضاء وكان رمصان ناقصاً قضى ثلاثة أيام أن تم ذو الحجة والا فأربعة أيام ، وأن كان رمضان ناها قضى أربعة ان تم ذو الحجة والا فخمسة ، وان جعلناه أداء قضى أربعة أيام بكل حال • هكذا ذكر الأصحاب وهو تفريع على المذهب أن أيام التشريق لا يصح صومها ، فإن صححناها لغير المتعتم فذو الحجة كشوال كما سبق •

(الحال الرابع) أن يصادف صومه ما قبل رمضان فينظر أن أدرك رمضان بعد بيان الحال لزمه صومه بلا خلاف لتمكنه منه في وقته وأن لم يبن الحال الا بعد مضى رمضان قطريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أحدهما) القطع بوجوب القضاء : وأصحهما وأشهرهما فيه قولان (أصحهما) وجوب القضاء (والثاني) لا قضاء ، قال الخراسانيون نهذا الخلاف مبنى على أنه أذا صادف ما بعد رمضان هله هو أداء أم قضاء ؟ أن قلنا أداء للضرورة أجزأه هنا ولا قضاء لأنه كما جعل أداء بعد وقته للضرورة كذا قبله ، وأن قلنا : قضاء لم

يجازئه ، لأن القضاء لا يكون قبل دخول الوقت ، والصحيح أنه قضاء ، فالصحيح وجوب القضاء هذا ، وهذا البناء انما يصح على طريقة من جعل الخلاف في القضاء والأداء قولين •

وأما من حكاه وجهين فلا يصح بناء قولين على وجهين ، ولو صام شهرا ثم بان له الحال فى بعض رمضان لزمه سيام ما أدركه من رمضان بلا خلاف ، وفى قضاء المساضى منه طريقان (أحدهما،) القطع بوجوبه (وأصحهما) وأشهرهما أنه على الطريقين فيما أذا بأن له بعد مضان ، والله أعلم •

( فيسرع ) اذا صام الأسير ونهسوه بالاجتهاد فصادف صومه الليل دون النهار لزمه القضاء بلا خلاف لأنه ليس وقتسا للصوم فوجب القضاء كيوم العيد ، وممن نقل الاتفاق عليه البندنيجي ،

( فسرع )ذكر المصنف في قياسه أنه لو تحرى في وقت المسلاة فصلى قبل الوقت أنه يلزمه الاعادة ـ يعنى قولا واهدا ـ ولا يكون فيه الخلاف الذي في المسوم اذا صادف ما قبل رمضان • وهذا على طريقته وطريقة من وافقه من العراقيين ، والا فالصحيح أن الخلاف جار في المسلاة أيضا ، وقد سبق بيانه في باب مواقيت الصلاة وفي باب الشك في نجاسة الماء • وذكرنا هناك أن منهم من طرد الخسلاف في المجتهد في الأواني اذا تيقن أنه توضأ بالماء النجس وصلى ، هل تلزمه اعادة الصلاة ؟ ويقرب منه الخلاف في تيقن الخطَّأ في القبلة ، وفى الصلاة بنجاسة جاهلا أو ناسيا ، أو نسى الماء في رحله وتيمم أو نسى ترتيب الوضوء ، أو نسى الفاتحة في الصلاة ، أو صلوا صلاة شدة المخوف لسواد رأوه فبأن أنه ليس عدوا أو بأن بينهم خندق ، أو دفع الزكاة الى من ظاهره الفقر من سهم الفقراء فبأن غنيا ، أو أحج عن نفسه لكونه معضوبا فبرأ ، أو غلطوا ووقفسوا بعرفات في اليوم الثامن • وفي كل هذه الصور خلاف بعضه كبعض ، وبعضه مرتب على بعض أو أقوى من بعض • والصحيح في الجميع أنه لا يجسزته ، وكل هدده المسائل مقسررة في مواضعها مبسوطة ، وقد سبقت مجموعة أيضا في باب طهارة البدن - والله أعلم - (فسرع) قد ذكرنا أن الأسير ونحوه اذا اشتبهت عليه الشهور يتحسرى ويصوم بما يظهر بالعلامة أنه رمضان ؛ غلو تحسرى غلم يظهر له شيء قال ابن الصباغ : قال الشيخ أبو هامد : يلزمه أن يصوم على سبيل التخمين • ويلزمه القضاء كالمملى اذا لم تظهر له القبلة بالاجتهاد غانه بيصلى ويقضى • قال ابن الصباغ : هذا عندى غيسر مخيح لأن من لم يعلم دخسول رمضان بيقين ولا ظن لا يلزمه الصيام ، كمن شك في وقت المسلاة غانه لا يلزمه أن يصلى • هذا كلام ابن الصباغ • وذكر المتولى في المسألة وجهين : (أهدهما) قول الشيخ أبي هامد •

(والثانى) قال: وهو المسعيح لا يؤمر بالمسوم لأنه لم يعلم دخول الوقت ولا ظنه فلم يؤمر به • كمن شك فى دخول وقت الصلاة بخلاف القبلة ، فانه تحقق دخول وقت الصلاة ، وانما عجرز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الامكان لحرمة الوقت • وهدذا الذى قالسه ابن الصباغ والمتولى هو الصواب ، وهو متعين ، ولعل الشيخ أبا حامد أراد اذا علم أو ظن أن رمضان قد جاء أو مضى ولم يعلم ولا ظن عينه ، لكنه لو كان هذا لكان يصوم ولا يقضى لأنه يقع صومه فى رمضان أو بعده ، والله أعلم •

(فسرع) لو شرع فى المسوم بالاجتهاد فأفطسر بالجماع فى بعض الأيام ، فإن تحقق أنه صادف رمضان لزمته الكفارة ، لأنه وطى، فى نهار رمضان الثابت بنوع دلالة ، فأشبه من وطى، بعد حكم القاضى بالشهر بقول عدل واحد ، وإن صادف شهرا غيره فلا كفارة ، لأن الكفارة لحرمة رمضان ولم يصادف رمضان وممن ذكر المسألة المتولى ،

# فسسرع ف مذاهب الطماء في صيام الأسير بالاجتهاد

ذكرنا أن مذهبنا أنه ان صادف صومه رمضان أو ما بعده أجزأه ، وان صادف ما قبله لم يجزئه على الصحيح ، وبهذا كله قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وخالف الحسن بن صالح فقال : لا يجرئه ،

وان صادف رمضان ، وعليه القضاء ، وسبق الاستدلال عليه ، ولو كان صام رمضان بنية التطوع لم يجرئه عن فرضه عندنا وعند الجمهور ، وقال أبو هنيفة : يجزئه •

( فسرع ) اذا لم يعرف الأسير ونحسوه الليل ولا النهار ، بل استمرت عليه الظلمة دائما فهذه مسألة مهمة قل من ذكرها ، وقد حكى الامام أبو بكر المسروزى من أصحابنا فيه ثلاثة أوجه للاصحاب .

( أحدها ) يموم ويقضى لأنه عذر نادر ( والثانى ) لا يمسرم لأن الجزم بالنية لا يتحقق مع جهالة الوقت ( والثالث ) يتحسرى ويموم ولا يقضى كيوم الغيم فى المسلاة ( قلت ) الأصح أنه يلزمه التحسرى والموم ولا قضاء عليه ، هذا أذا لم يظهر له فيما بعد الخطأ ، فان تبين أنه صادف الليل لزمه القضاء بلا خلاف ، والله تعالى أعلم .

## قال المسنف رحمه الله تعالى

( ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الا بالنية ، لقوله ملى الله عليه وسلم : « انعا الاعمال بالنيات ، وانعا لكل امرىء ما نوى » ولانه عبادة محضة فلم يصحح من غير نية كالصلاة ، وتجب النية لكل يوم ، لأن صوم كل يوم عبادة منفسردة يدخل وقتها بطلوع الفجسر ، ويخسرج وقتها بغسروب الشمس لا يفسسد بفساد ما قبله ، ولا بفسساد ما بعده ، فلم تكفه نية واحدة كالمسلوات ، ولا يصحح صوم رمفسان ولا غيره من الصوم الواجب [ الا ] بنية من النهار ، موم رمفسان ولا غيره من الموم الواجب [ الا ] بنية من النهار ، لمن لم يبيت الميام من الليسل فلا ميام له » وهل تجوز نيته مع طلوع الفجسر ؟ فيه وجهان ( من ) أصحابنا من قال : يجوز لانه عبادة فجازت بنية تقارن ابتسداءها كسائر العبادات ، وقال اكشر عبادة فجازت بنية تقارن ابتسداءها كسائر العبادات ، وقال اكشر عنها ، ولأن أول وقت الصوم يخفى ، فوجب تقديم النية عليه بخلاف عنها ، ولأن أول وقت الصوم يخفى ، فوجب تقديم النية عليه بخلاف سائر العبادات ، فائا قلنا بهذا فهل تجوز النية في جميع الليسل ؟ سائر العبادات ، فائا قلنا بهذا فهل تجوز النية في جميع الليسل ؟

قياسا على اذان الصبح · والدفع من المزدلفة · وقال اكتر اصحابنا :
يجسوز في جميع الليل لحديث حفصة ، ولأنا لو أوجبنا النية في
النصف المثاني ضاق على الناس ذلك وشق ، وان نوى بالليل ثم أكل
و جامع لم تبطلل نيته · وحكى عن أبى اسحاق أنه قال : تبطلل لأن
الاكل ينافي الصسوم فابطل النية ، والذهب الأول ، وقيل : ان أبا اسحاق
رجع عن ذلك ، والدليل أن الله تعالى أجل الأكل الى طلوع الفجسر ،
فلو كان الأكل يبطلل النية لما جاز أن ياكل الى الفجسر لأنه يبطلل

(الشرح) حدیث «انما الأعمال بالنیات » رواه البخاری و مسلم من روایة عمسر بن الخطاب رضی الله عنه ، وسبق بیانه واضحا فی باب نیة الوضسوء ، و حدیث حفصة رضی الله عنها رواه أبو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه والبیهتی وغیسرهم باسانید کثیرة الاختلاف ، وروی مرفوعا کما ذکره المصنف ، و موقوفا من روایة الزهری عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبیه عن أخته حفصة واسناده صحیح فی کثیر من الطرق ، فیعتمد علیه ، ولا یضر کون بعض طرقه ضعیفا أو موقوفا ، فان الثقة الواصل له مرفوعا معه زیادة علم ، فیجب قبولها کما سبق تقریره مرات ، وأکثر الحفاظ روایة لطرقه المختلفة النسائی ثم البیهتی ، وذکره النسائی فی طرق کثیرة موقوفا علی حفصت ، وفی بعضها موقوفا علی حفصة ، وفی بعضها موقوفا علی عبد الله بن عمر ، وفی بعضها عن عائشة وحفصة موقوفا علیهما ، وقال الترمذی : لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه ، وقد روی عن نافع عن ابن عمر [من] قوله و هو أصح ،

وقال البيهتى: هذا حديث قد اختلف على الزهرى فى اسناده وفى رفعه الى النبى صلى الله عليه وسلم قال: وعبد الله بن أبى بكر أقام اسناده ورفعه ، وهو من الثقات الأثبات • وقال الدارقطنى: رفعه عبد الله بن أبى بكر وهو من الثقات الرفعاء • ورواه البيهتى من رواية عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر ميام له » قال البيهتى: قال الدارقطنى: أسناده كلهم ثقات ( قلت ) والمديث حسن يحتج به اعتمادا على رواية الثقات الرافعين ، والزيادة من الثقة مقبولة ، والله تعالى أعلم •

وفى بعض الروايات « يبيت الصيام من الليل » وفى بعضها يجمع ، ويجمع بالتخفيف والتشديد ، وكله بمعنى ، والله تعالى أعلم ( واما ) قول المصنف : ولأنه عبادة محضة فاحتراز من العدة والكتابه وقضاء الدين ونحوها .

## (أما أحكام الفصل) ففيه مسائل:

(احداها) قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله تعالى: لا يصبح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب والمندوب الا بالنية ، وهذا لا خلاف فيه عندنا ، فلا يصبح صوم فى حال من الأحوال الا بنية لما ذكره المصنف ، ومحل النية القلب ولا يشترط نطق اللسان بلا خلاف ، ولا يكفى عن نية القلب بلا خلاف ولكن يستحب التلفظ مع القلب كما سبق في الوضوء والصلاة ،

(الثانية) تجب النية كل يوم سسواء رمضان وغيره، وهذا لا خلاف فيه عندنا ، فلو نوى ف.أول ليلة من رمضان صوم الشهر كله لم تصح هذه النية لغيسر اليوم الأول لمسا ذكره المصنف ، وهل تصح لليوم الأول ؟ فيه خلاف ، والمذهب صحتها له ، وبه قطع أبو الفضل بن عبدان وغيره ، وتردد فيه الشيخ أبو محمد البجويني من حيث ان النية قد فسسد بعضها .

(الثالثة) تبييت النية شرط فى صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب . فلا يصح صوم رمضان ، ولا القضاء ، ولا الكفارة ، ولا صوم فدية الحج وغيرها من الصوم الواجب بنية من النهار بلا خلاف ، وفى صوم النذر طريقان (الذهب) وبه قطع الجمهور وهو المنصوص فى المفتصر : لا يصح بنية من النهار (والثانى) فيه وجهان بناء على أنه يسلك به فى الصفات مسلك واجب الشرع ؟ أم جائزه ومندوبه (ان قلنا) كواجب ، لم يصح بنية النهار ، والا فيصح جائزه ومن حكى هذا الطريق المتولى هنا والغزالى وجماعات من الخراسانيين فى كتاب النذور ، والمذهب يفسرق بين هذه المسالة وباقى مسائل الواجب ؟ أم

المندوسير؟ بأن الحديث هنا عام فى اشتراط تبييت النية للصوم خص منه النفل بدليل ، وبقى النذر على العموم . والله أعلم •

قال اصحابنا: فلو نوى قبيل غروب الشمس بلحظه ، أو عقب طنوع الفجسر بلحظه ، لم يصح بلا خلاف ، ولو نوى مع الفجسر فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) عند المصنف وسائر المصنفين أنه لا يجسوز ، وهو قول أكثر أصحابنا المتقسدمين كما ذكره المصنف ، وقطع به المساوردى والمحاملي في كتبه وآخرون ، والمعتمد في دليله ما ذكره المصنف ،

( وأما ) ما ذكره صاحب الشامل حيث ذكر هذا ثم قال : ولأن من أصحابنا من أوجب امساك جرزء من الليل ليكمل له الصوم جميع النهار ، فوجب تقديم النية ليستوعبه قفلط ، لأن الصوم لا يجب فيه امساك جرزء من الليل لقوله تعالى « وكلوا واشربوا هتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر »(١) وانما يجب امساك جزء من الليل بعد غروب الشمس ليتحقق كمال النهار ، والله أعلم •

(فسرع) لو نوى بعد الفجسر وقبل الزوال فى غير رمضان صوم قضاء أو نذر لم ينعقد لما نواه ، وفى انعقساده نفلا وجهان ، حكاهما المتولى قال : وهما مبنيسان على القسولين فيمن صلى الظهر قبل الزوال .

(فسرع) لا يصح صوم الصبى الميز فى رمضان ألا بنية من الليل ولهذا قلنا فى المسالة الثالثة: تبييت النية شرط فى صوم رمضان ولا وغيره من الواجب و وكذا قال المصنف: لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب الا بنية من الليك ، وتقديره: لا يصح صوم رمضان من أحد الا بنية من الليك ، ولا يصح الواجب الا بنية من الليك .

( الرابعة ) تصح النية فى جميع الليل ، ما بين غروب الشمس وطلوع الفحسر قال المتولى وغيره : فلو نوى الصوم فى صلاة المغرب صحت نيته ، هذا هو المذهب وبه قطع جمهسور أصعابنا المتقدمين

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٧٠

وجماعات من المصنفين . وفيه وجه أنه لا تصح المنية الا في النصف النانى من الليل ، حكاه المصنف والأصحاب ولم يبين الجمهور قائله ، وبينه السرخسى في الإمالى فقال : هو أبو الطيب بن سلمه ، واتفق الصحابنا على تعليطه فيه ، وأما قول المصنف : فأذا قتنا بهذا فهل تجسوز النية في جميع الليل ! فيه وجهان ، فعبارة مشكله لأنها توهم المتصادس الخلاف بما أذا قلنا : لا تجوز النية مع الفجر ، ولم يقل هذا أحد من اصحابنا ، بل الخلاف الذكور في اثبتراط النيه في النصف الثاني جار سواء جوزنا النية مع الفجسر أم لا ، لأن من جوزها مع المفجس والله يمنع صحتها قبله ، وهذا لا خلاف فيه فلابد من تأويل كلام المصنفي ، والله اعم ، وأما قياس ابن سلمة على أذان الصبح والدفع من المزدلفة فقياس عجيب وأى علة تجمعهما ، ولو جمعتهما علة فالفرق ظاهر لأن اختصاص الأذان والدفع بالنصف الثاني لا حرج فيه بخلاف النية ، فقد يستعرق كثير من الناس النصف الثاني بالنوم فيؤدى الى تفويت للصوم ، وهذا حرج شديد لا أصل له ، والله أعلم ،

(الخامسة) اذا نوى بالليل الصوم ثم آكل أو شرب أو جامع أو اتى بغير ذلك من منافيات الصوم لم تبطل نيته و وهكذا لو نوى ونام ثم انتبه قبل الفجر ، لم تبطل نيته ولا يلزمه تجديدها وفام ثم انتبه قبل الفجر نص عليه الشافعى وقطع به جمهور الأصحاب الا ما حكاه المصنف وكثيرون ، بل الأكثرون عن أبى اسحاق المروزى أنه قال تبطل نيته بالأكل والجماع وغيرهما من المنافيات ، ويجب نجديدها ، فان لم يجددها فى الليل لم يصح صومه ، قال : وكذا لو نوى ونام ثم انتبه قبل الفجر لزمه تجديدها ، فان لم يجددها لم يصح صومه ، ولو استمر نومه الى الفجر لم يضره وصح صومه ، وهذا المكى عن أبى اسحاق غلط باتفاق الأصحاب لما ذكره المصنف ،

قال المصنف و آخرون : « وقيل ان أبا اسحاق رجع عنه » وقال ابن الصباغ و آخسرون : « هذا النقل لا يصبح عن أبى اسحاق » وقال المام المحرمين : « رجع أبو اسحاق عن هذا عام حج وأشهد على نفسه » وقال القاضى أبو الطيب في المجسرد : « هذا الذي قاله أبو السحاق غلط » قال : وحكى أن أبا سعيد الاصطفرى لما بلغه قول أبى اسحاق

هذا قال : « هذا خلاف اجماع المسلمين » قال : ويستتاب ابو اسحاق هذا و وقال الدارمي حكى ابن القطان عن أبي بكر الحازمي أنه حكى الاصطخري قول ابي اسحاق هذا ، فقال : خرق الاجماع ، حكاه الحازمي لأبي اسحاق بحضرة ابن القطان فلم يتكم أبو اسحاق ، قال : فاغله رجع ، فحصل أن الصواب أن النية لا تبطل بثيء من تذا ، قال امام الحرمين : وفي كلام العراقيين تردد في أن الغالم فل تنزل منزلة النوم المعنى أنه اذا تذكر بعدها يجب تجديد النيسة على الوجه المنسوب الى أبي اسحاق ، قال : والمذهب اطراح كل عنى الوجه المنسوب الى أبي اسحاق ، قال : والمذهب اطراح كل عذا ، والذا علم ،

## قال الصنف رحمه الله تعالى

(واعا صوم التطوع فانه يجوز بنية قبل الزوال ، وقال المزنى : لا يجوز الا بنية من الليل كالفرض ، والدليل على جوازه ما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « آصبح اليوم عندكم شيء تطعمون ؟ فقالت : لا ، فقال : انى افن صائم » ويخاف الفرض لأن النفل أخف من الفرض ، والدليل عليه أنه يجوز ترك الصيام واستقبال القبلة في النفل مع القدرة ، ولا يجوز في انفرض ، وهل يجوز بنية بعد الزوال ؟ فيه قولان :

روى حردلة أنه يجوز لانه جرزء من النهار ، فجازت نية النفل فيه ، كالنصف الأول (وقال) في القديم والجديد: لا يجوز لأن النية لم تصنب معنام العبادة فاشبه اذا نوى دع عروب الشمس ، ويخلف النصف الأول - فأن النية هناك صحبت معنام العبادة ، ومعنام الشيء يجوز أن يقوم مقام كل الشيء ، ولهاذا لو أدرك معنام الركعة عع الامام جمل مدركا للركعة ، ولو أدرك دون المعلم لم يجعل ددركا لها ، فأن صام التطوع بنية من النهار فهل يكون صائما من وقت النية ؟ فيه وجهان · قال أبو اسحاق : يكون صائما من وقت النية ، لأن ما قبل النية لم يوجد فيه قصد القربة ، فلم يجل صائما فيه ، وقال أكثر أصحابنا : أنه مائم من أول النهار لأنه لو كان صائدا من وقت النية لم يضره الأكل قبلها) ·

(الشرح) حديث عائشة رضى الله عنها صحيح رواه مسلم ولفظه قالت: « هناسى رسول الله على الله عليه وسلم دان يوم : يا عنشة هل عندكم شىء ا مقلت : يا رسول الله ما عندنا شىء قال : عانى صائم » هذا لفظ مسم ، وفى روايه النسائى قال صلى الله عليه وسلم : ادن أصوم ( وقوله ) صلى الله عليه وسلم : « أذن أصوم .» معناه ابتدىء نية الصيام ، هذا مقتضاه ، وساذكر باقى الأحاديث الواردة بمساه فى غرع مداهب العلماء أن شاء الله تعالى .

( أما الاحكام ) فقال الشافعى والأصحاب: يصبح صوم النفسل بنية من النهار قبل الزوال ، وشد عن الأصحاب المزنى وابو يحيى البلخى فقالا: لا يصبح الا بنية من الليل ، وهذا شاذ ضعيف ، ودليل المذهب والوجه فى الكنب ، وهل تصبح بنية بعد الزوال ؟ فيه قولان ( اصحهما ) باتفاق الأصحاب ، وهو نصه فى معظم كتبه الجديدة ، وفى القسديم: لا يصبح ، ونص فى كتابين من الجديد على صحته ، نص عليسه فى حرمله ، وفى كتاب اختلاف على وابن مسعود رضى الله عنهما وهو من جملة كتب الأم ،

قال اصحابنا: وعلى هذا يصح في جميع ساعات النهار، وفي آخسر ساعة ، لكن يشترط أن لا يتصل غروب الشمس بالنية ، بل يبقى بينهما زمن ولو أدنى لحظة ، صرح به البندنيجى وغيره ، ثم أذا نوى قبل الزوال أو بعده وصححناه ، فهل هو صائم من وقت النية فقط ، ولا يحسب له ثواب ما قبله ؟ أم من طلوع الفجسر ويثاب من طلوع الفجر ، فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) عند الأصحاب من طلوع الفجسر ، ونقله المصنف والجمهور عن أكثر أصحابنا المتقدمين ، قال المساوردى والمحاملي في كتابيه المجموع والتجسريد والمتولى : الوجه القائل : يثاب من حين النية ، هو قول ابي اسسحاق المروزي ، واتفقوا على تضعيفه ، قال المساوردي والقاضي أبو الطيب في المجرد : هو غلط لأن الصوم لا يتبعض ، قالوا وقوله « لأنه لم بقصد العبادة قبل النية » لا أثر له ، فقد يدرك بعض العبادة ويثاب بقصد العبادة قبل النية » لا أثر له ، فقد يدرك بعض العبادة ويثاب كالمسبوق يدرك الامام راكعا فيحصل له ثواب جميع انركعة باتفاق كالمسبوق يدرك المام راكعا فيحصل له ثواب جميع انركعة باتفاق الأصحاب وبهذا ردوا على أبي اسحاق ، والله أعلم ،

وقد سبق فى باب نية الوضوء الفرق بين هذه المسألة ومن نوئ الوضوء عند غسل الوجه ولم ينو قبله، فأنه لا يثاب على المضمضة والاستنشاق وغسل الكفين لأن الوضوء ينفصل بعضه عن بعض ، ولوحذفت هذه المذكورات منه صح بخلاف الصوم ، والله أعلم .

قال اصحابنا: فان قلنا: يثاب من طلوع الفجسر اشترطت جميع شروط العسوم من أول النهار ، فان كان اكل أو جامع أو فعل غير ذلك من المنافيات لم يصبح صومه ، وان قلنا: يثاب من أول النية ففى اشتراط خلو أول النهار عن الأكل والجماع وغيرهما وجهان مشهوران فى الطريقتين (أصحهما) الاشتراط ، وبه قطع المصنف وآخرون وهو المنصوص (والثانى) لا يشترط ، فلو كان أكل أو جامع أو فعل غير ذلك من المنافيات ثم نوى صح صومه ويثاب من حين النية ، وهذا الوجه محكى عن آبى العباس بن سريج ، ومحمد بن جرير الطبرى ، والشيخ أبى زيد المروزى ، وحكاه أبو على الطبرى فى الافصاح والقاضى أبو الطيب فى المجرد وجها مخرجا ، قالا : والمضرح نه مو محمد بن جرير الطبرى ، وحكاه المتولى عن جماعة من الصحابة : والمقاضى أبو الطيب فى المجرد وجها مخرجا ، قالا : والمضرح نه طلحة وأبى أبوب وأبى الدرداء وأبى هريرة رضى الله عنهم ، وما أظنه محيما عنهم ،

قان قلنا بالمذهب أن الامساك من أول النهار شرط ، فلو كان أوله النهار كافرا أو مجنونا أو حائضا ثم زال ذلك فى أثناء النهار ونوى حوم التطسوع ففى صحته وجهان مسهوران فى كتب الفراسانيين (أصحهما) لا يصبح صومه ، لأنه لم يكن أهلا للصوم ، والله تعالى أعلم .

قال الشيخ أبو محمد الجويني في السلسلة : الوجهان في وقعة شواب الصائم هنا ، مبنيان على القولين فيمن نذر صوم يوم قدوم زيد فقدم ضحوة وعو صائم هل يجزئه عن نذره ؟ أن قلنا : يجسزته حصل له الثواب هنا من طلوع الفجسر ، والا فمن وقت النية ، والله تعالى أعلم .

## قال المنف رحمه الله تعالى

( ولا يصح صوم رمضان الا بتعيين النية ، وهو أن ينوى أنه صائم .ن رمصان ، ديه سريصه وهو قربه مصاعه الى وعنها دوجب بعيين انونت بي بيتها حصلاة الطهر وانعصر ، وهل يفتفسر ابي نيه العرص ، فيه وجهان ٠ قال ابو اسحاق : يازمه ان ينوى صوم عرص رمصان ، لان صوم رمضان عد يكون نفلا في حق الصبي فاعتدر الى نية الفرض ليميز س صوم المبي • وقال ابو على ابن ابي هريرة لا يفتقسر الى نك لان رمضان في حق البالغ لا يكون الا فرضا فلا يفتقر ألى تعيين الفرض مان نوى في اليله السدة إن من شعبان فقال : أن كان عد من رمضان فأنا صائم عن رمضان أو عن تطوع فكان من رمضان لم يصح لعلتين ( احدمه ) انه لم يخلص النيه مرمضان ( واساسيه ) ان الاصل اله من شعبان فلا تصح بيه رمضان [ ولانه(١) تناك في دهـول وقت المبادة فنم تصح نيته ما او شك في محول وقت الصلاة ] واو قال : ان كان عد من رمضان فانا صائم عن رمصان ، وان عم يكن من رمضان فانا صائم عن تطـوع لم يصح لطة واهدة ، وهو أن الاصل انه من شعبان فلا تصح بنية الفرص ، فأن قال ليلة الثلاثين من رمضان ان [ كان ] غد من رمضان فأنا صائم عن رمضان أو الفطــر ، فكان من رمضان لم يصح لانه لم يخلص النيه للمسوم وأن قال : أن كان غد من رمضان فانا صَائم عن رمضان ، وان لم يكن من رمضان فأنا مفطر ، فكان من رمضان صح مسومه ، لأنه اخلص النية للفرض وبنى على أصل ، لأن الأصل أنه من رمضان ) •

( الشرح ) قوله : قربة مضافة الى وقتها احتراز من الكفارة ، فانه لا يشترط فيها تعيينها عن قتل أو ظهار أو غيرهما •

(أما الأحكام) فقيه مسائل (احداها) قال الشافعى والأصحاب: لا يصبح صوم رمضان ولا قضاء ولا كفارة ولا نذر ولا فدية حج ولا غير ذلك من الصيام الواجب الا بتعيين النية ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «وانما لكل امرىء ما نوى » فهذا ظاهر فى اشتراط التعيين ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من ش و ق (ط) -

لأن أصل اننية فهم اشتراطه من أول المحديث « انما الأعمال بالنيات » واستدل الأصحاب بالقياس الذي ذكره المصنف • وهذا الذي ذكرناه من اشتراط تعيين النية هو المذهب والمنصوص ، وبه تعطيم الأصحاب في جميع الطرق الا المتولى فحكى عن أبي عبد الله المحليمي من أصحابنا وجها ان صوم رمضان يصح بنية مطلقة • وهذا الوجه شاذ مردود •

( الثانية ) صفة النية الكاملة المصرئة بلا خلاف أن يقصد يقلبه صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى ، فأما الصوم فلابد منه • وكذا رمضان لابد من تعيينه الا وجه المطيمي السابق في المسالة قبلها • وأما الأداء والفرضية ففيهما الخلكف السابق في الصلاة ، وقد سبق موضعا بدليله ، لكن الأصح هنا وهناك أن الأداء لا يشترط • وأما الفرضية فاختلفوا في الأصبح هناك وهنا • فالأصح عند الأكثرين هناك الاشتراط والأمسح هنا أيضًا عند البغوى الاثمتراط ، والأصح هنا عند البندنيجي وصاحب انشامل والأكثرين عدم الانستراط ، والفرق أن صوم رمضان من البالغ لا يكون الا فرضا ، وصلاة الظهر من البالغ قد تكون نفلا في حق من صلاها ثانيا في جماعة . وهذا هو الأصح • وأما الاضافة الى الله تعالى فقد سبق في باب نية الوضوء أن فيها وجهين في جميع العبادات • ذكرهما الخراسانيون ( أصحهما ) لا تجب ، وبه قطع العراقيون وأما التقييد بهذه السنة فليس بشرط على المذهب ، وهو المنصوص ، وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وآخــرون من غيرهم • وهكى امام الحرمين وآخــرون من الخراسانيين وجها في استراطه وغلطوا قائله ، وحكى البغسوي وجها فى اشتراط غرض هذا الشهر ، وهو بمعنى غرض هذه السنة ، وهو أيضًا غُلْطً ، والله أعلم •

( قسرع ) قال أصحابنا الخراسانيون وغيرهم : اذا نوى يوما وأخطأ فى وصفه لا يضره ( مثاله ) نوى ليلة الثلاثاء صوم الغد ، وهو يعتقده يوم الاثنين ، أو نوى صوم غد من رمضان هذه السنة وهو بعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع صح صومه ، بخلاف ما لو نوى ليلة الاثنين صوم يوم الثلاثاء ، أو نوى وهو فى سنة أربع صوم رمضان

سنة ثلاث غانه لا يصح بلا خلاف ، لأنه لم يعين الوقت ، وممن ذكر هذا الفسرع كما ذكرته من العراقيين القاضى أبو الطيب فى المجرد والدارمى ، لكن قال الدارمى : لو نوى صوم غد يوم الأحسد وهو غيره فوجهان ، وذكر صاحب الشامل ما قدمناه عن القاضى أبى الطيب وغيره ، ثم قال : وعسدى أنه يجزئه فى جميع هذه الصور ، ولا غرق بينها ،

( فسرع ) قال الرافعى : اشتراط الغد فى كلام الأصحاب فى تقسير التعيين • قال : وهو فى المقيقة ليس من حد التعيين ، وانما وقع ذلك من نظرهم الى التبييت •

(فسرع) حكم التعيين في صوم القضاء والكفارة كما ذكرنا في صوم رمضان ولا يشترط تعيين سبب الكفارة ، لكن لو عين وأخطأ لم يجزئه ، وسيأتي في الكفارات أن شاء الله تعالى ايضاحه ، وسبقت الاشارة الى شيء منه في باب صفة الأثمة ، وأما صوم التطوع ميضح بنية مطلق المسوم كما في الصلاة ، هكذا أطلقه الأصحاب ، وينبغي أن يشترط التعيين في الصوم المرتب كصوم عرفة وعاشورا، وأيام البيض وستة من شوال ونحوها ، كما يشترط ذلك في الرواتب من نوافل الصلاة ،

(الثالثة) قال أصحابنا: ينبغى أن تكون النية جازمة ، فلو نوى لينة الثلاثين من شعبان صوم غد ان كان من رمضان فله حالان (أحدهما) ان لا يعتقد كونه من رمضان ، فان ردد نيته فقال: أصوم غدا من رمضان ان كان منه والا فأنا مفطسر أو متطوع ، لم يجسزته عن رمضان اذا بان منه ، لأنه صام شاكا ولم يكن على أصل يستصحبه ولا ظن يعتمده ، وقال المزنى: يجسزته عن رمضان ، ولو قال أصوم غدا عن رمضان أو تطوعا لم يجسزته بلا خلاف ، ولو لم يردد نيته بل جزم بالصوم عن رمضان لم يصحح وان صادف رمضان ، لما ذكر ، المصنف من أن الأصل عدم رمضان ، ولانه لم يعتقده من رمضان لم يتأت منه الجسزم به ، وانما يحصل حديث نفس لا اعتبار به ،

وحكى امام الحرمين وغيره وجها عن صاحب التقريب أنه يجزئه عن رمضان والصواب الأول ، وبه قطع الجمهور • (أما) أذا كان في آخر رمضان فقال : لينة الثلاثين منه أصوم غدا أن كان من رمضان أو أتطوع ، أو قال : أصوم أو أفطو وصادف رمضان فلا يجزئه ، لأنه لم يجوزم ، وأن قال : أصوم غدا عن رمضان أن كان منه ، والا فأنا مفطر ، فكان منه أجسزاه ، لأن الأصل بقاء رمضان فأجزأه استصحابا للأصل .

( الحال الثانى ) أن يعتقد كونه من رمضان ، فان لم يستند اعتقاده الى ما يثير ظنا فلا اعتبار به ، وحكمه ما سبق فى الحال الأول ، وان استند اليه فقد قال انشافعى رضى الله عنه فى المختصر : لو عقد رجل على أن غدا من رمضان فى يوم الشك ثم بان أنه من رمضان أجزأه وهذا نصه :

قال أصحابنا: ان استند الى ما يحصل ظنا ، بأن اعتمد قول من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو صبيان ذوى رشد ، ونوى موم رمضان فبان منه أجهزأه بلا خلاف ، هكذا نقل الرافعى عن الأصحاب ، وصرح به البغوى والمتولى ، ولكن لم يذكر الصبيان ، وصرح به كله آخرون ، منهم اهام الحرمين فى اننهاية فصرح بالصبيان ذوى الرشد ، قال الجرجانى فى التصوير: لو نوى الصوم برؤية من تسكن نفسه اليه من امرأة أو عبد أو فاسق أو مراهق وكان من رمضان أجزأه ، ولم يذكر فيه خلافا وممن صرح باعتصاد الصبى المراهق وصحة الصوم بناء على قوله المحاملى فى المجموع ، فان قال فى نيته والحالة هذه أصوم عن رمضان ، فان لم يكن منه فهو بنا أنه من رمضان ، فان لم يكن منه فهو بنا أنه من رمضان ، لأنه متردد ،

قال الاعام: وذكر طوائف من الأصحاب وجها آخر أنه يصنح لاستناده الى أصل ، قال الاعام: وهذا موافق لذهب المزنى ، ورأى الاعام طرد الخلاف ، وان جزم قال : لأنه لا يتصور الجزم والحالة هذه ، لأنه لا موجب له ، وانما الحاصل له حديث نفس وان

سماه جرما ، قالوا": ويدخل فى قسم استناد الاعتقاد الى ما يثير فنا الصوم مستندا الى دلالة الحساب بمنازل القمر حيث جوزناه كما سبق • قال أصحابنا : ومن ذلك اذا حكم الحاكم بثبوت رمضان بعدلين أو بعدل اذا جوزناه ، فيجب الصوم ويجزىء اذا بان من رمضان بلا خلاف ، ولا يضر ما قد يبقى من الارتياب فى بمنس الأوقات لحصول الاستناد الى ظن معتمد •

قال أصحابنا : ومن ذلك الأسير والمحبوس فى مطمسورة اذا اشتبهت عليه الشهور وقد سبق بيانه مبسوطا ، والله تعالى أعلم ، ولو قال ليلة الثلاثين من شعبان : أصوم غدا نفلا ان كان من شعبان ، والا فمن رمضان ، ولم يكن أمارة ولا غيرها فصادف شعبان صحصومه نفلا ، لأن الأصل بقاء شعبان ، صرح به المتولى وغيره ، وان صادف رمضان فقد ذكرنا أنه لا يصح فرضا ولا نفلاء والله تعالى أعلم ، ولو كان عليه قضاء فقال : أصوم غدا عن القضاء أو تطوعا لم يجسزته عن القضاء بلا خلاف لأنه لم يجسزم به ، ويصح نفلا اذا كان فى غير رمضان ، هذا مذهبنا ، وبه قال محمد بن الحسن ، وقال أبو يوسف : غير رافضاء ، والله تعالى أعلم ،

## قال المسنف رحمه الله تعالى

( ومن دخل في المسوم ونوى الخسروج منه بطل صومه ، لأن النية شرط في جميعه ، فاذا قطعها في أثنائه بقى الباقى بغير نية غبطل ، واذا بطل البعض بطل الجميع ، لانه لا ينفسرد بعضه عن بعض ، ومن اصحابنا من قال : لا يبطسل لانه عبادة تتعلق الكفارة بجنسها ، فلم تبطل بنية الخروج كالحج ، والأول اظهر ، لأن الحج لا يخسرج منه بدا يفسده ، والمسوم يخسر به بدا يفسده ، والمسوم يخسر به بدا يفسده ، والمسوم يخسر به يفسر به يفسده ، والمسوم يخسر به يفسده ، والمسوم يخسر به يفسر به يفسر

(الشرح) قوله تتعلق الكفارة بجنسها احتراز من الصلاة (وقوله) يخرج من الصوم بما يفسده ولا يخسرج من الحج بما يفسده معناه أنه اذا أبطل الصوم بالأكل أو غيره صار خارجا منه ، فاو جامع بعده في هذا اليوم لا كفارة عليه ، وان كان آثما بهذا الجمساع لأنه كان

يجب عليه امساك بقية النهار ، ولكن وجوب الامساك لحرمة اليسوم و'لكفارة انما تجب على من أفسسد الصوم بالجماع ، وهذا لم يفسد بجماعه صوما •

( وأما ) الحج فاذا أفسده بالجماع لم يضرح منه بالافساد ، بل حكم احرامه باق وان كان عليه القضاء ، فلو قتل بعد صيدا أو تطيب أو لبس أو فعل غير ذلك من محظورات الاحرام لزمته الفدية ، لكونه لم يضرح منه ، بل هو محرم كما كان فهذا مراد المصنف بالفرق بينهما ، وهما مفترقان في الضروج وعدمه ، ومتفقان في وجوب المضي في فاسدهما .

(وأنا حكم المسألة) فاذا دخل فى مسوم ثم نوى قطعه ، فهل يبطل ؟ فيه وجهسان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) عند المصنف والبغوى وآخسرين بطلانه (وأصحهما) عند الأكثرين : لا يبطل ، وقد سبق بيانه فى أوائل باب صفة المسلاة ، وذكرنا هناك ما يبطل بنية الخسروج ، وما لا يبطل ، وما اختلفوا فيه ، وسسبق أيضا فى باب نية الوضوء ، هذا اذا جزم بنية الخسروج فى الحال فاو تردد فى الخسروج منه أو علق الخسروج على دخول زيد مثلا ، فالذهب وبه قطع الأكثرون لل يبطل وجها واحدا ،

( والثانى ) على الوجهين قيمن جسزم بالخسروج ، قان قلنا في التعليق : انه لا يبطل فدخل زيد فى أثناء النهار هل يبطل أ قيه وجهان ( الصحيح ) لا يبطل حكاهما جماعة منهم البغسوى فى باب مفة الصلاة ، وجزم الماوردى بأنه لو نوى أن سيقطر بعد ساعة لم يبطل صومه ، ومتى نوى الخسروج من الصوم بأكل أو جماع ونحوهما وقننا أنه يبطل فالمشهور بطلانه فى الحال ، وحكى الماوردى وجهين ( أحدهما ) هذا ( والثانى ) لا يبطل حتى يمضى زمان امكان الأكل والجماع وهذا غريب ضعيف ، والله أعلم ،

ولو كان صائما عن نذر فنوى قلبه الى كفارة أو عكسمه ، قال المام الحرمين والمتولى والأصحاب : لا يحصل له الذي انتقل اليه بلا

خلاف ، وأما الذي كان فيه ، فان قننا : ان نية الخروج لا تبطله بقى على ما كان ولا أثر لما جرى ، وان قلنا : تبطله فهل يبطل ؟ أم ينقلب نفلا ؟ فيه خلاف كما سبق فى نظائره ، فيمن نوى قلب صلاة النظهر عصرا وشبهه • وقد سبق ايضاح هذا وأشباهه فى أول صفة الصلاة • قال المتولى وغيره : وهذا الوجه فى انقلابه نفلا هو فيما اذا كان فى غير رمضان ، والا فرمضان لا يقع فيه نفل أصللا كما سنوضحه قريبا ان شاء الله تعالى ، والله أعلم •

# فــسرع في مسائل تتعاق بنية الصوم

(احداها) اذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دم حيضها ثم انقطع في الليل ، قال المتولى والبغسوى والخسرون من اصحابنا : ان كانت مبتدأة يتم لها في الليل أكثر الحيض ، أو معتادة عادتها أكثر الحيض وهي تتم في الليل ، صبح صومها بلا خلاف ، لأنا نقطب بأن نهارها كله طهر ، وان كانت عادتها دون أكثره ويتم بالليل فوجهان (أصحهما) تصبح نيتها وصومها لأن الظاهر استمرار عادتها ، فقد بنت نيتها على أصل ، وان لم يكن لها عادة أو كانت ولا يتم أكثر الحيض في الليل ، أو كانت لها عادات مختلفة لم يصبح ، لأنها لم تجسزم ولا منت على أصل ولا أمارة ،

(الثانية) قال المتولى: لو تسحر ليقسوى على الصوم أو عزم في أول الليل أن يتسحر في آخسره ليقسوى على الصوم لم يكن هذا نية لأنه لم يوجد قصد الشروع في العبادة ، وقال الرافعى: قال القاضى أبو المكارم في العدة: لو قال في الليل: أتسحر لأقوى على الصوم لم يكف هذا في النية ، قال: ونقسل بعضهم عن نوادر الأحكام البي العباس الروياني أنه لو قال: أتسحر للصوم أو أشرب لدفع العطش نهارا أو امتنع من الأكل والشرب والجماع مخافة الفجسر كان ذلك نية للصوم و قال الرافعى: وهذا هو الحق ان خطر بباله الصوم بالصفات المعتبرة و لأنه اذا تسحر ليصوم صوم كذا فقد قصده و

(الثالثة) لو عقب النية بقوله: ان شاء الله بقلبه أو بلسانه ، هان قصد التبرك أو وقوع الصوم وبقاء الحياة الى تمامه بمشيئة الله تعالى لم يضره ، وان قصد تعليقه والشك لم يصح صومه هذا هو المذهب ، وبه قطع المحققون منهم المتولى والرافعى وقال الماوردى: النهاد : أصوم غدا ان شاء زيد لم يصح صومه وان شاء زيد ، لأنه لم يجزم النية ، وان قال : ان شاء الله تعالى هوجهان (الصحيح) لا يصح صومه كقوله ان شاء زيد ، لأنه استثناء وشأنه أن يوقع ما نطق به (والثانى) يصح صومه هذا كلام المساوردى ، وجمع صاحب به (والثانى) يصح صومه هذا كلام المساوردى ، وجمع صاحب البيان كلام الأصحاب فى المسأنة فقال : لو قال : أصوم غدا ان شاء الله تعالى فثلاثة أوجه ، (أحدها) وهو قول القاضى أبو الطيب يصح ، لأن الأدور بمشيئة الله تعالى (والثانى) لا يصح ، وهو قول الصيمرى لأن الاستثناء يبطل حكم ما اتصل به (والثالث) وهو قول ابن الصباغ : ان قصد الشك فى فعله لم يصح ، وان قصد أن ذلك موقوف على مشيئة الله وتوفيقه وتمكينه صح ، وهذا هو الصحيح وهو التفصيل السابق ،

( الرابعة ) اذا نسى نية الصوم فى رمضان حتى مطلع الفجسر لم يصح صومه بلا خلاف عندنا ، لأن شرط النية الايل ، ويلزمه امساك النهار ، ويجب قضاؤه لأنه لم يصمه ، ويستحب أن ينوى فى أول نهاره الصوم عن رمضان ، لأن ذلك يجسزى، عند أبى حنيفة فيحتساط بالنية .

(الفامسة) اذا نوى وشك ، هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده ؟ فقد قطع الصيمرى وصاهبه الماوردى وصاهب البيسان بأنه لا يصع صومه لأن الأصل عدم النية ، ويحتمل أن يجى، فيه وجه ، لأن الأصل بقاء الليل ، كمن شك هل أدرك ركوع الامام أم لا ، فان فى حصول الركعة له خلافا سبق فى موضعه ، الأصع أنها لا تحصل ، ولو نوى ثم شك هل طلع الفجسر أم لا ؟ أجزأه وصح صومه بلا خلاف ، صرح به صاحب البيسان، قال هو والصيمرى : ولو أصبح شاكا فى أنه نوى أم لا ، لم يصح صومه .

( السادسة ) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : يتعين رمضان لمسوم رمضان • فلا يصح فيه غيره • فلو نوى فيه الحاضر

أو المسافر أو الريض صوم كفارة أو نذر أو قضاء أو تطوع أو الطاق نية الصوم لم تصح نيته و لا يصح صومه لا عما نواه الولا عن رمضان و هكذا نص عليه وقطع به الأصحاب فى الطرق الا المام الحرمين و فقال : لو أصبح فى يوم من رمضان غير ناو و فنوى التطوع قبل الزوال و قال الجماهير : لا يصح و وقال أبو اسحاق المروزى : يصح و قال الامام : فعلى قياسه يجوز للمسافر التطوع به والمذهب ما سبق و واحتج له المتولى أن التشبه بالصائمين واجب عليه ، فلا ينعقد جنس تلك العبادة مع قيام فرض التشبه ، كما لو أفسد المحج ثم أراد أن يصرم احراما آخر صحيحا لم ينعقد لأنه بإزمه المضى فى فاسده ، والله أعلم و

(السابعة) قال المتولى فى آخر المسألة السادسة من مسائل النية: لو نوى فى الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها ، لأن ترك النية ضد للنية بخلاف ما لو أكل فى الليل بعد النية لا تبطل ، لأن الأكل ليس ضدها •

(الثامنة) قال المتولى: لو نوى صوم القضاء والكفارة بعدد الفجر ، فان كان فى رمضان لم ينعقد له صوم أصلا ، لأن رمضان لا يقبل غيره كما سبق ، ولم ينو رمضان من الليل ، وان كان فى غير ومضان لم ينعقد القضاء والكفارة لأن شرطهما نية الليل ، وهل ينعقد نفلا ؟ وفيه وجهان بناء على القولين فيمن نوى الظهر قبل الزوال ، وقد سبقت المسألة مع نظائرها فى أول صفة الصلاة .

(التأسعة) قال الصيمرى وصاحب البيان حكاية عنه: لو علم أن عليه صوما و جبا لا يدرى هل هو من رمضان ؟ أو نذر أو كفارة ، فنوى صوما و اجبا أجزأه ، كمن نسى صلاة من الخمس لا يعرف عينها ، فانه بصلى الخمس ويجسزئه عما عليه ويعذر فى عدم جزم النية للضرورة .

( العاشرة ) قال الصيمرى وصاحب البيان حكاية عنه : لو قال اصوم غدا ان شاء زيد أو ان نشطت لم تصح اعدم الجزم ، وان قال :

ما كنت صحيحا مقيما أجزأه ، لأنه يجوز له الفطر لو مرض أو سافر قبل الفجر •

(الحادية عشرة) لو شك فى نهار رمضان ، هل نوى من الليل ؟ ثم تذكر بعد مضى أكثر النهار أنه نوى ، صح صومه بلا خلاف ، صرح به القاضى حسين فى الفتاوى والبغوى وآخرون ، وقاسه البغوى على ما لو شك المصلى فى النية ثم تذكرها قبل احداث ركن .

( الثانية عشرة ) اذا كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فصام ونوى قضاء اليوم الثانى ، ففى اجزائه وجهان مشهوران ، حكاهما البغوى وآخرون ، وجزم المتولى بأنه لا يجزىء •

قال: وكذا لو كان عليه قضاء يوم من رمضان سنة فنوى قضاءه من صوم [أيام] أخرى غلطا لا يجزئه ، كما لو كان عليه كفارة قنل فأعتق بنية كفارة ظهار لا يجرئه ، وان كان لو أطلق النية عن واجبه في الموضعين أجزأه ، وقد ذكر المصنف هذه المسألة في آخر هذا الباب ، لكنه ذكر الوجهين احتمالين له ، فكأنه لم ير النقل فيها .

(الثالثة عشرة) في مسائل جمعها الدارمي هنا مما يتعلق بالنية على شك ، وذكر المسائل السابقة قريبا اذا نوى يوم الثلاثين من شعبان أو الثلاثين من رمفسان صوم العسد فحكمه ما سبق ، قال : ولو كان متطهرا وشك في الحدث فتوضأ وقال : ان كنت محدثا فهذا لرفعه والا فتبرد لم يجسزئه ، ولو تيقن الحدث وشك في الطهسارة نقال ذلك أجزأه عملا بالأصسل في المسائلتين ، ولو شك في دخسول وقت ملاة فنوى ان كانت دخلت فعنها والا فنافلة لم يجسزئه ، وان كان عليه صارة وشك في أدائها فقال : أصلى عنها ان كانت والا فنافلة لم يجزئه ان كانت كما شيئات أجزأه ، ولو قال نويتها ان كانت أو نافلة لم يجزئه ان كانت كما ماني ان كنت كسبت نصابا أو نافلة ، أو قال : والا فهي نافلة لم يجزئه في الحالين ، لأن الأصل عدم الكسب ، ولو أحسرم في يوم الثلاثيسن من رمضان وهو شاك فقال : ان كان من رمضان في يوم الثلاثيسن من رمضان وهو شاك فقال : ان كان من رمضان فاهرامي بعمرة ،

وان كان من شوال فهو حج فكان من شوال كان حجا صحيفا ، ولو احرم بالصلاة فى آخر وقت الجمعة فقال: ان كان وقت الجمعة باقيا فجمعة ، والا فظهر فبان بقاؤه ، ففى صحة الجمعة وجهان ، والله أعلم .

## فــرع في مذاهب العلماء في نية الصــوم

مذهبنا أنه لا يصح صوم الا بنية ، سواء الصوم الواجب من رمضان وغيره والتطوع ، وبه قال العلماء كافة الا عطاء ومجاهد وزفر فانهم قالوا : ان كان الصوم متعينا بأن يكون صحيحا مقيما في شهر رمضان فلا يفتقر الى نية • قال الماوردى : فأما صوم النذر والكفارة فيشترط له النية باجماع المسلمين • واحتج لعطاء وموافقيه بأن رمضان مستحق الصوم يمنع غيره من الوقدوع فيه فلم يفتقر الى نية •

واهتج أصحابنا بحديث « انما الأعمال بالنيات » وبحديث حفصة انسابق ، وقياسا على الصلاة والحج ، ولأن الصسوم هو الامساك لمة وشرعا ، ولا يتميز الشرعى عن اللغوى الا بالنية فوجب للتمييز .

(والجواب) عما ذكروه أنه منتقض بالصلاة اذا لم يبق من وقتها الا قدر الفرض فان هذا الزمان مستحق لفعلها ، ويمنع من ايقاع غيرها فيه ، وتجب فيها النية بالاجماع ، وقد يجيبون عن هذا بان ذلك الزمان وان كان لا يجاوز فيه صلاة اخسرى لكن لو فعلت انعقدت ، وقد ينازع في انعقادها لأنها محرمة ، وقد سبق أن الصلاة التي لا سبب لها لو فعلت في وقت النهى لا تنعقد على الأصح ، والله تعالى أعلم ،

# فـــرع فى مذاهبهم فى نيــة صــوم رمضان

ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح الا بالنية من الليل ، وبه قال مالك والحمد واسحاق وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف ، وقال

ابو هنيفة: يصح بنية قبل الزوال و قال: وكذا النذر المعين و وافقت على صوم القصاء والكفارة انهما لا يصحان الا بنية من الليل و واحتج له بالأحاديث الصحيحة أن النبى صلى الله عليه وسلم « بعث يوم عاشوراء الى أهل العوالى وهى القسرى التى حول المدينة أن يصوموا يومهم ذلك » قالوا: وكان صوم عاشوراء واجبا ــ ثم نسخ ــ وقياسا على صوم النفل و واحتج أصحابنا بحديث حفصة وحديث عائشة رضى الله عنهما « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من النيل » وهما صحيحان سبق بيانهما ، وبالقياس على صوم الكفارة والقضاء و

وأجاب أصحابنا عن حديث عاشوراء بجوابين (أحدهما) أنه لم يكن واجبا وانما كان تطوعا متأكدا شديد التأكيد وهذا هو الصحيح عند أصحابنا (والثاني) أنه لو سلمنا أنه كان فرضا فكان ابتداء فرضه عليهم من حين بلغهم ولم يخاطبوا بما قبله كأهل قباء في استقبال الكعبة ، فإن استقبالها بلغهم في أثناء الصلاة فاستداروا وهم فيها من استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة وأجزأتهم صلاتهم ، حيث لم يبلغهم الحكم الاحينئذ ، وإن كان الحكم باستقبال الكعبة قد سبق قبل هذا في حق غيرهم ، ويصير هذا كمن أصبح بلا نية ثم نذر في أثناء النهار صوم ذلك اليوم ، وأجاب الماوردي بجواب ثالث وهو أنه لو كان عاشوراء واجبا فقد نسخ باجماع العلماء ، وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب ، وإذا نسخ حكم شيء لم يجسز وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب ، وإذا نسخ حكم شيء لم يجسز

وأما الجواب عن قياسهم على التطبوع فالفرق ظاهر ، لأن التطوع مبنى على التخفيف ولأنه ثبت الحديث الصحيح فيه وثبت حديث هفصة وعائشة رضى الله عنهما فوجب الجمع بين ذلك كنه ، وهو حاصل بما ذكرناه أن حديث التبييت في الصوم الواجب وغيره في صوم التطوع ، والله أعلم .

# في مناهبهم في النية لكل يوم من كل مسوم

مذهبنا أن كل يوم يفتقسر الى نية ، سواء نية صوم رمضسان النقضاء والكفارة والنذر والتطسوع ، وبه قال أبو حنيفة واسحاق

ابن راهویه وداود وابن المنذر والجمهور • وقال مالك : اذا نوی فی أول لیلة من رمضان صوم جمیعه كفاه لجمیعه ، ولا یحتاج الی النیة لكل یوم ، وعن أحمد واسحاق روایتان (أصحهما) كمذهبنا (والثانیة) كمالك ، واحتج لمالك بأنه عبادة واحدة فكفته نیة واحدة ، كالحج وركعات الصلاة • واحتج أصحابنا بأن كل یوم عبادة مستقلة لا یرتبط بعضه ببعض ولا یفسد بقساد بعض ، بخلاف الحج وركعات الصلاة (ا) •

# فسرع ف مذاهبهم في تعيين النية

مذهبنا أن صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب لا يصح الا بتعيين النية وفى اشتراط نية الفريضة وجهان (أصحهما) لا يشترط، وبه قال أبو على ابن أبى هريرة (والثانى) يشترط، قال يشترط، قال أبو المحاق المروزى، وبوجوب التعيين قال مالك وأحمد واسحاق وداود والجمهور، وأوجب هؤلاء الأربعة نية الفرضية، وقال أبو حديفة: لا يجب تعيين النية فى صوم رمضان، فلو نوى فيه صوما واجبا أو صوما مطلقا أو تطوعا وقع عن رمضان ان كان مقيما، وكذا صوم النذر المتعين فى زمان معين، قال: فلو كان مسافرا ونوى فرضا آخر وقع عن ذلك الفرض، وان نوى تطوعا فهل يقع تطوعا كما نوى أم يقع عن رمضان! فيه روايتان، واحتج أبو حديفة بالقياس على أم يقع عن رمضانا بقوله صلى الله عليه وسلم: « وانما للله الحج امرىء ما نوى » وبالقياس على صوم القضاء، وأجابوا عن العج امرىء ما نوى » وبالقياس على صوم القضاء، وأجابوا عن العج المرىء ما نوى » وبالقياس على صوم القضاء، وأجابوا عن العج المرىء ما نوى » وبالقياس على صوم القضاء، وأجابوا عن العج المرىء ما نوى » وبالقياس على صوم القضاء، وأجابوا عن العج المرىء ما نوى » وبالقياس على صوم القضاء، وأجابوا عن العج المرىء ما نوى » وبالقياس على صوم القضاء، وأجابوا عن العج المرىء ما نوى » وبالقياس على صوم القضاء، وأجابوا عن العج المرىء ما نوى المرام كاحرام غيره، والله أعلم،

<sup>(</sup>۱) تلت : ولتمام أقوال العلماء أضيف أن ابن حزم يرى المذهبنا وزفر يجعل من صام رمضان وهو لا ينوى صوما أصلا بل نوى أنه مفطر في كل بوم منه الا أنه لم يأكل ولم يشرب ولا جامع فأنه صائم ولا بد له في صوم التطوع من نية (ط) .

#### فسسرع

#### في مذاهبهم فيمن أصبح في رمضان بلانية ثم جامع قبل الزوال

قال اشافعى وأبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور: لا كفارة عليه لكن يأتم وقال أبو يوسف: عليه الكفارة ، قال: ولو جامع بعد الزوال فلا كفارة والأكل عنده كالجماع في هذا ، قال: لأن صومه قبل الزوال مراعى ، حتى لو نواه صح عنده فاذا أكل أو جامع فقد أسقط المراعاة ، فكأنه أفسد الصوم بخلاف ما بعد الزوال فانه لا يصح نية رمضان فيه با"جماع ، ولاليلنا أن الكفارة تجب لافساد المسوم بالجماع ، وهذا ليس بصائم .

### فـــرع ف مذاهبهم ف نية صوم التطــوع

ذكرنا أن مذهبنا صحته بنية قبل الزوال ، وبه قال على بن ابى طالب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وطلحة وأبو أيوب الأنصارى وابن عباس وأبو حنيفة وأحمد وآخرون ، وقال ابن عمر وأبو الشعثاء جابر بن زيد التابعى ومالك وزفر وداود لا يصح الا بنية من الليل ، وبه قال المزنى وأبو يحيى البلخى من أصحابنا ، ونقل ابن المنذر عن مالك أنه استثنى من يسرد الصوم فصحح نيته في النهار ، واحتج لهم بعموم حديثى عائشة وحفصة « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل » .

واحتج أصحابنا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: « دحل عنى النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم شيء ؟ قلنا : لا ، قال : فانى اذن صائم » رواه مسلم • وفى رواية قالى : « اذن أصوم » رواها البيهقى • وقال : هذا اسناد صحيح • والجواب عن حديث تبييت النبة أنه عام فنخصه بما ذكرناه جمعا بين الأحاديث وروى الشافعى والبيهقى بالاسناد الصحيح عن حذيفة رضى الله عنه أنه بداله الصوم بعد ما زالت الشمس فصام ، والله أعلم •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(ويدخل في الصسوم بطلوع الفجر ويخرج منه بغروب الشمس ، لما روى عمر رضى الله عنه أن المنبى صلى الله عليه وسلم قال: (( أذا أقبل ألليل من مها وأدبر النهسار من ههنا وغابت المتنمس من ههنسا فقد المطر الصائم » ويجوز أن يأكل ويشرب ويباشر الى طلوع الفجر لقوله تعالى: « فالان باشروهن وابتغوا ها كتب الله لكم ، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود من الفجر ، [ ثم اتموا الصيام الى الليل ] »(١) فان جامع قبل طلوع الفجسر وأصبح ومو جنب جاز صومه لأنه عز وجل لما أدن في المباشرة الى طلوع الفجسر ثم امر بالمسوم دل على أنه يجسوز أن يصبح صائما وهو جنب • وروت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم » فان طلع الفجر وفي فيه طعام فأكله ، أو كان مجامعا فاستدام بطل مسومه • وأن لفظ الطعام او أخسرج مع طلوع الفجسر صح صومه • وقال المزنى: اذا الْحُسرج مع طُلوع الفجسر لم يصح صومه لأن الجمساع ايلاج واخسراج فاذا بطل بالايلاج بطل بالاخسراج والدليل على أنه يصسح خومه أن الاخسراج ترك للجمساع ، وما علق على فعل شيء لا يتعلق بترخه ، كما لو حلف ألا يلبس هذا الثوب وهو عليه فبدأ ينزعه لم يحنث ، وأن أكل وهو يشك في طلوع الفجـر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل ، وأن أكل وهو شاك في غروب الشمس لم يصح صدومه لأن الأصل بقاء النهار) •

(الشرح) هديث عمر رضى الله عنه رواه البخارى ومسلم ، وليس فيه بعد الشمس « من ههنا » وانما قال : « وغربت الشمس » ورواه البخارى ومسلم أيضا من رواية عبد الله بن أبى أوفى بمعناه ، فلفظ البخارى لابن أبى أوفى « اذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم ، وأثمار بيده قبل المشرق » ولفظ مسلم « اذا غابت الشمس من ههنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم » •

قال العلماء : انما ذكر غروب الشمس واقبال الليل واديار النهار

٠ ١٨٧ : البقرة

ليبين أن غروبها عن العيون لا يكفى ، لأنها قد تعيب في بعض الاهاكن عن العيون ولا تكون غربت حقيقة ، فلابد من اقبال الليل وادبار النهار ، واما حديث عائشة رضى الله عنها فرواه البخارى ومسلم أيضا من روايتها ، ومن رواية أم سلمة أيضا ، وقولها : « من جماع غير احتلام » ذكرت الجماع لئلا يتوهم أحد أنه كان من احتلام وأن المحتلم معذور لكونه قد يدركه الصبح وهو نائم محتلم ، بخلاف المجامع فبينت أن تلك الجنابة من جماع ، ثم أكدته لشدة الاعتداء ببيانه فقالت : غير احتلام وقد ذكرنا فى بأب الفسل اختلاف العلماه هل كان الاحتلام متصورا فى حق النبى صلى الله عليه وسلم وقد يحتج من صوره بمنهوم هذا الحديث ، ويجيب الخضر بأنها ذكرته للتوكيد لا للاحتراز ، والله اعلم ،

وقول المصنف: لأنه لمسا أذن فى المباشرة ، يقال بفتح همزة أذن وضمها ، والفتح أجود ، وقوله: « لفظ الطعام » هو بفتح ألفاء ، وانما ددرته لأنى رأيت من يصحفه ،

(الما أحكام الفصل) غنيه مسائل (احداها) ينقضى المسوم ويتم بعروب الشمس باجماع المسلمين لهذين الخديثين ، وسبق بيان حقيقة عروبها فى باب مواقيت الصلاة • قال أصحابنا : ويجب امساك جزء من الليل بعد الغروب ليتحقق به استكمال النهار • وقد ذكر المصنف هذا في كتاب الطهارة في مسأنة القلتين •

(الثانية) يدخل في الصوم بطلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق وسبق بيانه وتحقيق صفته في باب مواقيت الصلاة ويحير متلبسا بالصوم بأول طلوع الفجر ، والمراد الطلوع الذي يظهر فن بغير لذا لا الذي في نفس الأمر و قال أصحابنا : وقد يطلع الفجر في بعض البلاد ويتبين قبل أن يطلع في بلد آخر ، فيعتبر في كل بلد طلبوع فجره و قال الماوردي : وكذا غروب شمسه ، وقد سبق بيان هذا في كلام الماوردي في هذا الباب في مسألة رؤية الهلال في بلد دون بلد ، وقد سبق في باب مواقيت الصلاة أن الأحكام المتعلقة بالفجر تتعلق كلها بالفجر الثاني ، ولا يتعلق بالفجر الأول الكاذب شيء من الأحكام باجماع المسلمين ، وسبق هناك بيان دلائله والأحاديث المحميعة فيه .

(قسرع) هذا الذى ذكرناه من الدخول فى الصوم بطلوع الفجر وتحريم الطعام والشراب والجماع به هو مذهبنا ومذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعيسن فمن بعدهم ومالك وأحمد وبماهير العلماء من الصحابة والتابعيسن فمن بعدهم تقال ابن المنذر وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعلماء الأمصار ، قال : وبه نقول ، قال : روينا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال حين صلى الفجسر : الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيسط الأسود ، قال : وروى عن هذيفة « أنه لمسا طلع الفجسر تسحر ثم صلى » قال : وروى معناه عن ابن مسعود ، وقال مسروق : لم يكونوا يعدون الفجسر الذى يملأ البيوت يعدون الفجسر الذى يملأ البيوت على الخسرين ، قال اسحاق يميل الى القول الأول من غير أن يطعن على الخسرين ، قال اسحاق : ولا قضاء على من أكل فى الوقت الذى على المناه هؤلاء ، هذا كلام ابن المنذر ،

وحكى أصحابنا عن الأعمش واسحاق بن راهويه أنهمسا جسوزا الأكل وغيسره الى طلوع الشمس ، ولا اظنه يصبح عنهما ، واحتسب أصحابنا والجمهور على هؤلاء بالاحاديث الصحيحة المشهورة المتظاهرة ، منها حديث عدى بن حاتم رضى الله عنه قال : « لمسا نزنت « حتى يتبين لكم المخيط الأبيض من المفيط الأسود من الفجر » ، قلت : يا رسول الله أنى أجعل تحت وسادتى عقالين عقالا أبيض وعقالا أسود أعرف الليل من النهار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لن وسادك لعريض انما هو سواد الليل وبياض النهار » رواه البخارى ومسلم .

وعن سهل بن سعد رضى الله عنهما قال : « أنزلت : «وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود » ولم ينزل «من الفجسر» فكان رجال اذا أرادوا المسوم ربط أحدهم فى رجله الخييط الأبيض والخييط الأسسود ، ولا يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما ، فأنزل الله تعالى : « من الفجسر » فعلموا أنه يعنى به الليل من النهار » رواه البخارى ومسلم ، وفى رواية مسلم « رئيهما » بالرا ، مهموز ، وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يعرنكم أذان بلال ولا هذا العارض لعمود المبح حتى يستطير » رواه مسلم ،

وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يمنعن أحدكم — أو أحدا منكم — أذان بلال من سحوره ، فانه يؤذن — أو ينادى — بليل ليرجع قائمكم ، ولينبه نائمكم ، وليس أن بقول الفجر أو الصبح ، وقال بأصابعه ورفعها الى فوق وطأطأ الى أسفل حتى يقول هكذا ، وقال بسبابتيه احداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله » رواه البخارى ، وسبق [ فى ] باب مواقيت الصلاة غير هذه الأحاديث ، والله أعلم ،

(المسألة الثالثة) يجوز له الأكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر بلا خلاف لما ذكره المصنف ، ولو شك فى طلوع الفجر جاز له الأكل والشرب والجماع وغيرها بلا خلاف ، حتى يتحقق الفجر للاية الكريمة «حتى يتبين لكم الخيط الأبيض» ولما صحح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : «كل ما شبككت ختى يتبين لك » رواه البيهقى باسناد صحيح ، وفى رواية عن حبيب بن أبى ثابت قال : «أرسل ابن عباس رجلين ينظران الفجر ، فقال أحدهما : أصبحت وقال الآخر : لا ، قال : اختلفتما أرنى شرابى » قال البيهقى : وروى هذا عن أبى بكر الصديق وعمر وابن عمر رضى الله عنهم ، وقول ابن عباس : «أرنى شرابى » جار على القاعدة أنه يحل الشرب والأكل حتى يتبين الفجر ، ولو كان قد تبين لما اختلف الرجلان فيه ، لأن خبريهما تمارضا ، والأصل بقاء الليل ، ولأن قوله : «أصبحت » ليس صريحا فى طلوع الفجر ، والله أعلم ،

وقد اتفق أصحابنا على جسواز الأكل للشاك فى طلوع الفجسر على وصرهوا بذلك قممن صرح به المساوردى والدارمى والبندنيجى وخلائق لا يحصون • (وأما) قول الغزالى فى الوسيط: لا يجوز الأكل هجوما فى أول النهار ، وقول المتولى فى مسألة السحور: لا يجوز للشاك فى طلوع الفجر أن يتسحر ، فلعلهما أرادا بقولهما (لا يجوز) أنه ليس مباحا مستوى الطرفين ، بل الأولى تركه فان أرادا به تحسريم الأكل على الشاك فى طلوع الفجر فهو غلط مخالف للقرآن ، ولابن عباس : ولجميع الأصحاب ، بل لجماهير العلماء ، ولا نعرف أحدا من العلماء قال بتحريمه الا مالكا فانه حرمه ، وأوجب القضاء على من أكل شاكا

في الفجسر • وذكر البن المنذر في الاشراف بابا في اباحة الأكل للشاك ف الفجسر ، فحكاه عن أبي بكر الصديق وابن عمر وأبن عباس وعطاء والأوزاعى وأصحاب الرأى وأحمد وأبى ثور واختاره ولم ينقسل المتع الا عن مالك ، والله أعلم • قال المساوردي وغيره : والأفضَّلُ للشَّماكُ أنَّ لا يأكل ولا يفعل غيره من ممنوعات الصــوم احتياطاً • ( الرابعة ) لو أكل شاكا في طلوع الفجر ، ودام الشك ولم يبن الحال بعد ذلك صبح صومه بلا خلاف عندنا ، ولاقضاء عليه ، وقال مالك : عليه القضاء ، وقد سبقت أدلة المسألة في المسألة قبلها • قال أصحابنا : وينبغى للصائم ألا يأكل هتى يتيقن غروبُ الشممس ، فلو غلب على ظنه غروبها باجتهادُ بورد أو غيره جاز له الأكل على الصحيح الذي قطع به الأكثرون ، وحكى امام الحسرمين وغيره وجها للاستاذ أبى اسحاق الاسفراييني أنه لا يجسوز لقدرته على اليقيسن بصبر يسير ، ولو أكل ظانا غسروب الشمس فبانت طالعة ، أو ظانا أن الفجــر لم يطلع فبان طالعا ، صار مقطرا ، هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به المصنف والجمهور ، وفيه وجه شاذ آنه لا يفطر فيهما ، لأنه معذور ، وهو مخرج من الخلاف فيمن غلط في القبلة ، ومن الأسير اذا اجتهد في الصوم وصادفً ما قبل رمضان ، ونظائره •

وهذا الوجه هو قول المزنى وابن خزيمة من اصحابنا ، وفيه وجه ثالث أنه يفطر فى الصورة الأولى دون الثانية لتتصيره فى الأولى ، ولأنه لا يجوز الأكل للشاك فى الصورة الأولى ويجوز فى الثانية ، وممن حكى هذا الوجه الرافعى ، ولو هجم على الأكل فى طرفى النهار بلا ظن ، وتبين الخطأ فحكمه ما ذكرنا ، وان بان التيقن أنه لم يأكل فى النهار استمرت صحة صومه ، وان دام الابهام ولم يظهر انخطأ ولا المواب فان كان فى أول النهار فلا قضاء ، لأن الأصل بقاء الليل ، وان كان فى آخره لزمه القضاء ، لأن الأصل بقاء الليل ، وان كان فى آخره لزمه القضاء ، لأن الأصل بقاء النهار ولو أكل فى الخدر النهار بالاجتهاد ، وقلنا بالمذهب : انه يجوز فاستمر الابهام فلا قضاء ، كما لو أكل بغير اجتهاد لأن الاجتهاد عنده لا أثر له ،

قال المتولى وغيره: والفرق بين من أكل بغير اجتهاد في آخر النهار وصادف أكله الليل حديث قلنا: لا قضاء عليه وبين من

أشتبهت عليه القبلة ، أو وقت الصلاة فصلى بغير اجتهاد وصادف الصواب ، فان عليه الاعادة ، لأن هناك شرع فى العبادة شاكا من غير مستند شرعى فلم يصبح ، وهنا لم يحصل الشك فى ابتداء العبادة ، بل مضت على الصحة وشك بعد فراغها ، هل وجد مفسد لها بعد تحقق الدخول فيها ؟ وقد بان أن لا مفسد ، وإنما نظيره من الصلاة أن بسلم منها ثم يشك هل ترك ركنا منها أم لا ؟ ثم بان أنه لم يترك شيئا ؛ فان صلاته صحيحة بلا كفلاف ، والله أعلم .

(فسرع) لو ظن غروب الشمس فجامع ، فبان خلافه ، لزمه قضاء النصوم على المذهب كما سبق ، قال البغوى والمتولى وآخرون من الأصحاب : ولا كفارة عليه لأنه معذور ولأنها انما تجب على من أفسد الصوم بجماع أثم به ، كما سيأتى ايضاحه ان شاء الله تعالى • قال الرافعى : وهدا ينبغى أن يكون تفريعا على المذهب وهو جواز الافطار بالظن ، والا فتجب الكفارة وفاء بالضابط المذكور لوجوبها •

(المسألة الخامسة) اذا جامع فى الليسل وأصبح وهو جنب صحص صومه بلا خلاف عندنا ، وكذا لو انقطع دم الحائض والنفسساء فى الليل فنوتا صوم الغد ولم يغتسسلا ، صح صومهما بلا خلاف عندنا ، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعسدهم ، وممن قال به على بن أبى طالب وابن مسعود وأبو ذر وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وعائشسة رضى الله عنهم ، وجماهير التابعين والثيرى ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور ، قال العبدرى : وهو والثير الفقهاء • قال ابن المنذر : وقال سالم بن عبد الله : لا يصح صومه ، قال : وهو الأشهر عن أبى هريرة والحسن البصرى ، وعن طاوس وعروة بن الزبير رواية عن أبى هريرة أنه أن علم جنابته قبل الفجسر منام حتى أصبح لم يصح والا فيصح • وقال النفعى : يصح النفل دون الفرض ، وعن الأوزاعى أنه لا يصح صوم منقطعة الحيض حتى أبو هريرة فى صحيحى البخارى ومسلم •

دليلنا نص القرآن قال الله تعالى : « فالآن باشروهن وابتفوا ها كتب الله لكم ، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الفيط الأبيض من

المفيط الأسود من الفجر ، ثم أتموا الصيام الى الليل »(١) ويلزم بالضرورة أن يصبح جنبا اذا باشر الى طلوع الفجر ، والأحاديث الصحيحة الشهورة ، منها حديث عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما قالتا : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم » رواه البخاري ومسلم ، وفي روايات لهما في الصحيح « من جماع غير احتلام » وعن عائشة رضى الله عنها قالت : «كان النبى صلى الله عليه وسلم يدركه الفجئر في رمضان وهو جنب من غيسر حلم فيعتسل ويصوم '» رواه البخاري ومسلم ، وعنها : « أن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال : يا رسول الله ٠٠ تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ، فقال : لست مثلنا يا رسول ألله ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخسر ، فقال : والله انى لأرجو أن أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما أتقى » رواه مسلم ، والأحاديث بمعنى هــذا كثيرة مشهورة · وأما حديث أبى هريرة رضى الله عنه فأجاب أصحابنا عنه بجسوابين (أحدهما ) أنه منسوخ • قال البيهقى : روينا عن أبى بكر بن المنذر قُال : أحسن ما سمعت فيه أنه منسوخ ، لأن الجماع كان فى أول الاسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب ، فلما أباح الله تعالى الجماع الى طلوع الفجسر جاز للجنب اذا أصبح قبل الاغتسال أن يصوم ، فكان أبو هريرة يفتى بما يسمعه من المفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر الأول ولم يعلم النسيخ ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما رجع اليه ، هذا كلام البيهقى عن ابن المنذر وكذا قال امام المرمين في آلنهاية ، قال : قال العلماء : الوجه حمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أنه منسوخ •

(والجواب الثانى) أنه محمول على من طلع الفجر وهو مجامع ، فاستدام مع علمه بالفجر ، والله تعالى أعلم ، قال المساوردى وغيره : واجمعت الأمة على أنه أن احتلم فى الليل وأمكنه الاغتسال قبل الفجر فلم يغتسل وأصبح جنبا بالاحتسلام ، أو احتام فى النهار

<sup>(</sup>١) المُبقسرة: ١٨٧ م

غصومه صحيح ، وانما الخلاف في صوم الجنب بالجماع ، والله تعالى اعلم . أعلم .

(السادسة) اذا طلع الفجر وفي غيه طعام غليلفظه ، غان لفظه صبح صومه ، غان ابتلعه أفطر ، غلو لفظه في الحال فسبق منه شيء الى جوفه بغير اختياره فوجهان مضرجان من سبق الماء في المضمضة ، لكن الأصح هنا أنه لا يفطر ، والأصح في المضمضة أنه ان بالغ أفطر ، والا غلا ، ولو طلع الفجر وهو مجامع فنزع في الحال صحح صومه ، نص عليه في المختصر ، قال أصحابنا : النزع عند الفجر ثلاث صور (احداها) أن يحس بالفجر وهو مجامع فينزع بحيث يقع تخصر النزع مع أول الطلوع (والثانية) يطلع الفجر وهو مجامع فينزع بحيث يقع فيعلم الطلوع في أوله فينزع في الحال (الثالثة) أن يمضى بعد الطلوع ليعلم الفجر ثم يعلمه فينزع ،

أما الثالثة فليست مرادة بنص الشافعي رضى الله عنه ، بل الحكم فيها بطلان المسوم على الذهب ، وفيها الوجه السابق فيعن أكل ظانا أن الفجسر لم يطلع وكان قد طلع ، فعلى الذهب لو مكث بعد علمه أثم ولا كفارة عليه ، لأنه انما مكث بعد بطلان الصوم ، وعلى الوجه انضعيف تلزمه الكفارة بالاستدامة كما سنوضحه ان شاء الله تعالى ،

وأما الصورتان الأولتان فهما مرادتان بالنص فلا يبطل الصوم فبهما ، وفي الثانية وجه ضعيف شاذ أنه يبطل ، وهو مذهب المزنى أيضا كما حكاه المصنف ، وقد ذكر المصنف دليل الجميع • أما اذا طلع الفجسر وهو مجامع فعلم طلوعه ، ثم مكث مستديما للجماع فيبطل صومه بلا خلاف ، نص عليه وتابعه الأصحاب ، ولا يعلم فيه خلاف للعلماء وتلزمه الكفارة على المذهب ، وقيل : فيه قولان ، وستأتى المسألة مبسوطة حيث ذكرها المصنف ان شاء الله تعالى ، ولو جامع ناسيا ثم تذكر فاستدام فهو كالاستدامة بعد العلم بالفجسر ، والله تعالى أعلم ،

فان قيل : كيف يعلم الفجسر بمجسرد مللوعه ؟ وطلوعه الحقيقى

يتقدم على (ا) علمنا به فأجاب الشيخ أبو محمد الجوينى وولده امام المحرمين بجرابين (أحدهما) أنها مسألة علمية ولا يلزم وقوعها علما يقال فى الفرائض مائة جدة (والثانى) وهو الصواب الذى لا يجوز غيره أن هذا متصور الأنا انما تعبدنا بما نطلع عليه الابما فى نفس الأءر اغلام معنى للصبح الا ظهور الضوء للناظر اوما قبله لا حكم له اولا يتعلق به تكليف افاذا كان الانسان عارفا بالأوقات ومنازل التمر فيرصد بحيث لا حائل فهو أول الصبح المعتبر فهذا هو الصواب التمل وبه قطع المتولى والجمهور (٢) والله أعلم ه

### فيسرع في مذاهب العلماء في مسائل تقدمت

منها اذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجسر فبان خلافه ، فقد ذكرنا أن عليه القضاء ، وبه قال ابن عباس ومعاوية بن أبى سفيان وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد والزهرى والثورى ، كذا جكاه ابن المنذر عنهم ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور والجمهور ، وقال اسحاق بن راهويه وداود : صومه صحيح ولا قضاء ، وحكى ذلك عن عطاء وعروة بن الزبير والحسن البصرى ومجاهد ، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : « ان الله تعالى تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ى رواه البيهقى وغيره فى غير هذا الباب بأسانيد صحيحة من رواية ابن عباس ،

وأحتج أصحابنا بقوله تبارك وتعالى : « حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل »(٢)

<sup>(</sup>۱) بعد الأخذ بالتوقيت الحسابى أو الزوالى فى ضبط المواقيت مع انتشار استعمال الساعات اصبع علمنا بالأوقات والدقائق والثوانى مما يجعلنا نعام به بمجرد طلوعه ونترقبه قبل طلوعه ونحسب اللحظات الباقية على طلوعه (ط) •

<sup>(</sup>۲) قلت : ومثله ضبط الوقت بالساعات وهو ليس من الفروض العلمية او الأحكام الفرضية وانها هو من الأور العملية والاحكام الجارية بكئرة تطبيقها • والله تعالى اعلم (ط) • (۳) البقرة : ۱۸۷ •

وهذا قد أكل في النهار ، وبما-رواه البيهقي باسناده عن ابن مسعود : « أنه سئل عن رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلا وقد طلع الفجسر فقال : من أكل من أول النهار فليأكل من آخسره ، ومعناه فقد أفطر » وروى البيهتي معناه عن أبي سعيد الخدرى وبحديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت : « أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طعت الشمس ، قيل لهشام : فأمروا بالقضاء فقال : بد من قضاء » رواه البخارى في صحيحه ، وروى الشافعي عن مالك بن أنس الامام ، عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضى ألله عنه : « أنطر في رمضان في يوم ذي غيم ، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس ، فقال عمر رضى الله عنه : الخطب يسير وقد اجتهدنا » قال البيهتى : قال مالك والشافعي : معنى ( الخطب يسير ) قضاء يوم مكانه • قال البيهتي : رواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أخيه عن أبيه عن عمر رضى الله عنه قال : وروى أيضًا من وجهين آخرين عن عمر مفسرا في القضاء ، ثم ذكره البيهقي بأسانيده عن عمر رضي الله عنه ، وفيه التصريح بالقضاء ٠

فاحد الوجهين عن على بن حنظلة عن أبيه ، وكان أبوه صديقا لعمر ، قال : «كنت عند عمر رضى الله عنه فى رمضان فأفطر وأفطر الناس ، فصعد المؤذن ليؤذن فقال : أيها الناس هذه الشمس لم تغرب ، فقال عمر رضى الله عنه : من كان أفطر فليصم يوما مكانه » وفى الرواية الأخرى فقال عمر : « لا نبالى ، والله نقضى يوما مكانه » ثم قال البيهتى : وفى تظاهر هذه الروايات عن عمر رضى الله عنه فى انقضاء ، دليل على خطأ رواية زيد بن وهب فى ترك القضاء ، ثم روى البيهتى ذلك باسناده عن يعقوب بن سفيان الحافظ ، عن عبيد الله ابن موسى عن شيبان عن الأعمش عن المديب بن رافع عن زيد بن وهب قرأينا أن الشمس قد غابت وأنا قد أمدينا ، فأخرجت لنا عساس من فرأينا أن الشمس قد غابت وأنا قد أمدينا ، فأخرجت لنا عساس من المن من بيت حفصة فشرب عمر رضى الله عنه وشربنا ، فلم نابث أن المداب وبدت الشمس ، فجعل بعضنا يقول لبعض : نقضى يومنا

هذا ، نسمع بذلك عمر نقال : والله لا نقضيه ، وما يجانفنا الاثم » تال البيهةى : كذا رواه شيبان ، ورواه حفص بن عتاب وأبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب • قال البيهةى : وكان يقول ابن سفيان يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة وبعدها مما خولف فيه •

قال البيهقى: « وزيد ثقة الا أن الخطأ غير مأمون » والله تعالى يعصمنا من الزلل والخطأ بمنه وسعة رحمته ، ثم روى البيهقى باسناده عن شعيب بن عمرو بن سليم الأنصارى قال : « أفطرنا مع صهيب الخير فى شهر رمضان فى يوم غيم وطش فبينا نحن نتعشى اذ طلعت الشمس ، فقال صهيب : طعمة الله أتموا صيامكم الى الليل واقضوا يوما مكانه » •

قوله « عساس من لبن » بكسر العين وبسين مهملة مكررة ، وهى الأقداح ، وأحدها عس بضم العين ، وأجاب أصحابنا عن حديث « ان الله تجاوز عن أمتى الخطأ » أنه هنا محمول على رفع الاثم فانه عام خص منه غرامات المتلفات وانتقاض الوضوء بخروج الحدث سهوا ، والمسلاة بالحدث ناسيا وأشباه ذلك ، فيخص هنا بما ذكرناه ، والله تعالى أعلم •

# فسسرع في مداهبهم فيمن أولج ثم نزع مع طاوع الفجسر

ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يفطر ولا قضاء ولا كفارة ، وبه قال أبو حنيفة وآخرون ، وقال مالك والمزنى وزفر وداود : يبطل صومه ، وعن أحمد رواية أنه يفطر وعليه الكفارة ، وفي رواية : يصبح صومه ولا قضاء ولا كفارة ، وقد سببق في كلام المصنف دليل المذهبين ، وروى البيهقى باسناده الصحيح عن نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما : « كان اذا نودى بالصلاة والرجل على امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم اذا أراد الصيام قام واغتسل وأتم صيامه » ،

(فسرع) ذكرنا أن من طلع الفجسر وفى فيه طعام فليلفظه ويتم صومه ، فان ابتلعه بعد علمه بالفجسر بطل صومه ، وهذا لا خلاف فيه • ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضى الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا وأشربوا حتى يؤذن أبن أم مكتوم » رواه البخارى ومسلم • وفى الصحيح أحاديث بمعناه •

وأما حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « اذا سمع أحسدكم النداء والاناء على يده فلا يضمه حتى يقضى حاجته منه » وفى روايه « وكان المؤذن يؤذن اذا بزغ الفجسر » فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الأولى وقال: هذا صحيح محمول عند شرط مسلم • ورواهما البيهتى ثم قال: وهذا أن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادى قبسل طلوع الفجسر ، قال: وقوله: طلوع الفجسر ، قال: وقوله: ( ادا بزغ ) يحتمل أن يكون من كلام من دون أبى هريرة أو يكون خبرا عن الأدان الثانى ، ويكون قول اننبى صلى الله عليه وسلم: « اذا ممع أحدكم النداء والاناء على يده » خبرا عن النداء الأول ليكون موافقا لحديث ابن عمر وعائشة رضى الله عنهما قال: وعلى هذا تتفق موافقا لحديث ابن عمر وعائشة رضى الله عنهما قال: وعلى هذا تتفق

#### قال الممنف رحمه الله تعالى

( ويحسرم على الصائم الأكل والشرب لقوله سبحانه وتعالى: « وكأوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من المفجر ، ثم أتموا الصيام الى الليل »(٢) فأن أكل أو شرب وهو ذاكر للصوم ، عسالم بتحسريمه مفتار بطل صسومه ، لأنه فعسل ما ينافى الصوم من غير عذر [ فيطل ] ، وأن استعط أو صب المساء في أذنه فوصل

<sup>(</sup>١) رواية الحاكم هكذا : حدثنا أبو النضر الفقيه ثتا الحسن بن سفيان ثنا عبد الأعلى بن حماد النرسى ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة ثم قال بعد أن ساق الحديث : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه • قلت : ورجال مسلم في هذا الاسناد من حماد من سلمة الى أبى هريرة وقد أقر الذهبى في التلخيص الحاكم في تصحيحه ولم يورده أبن تيمية في المنتقى (ط) " (١) البقرة : ١٨٧٠

الى دماغه بطل صوحه، لما روى لقيط بن صبرة رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « اذا استنشقت قابلغ الوضوء الا ان تكون صائما » فدل على انه اذا وصل الى الدماع شيء بطل صوحه ، ولان الدماغ احد الجوفين فبطل الصوم بالواصل اليه كالبطن ، وان احتقان بطل صوحه لانه اذا بطل بما يصل الى الدماغ بالسعوط فلان يبطل بما يصل الى الدماغ بالسعوط أو احمة فداواها فوصل المدواء الى جوفه او الى الدماغ او طعن نفسه أو طعنه غيره باذنه فوصلت الطعنة الى جوفه بطل صوحه ، نفسه أو طعنه غيره باذنه فوصلت الطعنة الى جوفه بطل صوحه ، لما خدرنا في السعوط والحقنة وان زرق في احليله شيئا أو أحمل فيه ميلا ففيه وجهان ( احدهما ) يبطل صوحه ، لانه منفذ يتعلق الفطر بالخارج منه ، فتعنق بالواصل اليه كالفم ( والثاني ) لا يبطل لأن ما يصل الى المثانه لا يصل الى الجوف فهو بمنزله ما او ترك في فحه شيئا ) .

(الشرح) حديث لقيط صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ولفظهم عن لقيط « قال : قلت : يا رسول الله أخبرني عن الوضوء ، قال أسبغ ألوضوء وخلل بيسن الأصابع وبالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائما » قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح ، وقد سبق في باب صفة الوضوء بيان هذا الحديث ، وبيان حال لقيط ، وابن صبرة بفتح الصاد وكسر الباء بويجوز اسكان الباء مع فتح الصاد وكسرها ، ووقع في نسخ المهذب في حديث لقيط « فأبلغ الوضوء » وهذه اللفظة غير معروفة ، والمعروف ما ذكرناه عن رواية أهل الحديث : والسعوط بضم السين بهو نفس الفعل وهو جعل الشيء في الأنف وجذبه الى الدماغ ، والسعوط بفتها بالضم الثيء الذي يتسعطه كالماء والدهن وغيرهما ، والمراد هنا بالضم ( وقوله ) فلأن ببطل هو بفتح اللام وقد سبق بيانه ( والآمة ) بلد هي البراحة الواقعة في الرأس ، بحيث تبلغ أم الدماغ ، والمنفذ بفتح الفاء بفتح الماء وبالثاء المثلثة بوهي مجمع البول ،

(أما الأحكام) فقال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحسريم الطعام والشراب على الصائم وهو مقصدود الصوم • ودليله الآية الكريمة

والإجماع وممن نقل الاجماع فيه ابن المنذر و قال الرافعي وصبط الأصحاب الداخل المفطر بالعين الواصلة من الظاهر الى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر المسوم ، وفيه قيود ( منها ) الباطن الواصل اليه ، وفيما يعتبر به وجهان و ( أحدهما ) أنه ما يقع عليته اسم الجوف و ( والثاني ) يعتبر معه أن يكون فيه قوة تحييل الواصل اليه من دواء أو غذاء و قال : والأول هو الموافق لتفسريع الأكثرين كما سيأتي ان شاء الله تعالى ، ويدل عليه أنهم جعلوا الحلق كالجسوف في ابطيال المسوم بوصول الواصل اليه ، وقال امام الحرمين : افا في ابطيال المسوم بوصول الواصل اليه ، وقال امام الحرمين : افا والبطن والأمعاء والمثانه مما يفطير الوصول اليه بلا خلاف ، حتى لو جوفه ، أو خريطة دماغه أفطير ، وان لم يصيل باطن الأمعاء وباطن كانت ببطنه أو برأسه مأمومة ، وهي الآمة ، فوضع عليها دواء فوصيل جوفه ، أو خريطة دماغه أفطير ، وان لم يصيل باطن الأمعاء وباطن الفريطة و وسيواء كان الدواء رطبا أو يابيا عندنا و وحكى المتولى والرافعي وجها أن الوصيول الى المثانة لا يفطير واختاره القاضي حسين وهو شاذ و

(وأما) المحقنة فتفطر على المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه قاله القاضى حسين : لا تفطر • وهو شاذ • ان كان منقاسا فعلى المذهب • قال أصحابنا: سواء كانت المحقنة قليلة أو كتيرة • وسواء وصلت الى المعدة أم لا • فهى مفطرة بكل حال عندنا •

(وأما) السعوط فان وصل الى الدماغ أفطسر بالأخلاف و قاله أصحابنا: وما جاوز الخيشوم فى الاستعاط فقد حصل فى حد ألباطن وحصل به الفطسر و قالم أصحابنا: وداخل الفم والأنف الى منتهى الغلصمة والخيشوم له حكم الظاهر فى بعض الأشياء حتى لو أخسرج اليه التىء أو ابتلع منه نخامة أفطر ، ولو أمسك فيه تمرة ودرهما وغيرهما لم يفطسر ما لم ينفصل من التمرة ونحوها شىء ، ولو تنجس هذا الموضع وجب غسله ، ولم تصح الصلاة حتى ينسله ، وله حكم الباطن فى اشياء (منها) أنه اذا ابتلع منه الريق لا يفطسر ولا يجب غسنه على الجنب، والله أعلم و

(وأما) اذا قطر في احليله شيئًا ، ولم يصل التي المثانة أو زرق هيه ميلا أن ففيه ثلاثة أوجه (أصحها) يفطر وبه قطع الأكثرون لما ذكره المصنف (والثاني) لا (والثالث) ان جاوز المصنفة أفطر والا فلا، والله أعلم •

فسرع) لو أوصل الدواء الى داخسل لحم السساق أو غرز هيه سكينا أو غيرها فوصلت مخه لم يفطسر بلا خلاف ، لأنه لا يعد عضوا مجوفا .

إفسرع) لو طعن نفسه أو طعنه غيره باذنه فوصلت السكين جوفه أفطر بلا خلاف عندنا ، سرواء كان بعض السكين خارجا أم لا •

(فسرع) اذا ابتلع طرف خيط وطرفه الآخر بارزا أفطر بوصول الطرف الوصل ، ولا يعتبر الانفصال من الظاهر ، وحكى الحناطى للماء المهلة للماء وجها فيمن أدخل طرف خيط جوفه أو دبره وبعضه خارج أنه لا يفطر والمشهور الأول ، وبه قطع جمهور الأصحاب ، ولو ابتلع طرف خيط في الليل ، وطرفه الآخر خارج فأصبح كذلك للمان تركه بحاله للم تصح صلاته لأنه حامل لطرفه البارز ، وهو متصل بنجاسة ، وان نزعه أو ابتلعه بطل صومه ، وصحت صلاته اذا غسل فمه بعد النزع ،

قال أصحابنا: فينبغى أن يبادر غيره الى نزعه وهو غافل ، فينزعه بغير رضاه فان لم يتفق ذلك فوجهان (أصحهما) يحافظ على الصلاة فينزعه أو يبلعه (والثاني) يتركه على حاله محافظة على الصوم، ويصلى كذلك ، ويجب اعادة الصلاة لأنه عذر نادر ، وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في باب ما ينقض الوضوء ،

( فسرع ) لو أدخل الرجل اصبعه أو غيرها دبره ، أو أدخلت المرأة اصبعها أو غيرها دبرها أو قبلها وبقى البعض خارجا بطل الصوم باتفاق أصحابنا الا الوجه الشاذ السابق عن المناطى فى الفسرع الذى ملل هذا .

قال أصحابنا: وينبعى للصائمة ألا تبالغ باصبعها فى الاستنجاء، قالوا: فالذى يظهر من فرجها اذا قعدت لقضاء الحاجة له حكم الظاهر، فيلزمها تطهيره ولا يلزمها مجاوزته، فان جاوزته بادخال اصبعها زيادة عليه بطل صومها، وقد سبق ايضاح المسألة فى باب الاستطابة، هذا تفصيل مذهبنا وقال أبو حنيفة: اذا كان الواصل الى الباطن متصلا بخارج لا يبطل صومه، دليلنا أنه وصلى الباطن فبطله صومه كما لو غاب كله ه

(قرع) لو قطر ف اذنه ماء أو دهنا أو غيرهما فوصل الى الدماغ فوجهن (أصحهما) يفطر ، وبه قطع المصنف والجمهور ، لحما دكره المصنف (والثانى) لا يفطر قال أبو على السنجى بالسين المهملة المكسورة وبالجيم بوالقاضى حسين والفورانى وصحمه الغزالى كالاكتحال ، وادعوا أنه لا منفخ من الأذن الى الدماغ وانما يصله بالمسلم كانكصل ، وكما لو دهن بطنه فان المسام تتشربه ولا يفطر بخلاف الأنف فان المسعوط يصل منه الى الدماغ فى منفخ مفتوح ، والمعروف عنه ونقبل صاحب البيان عن أبى على السنجى أنه يفطسر ، والمعروف عنه ما ذكرته ، فيكون ذكر الفطر فى بعض كتبه ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل وما لا يؤكل ، فأن استف ترابا أو ابتلع حصاة أو درها أو دينارا بطل صومه ، لأن الصوم هو الامساك عن كل ما يصل الى الجوف ، وهذا دا أمسك ، ولهذا يقال : فلان يأكل الطين ويأكل الحجرر ، ولأنه أذا بطل الصوم بما وصل الى الجوف مما أيس بأكل كالسعوط والحقنة وجب أن يبطل أيضا بما ليس بمأكول ، وأن قلع ما يبقى بين أسنانه بلسانه و بتلعه بطل صوحه ، وأن جمع في فعه ريقا كثيرا وابتلعه ففيه وجهان :

( احدهما ) يبطل صوده ، لأنه ابتلع ما يمكنه الاحتراز منه مما لا حاجة به اليه ، فأشبه ما اذا قلع ما بين أسنانه وابتلمه .

( والثانى ) لا يبطل لانه وصل الى جوفه هن معدته فأشبه ها يبتلمه من ريقه على عادته ، فان أخسرج البلغم من صدره ثم ابتلمه

او جذبه من رأسه [ ثم أبتلعه ] بطل صومه وأن استقاء بطل صومه للله عليه وسلم قال : للنبي صلى الله عليه وسلم قال : « من استقاء فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه » ولأن القيء أذا صعد [ ثم ] تردد ، فيرجع بعضه ألى الجحوف فيصير كطعام أبتلعه) .

(المسرح) هديث أبى هريرة رضى الله عنه رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والدارقطنى والبيهقى وغيرهم ، قال الترمذى : هو حديث حسن ، قال : وقال البخارى : لا أراه محفوظا ، وقال الدارقطنى : رواته كلهم ثقات ، ورواه النسائى والبيهقى مرفوعا كما ذكرنا ، وموقوفا على أبى هريرة ، واسناد أبى داود وغيره فيه اسناد الصحيح ، ولم يضعفه أبو داود فى سننه ، وقد سبق مرات أن ما لم يضعفه أبو داود فهو عنده حجة اما صحيح واما حسن ، وقال البيهقى : هذا المديث تفرد به هشمام بن حسان ، قال : وبعض المفاظ لا يراه محفوظا ، قال : قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل يقول : ليس من ذا شىء ،

قال البيهتى : وقد روى من أوجه آخر ضعيفة عن أبى هريرة مرفوعا ، قال : وروى فى ذلك عن على رضى الله عنه ثم رواه باسناده عن المارث عن على قال : « اذا تقايأ وهو صائم فعليه القضاء ، واذا ذرعه القىء فليس عليه القضاء » وهذا ضعيف ، فان المارث() ضعيف متروك كذاب ، قال البيهتى : وأما هديث معدان بن طلحة عن أبى الدرداء « أن رسور الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطسر » قال معدان : « لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجد

<sup>(</sup>۱) هو الحارث بن عبد الله المهدانى الحوتى أبو زهير الكوفى الأعوى الحد كبار الشيعة روى عن على وابن مسعود وعنه الشعبى وعمرو بن مرة وابو اسحاق سمع منه اربعة احاديث قال الشعبى وابن المدينى : كذاب مقال ابن معين في رواية والنسائى : ليس به باس وقال ابو حاتم والنسائى في رواية ليس بالقوى ابن معين : ضعيف وله في النسسائى حديثان ، تونى سنة خمس وستين ومائة (ط) ،

دمتى فقلت له: ان أبا الدرداء اخبرنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ، فقال صدق ، أنا صببت عليه وضوءه » فهذا حديث مختلف فى اسناده ، فان صح فهو محمول على القىء عامدا ، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان صائما تطوعا ، قال : وروى من وجه آخر عن ثوبان قال : وأما حديث فضالة بن عبيد قال : « أصبح رسول الله جلى الله عليه وسلم صائما فقاء فأفطر فسئل عن ذلك فقال : انى قنت » قال : وهو أيضا محمول على العمد ،

قال: وأما هديث زيد بن أسلم عن رجسك من أصطابه عن رجسة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم » فهو معمول ان صح على من ذرعه القىء • قال: وقد رواه عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ثلاث لا يفطسون الصائم: التيء والاحتلام والحجامة » قال: وعبد الرحمن صعيف ، والمحسوظ عن زيد بن أسلم هو الأول • هذا كلام البيهقى •

وذكر الترمذى هديث أبى سعيد الخدرى هذا وصعفه وقال هو غير معفوظ قال : ورواه عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز ابن معمد وغيسر واهد عن زيد بن أسلم مرسلا لم يذكروا أبا سعيد ، وانما ذكره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف ، وروى الترمذى ايضبا حديث أبى الدرداء وثوبان من رواية معدان بن طلعة كما سبق ، وقال : هو هديث حسن صحيح ، وهو مفالف لما قال نيه البيهتى قال الترمذى : وهديث أبى هريرة هسن غريب لا نعسرفه من هديث هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم الا من هديث عيسى بن يونس ، قال : وقال البضارى : لا أراه محفوظا ،

قال الترمذی : وقد روی هذا الحدیث من غیر وجه عن أبی هریرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم • قال : ولا یصسح اسناده • قال : وقد روی عن أبی الدرداه وثوبان وقضالة « أن النبی

ملى الله عليه وسلم قاء فأفطر » قال : « وانما معنى هذا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك » هكذا روى فى بعض الحديث مفسرا قال : والعمل عند أهل العلم على حديث أبى هريرة أن الصائم اذا ذرعه القىء لا قضاء عليه ، واذا المنقاء عمد فليقض • هذا كلام الترمذى • وذكر الحاكم أبو عبد الله فى المستدرك حديثى أبى هريرة وأبى الدرداء وثوبان وقال : هما صحيحان • فالحاصل أن حديث أبى هريرة بمجموع طرقه وشواهده الذكورة حديث حسن ، وكذا نص على حسنه غير واحد من الحفاظ ، وكونه تفرد به هشام بن حسان لا يضر لأنه ثقة وزيادة الثقة مقبولة عند الجمهور من أهل الحديث والفقسه والأصول وقوله ( ذرعه القىء ) هو بانذال المعجمة ، أى غلبه ، وانما قاس المصنف على الواصل بالسعوط فو بانذال المعجمة ، أى غلبه ، وانما قاس المصنف على الواصل بالسعوط فر بانذال المعجمة ، أى غلبه ، وانما قاس المصنف على الواصل بالسعوط في النص ورد فيه • وهو حديث لقيطبن صبرة السابق •

### (اما الاحكام) غفيه مسائل:

(احداها) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: اذا ابتلم الصائم ما لا يؤكل في المسادة كدرهم ودينار أو تراب أو عصاة أو(') حشيشا أو نارا أو هديدا أو خيطا أو غير ذلك أفطر بلا خلاف عندنا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف ، وهكي أصحابنا عن أبي طلحة الأنصاري الصحابي رضى الله عنه ، والحسن بن صالح وبعض أصحاب مالك أنه لا يفطر بذلك ، وحكوا عن أبي طلحة أنه كان يتناول البرد وهو صائم ويبتلمه ويقول: «ليس هو بطعام ولا شراب » واستدل أصحابنا بما ذكره المصنف وبما رواه البيهقي باسناد حسن أو صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: « انما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل ، وانما انفطر مما دخل وليس مما يدخل ، وانما انفطر مما دخل وليس مما يدخل ، وانما انفطر مما دخل وليس مما خرج » ، والله تعالى أعلم ،

( الثانية ) قال أصحابنا : اذا بقى فى خلل أسنانه طعمام فينبغى

<sup>(</sup>۱) كذا فى شن و ق وصوابه : أو خشيش أو نار أو حديد أو خيط لأن هذه معطوفات على المجسرور بالكاف (كدرهم) وممكن تقديره أو ابتلع حشيشها أو نارا نعم النخ وهو تجويز قريب الاحتمال والله أعلم (ط) .

آن يخلله في الليل وينقى فمه ، فان اصبح صائما وفي خلل اسساله شيء فابتلعه عمدا أفطر بلا خلاف عندنا ، وبه قال مالك وأبو يوسف وأهمد • وقال أبو هنيفة : لا يفطر ، وقال زفر : يفطر وعليه الكفارة ، ودليانا في فطره أنه ابتلع ما يمكنه الاحتراز عنه ولا تدعو حاجته اليه فبطل صومه كما لو أخرجه الى يده ثم ابتلعه ، والدليل على زفر أن الكفارة انما وجبت في الجماع لفحشه فلا يلحق به ما دونه والله تعالى أعلم •

أما اذا جرى به الريق فبلعه بغير قصد ، فنقل المزنى أنه لا يفطسر ، ونقل الربيع أنه يفطسر ، فقال جماعة من الأصحاب : في فطسره بذلك قولان عملا بالنصين ، والصحيح الذى قاله الأكثرون أنهما على حالين ، فحيث قال : لا يفطسر أراد اذا لم يقدر على تعييزه ومجه ، وحيث قال : يفطر أراد اذا قدر فلم يفعل وابتلعسه ، وقطسع الشيخ أبو حامد بأنه لا يفطسر ، وقال المام الحرمين والغزالى : أن نقى أسنانه بالخلال على العادة لم يفطسر كغيسار الطريق والا أفطسو التقصيره كالمبالغة في المضمضة ، قال الرافعي : ولقائل أن ينازعهما في المحاته بالمبالغة التي ورد النص بالنهى عنها ، ولأن ماء المبالغة أقسرب الي الجوف ، والله تعالى أعلم ،

(فسرع) لو ابتلع شيئا يسيرا جدا كحبة سمسم أو خردل ونحوهما أفطر بلا خلاف عندنا ، وبه قال جمهور العلماء • وقال المتولى : يفطر عندنا ولا يفطر عند أبى هنيفة ، كما قال فى الباتى في خلل الأسنان •

(الثالثة) ابتلاع الريق لا يفطر بالاجماع اذا كان على العادة ، لأنه يعسر الاحتراز منه ، قال أصحابنا : وانها لا يفطر بثلاثة شروط (أحدها) أن يتمحض الريق فلو اختاط بغيره وتغير لونه أفطر بابتلاعه ، سواء كان المغير طاهرا كمن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه ، أو نجسا كمن دميت لثته أو انقلعت سنه أو تنجس فمه بغير ذلك فانه يفطر بلا خلاف ، لأن المعفو عنه هو الريق الحاجة ، وهذا أجنبى غير الريق وهو مقصر به بخلاف غبار الطريق ونحوه ، فنو بصق

حتى ابيض الريق ولم يبق فيه تغير ففى افطاره بابتلاعه وجهان حكاهما البغوى ، قال : (أصحهما ) أنه يفطسر ، وهذا هو الصحيح عند غيره وقطع به المتولى وآخرون ، ونقسل الرافعى تصحيحه عن الأكثرين لأنه نجس لا يجوز ابتلاعه ولا يطهر الفم الا بالغسسل بالماء كسائر النجاسات ، وعلى هذا لو أكل بالليل شيئا نجسا ولم يفسل فمه حتى أصبح فابتلع الريق أفطر ، صرح به المتولى والرافعى وغيرهما .

( الشرط الثاني ) أن يبتلعه من معدنه ، فلو خسرج عن فيه ثم رده بلسانه أو غير لسانه وابتلعه المطسر • قال أصحابنا : حتى لو خرج الى ظاهر الشفة فرده وابتلعه أفطر لأنه مقصر بذلك ، ولأنه خسرج من محسل المعنو • قال المتولى : ولو خسرج الى شسفته ثم رده وابتلعه المطر ، ولو خرج لسانه وعليه ريق حتى برز لسانه الى خارج فيه ثم رده وابتلمه فطريقان حكاهما البغوى وغيره ( المذهب ) وبه قطع المتولى أنه لا يقطر وجها واحدا لأنه لم ينفصل ولا يثبت حكم المفسروج للشيء الا بانفصاله ، كما أو حلف لا يخسرج من دار فأخرج رأسه أو رجله لم يحنث ، ولو أغــرج المعتكف رأسه أو رجله من المسجد لم يبطسل اعتكافه ( والثاني ) في ابطاله وجهان ، كما لو جمع الريق ثم ابتلعه و وقد سبق مثل هذين الوجهين في باب ما ينقض الوضوء فيما لو أخرجت دودة رأسها من فرجه ثم رجعت قبل انفصالها مل ينتقض وضوئه ؟ فيه وجهان ( الأصح ) ينتقض ( الشرط الثالث ) أن يبتلمه على العادة ، فلو جمعه قصدا ثم ابتلعه فعل يقطر ؟ فيه وجهان مسهوران ذكرهما المسنف بدليلهما ( أصحهما ) لا يفطر ، ولو اجتمع ريق كثير بغير قصد بأن كثر كلامه أو غير ذلك بغيسر قصد فابتلمه لم يقطسر بالاخلاف م

( فسرع ) لو بل الخيساط خيطا بالريق تم رده الى فيه على هادتهم حال الفتسل ه قال أصحابنا : ان لم يكن عليه رطوبة تنفصسل لم يفطسر بابتلاع ريقه بعده بلا خلاف لأنه لم ينفصل شيء يدخسل جوفه • وممن نقسل اتفاق الأصحاب على هذا المتولى ، وان كانت رطوبة تنفصل وابتلمها فوجهان حكاهما امام الحرمين ومتابعوه والمتولى

(أحدهما) وهو قول الشيخ أبى محمد الجوينى لا يفطر ، تال : كما لا يفطر بالباقى من ماء المضمضة (وأصحهما) وبه قطع الجمهور يفطر لأنه لا ضرورة اليه : وقد ابتلعه بعد مفارقة معدته وانفصاله ، وهص صاحب التتمة الوجهين بما اذا كان جاهلا تحريم ذلك ، قال : فان كان عالما بتحريمه أنطر بلا خلاف لتقصيره .

( قسرع ) أن استاك بسواك رطب فانفصل من رطوبته أو خشبه المنشعب شيء وابتلعه أفطر بلا خلاف ، صرح به الفوراني وغيره .

(فسرع) أتفق العلماء على أنه اذا ابتلع ريق غيره أفطر ، وفى حديث عائشه رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها » رواه أبو داود باسناد فيه سعد بن أوس(') ومصدع ، وهما ممن اختلف فى جرحه وتوثيقه • قال أصحابنا : هذا مصول على أنه بصقه ولم يبتلعه •

(المسألة الرابعة) قال أصحابنا: النظامة ان لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق، فان حصلت فيه بانصبابها من الدماغ في انثقبة النافذة منه الى أقصى الفم فوق الحلقوم، نظر الم يقدر على صرفها ومجها حتى نزلت الى الجوف لم تضر، وان ردها الى فضاء الفم أو ارتدت اليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب وبه قطع الجمهور وحكى صاحب العدة والبيان وجها أنه لا يفطر، لأن جنسها معفو عنه، وهذا شاذ مردود، وان قدر على قطعها من مجراها ومجها فتركها حتى جرت بنفسها فوجهان حكاهما امام الحرمين وغيره (أحدهما) يفطر التقصيره، قال الرافعى: وهذا هو الأوفق لكلام الأصحاب (والثاني) لا يفطر لأنه لم يفعل شيئا، وانما ترك النفع فلم يفطر ، كما لو وصل النبار الى جوفه مع امكان اطباق فيه ولم يطبقه ، فانه لا يفطر وقال الشيخ أبو جمرو ابن الصلاح، فيه ولم يطبقه ، فانه لا يفطر وقال الشيخ أبو جمرو ابن الصلاح،

<sup>(</sup>۱) سعد بن اوس العدوى البصرى عن مصدع بن يحبى وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين وقال ابن حجر فى التقريب : العدوى والعبدى أو البصرى صدوق له أغاليط وقال الذعبى فى الميزان : ضعفه ابن معين ووثقه غيره وذكره ابن حبان فى الثقات ، أما مصدع المعرقب فقد قال الذعبى : صدوق تكلم فيه وقال السعدى : زائغ جائر عن الحق (ط) .

ولعل هـذا الوجه أقرب • قال : ولم أجـد ذكرا لأصحهما ، والله تعالى أعلم •

(الخامسة) قال الشافعى والأصحاب: اذا تقاياً عمدا بطل صومه ، وان ذرعه القيء أى غلبه لم يبطل ، وهذان الطرفان لا خلاف فيهما عندنا ، وفي سبب الفطر بالقيء عمدا وجهان مشهوران ، وقد يفهمان من كلام المصنف (أصحهما) أن نفس الاستقاءة مفطرة كانزال المنى بالاستمناء (واثاني) أن الفطر رجوع شيء مما خرج وان قل ، فلو تقاياً عمدا منكوسا أو تحفظ بحيث تيقن أنه لم يرجع شيء المي جوفه له فان قلنا: المفطر نفس الاستقاءة لفطر والا فلا ، قال امام الحرمين : فلو استقاء عمدا وتحفظ جهده فعلبه القيء ورجع شيء ، فان قلنا : الاستقاءة مفطرة بنفسها فهنا أولى ، وان قلنا : لا يفطر شيء ، فان قلنا : الاستقاءة مفطرة بنفسها فهنا أولى ، وان قلنا : لا يفطر الا برجوع شيء فهو على الخلاف في المالغة في المضمضة اذا سبق الماء الي جوفه ، قال أصحابنا : وحيث أفطر بالقيء عمدا لزمه القضاء في الصوم الواجب ولا كفارة عليه ان كان في رمضان ، والله أعلم ،

(فسرع) اذا اقتلع نخامة من باطنه ولفظها لم يغطر على المذهب، وبه قطع الحناطى وكثيرون، وحكى الشيخ أبو محمد الجوينى فيه وجهين (أصحهما) لا يفطر لأنه مما تدعو اليه الحاجة (والثانى) يفطر كالقىء • قال العزالى: مخرج الحاء المهملة من الباطن، والخاء المعجمة من الظاهر، ووافقه الرافعى فقال: هذا ظاهر لأن المهملة تخرج من الحاق والحاق باطن، والمعجمة تخرج مما قبل الخاصمة • قال الرافعى: لكن يشبه أن يكون قدر دا بعد مخرج المهملة من الظاهر أيضا • هذا كلام الرافعى، والصحيح أن المهملة أيضا من الظاهر، وعجب كونه ضبط بالمهملة التي هي من وسط الحاق، وأم يضبط بالمهاء أو الهمزة غانهما من أقصى الحاق، وأما الخاء المعجمة فمن أدنى الحلق • وكل هذا مشهور لأحل العربية، والله أعلم •

### فـــرع ف مذاهب الطماء في القيء

قد ذكرنا أن مذهبنا أن من تقايأ عمدا أغطر ولا كفارة عليه ان كان فى رمضان • قال ابن المنذر: أجمع أهل المعلم على أن من تقايأ عمدا

الفطسر • قال : ثم قال على وابن عمر وزيد بن أرقم وعلقمة والزهسري ومالك وأهمد واسحاق وأصحاب الرأى : لا كفارة عليه وانما عليسه القضاء • قال : وقال عطاء وأبو ثور عليه القضاء والكفارة ، وقال : وبالأول أقول • قال : وأما من ذرعه القيء فقال على وابن عمر وزيد ابن أرقم ومالك والثورى والأوزاعى وأهمد واسحاق وأصحاب الرأى : لا يبطسل صومه • قال : وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم وبه أقول • قال : وعن الحسن البصرى روايتان الفطسر وعدمه • هذا نقسل ابن المنذر • وقال العبدرى : نقسل عن ابن مسعود وابن عباس أنه لا يفطسر بالقىء عمدا ن قال : وعن أصحاب مالك فى فطسر من ذرعه القيء خلاف ، قال : وقال أهمد ٠: ان تقايا فاهشا أفطسر هضمسه بالفاهش • دليلنا على الجميسع هديث أبى هريرة السابق ، والله تعالى علم •

### فسسرع ف مسائل اختلف العلماء فيها

منها الحقنة(١) ذكرنا أنها مفطرة عندنا ، ونقله ابن المنذر عن

<sup>(</sup>۱) نشرت لنا مجلة الاعتصام السائرة على مبادئ الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة عدد ريضان سنة ١٣٩٠ ما يأتى ردا على مبتدعة القول بعدم افطار وتعاطى الحقن العضلية والوريدية حتى لقد ذهبوا الى حقن التغذية:

الرد على من قال: الحقنة لا تفطر .

ان الطعام ياتقم عن طريق الفم بالمضغ الى مرحلة الهضم الأولى بخلطه بعصارة الفم ( اللماب ) ليسهل بلعه وازدراده ثم يصل الى المعدة عن طريق المرىء بما يحدثه من حركة القبض والبسط ، وبعد ذلك يحدث مضم شبه كلى ، ثم ينزل الى الاثنى عشر فتفرز الكبد صفراءها لاتمام عملية الهضم النهائي ، لان بعض المواد المغذائية كالدهنيات والبروتينات لا يتم هضمها نهائيا الا في الاثنى عشر ثم يحدث امتصاص في الأمعاء الدقيقة وهذه الأمعاء تنتشر حولها الأوردة المستقبلة للأشياء التى تم هضمها فيصل الى الورد السامة السغلى الحامل للدم الى الكبد وفي الكبد تتم عملية تنقيته من الواد السامة والفاسدة ، ثم يندفع حتى يصل الى القلب ليدفع به الى الرئت لبرجم الى القلب مرة اخرى حاءلا معه الأوكسجين ليتخلص الدم ،ن ثانى اكسيد الكربون ، هذا هو الطعام .

عطاء والثورى وأبى هنيفة وأحمد واسحاق ، وحكاه العبدرى وسائر اصحابنا أيضا عن مالك • ونقله المتولى عن عامة العلماء • وقال الحسن أبن صالح وداود: لا يفطر • ومنها لو قطر فى احليله شيئا فالصحيح عندنا أنه يقطر كما سبق ، وحكاه ابن المنذر عن أبى يوسف ، وقال أبو هنيفة والحسن بن صالح وداود: لا يفطر •

( ومنها ) السعوط اذا وصل للدماغ الفطسر عندنا • وحكاه ابن المنذر عن الثورى والأوزاعى وأبى حنيفة ومالك واسحاق وأبى ثور ، وقال داود: لا يفطسر وحكاه ابن المنذر عن بعض العلماء •

( ومنها ) لو صب الماء أو غيره فى أذنيه فوصل دماغه أفطر على الأصح عندنا وبه قال أبو حنيفة ، وقال مالك والأوزاعى وداود : لا يفطر الا أن يصل حلقه •

( ومنها ) لو دوى جرحه فوصل الدواء الى جوفه أو دماغه الفطر عندنا ، سواء كان الدواء رطبا أو يابسا ، وحكاه ابن المنذر عن

ثم أقول: وقد قصدنا من سوق هذا الحكم وان كان مراد الشيخ بالحقنة هذا الحقنة التي تؤخذ من الدبر وهي الشرجية أن نوضح حكم الحقنة العرقية أو العضلية أو الجادية وان كان محلها حكم الجائفة فان الابرة المثقوبة ذات المجرى التي يسلك الدواء منها الى العرق أو العضل انما تحسدت جائفة بقدرها وتوصل الغذاء والدواء الى سائر البدن حتى المعدة ( ط ) •

ي اذا ثبت هذا فان حقنة الجلوكوز والفيتامين أو غيرهما من التى تعطى في الوريد أو العضل على اختلاف في السرعة بين الطريقتين تصل مع الدم الراد تنقيته الى القلب لكى يدفعه القلب الى الرئة في فينقى من ثانى اكسيد الكربون باستبداله بالاوكسجين الناجم عن عملية التنفس الذى لا محيص عنه منم يرجع الدم مرة أخسرى الى القلب لكى يعاود توزيعه الى جميع أجزاء الجسم لاهداده بالطاقة والقبوة وتكوين الخلايا وتجديدها كما يفعل الطعام سواء بسواء ، ويمكن للانسان اذا تكاملت في الحقن عناصر كافية من السكريات والبروتينات أن يعيش مستغنيا بذاك عن الطعام بل أن المرء اذا مكث أياما لا يأكل فقد شهيته الى الطعام كما يعسرة ذاك المجربون وكاتب هذا واحد منهم ، وعلى هذا تكون الحقنة العضلية والجلدة والعرفية سواء كانت للتداوى أو للتتوية مغطرة للصائم مفسدة للصوم لانها تؤدى وظيفة الطعام وتؤدى وظيفة الاستدواء من الفيم بل هى أبلغ وأسرع وأكثر تأثرا في دفع الرض والهزال الناجم عن الجبوع وما الى ذلك من فوائد الطعام والدواء حتى المعدة نفسها تتجدد خلاياها وتشفى أمراضها .

أبى حنيفة ، والمشهور عن أبى حنيفة أن يفطر ان كان دواء رطبا ، وان كان يابسا فلا ، وقال مالك وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وداود : لا يفطر مطلقا ،

( ومنها ) لو طعن نفسه بسكين أو غيرها فوصلت جوفه أو دماغه أو طعنه غيره بأمره فوصلتهما أفطر عندنا • وقال أبو يوسف ومحمد : لا يقطر • وقال أبو حنيفة : أن نفذت الطعنة الى الجانب الخصر أفطر والافلا •

( ومنها ) الطعام الباقى بين أسنانه اذا ابتلعه ، قد سبق تفصيل عذهبنا فيه • قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لا شيء على الصائم فيما يبلعه مما يجسرى مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقسدر على رده ، قال : قان قدر على رده فابتلعه عمدا ، قال أبو حنيفة : لا يقطر ، وقال سائر العلماء : يقطسر وبه أقول ، ودلائل هذه المسائل سبقت فى مواضعها ، والله أعلم •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(وتحسرم المباشرة في الفسرج لقوله سبعانه وتعالى: « فالآن باشروهن » الى قوله عز وجل: « ثم أتموا الصيام الى الليل »(') فان ماشرها في الفسرج بطل صومه ، لانه أحد ما ينافي الصوم ، فهسو كالاكل ، وان باشر فيما دون الفسرج فانزل أو قبل فانزل بطل صومه ، وان لم ينزل لم يبطل لما روى جابر رضى الله عنه قال: « قبلت وأنا صائم ، مائم فاتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: قبلت وأنا صائم ، فقال: أرأيت أنه أذا تمضمض فوصل الماء الى جوفه أفطسر ، وأن أم يصل ثبت أنه أذا تمضمض فوصل الماء الى جوفه أفطسر ، وأن أم يصل فأخسر حمع الطلوع وأنزل لم يبطل صومه ، لأن الانزال تولسد من مباشرة هو مضطر اليها ، فأم يبطسل الصوم ، وأن نظسر وتلذذ من مباشرة هو مضطر اليها ، فأم يبطسل الصوم ، وأن نظسر وتلذذ كما لو نام فاعتلم وأن استمنى فأنزل بطل صومه ، لأنه أنزال عن

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٧٠

مباشرة ، فهو كالانزال عن القبلة ، ولأن الاستمناء كالباشرة فيما دون الفسرج من الأجنبية في الاثم والتعزير فكذلك في الافطار) .

(الشرح) هذا الحديث المذكور مما غيره المصنف، فجعله عن جابر وأنه هو المقبل ، وليس هو كذلك ، وانما المقبل عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وهو السائل ، وهذا لفظ الحديث في سنن أبي داود ومسند أهمد بن حنبل وسنن البيهقى وجميع كتب المديث عن بعابر أبن عبد الله رضى الله عنه قال : « قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : هششت فقبلت وأنا صائم ، فقلت : يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما ، قبلت وأنا صائم ، قال : أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس ، قال : فمه » هذا لفظ الحديث في سنن أبى داود وغيره ، واستناده صحيح على شرط مسلم ، ورواه الحاكم وقال : هو صحيح على شرط البخارى ومسلم ، ولا يقبل قوله أنه على شرط البخارى انما هو على شرط مسلم • قال الخطابي : في هذا الحديث اثبات القياس والجمع بين الشيئين في المكم الواحد ، لاجتماعهما في الشبه ، لأن المضمضة بالماء ذريعة الى نزوله الى البطن فيفسد الصوم ، كما أن القبلة ذريعة الى الجماع المفسد للصوم ، فاذا كان أحدهما غير مفطر وهو المضمضة فكذا الأخسر (وقوله) هششت معناه نشطت وارتحت ، وقول المصنف وقد ثبت أنه لو تمضمض فوصل الماء الى جوفه أفطر ، هذا تفريع منه على أحد القولين في المضمضة .

## (أما الأحكام) ففي الفصل مسائل:

(احداها) أجمعت الأمة على تحريم الجماع فى القبل والدبر على الصائم وعلى أن الجماع يبطل مسومه للآيات الكريمة التى ذكرها المسنف والأحساديث الصحيحة ولأنه منساف المسسوم فأبطنه كالأكل ، وسواء أنزل أم لا ، فيبطل صومه فى الحالين بالاجماع لعموم الآية والأحاديث ، ولحصول المنافى ، ولو لاط برجل أو صبى أو أولج فى قبل بهيمة أو دبرها بطل صومه بلا خلاف عندنا • سسواء

إنزل أم لا وقال أبو حنيفة فى اللواط كمذهبنا ، وقال فى البهيمة : ان أنزل بطل صومه والا فلا وسواء فى الوطء وطء زوجته وأمته وأجنبية بزنا أو شبهة ، فكله يفطر به اذا كان عالمها بالصوم •

(الثائثة) اذا جامع قبل الفجر ثم نزع مع طلوعه أو عقب طلوعه وأنزل لم يبطل صومه لانه تولد من مباشرة مباحه فلم يجب فيه شيء كما لو قطع يد رجل قصاصا فمات المقتص منه فهذا هو انتعليل الصحيح، وأما قول لمنف لانه تولد من مباشرة هو مضطر اليها فليس بمقبول،

(الرابعة) اذا نظسر الى امرأة ونحوه وتلذذ فأنزل بذلك ام فيطسر ، سواء كرر النظسر أم لا ، وهذا لا خلاف فيه عندنا الا وجها شاذا حكاه السرخسى فى الأمالى أنه اذا كرر النظسر فأنزل بطلب صومه ، والمذهب الأول ، وبه قال أبو الشعثاء جابر بن زيد التابعى وسفيان الثورى وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو ثور ، وحكى ابن المنذر عن الحسن البصرى هو كالجماع ، فيجب القضاء والكفارة ، ونحسوه عن الحسن بن صابح ، وعن عالك روايتان ، (احداهما) كالحسسن

- (والثانية) ان تابع النظر فعليه القضاء والكفارة ، والا فالقضاء قال ابن المنذر: لا شيء عليه ، ولو احتاط فقضى يوما فحسن قال ماحب المحاوى: أما اذا فكر بقلبه من غير نظر فتلذذ فأنزل فلا قضاء عليه ولا كفارة بالاجماع ، قال: واذا كرر النظر فأنزل أثم ، وان لم يجب القضاء •
- (الخامسة) اذا استمنى بيده وهو استخسراج المنى أفطسر بلا خلاف عندنا ، لما ذكره المصنف ، ولو حك ذكره لعارض فأنزل فوجهان حكاهما الصيمرى وصاحب البيان ، قالوا : ويشبه أن يكونا مبنيين على القولين فيمن سبق ماء المضمضة الى جوفه ،
- ( تمانت ) والأصبح أنه لا يفطــر فى مسألة هك الذكر لعارض لأنه متولد من مباشرة مباحة . والله أعلم .
- (أما) اذا احتام فلا يفطر بالاجماع ، لأنه مغلوب كمن طارت ذبابة فوقعت فى جوفه بغير اختياره ، فهذا هو المعتمد فى دليل المسألة (وأما) الحديث المروى عن النبى صلى الله عليه وسلم « لا يفطر من قاء ولا من احتام ولا من احتجم » فحديث ضعيف لا يحتج به ، وسبق بيانه فى مسألة انقىء ، والله أعلم .
- ( فسرع ) لو قبل اعرأة وتلذذ فأمذى ولم يمن لم يفطسر عندنا بلا خلاف وهكاء ابن المنذر عن الحسن البصرى والشعبى والأوزاعي وأبى هنيفة وأبى ثور قال : وبه أقول وقال مالك وأهمد : يفطسر ، دليلنا أنه خارج لا يوجب العسل فأشبه البول •
- (فسرع) تال صاحب البيان: اذا أمنى المنتى المشكل عن مباشرة وهو صائم او رأى الدم يوما كاملا من فسرج النساء لم يبطل صومه ، لاحتمال أنه عفسو زائد ، وان أمنى من فسرج الرجسال عن مباشرة ورأى الدم فى ذلك اليوم من فسرج النساء ، واستمر الدم أقل مدة الحيض ، بعلسل صومه ، لأنه ان كان رجسلا فقد أنزل عن مباشرة ، والا فقسد هاضت ، فان لستمر به الدم بعد فلك أياما ولم ينزل عن

مباشرة من آنة ألرجال لم يبطل صومه فى يوم انفسراد ألدم أو الانزال ولا كفسارة حيث قلنا بفطره للاحتمال ، هذا كلام صلحب الديان •

#### قال المصنف رهمه الله تعالى

( وان قعسل ذلك كله ناسيا لم يبطسل صومه ، لمساروى ابو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فلا يفطر ، فانما هو رزق رزقه الله » فنص على الأكل والشرب ، وقسنا عليه كل ها يبطل المسوم من الجماع وغيره ، وان فعسل ذلك وهو جاهل بتحسريمه لم يبطل صومه ، لانه يجهسل تحريمه فهو كالناسي ، وأن فعل ذلك به بغيسر اختياره بأن أوجسر المطام في حلقه مكرها لم يبطل صومه ، وأن شد أمرأته ووطئها وهي مكرهة لم يبطل صومها ، وأن استدخلت الرأة ذكر الرجسل وهو تنم لم يبطـل صومه لحديث أبي هريرة رضى الله عنه « ومن درعه القىء فلا قضاء عليه » فدل على أن كل ما حصل بغير اختياره لم يجب به القضاء ، ولأن النبي صلى أله عليه وسلم أضاف أكل الناسي الى الله تعالى ، وأسقط به القضاء ، فدل على أن كل ما هصل بغير فطه لا يوجب القضاء وان أكره هتى أكل بنفسه ، أو أكرهت المراة حتى مكنت من الوطء فوطئها ، ففيه قولان ( أحدهما ) يبطل الصوم لأنه فعل ما ينافى الصوم لدفع الضرر ، وهو ذاكر للمسوم فبطل صومه ، كما أو أكل لخوف المرض أو شرب لدفع العطش ( والثاني ) لا يبطل لانه ومسل الى جونه بغيسر اختياره فأشبه اذا أوجسر في حلقه) -

(الشرح) حديث أبى هريرة « من ذرعه القيء » سبق بيانه في مسئة القيء وحديثه الأول « من أكل ناسيا » الى آخسره رواه الترمذى والدارقطنى والبيهقى وغيرهم بلفظه الذى هنا ، قال الترمذى : وهو حديث حسسن صحيح ، ورواه البخسارى ومسلم بمعناه ، لفظ البخسارى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أذا نسى فأكل أو شرب فليتم صومه ، فانما أطعمه الله وسقاه » وفي رواية له « من أكل

ناسيا وهو صائم فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه » • وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من أفطسر فى شهر رمضان ناسيا فلا قضاءعليه ولا كفارة » رواه الدارقطنى باسسناد صحيح أو حسن • وقول المسنف : وان شد امرأته • لو قال : امرأة لكان أحسن وأعم •

#### (أما الأحكام) ففيه مسائل:

(احداها) اذا أكل أو شرب أو تقاياً أو استعط أو جامع أو غعل غير ذلك من منافيات الصوم ناسيا لم يفطور عندنا ، سواء قل ذلك أم كثر ، هذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع المصنف والجمهور من العراقيين وغيرهم ، وذكر الخراسانيون في آحل الناسي اذا كثر وجهين ككلام الناسي في المسلاة اذا كثر ، والمذهب أنه لا يفطو هنا وجها واحدا لعموم الأحاديث السابقة ، ولأنه قد يستمر به النسيان حتى يأكل كثيرا ، ويندر ذلك في الكلام في الصلاة .

وذكر الفراسانيون في جماع الناسي طريقين أصحهما ما قدمناه عن الجمهور أنه لا يفطر للاحاديث (والثاني) على قولين كجماع المحرم ناسيا (أصحهما) لا يفطر (والثاني) يفطر وقال المتولى وغيره: وهو مضرج من الحج ليس منصوصا ، وبهذا القول قال أحمد ، فعلى المذهب وهو الطريق الأول قال السرخسي: الفرق بين جماع الناسي في الاحرام والصيام أن المحرم له هيئة يتذكر بها هاله ، فاذا نسي كان مقصرا بخلاف الصائم والله أعلم ه

## فـــرع ف مذاهب العلماء في الأكل وغيــره ناسيا

ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يفطسر بشىء من المنافيات ناسيا للصوم ، وبه قال الحسن البصرى ومجاهد وأبو حنيفة واسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر وغيرهم وقال عطساء والأوزاعى والليث : يجب قضساؤه في الجماع ناسيا دون الأكل ، وقال ربيعة ومالك : يفسسد صوم الناسى

فى جميع ذلك ، وعليه القضاء دون الكفارة ، وقال أخمد : يجب بالجماع ناسيا القضاء والكفارة ولا شيء فى الأكل ، دليلنا على انجميع الأحاديث السابقة ، والله أعلم ،

( المسألة الثانية ) اذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلا بتحريمه ــ فان كان قريب عهد باسلام أو نشأ ببادية بعيده بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرا ملم يفطر ، لأنه لا ياتم فاشبه الناسى الذي ثبت فيه النص ، وأن كان مخالطا للمسلمين بحيت لا يخفي عيه تحريمه أفطر لأنه مقصر ، وعلى هذا التفصيل ينزل كلام المصنف وغيره ممن أطلق المسأنة ، ولو فصل المصنف كما فصل عيره على ما ذكرناه كان أولى ( الثالثة ) اذا فعل به غيره المفطر ، بأن أوجر الطفام قهرا أو أسعط المساء وغيره أو طعن بغيسر رضاه بحيث وصلت الطعنة جوفه ، أو ربطت المرأة وجومعت ، أو جومعت نائمة فلا فطسر في كل ذلك لما ذكره المصنف • وكذا لو استدخلت ذكره نائما المطرت هي دونه ، لما ذكره المصنف وسواء في ذلك امرأة وزوجها والأجنبية والأجنبي ، ولا خلاف عندنا في شيء من هذا الا وجها حكاء الحناطي والرافعي فيما أوجسر أنه يفطسر ، وهذا شاذ مردود • ولو كان مغمى عليه وقد نوى من الليك وأفاق فى بعض النهار وقلنا : يصمح صومه فأوجره غيره شيئا في حال اغمائه لغير المعالجة لم يبطل صومه الا على وجه الحناطى • وان أوجره معالجة واصلاحا له فهل يفطسر ؟ فيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين (أصحهما) لا يفطسر كغير المعالجة لأنه لا صنع له ( والثاني ) يفطر ، لأن فعل المعالج لمطحته خصار كفعله • قالوا : ونظير المسألة اذا عولج المصرم المخمى عليه بدواء فيه طيب هل تجب الفدية ؟ فيه خلاف سنوضحه في موضعه إن ثباء الله تعالى •

(فسرع) لو طعنه غيره طعنة وصلت جوفه بغير أمره لكن أمكنه دفعه غلم يدفعه ففى فطسره وجهان حكاهما الدارمى أقيسهما لا يفطر ، اذ لا فعسل له ، والله أعلم (الرابعة) لو أكره الصائم على أن يأكل بنفسته أو يشرب فأكل أو شرب ، أو أكرهت على التمكين من الوطء فمكنت ، ففى بطسلان الصوم به قولان مشهوران قل من بين الأصح

منهما (والأصح) لا يبطل ، ممن صححه المصنف فى التنبيه ، والغزالى فى الوجيز والعبدرى فى الكفاية والرافعى فى الشرح وآخرون ، وهو المسواب ولا تغتر بتصحيح الرافعى فى المحسرر البطلان ، وقد نبهت عليه فى مختصر المحسرر ، واحتجسوا لعدم البطلان بأنه بالاكراه سقط أثر فعله ، ولهذا لا يأثم بالأكل لأنه صار مأمورا بالأكل لا منهيا عنه فهو كالناسى ، بل أولى منه بأن لا يفطر لأنه مخاطب بالأكل لدفع ضرر الاكراه عن نفسه بخلاف الناسى فانه ليس بمخاطب بأمر ولا تهى ،

وأما قول القائل الآخر: انه أكل لدفع الضرر عنه فكان كالآكل لدفع الجروع والعطش ، ففرقوا بينهما بأن الاكراه قادح فى اختياره ، واما الجروع والعطش فلا يقدهان فى اختياره ، بل يزيدانه ، قال أصحابنا : فان قلنا : يفطر المكره فلا كفارة عليه بلا خلاف ، سواء أكره على أكل أو أكرهت على التمكين من الوطء ، وأما اذا أكره رجل على الوطء فيبنى على الخلاف المشهور أنه هل يتصور اكراهه على الوطء أم لا ؟ قال اصحابنا : ان قلفا : يتصور اكراهه فهو كالمكره ، ففى افطاره القولان ، فان قلنا يفطر فلا كفارة قولا واحدا لأنها تجب على من جامع جماعا يأثم به ، وهذا لم يأثم بلا خلاف ، وان قلنا : لا يتصور اكراهه أفطر واحدا ووجبت الكفرة لأنه غير مكره ، والله أعلم ،

قال صاحب الحاوى: لو شدت يدا الرجل وادخل ذكره فى الفرح بغير اختياره ولا قصد منه فان لم ينزل فصومه صحيح ، وان أنزل فوجهان (أحدهما) لا يبطل صومه ، لأنه لم يبطل بالايلاج فلم يبطل بما حدث منه ، وكأنه أنزل من غير مباشرة لأن المباشرة سقط أثرها بالاكراه (والثانى) يبطل لأن الانزال لا يحدث الاعن قصد واختيار ، قال : فعلى هذا يلزمه القضاء ان كان فى رمضان ، وفى الكفارة وجهان ، (أحدهما) تجب ، لأنا جعلناه مفطرا باختياره (والثانى) لا تجب الشبهة ، هذا كلام صاحب الحاوى ،

( قلت ) هذا الخلاف في فطره شبيه بالخلاف فيمن أكره على كلمة الطلاق فقصد ايقاعه ، ففي وقوعه خلاف مشهور حكاه المصنف

والأصحاب وجهين (أحدهما) لا يقع لأن اللفظ سقط أثره بالاكرة وبقى مجرد نية والنية وحدها لا يقع بها طلاق (وأصحهما) يقع لوجود قصد الطلاق بلفظه ، وينبغى أن يكون الأصح فى مسألة النصوم أنه أن حصل بالانزال تفكر وقصد وتذذ أفطر والا فلا ،

( فسرع ) ذكرنا أن الأصح عندنا أن المكره على الأكل وغيره لا يبطل صومه وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : يبطل ، والله تعالى أعلم .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( وان تهضمض أو استنتى فوصل الماء الى جوفه أو دهافه فقد نص فيه على قولين ( فهن ) أصحابنا من قال : القولان اذا لم يبالغ : فأما أذا بالغ فيبطل صومه قولا واحدا وهو الصحيح ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال المقيط بن صبرة : ( أذا استنشقت فأبلغ الوضوء الا أن تكون صائما )) فنهاه عن المبالغة ، فأو لم يكن فأبلغ الوضوء الا أن تكون صائما )) فنهاه عن المبالغة ، فأو لم يكن معنى ، ولأن المبالغة منهى عنها في الصوم وما تولد من سبب منهى عنه فهو كالمباشرة ، والدليل عليمه أنه أذا جرح انسانا فمات جعل كأنه باشر قتله ، ومن أصحابنا من قال : هى على قولين بالغ أو لم يبائغ ( أحدهما ) يبطل صومه لقوله صلى الله عليه وسلم لمن تبسل وهو صائم (( أرأيت لو تمضمضت )) فشبه القبلة بالضمضة ، وأذا يبل فأنزل بطل صومه ، فكذلك أذا تمضمض فنزل الماء ألى جوفه وجب أن يبطل صومه ( والثانى ) لا يبطل لانه وصل الى جوفه بغير وجب أن يبطل صومه ( والثانى ) لا يبطل لانه وصل الى جوفه بغير

(الشرح) حديث لقيط سبق بيانه قريبا فى فصل تحريم الطعام والشراب على الصائم ، وحديث قبلة الصائم وتشبيهها بالمضمضسة بيناه قريبا •

(أما عكم المسألة) فاتفق أصحابنا ونصوص الشافعى رضى الله عنه على انه يستحب للصائم المضمضة والاستنتساق فى وضوته ، كما يستحبان لعيره لمن تكره المبابعة فيهما لما سبق فى باب الوضوء ، هو سبق المساء فحاصل الخلاف فى المضمضة والاستنشاق اذا وصل المساء منهما جوفة أو دماغة ثلاثة أقوال (أصحها) عند الأصحاب ان بالم اعطر والا فلا (والثاني) يقطر مطلقا (والثالث) لا يقطر مصس ، ولحدف فيمن هو ذاكر للصوم علم بالتحسريم ، فأن كأن ناسيا او جاملا لم يبطل بلا خلاف كما سبق ، ولو عسل فمه من ناسيا او جاملا لم يبطل بلا خلاف كما سبق ، ولو عسل فمه من فها قال الرافعي : هذه المبالغة لحاجه فينبغي أن تكون كالمضمضة بلا مبالغه ، لانه مأمور بالمبالغة لحاجه فينبغي أن تكون كالمضمضة بلا مبالغه ، لانه مأمور بالمبالغة للنجاسة دون المضمضة ، وهذا الذي فاله متعين .

ولو سبق الماء من غسل تبرد ومن المضمضة فى المسرة الرابعة والله البعسوى: ان بالغ المطسر والا فهو مرتب على المضمضة واولى بابطال الصسوم لانه عير مأمور به و هذا كلام البعسوى والمختار فى الرابعة الجزم بالافطسار لأنها منهى عنها ، ولو جعل المساء فى فيه لا لعرض فسبق ونزل الى جوفه فطريقان حكاهما المتولى (أحدهما) يفطسر (والثانى) على القولين ، ولو أصبح ولم ينو صوما فتمضمض ولم يبانغ فسبق المساء الى جوفه ثم نوى صوم تطوع صح صومه على أصح انوجهين لأنه لا أثر لما سبق على الصحيح فكأنه لم يكن وقال القاضى حسين فى فتاويه: ان قالنا: ان السبق لا يبطل الصوم صح صومه هذا والا هلا وقال : والأصح الصحة فى الموضعين هذا كلامه وهذه مسألة مهمة نفيسة ، والله تعالى أعلم و

قال الدارمى: ولو كان الماء فى فيه أو أنفه فوجد منه عطاس أو نحوه ، فنزل الماء بذلك الى جوفه أو دماغه لم يفطسر • قال أصحابنا : وسواء فى المضمضة والاستنشاق صوم الفرض والنفل فحكمهما سواء على ما ذكرناه • هذا مذهبنا • وحكى أصحابنا عن النفعى أنه أن سبق الماء فى وضوء مكتوبة لم يفطسر ، وأن كان نافلة أفطسر ، واستدل أصحابنا بأن المضمضة مأمور بها فى وضوء انفرض والنفل ، والله تعالى أعلم •

( فسرع ) قال المتولى وغيره: اذا تمضمض الصائم لزمه مج الماء ، ولا يلزمه تنشيف فمه بخرقة ونحوها بلا خلاف ، قال المتولى : لأن ف ذلك مشقة ، قال : ولأنه لا يبقى فى الفم بعد المج الا رطوبة لا ينفصل عن الموضع ، اذ لو انفصلت لخرجت فى المج ، والله تعالى أعلم ،

( فسرع ) فى مذاهب العلماء فيمن تمضمض واستنشق فسبق الماء بغير اختياره الى جوفه أو دماغه •

قد ذكرنا أنه ان بالغ فالصحيح عندنا بطلان صومه والا فلا وممن قال ببطلان الصوم مطلقا مالك وأبو حنيفة والمزنى و قال المساوردى: وهو قول أكثر الفقهاء ، وقال الحسن البصرى وأحمد واسحاق وأبو ثور: لا يبطل مطلقا وحكى المساوردى عن ابن عباس والشعبى والنفعى وابن أبى ليلى أنه ان توضأ لنافلة بطل صومه ، وان توضأ لفريضة فلا ، لأنه مضطر اليه فى الفريضة ومفتار فى النافلة وقال المساوردى : هذا ضعيف لوجهين (أحدهما) أن المضمضة والاستنشاق سنتان فهو غير مضطر اليهما فى الفرض والنفل ومندوب اليهما فيهما (والثانى) فرد أن المضمنة المساورة أكل وقضى ولو أكل من غير مشقة قضى ، والله تعالى أعلم و

(فرع) اتفق أصعابنا على أنه لو طارت ذبابة فدخلت جوفه أو وصل اليه غبار الطريق أو غربلة الدقيق بغير تعمد لم يفطر وقال أصحابنا: ولا يكلف اطباق فمه عند الغبار والغربلة ؛ لأن فيه حرجا ، فلو فتح فمه عمدا حتى دخله الغبار ووصل جوفه فوجهان حكاهما البغوى والمتولى وغيرهما ، قال البغوى (أصحهما) لا يفطر لأنه معفو عن جنسه (والثانى) يفطر لتقصيره ، وهو شبيه بالخلاف السابق فى دم البراغيث اذا كثر ، وفيما اذا تعمد قتل قملة فى ثوبه وصلى ، ونظائر ذلك ، والله أعلم ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

وان اكل أو جامع وهو يظن أن الفجـر لم يطلع وكان قد طلع ، أو يظن أن الشمس قد غربت ولم تغرب لزمه القضاء لمـا روى حنظلة

قال: «كنا بالدينة في شهر رمضان وفي السماء شيء من السحاب فظننا ان الشمس قد غابت فأفطر بعض الناس فأمر عمر رضى الله عنه من كان قد أفطر أن يصوم يوما مكانه » ولأنه مفطر لأنه كان يمكنه أن يثبت() الى أن يعلم فلم يعذر) •

(الشرح) هذه المسألة ودليلها وفروعها وما يتعلق بها سبق بيانه كله قريبا فى فصل يدخل فى الصوم بطلوع الفجسر ويخسرج منه بغروب الشمس • وذكرنا هناك أن الصحيح كما ذكره المصنف ، وفى المسألة وجهان آخران سبقا هناك ، وسبق بيان حديث عمر رضى الله عنه هذا المذكور فى مذاهب العلماء ، والله أعلم •

# قال المصنف رحمه آلله تعالى

( ومن افطر في رمضان بغير الجماع من غير وجب عليه القضاء القضاء القضاء القضاء القضاء القضاء الله القضاء الله تعالى أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجرود العذر ، فلأن يجب مع عدم العذر أولى ، ويجب امساك بقية النهار لأنه أفطر بغير عذر فلزمه امساك بقية النهار » ولا تجب عليه الكفارة لأن الأصل عدم الكفارة الا فيما ورد به الشرع وقد ورد الشرع بايجاب الكفارة في الجماع وما سواه ليس في معناه لأن الجماع أغلظ ، ولهذا يجب به المدد في مك المفير ، ولا يجب فيما سواه ، فبقى على الأصل ، وأن بلغ ناك الملطان عزره لأنه محرم ليس فيه حد ولا كفارة فثبت فيه النمزير كالمباشرة فيما دون الفرح من الأجنبية ) .

(الشرح) هذا الحديث سبق بيانه: قال أصحابنا: اذا أفطر الصائم فى نهر رمضان بغير الجماع من غير عذر عامدا مختسارا عالما بالتحريم ، بأن أكل أو شرب أو استعط أو باشر فيما دون الفرج فانزل ، أو استمنى فأنزل أثم ووجب عليه القضاء وامساك بقية النهار ولا يلزمه الكفارة العظمى ، وهى عتق رقبة ، وهل تلزمه الفدية ؟ وهى مد من الطعام ؟ فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع العراقيون: لا يلزمه مد من الطعام ؟ فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع العراقيون: لا يلزمه

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ ( يمسك ) بدل (يثبت ) (ط) ٠

ألم ذكره المصنف • ( والثانى ) حكاه الخراسانيون فيه وجهان ( أصحهما ) عند جمهورهم : لا يلزمه ( والثانى ) يلزمه لأنها اذا لزمت المرضع والحامل وهما معذورتان فهذا أولى • وهذا الوجه حكاه المندنيجى عن أبى على ابن أبى هريرة • قال المصنف والأصحاب : واذا علم السلطان أو نائبه بهذا عزره لما ذكره المصنف •

# فسسرع ذكره أمسسحابنا الخراسانيون

قالوا: لو رأى الصائم فى رمضان مشرفا على الغرق ونهوه ولم يمكنه تخليصه الا بالفطر ليتقوى فأفطر لذلك جاز ، بل هو واجب عليه ويلزمه القضاء ، وفى المدية وجهان مشهوران (أصحهما) باتفاقهم لزومها كالمرضع (والثانى) لا يلزمه كالمسافر والمريض ، والله تعالى أعلم .

( فسرع ) قال أصحابنا : الامساك تشبيها بالصائمين من خواص رمضان كالكفارة : فلا امسساك على متعد بالفطسر فى نذر أو تخضاء أو كفارة : كما لا كفارة وهذا كله متفق عليه .

قال أصحابنا: ثم من أمسك تشبها غليس هو فى صوم بخلاف المحرم اذا أفسد احرامه ويظهر أثره فى أن المحرم لو ارتكب محظورا لزمته الفدية ، ولو ارتكب المسك محظسورا فلا شى، عليه بلا خلاف سوى الاثم ، وقد سبق بيان هذا فى مسألة الأمساك اذا بان يسوم الشك من رمضان ، قال أصحابنا: ويجب الأمساك على كل متعسد بالفطر فى رمضان ، سواء أكل أو ارتد أو نوى المخروج من الصوم اذا قلنا يخسرج منه بنية المضروج ، ويجب على من نسى النية من الليل ، وأما المسافر اذا أقام والمريض اذا برأ والصبى اذا بلغ والمجنون اذا أفات والحائض والنفساء اذا طهرتا والكافر اذا أسلم وغيرهم ممن فى معناهم فسبق بيسلن حكمهم فى الامساك فى أوائل الباب مبسوطا ، والشاعلم ،

#### فسسرع

#### في مذاهب العلماء فيمن أفطر بغير الجماع في نهار رمضان عدوانا

ذكرنا أن مذهبنا أن عليه قضاء يوم بدله وامساك بقية النهار ، واذا قضى يوما كفاه عن الصوم وبرئت ذمته منه ، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء • قال العبدرى : هو قول الفقهاء كافة الا من سنذكره ان شاء الله تعالى ، وحكى ابن المنذر وغيره عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه يلزمه أن يصوم اثنى عشر يوما مكان كل يوم لأن السنة اثنى عشر شهرا ، وقال سعيد بن المسيب يلزمه صوم ثلاثين يوما • وقال النخعى : يلزمه صوم ثلاثة آلاف يوم • كذا حكاه ابن المنذر وأصحابنا • وقال على بن أبى طالب وابن مسعود رضى الله عنهما « لا يقضيه صوم الدهر » •

واحتج لهذا الذهب بحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى حلى الله عليه وسلم قال: « من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجازه صيام الدهر » رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه باسناد غريب • لكن لم يضعفه أبو داود وأما الكفارة فيه والفدية فمذهبنا أنه لا يلزمه شيء من ذلك كما سبق ، وبه قال سعيد ابن جبير وابن سيرين والنخعى وحماد بن أبى سليمان وأحمد وداود •

وقال أبو حنيفة : ما لا يتغذى به فى العادة كالعجيس وبلم حصاة ونواة ولؤلؤة يوجب القضاء ولا كفارة وكذا ان باشر دون الفسرج فأنزل أو استمنى فلا كفارة ، وقال الزهرى والأوزاعى والثورى واسحاق : تجب الكفارة العظمى من غير تفصيل ، وحكاه ابن المنذر أيضا عن عطاء والحسن وأبى ثور ومالك والمشهور عن مالك أنه يوجب الكفارة العظمى فى كل فطسر لمعصية ، كما حكاه ابن المنذر ، وحكى عنه خلافه ، قال ابن المنذر : وروينا أيضا عن عطاء أن عليه تحرير رقبة فان لم يجدها فبدنة أو بقسرة أو عشرين صاعا من طعام ، دليلنا ما ذكره المصنف ،

( وأما )الحديث الذي رواه البيهقي باسناده عن هشيم باسناده عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه أمر الذي أفطر في

شهر رمضان بكفارة الظهار » وفى رواية عن هشيم عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله •

## (فجوابه من وجهين):

(أحدهما) أنه ضعيف ، لأن الرواية الأولى مرسلة ، والثانية فيها ليث بن أبى سليم وهو ضعيف ، ( والجواب الثانى ) جواب البيهتى أن هذا اختصار وقع من هشيم ، فقد رواه أكثر أصحاب ليث عنه عن مجاهد عن أبى هريرة رضى الله عنه مفسرا فى قصة الذى وقع على امرأته فى نهار رمضان ، قال البيهتى : وهكذا كل حديث روى فى هذا الباب مطلقا من وجه ، فقد روى من وجه آخر مفسرا بأنه فى قصة الواقع على امرأته قال : ولا يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الفطر بالأكل شىء ، هذا كلام البيهتى ، والله أعلم ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

(وان أفطر بالجماع من غير عذر وجب عليه القضاء ، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه (أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر الذى واقع أهله فى رمضان بقضائه ) ولأنه اذا وجب القضاء على المريض والمسافر وهما معذوران ، فعلى المجامع أولى ، ويجب عليه امساك بقية النهار ، لأنه أفطر بغير عذر ، وفى الكفارة ثلاثة أقوال (أحدها) تجب على الرجل دون المراة لأنه حق مال مختصر بالجماع ، فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر (والثاني) تجب على كل واحد منهما كفارة ، لأنه عقوبة تتعلق بالجماع فاستوى فيها الرجل والمرأة كمد الزنا (والثالث) تجب عليه عنه وعنها كفارة ، لأن الأعرابي سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن فعل مشترك بينهما فأوجب عتق رقبة ، فدل على أن ذلك عنه وعنها ) .

( الشرح ) تحديث أبى هريرة رضى الله عنه أصله فى الصحيحين لفظهما عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله ؟ قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت

على امرأتى فى رمضان ، فقال : هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال : لا ، قال : فهل قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا ، قال : فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا ، ثم جلس فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر ، فقال : تصدق بهذا ، فقال : أعلى أفقر منا ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج اليه منا ، فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ، ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك » • وفى رواية البضارى : « أعلى أفقر منى يا رسول الله » وفى رواية أبى داود قال : « فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا » وفيها أبى داود هال بيتك وصم يوما واستغفر الله » واسناد رواية أبى داود هذه جيد الا أن فيه رجلا ضعفه ، وقد روى له مسلم فى أبى داود هذه جيد الا أن فيه رجلا ضعفه ، وقد روى له مسلم فى صحيحه ولم يضعف أبو داود هذه الرواية •

(وقوله) لأنه حق مال ، احتراز من العسل والحد (وقوله) يختص بالجماع احتراز من غرامة المتلفات والزكاة وكفارة اليمين والقتل (وقوله) لأنه عقوبة ، احتراز من المهر ، ومن لحوق النسب ، وحرمة المصاهرة فى وطه الشبهة ، فان الشبهة تعتبر فى الرجل دون المرأة على الصحيح (وقوله) تتعلق بالجماع ، احتراز من الدية ومن قتل الحربى فانه بقتل الرجل دون المرأة ،

( أما أحكام المسألة ) فاذا أفطر الرجل أو المرأة فى نهار رمضان بالجماع بغير عذر لزمه امساك بقية النهار بلا خلاف الما ذكره المصنف ، وفى وجرب قضاء ذلك اليوم طريقان ( أحدهما ) وبه قطع المصنف وأكثر العراقيين وجماعة من الخراسانيين أنه يجب ( والثانى ) ذكره الخراسانيون فيه ثلاثة أقوال ( أصحها ) وجوبه ، لما ذكره المصنف ( والثانى ) لا يجب وتندرج فيه الكفارة ( والثالث ) ان كفر بالصوم لم يجب والا وجب •

وحكى بعض الخراسانيين هذا الخلاف تولين ووجها ، وقسال ابندنيجى من العراقيين : أوما الشسافعى رضى الله عنه فى الأم الى قدلين ، سواء كفر بالصوم أم بغيره ، قال المام الحرمين : ولا خلاف أن المرأة يلزمها القضاء اذا لم نوجب عليها الكفارة ، والله تعالى أعلم .

وتجب الكفارة بالجماع بلا خلاف ، وهي على الرجل ، فأما الزوجة الموطوءة فإن كانت مفطرة بحيض أو غيره ، أو صائمة ولم يبطل صومها لكونها نائمة مثلا ، فلا كفارة عليها ، وإن كانت صائمة فمكنته طائعة فقولان (أحدهما) وهو نصه في الاملاء يلزمها كفرارة أخرى في مالها ، ذكره المصنف (وأصحهما) لا يلزمها ، بل يختص الزوج بها وهو نصه في الأم والقديم ،

فعلى هذا هل الكفارة التى تلزم الزوج عنه خاصة ؟ أم عنه وعنها ويتجملها هو عنها ؟ فيه قولان مستنبطان من كلام الشافعى ، وربما قيل : وجهان ، ومن الأصحاب من يجمع المسألتين كما فعله المصنف وكثيرون ويقول : فى الكفارة تلاثة أقوال (أصحها) تجب على الزوج خاصة (والثانى) تجب عليه عنه وعنها (والثالث) يلزم كل واحد منهما كفارة ، والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه غقط ، وأنه لا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب ، وذكر الدارمي وغيره فى المسائة أربعة أقوال هذه الثلاثة (والرابع) يجب على المزوج فى مانه كفارة ن كفارة عنه وكفارة عنها ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( والكفارة عتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متابعين ، فأن لم يستطع فاطعام سنين صكينا ، والدليل عليه ما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسام (( أهر الذى وقع على اهرأته في يوم من شهر رمضان أن يعتق رقبة ، قال : لا أجد ، قال : صم شهرين متتابعين ، قال : لا أستطيع ، قال : أطعم ستين مسكينا ، قال : لا أجد فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق دن تمر فيه خدسة عشر صاعا ، قال : غذه وتصدق به ، قال : على أفقد من أهلى ، والله عليه على النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ، قال : خذه واستغفر أنه تعمالى وأطعم وسلم حتى بدت نواجذه ، قال : خذه واستغفر أنه تعمالى وأطعم المتق أعتق ، وان كان من أهل المعموم صام ، وان كان من أهل الاطعام المتق أعتق ، وان كان من أهل المعموم صام ، وان كان من أهل الاطعام

اطعم ( وان قلنا ) يجب على كل واحد منهما كفارة اعتبر حال واحد منهما بنفسه ، فمن كان من أهل العتق أعتق ، ومن كان من أهل الصوم صام ، ومن كان من أهدالاطعام اطعم كرجلين أفطرا بالجماع .

( فان قلنا ) يجب عليه كفارة عنه وعنها اعتبر حالهما ، فان كانا من أهــل المتق أعتق ، وأن كأنا من أهــل الأطعام أطعم ، وأن كأنا من اهل الصيام وجب على كل واحد منهما صوم شهرين متتابعين ، لأن المسوم لا يحتمل ، وان اختلف حالهما نظرت \_ فان كان الرجل من اهل المتق وهي من أهل الصوم \_ أعتق رقبة ويجرىء عنهما ، لأن من فرضه الصوم اذا أعتق أجزأه ، وكان ذلك أفضل من الصوم ، وان كان من اهل الصوم وهي من أهل الاطعام لزمه أن يصوم شهرين ويطعم عنها ستين مسكينا ، لأن النيابة تصح في الاطعام ، وانما اوجبناً كفارتين لأن الكفارة لا تتبعض ، فوجب تكميل نصف كل واحد منهما ، وان كان الرجـل من أهـل الصـوم وهي من أهل العتق صام عن نفسه شهرين ، وأعتق عنها رقبة ، وأن كأن من أهـل الاطعام وهي من أهل الصوم أطعم عن نفسه ولم يصـم عنها ، لأن المسوم لا تدخله النيابة ، وان كانت المرأة أمة وقلنا : أن الأمة لا تمك المال فهي من أهل الصوم ولا يجزىء عنها عتق ( فأن قلنا ) انها تمك المال أجزأ عنها العتق كالحرة المسرة • وان قدم الرجل من السفر وهو مفطر وهي صائمة فقالت : أنا مفطرة فوطئها ، فان قلنا ان الكفارة عليه لم يلزمه ولم يلزمها ، وان قلنا: أن الكفارة عنه. وعنها ، وجب عليها الكفارة في مالها ، لأنها غرته بقواها : انى مفطرة • وان أخبرته بصومها فوطئها وهي مطاوعة ، فان قلنا : أن الكفارة عنه دونها لم يجب عليه شيء ، وأن قلنا : أن الكفارة عنه وعنها لزمه أن يكفسر عنها ان كانت من أهل العتق أو الاطعسام ، وان كانت من أهل الصيام لزمها أن تصوم • وأن وطىء المجنون زوجته وهى صائمة مختارة ـ فان قلنا أن الكفارة عنه دونها ـ لم تجب ، وأن قلنا : تجب عنه وعنها فهل يتهمل الزوج ؟ فيه وجهان • قال أبو العباس: لا يتحمل لأنه لا فعل له ، وقال أبو اسحاق : يتحمل لأنها وجبت بوطئه ، والوطء كالجناية وجناية المجنون مضمونة في ماله ، وأن كان الزوج نائما فاستدخلت المرأة ذكره ، فان قلنا : الكفارة عنه دونها فلا شيء عليه ، وان قلنا عنهما لم يلزمه كفارة لانه لم يفطر ويجب عليها ان سعر ولا يبحمل الزوج لاسه لم يكن من جهله عسل ، وس رسي بها في رمضان فان قلنا : ان الحفارة عله دولها وجبت عليه حماره ، وأن فلا عنه وعنها وجب عليهما كفارتان ، ولا يتحمل الرجل كفارتها ، لان الخفارة انما تتحمل بالملك ولا ملك ههنا ) •

( الشرح ) حديث أبى هريرة رضى الله عنه سبق بيانه قريبا ، وأما الدفاره عاصلها من الدفور ، بفتح الكاف ، وهو الستر ، لانها تستر الذنب وتذهبه ، هذا أصلها ثم استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة أو انتهاك ، وأن لم يكن فيه اثم خالقاتل خطآ وغيره .

وأما قولهم ( عتق رقبة ) فقال الأزهرى: انما قيل لمن أعتق نسمة أعتق رقبه وفك رقبة ، فخصت الرقبة دون بقية الأعضاء ، لأن حكم السيد وملكه كالمحبل فى رقبة العبد وكالغل المانع له من الخسروج عنه ، فاذا أعتق فكأنه أطلق من ذلك وسيأتى تهذيب العتق فى بابه ان ضاء الله تعالى و وقوله فى الكتاب «بعرق تمر»، هو بفتح العين والراء ويقال أيضا باسكان الراء ، والصحيح المشهور فتحها ، ويقال له أيضا المكتل بكسر المزاى والزنبيل بكسر الزاى والزنبيل بفتحها والقفة والسفيفه بفتنع السين المهمة وبفاء مكررة ، وكله اسم لهذا الوعاء المعروف ، ليس لسعته قدر مضبوط ، بل قد يصغر ويكبر ، ولهذا قال فى الحديث فى الكتاب ، وهو رواية أبى داود « فيه خمسة عشر صاعا » وقوله « ما بين لابتى المدينة » يعنى حرتيها ، والمحرة مى وقد أوضحتها فى التهذيب ،

وقوله «حتى بدت أنيابه» وفى بعض نسخ المهذب «نواجذه» وكلاهما ثابت فى الحديث الصحيح ، والنواجذ هى الأنياب ، هذا هو الصحيح فى اللغة ، وهو متعين هنا جمعا بين الروايتين ، ويقال هى الأضراس ، وهى بالذال المعجمة ، وقول المصنف : وان كانت أمة وقلنا : ان الأمة لا تملك المنال فهى من أهل الصوم ولا يجزىء عنها العتق ، وان قلنا : انها تملك أجزأ عنها العتق ، هكذا يقع فى كثير من النسخ

ولا يجزىء عنها العتق ، وفى أكثر النسخ « ولا يجب » والأول أصوب ، والله تعالى أعلم ٠

(أما أحكام الفصل) فقال الشافعى والأصحاب رحمهم الله تعالى: هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار فيجب عتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ، لحديث أبى هريرة رضى الله عنه المذكور ، وصفة هذه الرقبة وبيان انعجز عنها المجوز للانتقال الى الصوم ، والعجز عن الصوم المجوز للانتقال الى الاطعام وبيان النتابع وما يقطعه ، والاطعام وما يتعلق بذلك كله مستقصى فى كتاب الكفارات عقب كتاب الظهار، وقد سبق فيمن يتعلق به وجوب انكفارة ثلاثة أقوال (أصحها ) تجب الكفارة على الرجل عن نفسه فقط ، ولا شيء على المرأة ولا يلتيها الوجوب .

( والثاني ) تجب عليه الكفارة وتكون عنه وعنها ، وهي كفارة واحدة •

( والثالث ) تجب عليه كفارة وعليها كفارة أخسرى قال المصنف والأصحاب : فان قان بالأول اعتبر حاله فان كان من أهل العتق أعتق ، وان كان من أهل الاطعام أطعسم والان كان من أهل الاطعام أطعسم والانظر الى المرأة لأنه لا يتعلق بها وجوب ،

وان قلنا بالقول الثالث اعتبر حال كل واحد منهما بنفسه ، فمن كان دنهما من أهل العتق أعتق ، ومن كان من أهل الصوم صام ، ومن كان من أهل الصوم صام ، ومن كان من أهل الاطمام أطعم ، ولا يلزم واحدا منهما موافقة صاحبه اذا اختافت صفتهما ، بل هما كرجلين أفطرا بالجماع فيعتبر كل واحد منهما بانفراده •

(وان قلنا) بالقول الثانى وهو أنه يلزمه كفارة واحدة عنه وعنها ، فهذا محل التفصيل والتفسريع الطويل ، قال المصنف والأصحاب : على هذا التول قد يتفق حالهما ، وقد يختلف ؛ فان اتفق نظسر سان كانا جميما من أهل العتق سأعتق الرجل رقبة عنهما ، وان كانا من أهل

الاطعام أطعم ستين مسكينا عنهما ، وان كانا من أهل الصيام بأن كانا مملوكين أو حرين معسرين لزم كل واحد منهما صوم شهرين متتابعين ، لأن العبادة البدنية لا تتحمل .

(وأما) اذا اختلف حالهما فقد يكون أعلا حالا منها ، وقد يكون أدنى ، فان كان أعلا نظر — ان كان من أهل العتق ، وهى من أهل انصوم أو الاطعام — فوجهان حكاهما الفراسانيون (الصحيح) منهما ، وبه قطع العراقيون : يجزىء الاعتاق عنهما ، لأن من فرضه الصوم أم الاطعام اذا تكلف العتق أجزأه وقد زاد خيرا ، وهو أفضل ، كذا تله المصنف والأصحاب ، قال أصحابنا : الا أن تكون المرأة أمة فعليها الصوم ، لأن العتق لا يجرىء عنها لأنه يتضمن الولاء وليست من أهله هددا أطلقه الأصحاب ، وقال المصنف هنا : لا يجزىء عنها العتق الا أذا قلنا : أن العبد يملك بالتمليك فأنه يجزىء عنها كالحرة المعسرة ، وهذا الذي قاله غريب ، والمعروف في كتب الأصحاب أنه لا يجرىء أنه المنتق عن الأمة قولا واحدا ، وقد صرح المصنف بذلك في المذب أنه باب العبد الماؤون فقال : لا يصح اعتاق العبد سواء قلنا : يملك أم لا ، لأنه يتضمن الولاء وليس هو من أهله ، والله تعالى أعلم ،

(والوجه الثانى) من الوجهين السابقين عن الخراسانيين لا يجزى، الاعتاق عن المرأة لاختلاف الجنس . فعلى هذا يلزمها الصوم ان كانت من أهله ، وفيمن يلزمه الاطعام عنها ان كانت من أهله وجهان .

(أحدهما) يلزمها ، لأن الزوج آخرج وظيفته وهى العتق (وأصحهما) ينزم الزوج ، فان عجر ثبت في ذمنه الى أن يقدر لأن الكفارة على هذا القول معدودة من مؤن الزوجة الواجبة على الزوج .

(أما) اذا كان من أهل المديام وهي من أهل الاطعام ، فان تكلف الاعتاق فأعتق رقبة أجزأت عنهما جميعا ، فأما ان أراد الصيام ، فقال المصنف والأصحاب : يلزمه أن يصوم عن نفسه ، ويلزمه أيضا أن يطعم عنها ، قالوا : وأنما أوجبنا كفارتين لأن الكفارة لا تتبعض فوجب تكميل كل نصف منها ، هكذا قملع به المصنف والأصحاب ،

قال الرافعى: ومقتضى الوجه الصحيح الذى قطع به العراقيون في الصورة السابقه في اجزاء الاعتاق عنهما عن الصيام أن يجزى هنا الصيام عن الاطعام ، هذا كله اذا كان الزوج اعلا حالا منها ، فان كان ادنى نظر فان كان من أهل الاطعام وهي من أهل الصيام أطعم عن نفسه ، ولزمها الصيام عن نفسها ، لانه لا نيابه فيه وان كأن من أهل الاعتاق صام عن نفسه أو الطعام وهي من أهل الاعتاق صام عن نفسه أو اطعم ولزمه الاعتاق عنها اذا قدر ، والله اعلم •

(فسرع) اذا كان الزوج مجنونا فوطئها وهي صائمة مختازة فان قلنا) عبى كل واحد كفارة لزمتها الكفارة في مامها ، وان قلنا : تجب كفارة تجب كفارة تجب كفارة عنه دونها فلا شيء عليه ، ولا عليها (وان قلنا) تجب كفارة عنه وعنها فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والاصحاب (اصحهما ليلزمها الكفاره في مالها ، ولا يتحملها الزوج لانه ليس اهلا للتحمل ، كما لا تنزمه عن فعل نفسه ، ولانه لا فعل به ، وهذا قول ابن سريج ، وبه قطع البندنيجي ، (والتاني) قاله أبو اسحاق تجب الكفساره في مال المبون عنها لان ماله صابح المحمل ولانها وجبت بوطئه ، والوطء كالجنايه وجناية المجنون مضمونه في ماله ، وان كان الزوج مراهقا فهو كالمجنون ، هذا هو المدهب لانه ليس مكلفا ، وفيه وجه انه دسبالغ تخريجا من قولنا عمده عمد ، وأن كان ناسيا أو نائما فاستدخلت ذكره محالمجنون وقطع المصنف والبغسوي واخسرون بأنا اذا قلنا : الكفارة عنه وعنها وجبت في مسانة الاستدخال في مالها ، لأنه لا فعل للزوج ، والله وجبت في مسانة الاستدخال في مالها ، لأنه لا فعل للزوج ، والله أعلم ،

(فسرع) لو كان الزوج مسافراً صائما وهي حاضرة صائمة ، فان افطر بالجماع بنية الترخص فلا كفارة عليه عن نفسه بلا خلاف ، وان لم يقصد به الترخص فوجهان مشهوران في طريقة خراسان (أصحهما) لا كفارة عليه أيضا ، لأنه لا يلزمه الصوم فصار كقاصد الترخص ، قال أصحابنا : وهكذا حكم المريض الذي يباح له الأكل اذا أصبح صائما فجامع وكذا الصحيح اذا مرض في أثناء النهار ثم جامع ، فحيث قلنا بوجوب الكفارة عليه فهو كعيره ، فيجيء في الكفارة الأقوال الثلاثة ، وحكم التحمل ما نسبق ، وحيث فيجيء في الكفارة الأقوال الثلاثة ، وحكم التحمل ما نسبق ، وحيث

قننا: لا كفارة فهو كالمجنون • قال المصنف والأصحاب: ولو قدم المسافر مفطرا فأخبرته أنها مفطرة وكانت صائمة فوطئها با فان قلنا الكفارة عنه فقط با فلا شيء عليه ولا عليها ، وأن قلنا: عنه وعنها وجبت الكفارة عليها في مالها لأنها غرته • هكذا قالوه واتفقوا عليه •

قال الرافعى : ويشبه أن يكون هذا تفريعا على قولنا : المجنون لا يتحمل والا فليس العذر هنا بأوضح منه فى المجنون (قلت) الفرق أنه لا تغرير منها فى صورة المجنون ، أما أذا قدم المسافر مفطرا فأخبرته بصومها فوطئها مطاوعة ، فأن قلنا : الكفارة عنه فقط فلا شيء عليه ولا عليها ، وأن قلنا : عنه وعنها لزمه أن يكفر عنها أن كانت من أهل العنق أو الاطعام ، وأن كانت من أهل الصيام لزمها الصيام ، وأله تعالى أعلم ،

(فسرع) ذا أكرهها على الوطء وهما صائمان في المعتضر فلهما حالان (أحدهما) أن يقهرها بربطها أو بغيره ويطأ فلا تفطر هي، ويجب عليه كفارة عنه قطعا (والثاني) أن يكرهها حتى تمكنه ففي فطرها قولان سبقا (أصحهما) لا تفطر فيكون كالحال الأول (والثاني) تفطر وعليهما الكفارة، وتكون الكفارة عليه وحده قطعا ه

(فسرع) هذا الذي سبق كله فيما اذا وطيء زوجته ، فلو زنى بامراة أو وطئها بشبهة فطريقان (أحدهما) القطع بوجوب كفارتين على كل واحد منهما كفارة ، لأن التحمل بسبب الزوجية ولا زوجية هنا (وأصحهما) وبه قطع المصنف والجمهور أنه أن قلنا : الكفارة عنه خاصة فعليه كفارة ولا شيء عليها ، وأن قلنا : عنه وعنها فعليها في مالها كفارة أخسرى ، لما ذكرناه ، وأله تعالى أعلم .

#### قال المسنف رحمه ألله تعالى

(وان جامع في يومين أو في أيام وجب لكل يوم كفارة ، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة فلم تتداخل كفارتها كالعمرتين ، وأن جامع في يوم مرتين لم يلزمه للشائي كفرة لأن الجماع الثاني لم يصادف موما) • (الشرح) اتفق أصحابنا على أنه أذا جامع فى يومين أو أيام وجب لكل يوم خفارة ، سواء كفر عن الأول أم لا ، لما ذكره المصنف ، بخلاف من تطيب ثم تطيب فى الاحسرام قبل أن يكفر عن الأول فانه يكفيه فدية واحدة فى أحسد القولين لأن الاحسرام عبادة واحدة ، بخلاف اليومين من رمضان ، وأن جامع زوجته فى يوم من رمضان مرتين فأكثر لزمه كفارة واحدة عن الأول ولا شىء عن الثانى بلا خلاف ،

(قسرع) قال أبو العباس الجرجاني في كتابه المعاياة: فيمن وطيء زوجته في صوم رمضان ثلاثة أقوال (أحدها) يلزمه الكفارة دونها (والثاني) يلزمه كفارة عنهما (والثائث) يلزم كل واحد كفارة ويتحمل الزوج ما دخله التحمل ، وهو العتق والاطعام ، قال : فاذا وطيء أربع زوجات في يوم واحد لزمه على القول الأول كفارة فقط عن الوطء الأول ، ولا يلزمه شيء لباقي الوطئات ، وعلى الثاني يلزمه أربع كفارات : كفارة عن وطئته الأولى عنه وعنها ، وثلاث عن الباقيات لأنها لا تتبعض الا في موضع يوجد التحمل ، وعلى الثالث يلزمه خمس كفارات كفارتان عنه وعن الأولى بوطئها ، وثلاث عن الباقيات ، قال : ولو كانت له زوجتان مسلمة وكتابية فوطئهما في يوم لزمه على انقول الأولى كفارة واحدة بكل حال ، وأما على القول الثاني فان قدم وطء المسلمة فعليه كفارة والا فكفارتان ، وعلى الثالث يلزمه كفارتان بكل حال ، لأنه ان قدم المسلمة لزمه كفارتان عنه وعنها ولا شيء بسبب بكل حال ، لأنه ان قدم المسلمة لزمه كفارتان عنه وعنها ولا شيء بسبب الكتابية ، وان قدم الكتابية لزمه لنفسه كفارة ثم أخسرى عن المسلمة ، كلام الجوجاني وفي بعضه نظر ،

وقال صاحب الحاوى: اذا وطىء أربع زوجات فى يوم ، فان قلنا: الكفارة عنهن فعليه أربع كفارات والا فكفارة ، وذكر فى المسلمة والكتابية نحو قول الجرجانى •

## لتسرع

في مداهب الطماء فيمن كرر جماع زوجته في يوم من رمضان

ذكرنا أن مذهبنا أن عليه كفارة واحدة بالجماع الأول ، سواء كفر عن الأول أم لا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك ، وقال أحمد : ان كان الوطء الثاني قبل تكفيره عن الأول لزمه كفارة أخرى لأنه وطء محرم فأشيه الأول • دليلنا أنه لم يصادف صوما منعقدا يخلاف الجماع الأول •

#### قسوع

## في مداهبهم فيمن وطيء في يوهين أو أيام من رمضان

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجب لتل يوم كفارة ، سواء كفر عن الأول أم لا ، وبه قال مالك وداود وأحمد فى أصح الروايتين عنه ، وقال أبو حنيفة : أن وطيء فى الثانى قبل تكفيره عن الأول كفته كفارة واهدة ، وأن كفسر عن الأول فعنه روايتان ، قال : ولو جامع فى رمضانين ففى رواية عنه أنه كرمضان واحد ، وفى رواية تتكرر الكفارة ، وهذه هى الرواية المسحيحة عنه ، وقاسه على الحسدود ، واحتج أصحابنا بأنها عبادات فلم تتداخل بخلاف الصدود المبنية على الذر، والاستاط .

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( وأن رأى هلال رمضان قسرد الحاكم شهادته فمسام وجامع وجبت عليه الكفارة ، لانه افطس في شهر رمضان بالجماع من غير عنر ، فاشيه اذا قبل الحاكم شهادته ) •

(المشرح) تال الشافعي والأصحاب: اذا وأي هلال رمضان دردت شهادته لزمه سوم ذلك الدوم ، فان صامه وجامع فيه لزمته انكفارة بال خلاف عندنا ، لما ذكره المصنف وسبق ايضاح هذه المسألة ومذاهب العلماء فيها في أوائل الباب ، ولو وأي هلاله شسوال وهده لمزمه الفطسر كما سبق ولا شيء عليه بالجماع فيه ، لأنه ليس من رمضان ، والله أعلم .

## قال المصنف رهمه الله تعالى

وان طلع الفجر وهو مجامع ، فاستدام مع العلم بالفجسر ، وجبت عليه الكفسارة لأنه منع مسحة صوم يوم من رمفسان بجماع

من غير عذر ، فوجبت عليه الكفسارة ، كما لو وجلىء في أثنساء النهار ، وإن جامع وعنده ان الفجـر لم يطلع وكان قد طلع ، أو أن الشمس قد فربت ولم تكن غربت ، لم تجب عليه الكفارة لانه جامع وهو يعتقد انه يحل له ذلك وكفارة الصوم عقسوبة تجب مع الماثم فلا تجب مع اعتقساد الاباحة كالحد ، وأن أكل ناسيا فطن أنه أفطسر بذلك ثم جامع عامدا فالمنصوص في الصيام انه لا تجب الكفارة ، لانه وطيء وهو يسمد انه غير صائم فاشبه اذا وطيء وعنده انه ليسل ثم بان انه نهار ، وقال شيحنا الفاضى أبو الطيب الطبرى رهده الله : يحسمل عندى اله تجب عليه الكفسارة لأن الذي ظله لا يبيح الوطء ، بخلاف ما لو جامع وظن ان اشمس غربت ، لأن الذي ظن ساك يبيح له الوطء ، فان أفطر بالجماع وهو مريض أو مسافر لم تجب الخسارة ، لانه يحل نه الفطـر ملا تجب الكفارة مع أباحه الفطـر ، وأن اصبح المقيم صائما ثم سافر وجامع وجبت عليه الكفسارة ، لان السفر لا ببيح له الفطر في هذا اليوم ، فكان وجوده كعدمه ، وان أصبح الصّحيح صائما ثم مرض وجامع لم تجب النفسارة ، لأن المريض يبحّ له الفطَّر في هذا اليوم ، وان جامع ثم سافر لم تسقط عنه الحفاره ، لأن السفر لا يبيح له الفطر في يومه فلا يسقط عنه ما وجب فيه من الكفارة ، وأن جامع ثم درض او جن ففيه قولان ( احدهما ) لا تسقط عنه الكفارة ، لآنه معنى طرأ بعد وجوب الكفارة فلا يسقط الكفارة كالسفر ( والثاني ) أنه تسقط لأن اليوم يرتبط بعضه ببعض ، فاذا خرج(١) آخـره عن أن يكون الصوم فيه مستحقا خـرج أوله عن أن يكون صوما أو يكون الصوم فيه مستحقا ، فيكون جماعه في يوم فطـر، او في يوم صوم غير مستحق فلا تجب به الكفارة) •

(الشرح) فى الفصل مسائل (احداها) اذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام مع العلم بالفجر بطل صومه بلا خلاف ، كما سبق فى عوضعه ، وفى وجوب الكفارة طريقان (الصحيح) المنصوص وجوبها ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وحكى جماعات من الخراسانيين فى وجوبها

<sup>(</sup>۱) فى نسخة المهذب لابن بطال الركبى : ( فاذا خرج جزؤه عن أن يكون صائدا فيه أو عن الصوم فيه مستحقا ٠٠٠ النج) (ط) ٠

قولين (المنصوص) وجوبها لما ذكره المصنف (والثانى) لا تجب ، وهو مفرح مما سنذكره ان شاء الله تعمالى ، لأنه لم يفسد بهذا الجماع صوما لأنه لم يدخل فيه • قال البندنيجى : وانما وجبت الكفارة هنا على المذهب ، لأنه منع انعقاد الصوم لا لافساده ، فأنه لم يدخل فيه ، قال : ومن قال انعقد صومه ثم فسد فهذا غير معروف مذهبا للثافعى رحمه الله •

قال القاضى حسين وامام الحرمين والبغوى وغيرهم من الفراسانيين: نص الشافعى هنا على وجوب الكفارة بالاستدامة ، ونص فيمن قال لزوجته: ان وطئتك فأنت طالق ثلاثا ، فوطئها واستدام أنه لا ينزمه مهر بالاستدامة ، قالوا: واختلف أصحابنا فيهما فمنهم من نقل وخرج فجعل في المسألتين قولين (أحدهما) تجب الكفارة والمهر كما لو نزع ثم أولج (والثاني) لا يجب واحد منهما ، لأن اله الفعل كان مباها .

وقال الجمهور وهو الصحيح : المسألتان على ما نص عليه ، فتجب الكفارة دون المهر ، والفرق أن ابتداء الفعل هنا لم يتعلق به كفارة ، فوجبت الكفارة باستدامته لئلا يظو جماع فى نهار رمضان عمدا عن كفارة ، وأما المهر فلا يجب لأن أول الوطء تعلق به المهر ، لأن مهر النكاح يقابل جميع الوطئات فلم يجب باستدامته مهر آخر ، نئلا يؤدى الى ايجاب مهرين لشخص واحد بوطأة واحدة ، وهذا لا يجوز ، وقولنا : لشخص واحد احتراز ممن وطيء زوجة أبيه أو ابنه بشبهة ، فانه ينفسخ نكاح زوجها ويلزم الواطيء مهران بالوطئة الواحدة : مهر للزوجة لأنه استوغى منفعة بضعها بشبهة ، ومهر للزوج لأنه أفسد عليه نكاحه ،

( فرع ) او أحرم بالحج مجامعا غفيه ثلاثة أوجه سأوضحها في كتاب الحج أن ثناء إلله تعالى ( أصحها ) لا ينعقد حجه • كما لا ينعقد حومه ، ولاصلاة من أحرم بها مع خروج المدث •

(والثاني) ينعقد حجه صحيحاً ، فان نزع في الحال صح حجه ، ولا شيء عليه والا فسد ، وعليه المضي في فاسده والقضاء والبدنة

( والثالث ) ينعقد فاسدا وعليه القضاء والمضى فيه سواء مكث أو نزع فى الحال ولا تجب الفدية ان نزع فى الحال فان مكث وجبت شاة فى الأصح ، وفى قول : بدنة كما فى نظائره ، والفرق بين الحج والصوم أن الصوم يخرج منه بالافساد ، فلا يصح دخوله فيه مع وجود المفسد بخلاف الحج ، وقد سبق فى أوائل هذا الباب بيان معنى قولهم : بخرج من الصوم بالافساد ، ولا يخرج من الحج بالافساد ،

(السالة الثانية) لو جامع ظانا أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس غربت قبان غلطه فلا كفارة هكذا قطع به المصنف والأصحاب الا امام الحرمين فانه قال: من أوجب الكفارة على الناسى بالجماع يقول بمثله هنا لتقصيره فى البحث ، قال الرافعى : وقولهم فيمن ظن غروب الشمس : لا كفارة ، تفريع على جواز الفطر بظن ذلك فان منعناه بالظن فينبغى وجوب الكفارة لأنه جماع محرم صادف الصوم .

(الثالثة) اذا أكل الصائم ناسيا ، فظن أنه أفطر بذلك لجهله بالحكم ثم جامع فهل يبطل صومه ؟ فيه وجهان مشهوران (أحدهما) وبه قال البندنيجى: لا كما لو سلم من الصلاة ناسيا ، ثم تكلم عامدا فانه لا تبطل صلاته بالاتفاق ، لحديث ذى اليدين (وأصحهما) وبه قطع الجمهور: تبطل كما لو جامع أو أكل وهو يظن أن الفجر لم يطلع فبان طالعا .

فان قلنا لا يفطر فلا كفارة ، وان قانا : يفطر فلا كفرة اليضا ، هذا هو الذهب وبه قطع الجمهور ، ونقله المصنف والأصحاب عن نص الشافعي في كتاب الصيام من الأم ، وفيه الاحتمال الذي حكاه المصنف عن القاضى أبي الطيب وذكر دليلهما ، أما اذا أكل ناسيا وعلم أنه لا يقطر به ثم جامع في يومه فيفطر ، وتجب الكفارة بلا خلاف عندنا .

وحكى الماوردى عن أبى حنيفة أنه قال : عليه القضاء دون الكفارة ، ولو طلع الفجر وهو مجامع فظن بطلان صومه فمكث فعليه القضاء دون الكفارة ، لأنه لم يتعمد هتك حرمة الصوم بالجماع ، ذكره الماوردى وغيره ، قال صاحب العدة : وكذا لو قبل() ولم ينزل أو

<sup>(</sup>١) بفتح القاف وتشديد الباء مم فتحها •

اغتاب انسانا فاعتقد آنه قد بطل صومه فجامع لزمه القضاء دون الكفارة • وقال أبو حنيفة : ان قبل ثم جامع لزمته الكفارة الإ أن يفتيه فقيه أو يتأول خبرا في ذلك • وقال في الذي اغتاب ثم جامع : يلزمه الكفارة وان أفتى أو تأول خبرا • دليلنا أنه لم يتعمد افساد صوم.•

- ( المسألة الرابعة ) اذا أفطر بالجماع وهو مريض أو مسافر غان قصد بالجماع 'لترخص فلا كفارة ، والا فوجهان حكاهما الخراسانيون ( أصحهما ) وبه قطع المصنف وغيره من العراقيين : لا كفارة أيضا لما ذكره المصنف •
- (الخامسة) اذا أصبح المقيم صائما ثم سافر وجامع فى يومه ازمته الكفارة لما ذكره الممنف هذا هو الذهب وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه غريب ضعيف قاله المزنى وغيره من أصحابنا : أنه يجوز له الفطر في هذا اليوم ، فاذا جامع فلا كفارة عليه ، وقد سبقت المسألة واضحة في فصل صوم المسافر •
- (السادسة) اذا أصبح الصحيح صائما ثم مرض فجامع فلا كفارة ان قصد الترخص ، وكذا أن لم يقصده على المذهب ، وبه قطع المصنف وآخرون ، وقد سبقت المسألة قريبا .
- (السابعة) لو أنسد المقيم صوبه بجماع ثم سافر فى يومه لم تسقط الكفارة على المذهب، وبه قطع المصنف والجمهور، وقبل فيه قولان كطرآن المرض، حكاه الدارمي والرافعي، ولو أفسد المسيح صومه بالجماع ثم مرض فى يومه فطريقان (أحدهما) لا تسقط الكفارة وبه قطع المعنف والاكثرون في قبه قولان (أصحهما) لا تسقط (والثاني) تسقط، ودليلهما فى الكتاب، ولو أفسده بجماع ثم طرأ جنون أو حيض أو موت فى يومه فقولان ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) السقوط لأن يومه غير صالح المصوم بخلاف الريض، وصورة الحيض مفسرعة على أن المرأة المفطرة بالنجماع يلزمها الكفارة ، ولو ارتد بعد الجماع فى يومه لم تسقط الكفارة بلا خلاف ، ذكره الدارمي ، وهو واضح ، هذا تقصيل مذهبنا ، وممن بلا خلاف ، ذكره الدارمي ، وهو واضح ، هذا تقصيل مذهبنا ، وممن مالك وابن أبي ليلى وأحمد واسحاق وأبو ثور وداود ، وقال أبو حنيفة مالك وابن أبي ليلى وأحمد واسحاق وأبو ثور وداود ، وقال أبو حنيفة

قى المختصر وغيره وبه قطع البغوى و آخسرون ( والثانى ) فيه خلاف مبنى على ايجساب الحد به ان أوجبناه وجبت الكفسارة ، والا فلا ، حكاه الدارمى عن أبي على ابن خيران وأبى اسحاق المروزى •

قال الماوردى: هذا الطريق غلط لأن ايجاب الكفارة ليس مرتبطا بالحد ، ولهذا يجب فى وطء الزوجة الكفارة دون الحد ، وسواء فى هذا كله أنزل أم لا ، الا أنه اذا قلنا فى اتيان البهيمة : لا كفارة لا يفسد الصوم أيضا كما قاله المصنف ، هذا ان لم ينزل ، فان النال أفسد ، كما لو قبل فأنزل .

( قسرع ) الوطء بزنا أو شبهة أو فى نكاح فاسد ووطء آمته وأخته وبنته والكافسرة وسائر النساء سواء فى افساد الصوم ووجوب القضاء وانكفارة وامساك بقية النهار ، وهذا لا خلاف فيه ،

(فرع) اذا أفسد صومه بغير الجماع كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرات المفضيات الى الانزال فلا كفارة لأن النص ورد فى الجماع ، وهذه الأشياء ليست فى معناه ، هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع انجماهير ، وحكى الرافعى وجها عن أبى خلف الطبرى من أصحابنا من تلامذة القفال المروزى أنه تجب الكفارة بكل ما يأثم بالافطار به وفى وجه حكاه صاحب الحاوى عن ابن أبى هريرة أنه يجب بالأكل والشرب كفارة فوق كفارة المرضع ودون كفارة المجامع ، وهدان الوجهان غلط ، وحكى الحناطى بالمحاء المهملة والنون بعن محمد لبن الحكم أنه روى عن الشافعى وجوب الكفارة على من جامع فيما دون الفسرج فأنزل ، وهذا شاذ ضعيف ،

( فرع ) قد ذكرنا أنه اذا استمنى متعمدا بطل صومه ولا كفارة ، قال الماوردى : فلو حك ذكره لعارض ولم يقصد الاستمناء فأنزل فلا كفارة ، وفى بطلان الصوم وجهان ( قلت ) أصحهما لا يبطل كالمضمضة بلا مبالغة .

## فسرع

#### في مذاهب الطماء فيمن وطيء امرأة أو رجلا في الدبر

ذكرنا أن مذهبنا وجوب القضاء والكفارة ، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد ، وقال أبو حنيفة ، عليه القضاء ، وفي وجوب

والثورى: تسقط وأسقطها زفسر بالحيض والجنون دون المرض ، واتفقسوا على أنها لا تسقط بالسسفر الا ابن المساجشون المسالكي فأسقطها به .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ووطء المرأة في الدبر واللواط كالوطء في الفرج في جميع ما ذكرناه من افسساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة لأن الجميع وطء ، ولأن الجميع في ايجاب الحدد واحد فكذلك في افساد الصوم وايجاب الكفارة ، وأما اتيان البهيمة ففيه وجهان من اصحابنا من قال : ينبني ذلك على وجوب الحد ، فأن قلنا : يجب فيه الحد افسد الصوم وأوجب الكفارة كالجماع في الفرج ، وأن قلنا : يجب فيه التعزير لم يفسد الصوم وأم تجب به الكفارة لأنه كالوطء فيما دون الفرج في التعزير فكان مثله في افساد الصوم وايجاب الكفارة ، ومن اصحابنا من قال : فكان مثله في افساد الصوم وايجاب الكفارة ، ومن اصحابنا من قال : فيسدد الصوم وتجب الكفارة قولا واحدا ، لأنه وطء يوجب الفسل فجاز أن يتعلق به افساد الصوم وايجاب الكفارة كوطء المرأة ) .

(الشرح) قوله (غفيه وجهان) كان ينبغى أن يقول: طريقان ، فعبر بالوجهين عن الطريقين مجازا لاشتراكهما فى أن كلا منهما حكاية للمذهب ، وقد سبق بيان مثل هدذا المجاز فى مقدمة هذا الشرح(۱) ، واتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أن وطءالمرأة فى الدبر واللواط بصبى أو رجل كوطء المرأة فى القبل فى جميع ما سبق من افسساد المصوم ، ووجوب المساك بقية النهار ووجوب القضاء والكفسارة ، لما ذكره المصنف و وذكر الرافعى وجها شاذا باطلا فى الاتيان فى الدبر أنه لا كفارة فيه ، وهذا غلط .

وأما اتيان البهيمة في دبرها أو قبلها ففيه طريقان حكاهما المصنف والأصحاب (أصحهما) انقطع بوجوب الكفارة فيه • وهذا هو المنصوص

<sup>(</sup>۱) قال النووى رحمه الله فى المقدمة : وأدا الطرق فيهى اختلاف الأصحاب فى حكاية المذهب فرقول بعضهم هثلا : فى المسألة قولان أو وجربان ، ويقول الآخر : لا يجوز قولا واحدا أو وجربا واحدا ، أو يقول احداها : فى المسألة تفصيل ، ويقول الآخر : فيها خلاف مطاق ، وقد يستعملون الوجهان فى موضع العاربة من وعكسه ، ثم ساق أمثلة من المهذب فارجع اليه فانه مفيد وهو فى الجزء الأول ص ١١١ (ط) ،

الكفارة روايتان عنه أشهرهما عنه لا كفارة ، لأنه لا يحصل به الاحصان وانتحليل فأشبه الوطء فيما دون الفسرج ، واحتج أصحابنا بأنه جماع أثم به لسبب الصوم ، فوجبت فيه الكفارة كالقتل ، قال أصحاب أبى حنيفة : ولا كفارة في اتيان البهيمة •

#### فسرع

#### في مداهبهم في المباشرة فيما دون الفرج

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا كفارة فيها ، سواء فسد صومه بالانزال أم لا ، وبه قال أبو هنيفة • وقال داود : كل انزال تجب به الكفارة حتى الاستمناء الا اذا كرر النظر فأنزل فلا قضاء ولا كفارة • وقال مالك وأبو ثور : عليه القضاء والكفارة • وحكى هذا عن عطاء والحسن وابن المبارك واسحاق • وقال أحمد : يجب بالوطء فيما دون الفرح الكفارة وفى القبلة واللمس روايتان • واحتجروا بأنه أفطر بمعصية فأشبه الجماع فى الفرح • واحتج أصحابنا بأنه لم يجامع فى الفرح • واحتج أصحابنا بأنه لم يجامع فى الفرد فائنه الردة فانها تبطل الصوم ولا كفارة ، وما قانه الآخرون ينتقض بالردة •

(فسرع) قال الغزالى وغيره من أصحابنا: الضابط فى وجسوب الكفارة بالجماع أنها تجب على من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به بسبب الصوم ، وفى هذا الضابط قيود (أحدها الافساد ، فمن جامع ناسيا لا يفطسر على المذهب كما سبق وقيل فى فطره قولان سبق بيانهما ، فان قانا: لا يفطسر فلا كفارة لعدم الافسساد ، والا فوجهان حكاهما أمام الحرمين والغزالى وآخسرون فلا كفارة أيضا لعدم الاثم (الثانى) قولنا (من رمضان) فلا كفارة بافساد صوم التطوع والنذر والقضاء والكفارة بالجماع ، لأن الكفارة أنما هى لحرمة رمضان (الثانث) قولنا (بجماع) احتراز من لأكل والشرب والاستمناء والمباشرة دون الفسرج ، فلا كفارة فيها كنها على المذهب ، كما بيناه قريبا (والرابع) قولنا (تام) احتسراز من المرأة أذا جومعت فانها يحصل فطرها بتغييب بعض الحشفة فلا يحصل الجماع التام الا وقد أفطسرت لدخول داخل فيها فالفطس يحصل الجماع النها أفطرت بالجماع لا تثيت الا بتغيب كل الحشفة ، يصحد عليها أنها أفطرت بالجماع قبل تمامه ه

وقولنا (أثم به) احتراز معن جامع بعد الفجر ظانا بقساء الليل ، فان صومه يفسد ولا كفارة كما سبق • وقولنا (بسبب الصوم) احتراز من المسافر اذا شرع فى الصوم ثم أفطسر بالزنا مترخصا فلا كفارة عليه ، لأنه وان أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به ، الا أنه لم يأثم به بسبب المسوم ، لأن الافطار جائز له وانما أثم بالزنا ، ولو زنى المقيم ناسيا للصوم وقلنا : الصوم يفسد بجماع الناسى فلا كفارة أيضا فى أصح الوجهين ، لأنه لم يأثم بسبب الصوم لأنه ناس له • قال الرافعى : وجماع المرأة اذا قننا : لا شىء عليها ولا يلاقيها الوجوب ، مستثنى عن الضابط •

( قسرع ) لو صام الصبى رمضان فأفسده بالجماع ، وقلنا : ان وطأه فى الحج يفسده ويوجب البدن(١) ، ففى وجوب كفارة الوطء فى الصوم وجهان حكاهما المتولى فى كتاب الحج ، وسأوضعهما هناك ان شاء الله تعالى •

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( ومن وطىء وطنا يوجب الكفارة ولم يقسدر على الكفارة ، ففيه قولان ( احدهما ) لا تجب لقوله صلى الله عليه وسلم : « [ خسده واستغفر ] الله تعالى وأطعم أهاك » أو لأنه حق مال يجب لله تعالى على وجه البدل ، فلم يجب مع العجز كزكاة الفطر ( والثانى ) أنها تثبت فى النمة فاذا قسدر لزمه قضاؤها وهو الصحيح ، لأنه حق لله تعالى يجب بسبب من جهته فلم يستط بالعجسز كجزاء الصيد ) .

(الشرح) هذا الحديث سبق بيانه • وقوله (حق مال) احتراز من الصوم فى حق المريض غانه لا يسقط بل يثبت فى الذمة • وقوله (لله تعالى) احتراز من المتعة • وقوله (لا على وجه البدل) احتراز من جزاء الصيد • وقوله (لأنه حق لله تعالى) قال القلعى: ليس هو احتراز بل لتقريب الفسرع من الأصل ، ويحتمل أنه احتراز من نفقة القريب • وقوله (بسبب من جهته) احتراز من زكاة الفطر •

<sup>(</sup>١) بضم الباء وتسكين الدال •

(أما أحكام اتفصل) فقال أصحابنا: الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب، وقد أشار اليها المصنف (ضرب) يجب لا بسبب مباشرة من العبد كزكاة الفطر، فاذا عجز عنه وقت الوجسوب لم يثبت فى ذمته، فلو أيسر بعد ذلكِ لم يجب (وضرب) يجب بسبب من جهته على جهة البدل كجسزاء الصيد وفدية الحلق والطيب واللباس فى الحج، فاذا عجسز عنه وقت وجوبه ثبت فى ذمته تغليبا لمعنى الغرامة لأنه التلاف محض (وضرب) يجب بسببه لا على جهة البدل ككفارة الجماع فى نهار رمضان، وكفارة اليمين والظهار والقتل،

قال صاحب العدة: ودم التمتع والقران وقال البندنيجى المائذر وكفارة قوله: أنت حرام ، ودم التمتع والطيب واللباس ففيها قولان مشهوران (أصحهما) عند المصنف والأصحاب تثبت فى الذمة ، فمتى قدر على أحد الخصال لزمته (والثاني) لا تثبت ، وذكر المصنف دنيلهما وشبهها بجزاء الصيد أولى من الفطرة لأن الكفارة مؤاخذة على فعله كجزاء الصيد بخلاف الفطرة .

واحتج بعض اصحابنا للقول بسقوطها بحديث الأعرابي كما أشار اليه المصنف لأنه صلى الله عليه وسلم قال : « أطعم أهلك » ومعلوم أن الكفارة لا تصرف الى الأهل • وقال جمهور أصحابنا والمحقون : حديث الأعرابي دليل لثبوتها في الذمة عند العجسز عن جميع الخصال ، لأنه لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عجزه عن جميع الخصال ثم ماكه النبي صلى الله عليه وسلم العرق من التمسر ثم أمره بأداء الكفارة لقدرته الآن عليها ، فاو كانت تسقط بالعجز لما أمره بها •

وأما اطعامه أهله فليس هو على سبيل الكفارة ، وانما معناه أن هذا الطعام صار ملكا له وعليه كفارة فأمر باخراجه عنها ، فلما ذكر حاجته اليه أذن له فى أكله لكونه فى ملكه لا عن الكفارة ، وبقيت الكفارة فى الذمة وتأخيرها لمثل هذا جائز بلا خلاف ، فان قيل : لو كانت واجبة لبينها له عليه السلام فالجواب من وجهين (أحدهما) أنه قد بينها له بقوله صلى الله عليه وسلم : تصدق بهذا بعد اعلامه بعجزه ، ففهم الأعرابي وغيره من هذا أنها باقية عليه ، (الثاني) أن تأخير

البيان الى وقت الحاجة جائز، ، وهذا ليس وقت الحاجة ، فهذا الذى ذكرته من تأويل الحديث ومعناه هو الصواب الذى قاله المحققون والأكثرون •

وحكى امام الحرمين والغزالى وغيرهما وجها لبعض الأصحاب أنه يجوز صرف كفارة الجماع خاصة الى زوجة المكفسر وأولاده اذا كانوا فقسراء لهذا الحديث ، ووافق هذا القائل على أن الزكاة وباقى الكفارات لا يجوز صرفها الى الزوجة والأولاد الفقسراء ، وقاس الجمهور على الزكاة وباقى الكفارات ، وأجابوا عن الحديث بما سبق •

# فسساتل تتعاق بالجمساع في صوم رمضان

( احداها ) اذا نسى النية وجامع فى ذلك اليوم فلا كفارة فى ذلك اليوم بلاخلاف لأنه لم يفسد به صوما •

(الثانية) اذا وطىء الصائم فى نهار رمضان وقال: جهات تحريمه ، فان كان ممن يخفى عليه نقرب اسلامه ونصوه فلا كفارة ، والا وجبت ، ولو قال: علمت تحريمه وجهلت وجوب الكفارة ، لزمته الكفارة بلا خلاف ، ذكره الدارمى وغيره ، وهو واضح وله نظائر معروفة لأنه مقصر .

( الثالثة ) اذا أفسد الحج بالجماع ، قال الدارمى : ففى الكفارة الأموال الأربعة السابقة فى كفارة الجماع فى الموم •

# في مداهب العلماء في كفارة الجماع في صوم رمضان وما يتعلق بها

وقيه مسائل ( احداها ) قد ذكرنا أن مذهبنا أن من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به بسبب الصوم لزمته الكفارة ، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود والعلماء كافة الا ما حكاه

العبدرى وغيره من اصحابنا عن الشعبى وسعيد بن جبير والنفعى وقتادة أنهم قالوا: لا كفارة عليه ، كما لا كفارة عليه بافساد الصلاة ، دليلنا حديث أبى هريرة السابق في تصة الأعرابي ، ويخالف الصلاة فانه لا مدخل للمال في جبرانها •

(الثانية) يجب على المكفر مع الكفارة قضاء اليوم الذي جامع فيه و هذا هو المشهور من مذهبنا وفيه خلاف سبق و قال العبدرى: وبايجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى الأوزاعى فقال: أن كفر بالمعتق أو الاطعام قضاه و

( الثالثة ) قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا يجب على المرأة كفارة أخسرى وبه قال أحمسد • وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر: عليها كفارة أخرى وهي رواية عن أحمد •

(الرابعة) هذه التفارة على الترتيب فيجب عتق رقبة فان عجز فصوم شهرين متتابعين فان عجلز فاطعام ستين مسكينا ، وبه قال ابو حنيفة والثورى والأوزاعي وأحمد في أصح الروايتين عنه ، وقال مانك : هو مخير بين الخصال الثلاث وأفضلها عنده الاطعام ، وعن الحسن البصرى آنه مخير بين عتق رقبة ونحسر بدنة ، واحتجا بمديثين على وفق مذهبيهما ، دليلنا حديث أبى هريرة ، وأما حديث الحسن فضعيف جدا ، وحديث مالك يجاب عنه بجسوابين (أحدهما) حديثنا أصح وأشهر ، (والثاني) أنه محمول على الترتيب جمعا بين الروايات ،

( الخامسة ) يشترط فى صوم هذه الكفارة عندنا وعند الجهسور النتابع وجوز ابن أبى ليلى تفريقه ، لحديث فى صوم شهرين من غير ذكر الترتيب • دليلنا هديث أبى هريرة السابق وهو متيد بالتتابع فيحمل المطلق عليه •

( السادسة ) اذا كفر بالاطعام فهو اطعام ستين مسكينا كل مسكين مد ، سواء البر والزبيب والتمر وغيرها ، وقال أبو حنيفة : يجب لكل

مسكين مدان حنطة أو صاع من سائر الحبوب ، وفى الزبيب عنه روايتان رواية صاع ورواية مدان .

( السابعة ) لو جامع فى صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهما فلا كفارة كما سبق وبه قال الجمهور ، وقال قتسادة : تجب الكفارة فى افساد قضاء رمضان •

#### قال المسنف رحمه الله تعالى

(اذا نوى الصوم من الليسل ثم أغمى عليه جميع النهسار لم يصح صومه وعليه القفساء ، وقال المزنى : يصح صومه دما او نوى الصوم ثم نام جميع النهار ، والدليل على أن الصوم لا يصح أن الصوم نية وترك ، ثم لو انفسرد الترك عن النية لم يمسلح فاذا أنفردت النية عن الترك لم يصح ، وأما النوم فان أبا سعيد الاصطخـرى قال : اذا نام جميع السهار لم يصح صومه ، كما أذا أغمى عليه جميع النهار ، والذهب أنه يصح صومه اذا نام • والفرق بينه وبين الاغماء أن النائم ثابت المقهل ، لانه اذا نبه انتبه والمفي عليه بخلافه ، ولأن النائم كالمستيقظ ، ولهذا ولايته ثابتة على ماله بخلاف المفمى عليه ، وأن نوى الصوم ثم أغمى عنيه في بعض النهار فقد قال في كتاب الظهار ومختصر البويطي: اذا كان في أوله مفيقاً صح صومه ، وفي كتاب المسوم أذا كان في بعضه منيقا أجزأه • وقال في اختلاف أبي هنيفة وابن أبى ليلى : اذا كانت مائمة فأغمى عليها أو هاضت بطل صومها ، وخسرج أبو العباس قولا آخـر أنه أن كان مفيقا في طرفي النهـار صح صومه ، فمن أصحابنا من قال: المسألة على قول واحد أنه يعتبر أن يكون مفيقا في أول النهار، وتاول ما سواه من الأقهوال على هذا ، ومن أصحابنا من قال: فيهها اربعة أقوال ( أحدها ) أنه تعتبر الافاقة في أوله كالنية تعتبر في أوله ٠

( والثانى ) أنه تعتبر الافاقة فى طرفيه كما أن فى الصلاة يعتبر القصد فى الطرفيان فى الدخول والخروج ، ولا يعتبر فيما بينهما ( والثالث ) أنه تعتبر الافاقة فى جميعه ، فاذا أغمى عليه فى بعضه لم يصح [ صومه ] لأنه معنى اذا طرأ أسقط فرض المسلاة فأبطل الصوم

كالحيض (والرابع) تعتبر الافاقة في جزء منه ولا أعرف له وجها ، وان نوى المسوم ثم جن ففيه قولان • قال في الجديد: يبطل الصوم لأنه عارض يسقط فرض الصلاة ، فأبطل الصوم كالحيض • وقال في القديم: هو كالاغماء لأنه يزيل المقل والولاية فهو كالاغماء) •

( الشرح ) توله : لأنه عارض يسقط فرض الصلاة ينتقض بالاغماء ، فانه يسقط فرض الصلاة ولا يبطل الصوم به فى بعض النهار على الأصح •

## (أما الأحكام) غفيها مسائل:

(احداها) اذا نام جميع النهار وكان قد نوى من الليسل صح صومه على المذهب وبه قال الجمهور • وقال أبو الطيب بن سسلمة وأبو سعيد الاصطفرى: لا يصبح ، وحكاه البندنيجي عن ابن سريج أيضا ، ودليل الجميع في الكتاب ، وأجمعسوا على أنه لو استيقظ احظة من النهار ونام باقيه صح صومه •

( الثانية ) لو نوى من الليك ولم ينم النهار ولكن كان غافلا عن الصوم في جميعه صح صومه بالاجماع ، لأن في تكليف ذكره حرجا .

( الثالثة ) لو نوى من الليل ثم أغمى عليه جميع النهار لم يصح صومه على المذهب ، وفيه قول مخسرج من النوم أنه يصح خرجه المزنى وغير، من أصحابنا ودنيل الجميع في الكتاب .

( الرابعة ) اذا نوى من الليل وأغمى عليه بعض النهار دون بعض ففيه ثلاثة طرق:

(أهدها) أن أفاق في جسزء من النهار صبح صومه والا فلا ، وسواء كان ذلك الجسزء أول النهار أو غيسره وهذا هو نص الشافعي في باب الصيام في مختصر المزنى و وممن حكى هذا الطريق البغوى وحكاه المدارمي عن ابن أبي هريسرة ، وتأول هسذا القائل النصسين الآخسرين فتأول نصه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي على أن بطلان الصسوم عائد الى الميض خاصة لا الى الاغماء ، قالوا :

وقد يفعل الشافعى مثل هذا وتأوله الماوردى تأويلا آخر ، وهو أن المراد بالاغماء هنا الجنون ، وتأول هذا القائل نصه فى الظهار والبويطى على أنه ذكر الافاقة فى أوله للتمثيل بالجزء لا لاشتراط الأول .

( والطريق الثانى ) القطع بأنه ان أفاق فى أوله صح والا فلا ، وتأول نصه فى الصوم على أن المراد بالجزء المبهم أوله ، كما صرح به فى الظهار ، وتأول نص اختلاف أبى حنيفة على ما سبق .

( والطريق الثالث ) في المسأنة أربعة أقوال وهذا الطريق هو الأصح الأشهر أصح الاقوال يشترط الافاقة في جزء منه ( والثاني ) في أوله خاصة ( والثانث ) في طرفيه ( والرابع ) في جميعه كالنقاء من الحييض و هسذا الرابع تضريج لابن سريج خرجه من المسلاة ، وليس منصوصا للشافعي قال : وليس للشافعي ما يدل عليه ودليل الجميع في الكتاب الا القول الأول الأصح و فان المصنف قال : لا أعرف له وجها ، وهذا عجب منه ، مع أن هذا القول هو الأصح عند محققي أصحابنا ، فالأصح من هذا الخلاف كله أن كان مفيقا في جزء من النهار أي جزء كان صح صومه والا فلا و

(الخامسة) اذا نوى الصسوم بالليسل وجن فى بعض النهسار فقولان مشهوران ذكرهما المصنف وغيره من الأصحاب (الجديد) بطلان صوحه لأنه مناف للصسوم كالحيض، وقال فى القديم: هو كالاغماء ففيه الخلاف السابق، ومن الأصحاب من حكى بدل القولين وجهين كصاحب الابانة و آخرين، ومنهم من حكاهما طريقين وهو أحسن، وقطع الشيخ أبو حامد والماوردى وابن الصباغ و آخرون ببطلان المسوم بالجنون فى لحظة كالحيض، ولو جن جميع النهار لم يصح بلا خلاف،

( السادسة ) لو حاضت فى بعض النهار أو ارتد بطل صومهما بلا خلاف ، وعليهما القضاء ، وكذلك لو نفست بطل صومها بلا خلاف ، ولو ولدت ولم تر دما أصلا هفى بطلان صومها خلاف مبنى على وجوب انفسل بخسروج الولد وحده ( ان قلنا ) لا غسل لم يبطل صومها والا بطل على أشهر الوجهين عند الأصحاب ولم يبطل على الآخسر ، وهو الراجح دليلا ، وقد سبق ايضاح المسألة فى باب ما يوجب المسل .

(السابعة) حيث قلنا: لا يصح صوم المغمى عليه اما لوجود الاغماء فى كل النهار أو بعضه ، واما لعدم نيته بالليل ، يلزمه قضاء ما فاته من رمضان ، هكذا قطع به المصنف وجماهير الأصحاب وهو المنصوص ، وفيه وجه لابن سريج ، واختاره صاحب الحاوى أنه لا قضاء على المغمى عليه ، كما لا قضاء على المجنون ، والمذهب الأول ، وقد سبقت المسألة مبسوطة في أول هذا الباب ،

(قسرع) لو نوى الصوم فى الليك ثم شرب دواء فزال عقله نهارا بسببه ، قال البغوى: ان قلنا: لا يصح ضوم المفمى عليه فهذا أولى ، والا فوجهان (أصحهما) لا يصح لأنه بفطه ، قال المتولى: ولو شرب المسكر ليلا وبقى سكره جميع اننهار لم يصح صومه • وعليه القضاء فى رمضان ، وان صحا فى بعضه فهو خالاغماء فى بعض النهار •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ويجوز للصائم أن ينزل الماء وينفطس فيه لما روى أبو بكر أبن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : « حدثنى من رأى النبى صلى الله عليه وسلم في يوم صائف يصب على رأسه الماء من شدة الحر والعطش وهو صائم » ويجوز أن يكتحل لما روى عن أنس « أنه كأن يكتحل وهو صائم » ولأن العين ليس بعنفذ ، غلم يبطل الصوم بما يصل اليها ) .

(الشرح) أما حديث أبى بكر بن عبد الرحمن هذا فصحيح رواه مالك فى الموطا ، وأحمد بن حنبل فى مسنده ، وأبو داود والنسسائى فى سننهما ، والحاكم أبو عبد الله فى المستدرك على الصحيحين والبيهقى وغيرهم بأسانيد صحيحة واسناد مالك وأبى داود والنسائى على شرط البخارى ومسلم ، ولفظ رواياتهم « من شدة الحر أو العطش » وفى رواية النسائى « الحر » ولفظ رواية أبى داود عن أبى بكر عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدثه قال : « لقد رأيت رسول الله عليه وسلم على راسه الماء وهو صائم من

العطش أو من الحر » هذا لفظه • وكذا لفظ الباقين مصرح بأن الذى حدث ابا بكر صحابى ، ولو ذكره المصنف كذبك لخان احسن ، ولفظ رواية المصنف بمعناه ، فأن الذى رأى النبى صلى الله عليه وسلم وهو مسلم صحابى • ثم أن هذا الصحابى وأن كان مجهول الاسم لا يقدح في صحة الحديث ، لأن الصحابة كلهم عدول • ولهذا احتج به مالك ى الموطأ وسائر الأئمة •

وأما الأثر المذكور عن أنس فى الاكتمال فرواه أبو داود باسناد كنهم تقسات الا رجلا مضلفا فيه ، ولم يبين الذى ضعفه سبب بصعيفه ، مع ان الجرح لا يقبسل الا مفسرا ، وعول المصنف : ولان العين ليس بسمد ، هذه الله فى نسخ المهذب (ليس) وهى لغه ضعيفه عربيه والمسهور الفصيح ليست باتبات ابدء ، واما المنفد عبفتح الفاء ،

# (أما الأحكام) عفيها مسألتان:

( احداهما ) يجوز للصائم أن ينزل ألى المساء وينغطس فيه ويصبه عبى راسه ، سواء ذن في حمام أو عيره ولا خلاف في سدا ، ودبيله المحديث الذي دخره ، وحديث عاشه وعيرها في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « ذان يصبح جنبا وهو صائم مم يعسل » •

(الثانية) يجوز للصائم الاكتصال بجميع الأكمال ولا يفطر بذلك ، سواء وجد طعمه في حلقه ام لا ، لأن العين نيست بجوف ولا منفذ منها اللى الحلق ، قال الصحابنا : ولا يكره الاختصال عندنا ، قال البندنيجي وغيره : سواء تنخمه أم لا •

## فـــرع فى مذاهب العلماء في الاكتحال

ذكرنا أنه جائز عندنا ولا يكره ولا يقطسر به ، سواء وجد طعمه في حلقه أم لا ، وحكاه ابن المنذر عن عطساء والحسن البصرى والنخعى والأوزاعى وأبى حنيفة وأبى ثور ، وحكاه غيره عن ابن عمر وأنس وابن أبى أوفى الصحابيين رضى الله عنهم ، وبه قال داود ، وحكى

أبن المنذر عن سليمان التيمى ومنصور بن المعتمر وابن شسبرمه وابن أبى ليلى أنهم قالوا: يبطل به صومه وقال قتادة: يجوز بالاثمد ويكره بالصبر وقال الثورى واسحاق: يكره وقال مالك وأحمد: يكره وان وصل الى الحلق أفطر واحتج للمانعين بحديث معبد أبن هوذة الصحابى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم «أنه أمر بالاثمد المروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم » رواه أبو داود وقال: قال لى يحيى بن معين ؛ هو حديث منكر و

واحتج أصحابنا بأتحاديث ضعيفة نذكرها لئلا يغتر بها وهنها حديث عاسب عالت: «احتصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم » رواه ابن هاجه باسناد ضعيف من روايه بعيه عن سعيد بن ابي سعيد() الزبيدي تسيح بقيه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه وقال البيهمي: وسعيد الزبيدي هذا من مجاهيا شيوح بقيه ينفسرد بما لا يسبع عليه (قلت) وقد اتفق الحفاظ على ان روايه بقيه عن المجهوليسن مردوده و واحتفوا في روايته عن المعروفين() فلا يحتج بحدينه هذا بلا خلاف و وعن انس قال : « جاء رجل الي النبي صنى الله عليه وسلم فقال : استكت عيني أفأكتحل وانا صائم ؟ قال : نعم » رواه الترمدي وقال : ليس اسناده بالقوى وقال : ولا يصح عن النبي صلى الله عيه وسلم في هذا الباب ثيء و

وعن نافع عن ابن عمر قال: « خسرج علينا رسول شه صلى الله عليه وسلم وعيناه مملوءتان من الكهل وذلك فى رمضان وهو صائم » فى اسناده من اختلف فى توثيقه • وعن محمد بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يكتهل بالاثمد وهو صائم » رواه البيهتى وضعفه ، لأن راويه محمد هذا ضعيف قال البيهتى : وروى عن أنس مرفوعا باسناد ضعيف جدا أنه لا بأس به • واحتجوا بالأثر المذكور عن أنس وقد بينا اسناده • وفى سنن أبى داود

<sup>(</sup>۱) ذكره الذهبى فى الميزان قال : عن هشام بن عروة وعنه بقية ، لا بعرف وآحاديث ساقطة : قال ابن عدى : أحاديثه ليست محفوظة ١٠ه (ط) · (۲) اتفق المحدثون على أن أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية • المطيعى •

عن الأعش قال: ما رئيت أحدا من أصحابنا يكره الكمل للصائم ، والمعتمد في المسألة ما ذكره المصنف .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ويجوز أن يحتجم لما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم « احتجم وهو صائم » قال فى الأم : ولو ترك كان أحب الى لما روى عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا : « أنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والوصال فى الصوم ابقاء على أصحابه ») •

(الشرح) حديث ابن عباس رواه البخارى فى صحيحه وحديث ابن أبى ليلى رواه أبو داود باسئاد صحيح على شرط البخارى ومسلم، لكن فى رواية أبى داود والبيهتى وغيرهما عن عبد الرحمن بن أبى ليلى فال : حدثنى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٥٠ الى آخره ٠ وهذا مخالف للفظ رواية المهذب وقوله (ابقاء) بالباء الموحدة وبالقاف وبالمد، أى رفقا بهم ٠

(أما حكم المسألة) فقال الشافعي والأصحاب: تجوز الحجامة للصائم ولا تفطره ولكن الأولى تركها • هذا هو المنصوص وبه قطع الجمهور ، وقال جماعة من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث: يفطر بالحجامة • ممن قاله منهم أبو بكر ابن المنذر وأبو بكر بن خزيمة وأبو الوليد النيسابوري والحاكم أبو عبد الله للحديث الذي سنذكره ان شاء الله تعالى ، قال أصحابنا: والفصد كالحجامة •

# فسسرع في مذاهب العلمساء في حجامة الصسائم

قد ذكرنا أن هذهبنا أنه لا يفطسر بها لا الحاجم ولا المحجوم ، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدرى وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشسعبى

والنفعى ومالك والثورى وأبو حنيفة وداود وغيرهم • قال صاحب المحاوى: وبه قال أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء • وقال جماعة من العلماء: الحجامة تفطسر ، وهو قول على بن أبى طالب وأبى هريرة وعائشة والمصن البصرى وابن سيرين وعطاء والأوزاعى وأحمد واسحاق وابن المنذر وابن خزيمة • قال الخطابى: قال أحمد واسحاق: يفطسر الماجم والمحجوم وعليهما القضاء دون الكفارة • وقال عطاء: يلزم المحتجم فى رمضان القضاء والكفارة • واحتج لهؤلاء بحديث ثوبان قال: « سمعت رسول الله على والنه عليه وسلم يقول: أفطسر الحاجم والمحجوم » رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه بأسانيد صحيحة ، واسناد أبى داود على شرط عسلم •

وعن شداد بن أوس « أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدى لثمان عشرة خلت من رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم » رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه بأسانيد صحيحة • وعن رافع بن خديج عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أفطر الحاجم والمحجوم » رواه الترمذى وقال حديث حسن • وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله • وعن ابى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله رواه الحاكم فى المستدرك وقال : هو صحيح • موروى الحاكم أبو عبد الله فى المستدرك عن أحمد بن حنبل قال : أصحح ما روى فى هذا الباب حديث ثوبان • وعن على بن المدينى قال : لا أعلم ما روى فى هذا الباب حديث ثوبان • وعن على بن المدينى قال : لا أعلم الحديثين بالصحة ، وعلى(ا) للافحر بالصحة • وحكم اسحاق المديثين بالصحة ، وعلى(ا) للافحر بالصحة ثم روى الحاكم باسناده عن اسحاق أنه قال فى حديث شداد بن أوس بالصحة ثم روى الحاكم باسناده عن اسحاق أنه قال فى حديث شداد : هذا اسناد صحيح تقوم به الحجة •

قال اسحاق : وقد صح هذا الحديث بأسانيد وبه نقول • قال انحاكم : رضى الله عن اسحاق فقد حكم بالصحة لحديث صحته ظاهرة

<sup>(</sup>١) يعنى على ابن الديني فانه حكم للحديث الآخر بالصحة (ط) ٠

وقال به • قال الحاكم: وفى الباب عن جماعة من الصحابة بأسانيد مستقيمة مما يطول شرحه • ثم روى باسناده عن الامام الحافظ عثمان بن سسيد الدارمى قال: صح عندى حديث « أفطر الحاجم والمحجوم » من رواية شداد بن أوس وثوبان ، قال عثمان ، وبه أقول ، قال : وسمعت أحمد بن حنبل يقول به ، ويقول : صح عنده حديث ثوبان وشداد • وروى البيهقى حديث « أفطر الحاجم والمحجوم » أيضا من رواية أسامة بن زيد عن النبى صلى الله عليه وسلم ومن رواية عطاء عن ابن عباس مرفوعا ، وعن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا قال هذا المرسل هو المحفوظ من رواية عطاء ، وذكر ابن عباس مرفوعا باسناد ضعيف •

وذكر البيهةى عن أبى زرعة الحافظ قال : حديث عطاء عن أبى هريرة مرفوعا فى هذا حديث حسن • وفى الموطأ عن نافع قال : « ان ابن عمر احتجم وهو صائم ثم تركه فكان اذا صام لم يحتجم حتى يفطر » •

واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محسرم واحتجم وهو صائم » رواه البخارى فى صحيحه ، وعن ثابت البنانى قال : « سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا ، الا من أجل الضعف » رواه البخارى •

وفى رواية عنده: «على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: «حدثنى رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ، ولم يَنه عنهما الا ابقاء على أصحابه » رواه أبو داود باسناد على شرط البخارى ومسلم كما سبق ، واحتج به أبو داود والبيهةى وغيرهما فى أن الحجامة لا تفطر وعن أبى سعيد المهدرى قال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القبلة للصائم والحجامة» رواه الدارةطنى وقال: اسناده كلهم ثقات ، ورواه من طريق آخر وقال: كلهم ثقات وعن أنس قال: «أول ما كرهت الحجامة للصائم والعائم وقال أن جعفر بن أبى طالب احتجم وهو صائم همر به النبى صلى الله عليه أن جعفر بن أبى طالب احتجم وهو صائم همر به النبى صلى الله عليه أن جعفر بن أبى طالب احتجم وهو صائم همر به النبى صلى الله عليه

وسلم نقال : أفطر هذان ثم رخص النبى صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم ، وكان أنس يحتجم وهو صائم » رواه الدارقطنى وقال : رواته كلهم ثقات ، قال : ولا أعلم له علة • وعن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم « احتجم وهو صائم » قال البيهتى : وروينا في الرخصة في ذلك عن سعد بن أبى وقاص وابن مسعود وابن عباس وابن عمر والحسين بن على وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة رضى الله عنهم ، واستدل الأصحاب أيضا بأحاديث أخر في بعضها ضعف ، والمعتمد ما ذكرناه ، واستدلوا بالقياس على الفصد والرعاف •

وأما حديث « أفطر الحاجم والمحجوم » فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة ( أحدها ) جواب الشافعى ذكره فى الأم وفيه اختلاف وتابعه عليه الخطابى والبيهقى وسائر أصحابنا ، وهو أنه منسوخ بحديث ابن عباس وغيره مما ذكرنا ، ودليل النسخ أن الشافعى والبيهقى روياه باسنادهما الصحيح عن شداد بن أوس قال : « كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت بمن رمضان فقال وهو آخذ بيدى : أفطر الحاجم والمحجوم » وقد ثبت في صحيح البخارى في حديث ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم ، وهو محرم صائم » •

قال الشافعى: وابن عباس انما صحب النبى صلى الله عليه وسلم محرما فى حجة الوداع سنة عشر من الهجرة ولم يصحبه محرما قبل ذلك ، وكان الفتح سنة ثمان بلا ثبك ، فحديث ابن عباس بعد حديث شداد بسنتين وزيادة ، قال : فحديث ابن عباس ناسخ ، قال البيهقى : ويدل على النسخ أيضا قوله فى حديث أنس السابق فى قصة جعفر : « ثم رخص النبى صلى الله عليه وسلم بعد فى الحجامة » وهو حديث صحيح كما سبق ، قال : وحديث أبى سعيد الخدرى السابق أيضا فيه لفظ الترخيص ، وغالب ما يستعمل الترخيص بعد النهى ،

( الجواب الثانى ) أجاب به الشاهعى أيضا أن حديث ابن عباس أصبح ، ويعضده أيضا القياس فوجب تقديمه ٠

( الجواب الثالث ) جواب الشافعي أيضا والخطابي وأصحابنا أن المراد بأفطر الحاجم والمحجوم أنهما كانا يغتابان في صومهما ،

وروى البيهقى ذلك فى بعض طرق حديث ثوبان ، قال الشافعى : وعلى هذا التأويل يكون المراد بافطارهما أنه ذهب أجرهما ، كما قال بعض الصحابة لمن تكلم فى حال الخطبة : لا جمعة لك أى ليس لك أجرها ، والا في صحيحة مجزئة عنه •

( والجواب الرابع ) ذكره الخطابى أن معناه تعرضا للفطر ( أما ) المحجوم فلضعفه بخروج الدم فربما لحقته مشقة فعجز عن الصوم ، فأفطر بسببها ( وأما ) الحاجم فقد يصل جوفه شيء من الدم أو غيره اذا ضم شفتيه على قصب الملازم كما يقال للمتعرض للهلاك : هلك فلان ، وان كان باقيا سليما ، وكقوله صلى الله عليه وسلم : « من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين » أى تعرض للذبح بغير سكين .

( الخامس ) ذكره الخطابى أيضا أنه مر بهما قريب المعرب فقال : أفطرا ، أى حان فطرهما ، كما يقال أمسى الرجل أذا دخل فوقت المساء أو قاربه •

( السادس ) أنه تغليظ ودعاء عليهما لارتكابهما ما يعرضهما لفساد صومهما •

( واعلم ) أن أبا بكر بن خزيمة اعترض على الاستدلال بحديث ابن عباس فروى عنه الحاكم أبو عبد الله فى المستدرك أنه قال : ثبتت الأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أفطر الحاجم والمحجوم » فقام بعض من خالفنا فى هذه المسألة وقال : لا يفطر لحديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم « احتجم وهو محسرم صائم » ولا حجة له فى هذا لأن النبى صلى الله عليه وسلم انما احتجم وهو محرم صائم فى السفر لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده ، والمسافر اذا نوى الصوم له الفطر بالأكل والشرب والحجامة وغيرها ، فلا يلزم من حجامته أنها لا تفطر فاحتجم وصار مفطرا ، وذلك جائز ، هذا كلام ابن خزيمة وحكاه الخطابى فى معالم السنن ثم قال : وهذا تأويل باطل ، لأنه قال : احتجم وهو صائم فأثبت له الصيام مع الحجامة كه ولو بطل صومه بها لقال أفطر بالحجامة كما يقال

أفطر الصائم بأكل الخبز ، ولا يقال : أكله وهو صائم » قلت : ولأن السابق الى الفهم من قول ابن عباس « احتجم وهو صائم » الاخبار بأن الحجامة لا تبطل الصوم ، ويؤيده باقى الأحاديث المذكورة • والله أعلم •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( قال وأكره له الملك لأنه يجفف الفم ويعطش ولا يفطر ، لأنه يدور في الذم ولا ينزل الى الجوف شيء ، فان تفرك وتفتت فوصل منه شيء الى الجوف بطل الصوم ، ويكره له أن يمضغ الخبز ، فان كان له ولد صغير ولم يكن له من يمضغ غيره لم يكره له ذلك ) •

(الشرح) قوله: (قال) يعنى الشافعى والعلك ـ بكسر المعين ـ هذا هو المعروف، ويجوز فتح العين ويكون المراد الفعل وهو مضغ العلك، وادارته، وقوله (يمضغ) هو ـ بفتح الضاد وضمها ـ لغتان ٠

## (اما الأحكام) ففيها مسألتان:

(احداهما) قال الشافعى والأصحاب: يكره للصائم العلك لأنه يجمع الريق ويورث العطش والقيء وروى البيهقى باسناده عن أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت: «لا يمضغ العلك الصائم» ولفظ الشافعى فى مختصر المزنى (وآكره العلك الأنه يحلب الفم) قال صاحب الحاوى: رويت هذه اللفظة بالجيم وبالحاء فمن قال بالجيم فمعناه يجمع الريق فربما ابتلعه وذلك يبطل الصسوم فى أحد الوجهين ومكروه فى الآخسر، قال: وقد قبل معناه يطيب الفم ويزيل الخلوف، قال: ومن قاله بالحاء فمعناه يمتص الريق ويجهد الصائم فيورث العطش،

قال أصحابنا: ولا يفطر بمجرد العلك ولا بنزول الربق منه الى جوفه ، فان تفتت فوصل من جرمه شىء الى جوفه عمدا أفطر ، وان شك فى ذلك لم يقطر ولو نزل طعمه فى جوفه أو ريحه دون

جرمه لم يفطر ، لأن ذلك الطعم بمجاورة الريق له ، هذا هو الذهب وبه قطع الجمهور ، وحكى الدارمي وجها عن ابن القطان أنه ان ابتلع الريق وفيه طعمه أفطر وليس بشيء .

(الثانية) يكره له مضغ الخبز وغيره من غير عذر ، وكذا ذوق المرق والخل وغيرهما ، فان مضغ أو ذاق ولم ينزل الى جوفه شىء منه لم يفطر ، فان احتاج الى مضغه لولده أو غيره ولم يحصل الاستغناء عن مضغه لم يكره ، لأنه موضع ضرورة وروى البيهتى باسناده الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : « لا بأس أن يطاعم الصائم بالشىء » يعنى المرقة ونحوها •

### قال الممنف رحمه الله تعالى

( ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل وهو صائم ، والكراهة كراهة تحريم ، وأن [ تكن ] لم تحرك [ القبلة ] شهوته قال الشافعى : فلا باس بها وتركها أولى والأصل فى ذلك ما روت عائشة رضى الله عنها قالت : « كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ، واكنه كأن أملككم لاربه » وعن أبن عباس أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب ولانه فى حق أحدهما لا يأمن أن ينزل فيفسد الصوم وفى الأخسر يأمن ففرق بينهما ) •

(الشرح) حديث عائشة رواه البخارى ومسلم بهذا اللفظ ، و فى رواية لمسلم «يقبل فى رمضان وهو صائم » وعن عمر بن أبى سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيقبل الصائم ؟ فقال : سل هذه ــ لأم سلمة ــ فأخبرته أن النبى صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك ، فقال : يا رسول الله قد غفسر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخسر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله انى أتقاكم لله وأخشاكم له وواه مسلم وعمر بن أبى سلمة (الله هو الحميرى هكذا جاء مبينا

<sup>(</sup>۱) لم يذكر النووى فى تهذيب الاسماء غير ابن أم سلمة ، وكذلك ليس فى الاستيماب لابن عبد البر غيره ، وكذا أسد الغابة ، وقد سكت عنه النووى فى صحبح مسلم ، والذى رواه عنه عبد الله بن كعب الحميرى وهو مولى عثمان رضى الله عنه (ط) ،

فى رواية البيهقى وليس هو ابن أم سلمة ، وعن عمر رضى الله عنه قال : « هششت يوما فقبلت وأنا صائم ، فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت : انى صنعت اليوم أمرا عظيما ، قبلت وأنا صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك ، قال : ففيم ؟ » رواه أبو داود ، وقد سبق بيان حيث ذكره المصنف ، ومما جاء فى كراهتها للشباب ونحوه حديث ابن عباس قال : « رخص للكبير الصائم فى المباشرة وكره للشاب » رواه ابن ماجه هكذا ، وظاهره أنه مرفوع ورواه مالك والشافعى والبيهقى بأسانيدهم الصحيحة ، عن عطاء بن يسار : في ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ ، وكرهها للشاب ، هكذا رواه أبو داود موقوفا عن ابن عباس ،

وعن أبى هريرة « أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له ، وأتاه آخر فنهاه ، هذا الذى رخص له ، شيخ والذى نهاه شاب » رواه أبو داود باسناد جيد ولم يضعفه •

وعن ابن عمرو بن العاص قال : « كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال : يا رسول الله أقبل وأنا صائم ؟ فقال : لا م فجاء شيخ فقال : أقبل وأنا صائم ؟ قال نعم » رواه أحمد بن حنبل باسناد ضعيف من رواية ابن لهيعة •

( وأما ) الحديث المروى عن ميمونة مولاة النبى صلى الله عليه وسلم قالت : « سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان ، فقال : قد أفطرا » رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى باسناد ضعيف ، قال الدارقطنى راويه مجهول ، قال ولا يثبت هذا ،

وعن الأسود قال: « قلت لعائشة أيباشر الصائم ؟ قالت: لا ، قلت: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر ؟ قالت: كان أملككم لاربه » رواه البيهقى باسناد صحيح نهذه جملة من الأحاديث والآثار الواردة فى القبلة ( وقولها ) لاربه \_ بكسر الهمزة مع اسكان الراء \_ وروى أيضا بفتحهما جميعا .

(أما حكم المسألة) فهو كما قاله المصنف تكره القبلة على من حركت شهوته وهو صائم ، ولا تكره لغيره ، لكن الأولى تركها ، ولا فرق بين الشيخ واشاب في دلك ، فالاعتبار بتحريك الشهوه وخوف الانزال ، فان حرحت شهوة شاب أو شيخ قوى كرهت ، وأن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره والاولى تركها وسواء قبل المخد أو الفم او غيرهما ، وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة ثم الكراهة في حق من حركت شهوته كراهة تحريم عند المصنف وشيخه القاضى أبى الطيب والعبدرى وغيرهم ، وقال اخصرون : كراهة تنزيه ما لم ينزل ، وصححه المتولى ، قال الرافعى وغيره : الأصح كراهة تحريم ، واذا قبل ولم ينزل لم يبطل صومه بلا خلاف عندنا ، سواء قلنا كراهة تحريم أو تنزيه ،

# في مداهب العلماء في القبلة للصائم

ذكرنا أن مذهبنا كراهتها لمن حركت شهوته ولا تكره لغيره و لأولى تركها فان قبل من تحرك شهوته ولم ينزل لم يبطل صومه و قال ابن المنذر: رخص فى القبلة عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وعطاء والشعبى والحسن وأهمد واسحاق ، قال : وكان سعد بن أبى وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم بأسا ، وكان ابن عمر ينهى عن ذلك ، وقال ابن مسعود : يقضى يوما مكانه ، وكره مالك القبلة للشاب والشيخ فى رمضان ، وأباحتها طائفة للشديخ دون الشاب ، ممن قاله ابن عباس ، وقال أبو ثور : ان خاف المجاوزة من القبلة الى غيرها لم يقبل ، هذا نقل ابن المنذر ومذهب أبى حنيفة كمذهبنا ،

وحكى الخطابى عن سعيد بن المسيب أن من قبل فى رمضان قضى يوما مكانه وحكاه الماوردى عن محمد ابن الحنفية وعبد الله بن شبرمة قال : وقال سائر الفقهاء : القبلة لا تفطر الا أن يكون معها انزال ، فان أنزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة ، ودلائل هذه المذاهب تعرف مما سبق فى الأحاديث ، والله أعلم •

### قال المصنف رهمه الله تعالى

( وينبغى للصائم أن ينزه صومه عن الفيبة والشنم ، فان شوتم قال : ابى صانم ، لما روى ابو هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ادا كان احدكم صانما فلا يرفث ولا يجهل ، فان امرة قاتله او شأتمه فليقل: انى صائم ») •

(الشرح) حديث أبى هريرة رواه البخارى ومسلم ، والرفث القحش فى الدرم ، ومعنى شاتمه شتمه متعرضا لمشاتمته ، وقوله صلى الله عليه وسلم فليقل (انى صائم) ذكر العلماء فيه تأويلين (احدهما) يقوله بلسانه ويسمعه لصاحبه ليزجره عن نفسه (والتانى) وبه جزم المنولى بقوله فى قلبه لا بلسانه ، بل يحدث نفسه بذلك ويذكرها أنه صائم لا يليق به الجهل والمشاتمة والخوض مع الخائضين ، قال هذا القاتل لانه يخلف عليه الرياء اذا تلفظ به ، ومن قال بالأول يقصد زجره لا للرياء ، والتأويلان حسنان والأول أقوى ، ولو جمعهما كان زجره لا للرياء ، والتأويلان حسنان والأول أقوى ، ولو جمعهما كان معنا ، وقول المصنف (ينبغى للصائم أن ينزه صومه عن العيبة والشتم) معناه يناكد النتزه عن ذلك في حق الصائم أكثر من غيره للحديث ، والا فغير الصائم ينبغى له ذلك أيضا ويؤمر به فى كل حال ، والتتزه التباعد ، فلو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه عندنا ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة الا الأوزاعي فقال : يبطل الصوم بالعيبة ويجب قضاؤه ه

واهتج بحديث أبى هريرة المذكور وبحديثه أيضا أن رسول الله على الله عليه وسلم قال: « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له هاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » رواه البخارى ، وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ، ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر » رواه النسائى وابن ماجه فى سننهما ، ورواه الحاكم فى المستدرك قال: وهو صحيح على شرط البخارى ، وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله على وسلم: « ليس الصيام من الأكل والشرب فقط ، الصيام من اللهو والرفث » رواه البيهقى ورواه الحاكم فى المستدرك وقال: هو

صحيح على شرط مسلم ، وبالحديث الآخر « خمس(ا) يفطرن الصائم ، الغيبه والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة » وأجاب اصحابنا عن هذه الأحاديث سوى الأخير بأن المراد أن كمال الصوم وفضيلته المطلوبة انما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الردىء لا أن الصوم يبطل به ، وأما الحديث الآخير « خمس يفطرن الصائم » فحديث باطل لا يحتج به ، وأجاب عنه الماوردى والمتولى وغيرهما بأن المراد بطلان التواب لا نفس الصوم ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(ویکره الوصال فی الصوم ، لما روی أبو هریرة رضی الله عنه أن اسبی صبی الله علیه وسلم قال : « ایاهم والوصال ، ایاهم والوصال ، فالوا : الك نواصل یا رسول الله ، قال : الی لست کهینتهم الی ابیت عدد ربی یطعمی ویسمیتی » وهل هو خراهه نصریم او کراهه سزیه افیه وجهان (احدهما) انه کراهه تحریم ، لان اللهی یقتفی التحریم او واساسی ) الله کراهه تنزیه لانه انما لهی عنه حتی لا یضعف عن الصوم ، وذلك امر غیصر محقق فلم یتعنق به اثم ، فان واصل الم یبطل صومه لان النهی لا یرجع الی الصوم فلا یوجب بطلانه ) ،

(الشرح) حديث ابى هريرة رواه البخارى ومسلم ، والوصال بكسر لواو ، ويطعمنى بضم الياء ، ويسقينى بضم الياء وفتحها ، والفتح افصح واشهر ، وقوله : لأنه انما نهى عنه بضم النون وفتحها ، اما حدم الوصال فهو مكروه بلا خلاف عندنا ، وهل هى كراهة تحريم أم تنزيه ؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران ودليلهما في الكتاب (أصحهما) عند أصحابنا وهو ظاهر نص الشافعى كراهة تحريم ، لأن الشافعى رضى الله عنه قال في المختصر : فرق الله تعالى

<sup>(</sup>۱) أورده أبن الجوزى في الموضوعات بلفظ « خمس يفطرن الصائم وبنقضن الموضوء ١٠ النع » من حديث أنس وفيه عتبة بن سعود وثلاثة آخرون مجروحون ورواه أبو الفتح الأزدى في الضعفاء في ترجمة محمد بن الحجاج الحمصى وأعله به وقال : لا يكتب حديثه ٠ وقال أبن أبى حاتم في الملل : سألت أبى عن هذا الحديث فقال : هذا حديث كذب واقتصر تقى الدين السبكى في شرحه على المنهاج على تضعيفه مع بدو ملامح الوضع عليه ١ والله أعلم (ط) ٠

بين رسوله وبين خلقه فى أمور أباحها له ، وحظرها عليهم ، وذكر منها الوصال وممن صرح به من أصحابنا بتصحيح تحريمه صاحب العدة والرافعى وآخرون وقطع به جماعة من أصحابنا منهم القاضى أبو الطيب فى كتابه المجرد ، والخطابى فى المعالم وسليم الرازى فى الكفاية ، وامام الحرمين فى النهاية والبغوى والرويانى فى الحلية ، والشيخ نصر فى كتابه الكافى ، وآخرون كلهم صرحوا بتحريمه من غير خلاف .

قال أصحابنا : وحقيقة الوصال المنهى عنه أن يصوم يومين فصاعدا ولا يتناول في النيل شيئا لا ماء ولا مأكولا ، فأن ادل نسينا يسيرا أو شرب فليس وصالًا • وكذا أن أخسر الأكل الى السعر لمقصود صحيح او غيره فليس بوصال وممن صرح بأن الوصال آلا يأكل ولا يشرب ، ويزول الوصال باكل أو شرب \_ وان قل \_ صاحب الحاوى وسليم المرازى والقاضى آبو الطيب وامام الحرمين والشيخ نصر والمتولى وصاحب العدة وصاحب البيان ، وخلائق لا يحصون من أصحابنا . واما قول المحاملي في المجموع وأبي على بن الحسن بن عمر البندنيجي فى كتابه الجامع والغزالي في الوسيط والبغوي في التهذيب: الوصال ألا يأكل شيئًا في الليل ، وخصوه بالأكل فضعيف ، بل هو متأول على موافقة الأصحاب ويكون مرادهم لا يأكل ولا يشرب كما قاله الجماهير، واكتفوا بذكر أحد القرينين كقوله تعالى : « سرابيل تقيكم الحر »(١) أى والبرد ، ونظائره معروفة ، وقد بالغ امام الحرمين فقال في النهاية فى بيان ما يزول به الوصال ، فقيل يزول الوصال بقطرة يتعاطاها كل ليلة ، ولا يكفى اعتفاده أن من جن عليه الليل فقد أفطر • هذا لفظه بحروفه ٠

واعلم أن الجمهور قد أطلقسوا فى بيان حقيقة الوصال أنه صوم يومين فأكثر من غير أكل ولا شرب فى الليل • وقال الروياني فى الحلية : الوصال أن يصل صوم الليل بصوم النهار قصدا ، فلو ترك الأكل بالليل لا على قصد الوصال والتقرب الى الله به لم يحرم • وقال البغسوى : العصيان فى الوصال لقصده اليه والا فالفطر حاصل

<sup>(</sup>١) النحل: ٨١٠

بدخول الليل ، كالحائض اذا صلت عصت ، وان لم يكن لها صلاة ، وهذا الذى قالاه خلاف اطلاق الجمهور وخلاف ما صرح به امام الحرمين كما سبق قريبا ، وقد قال المحاملي في المجمسوع : الوصال ترك الأكل بالليل دون نية الفطسر ، لأن الفطسر يحصل بالليل ، سواء نوى الافتطار أم لا ، هذا كلامه ، وظاهره مخالف لقول الروياني والبغوى ، والله أعلم ، فالصواب أن الوصالي ترك الأكل والشرب في الليسل بين الصومين عمدا بلا عذر ،

( فسرع ) اتفق أصحابنا وغيرهم على أن الوصال لا يبطل الصدوم سواء حرمناه أو كرهناه ، لما ذكره المصنف أن النهى لا يعود الى الصوم ، والله أعلم .

(قسرع) اتفقت نصوص الثمافعي والأصحاب غلى أن الوصال من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مكروه في حتنا ، اما كراهة تحريم على الصحيح واما تنزيه ، ومباح له صلى الله عليه وسلم كذا قاله الشافعي والجهمور •

وقال امام الحرمين: هو قربة في حقه ، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على الفرق بيننا وبينه فى ذلك بقوله « انى لست كهيئتكم انى أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى » واختلف أمىحابنا فى تأويل هذا الحديث على وجهين مشهورين فى الحارى ومنهاج القاضى أبى الطيب والمعالم للخطابى والعدة والبيان وغيرها .

( أحدهما ) وهو الأصح أن مناه أعطى قوة الطاعم الشارب ، وليس المراد الأكل حقيقة اذ لو أكل حقيقة لم يبق وصال ، ولقال : ما أنا مواصل ، ويؤيد هذا التأويل ما سنذكره أن نماء أنه تعالى قريبا في غسرع بيان الأهاديث في حديث أنس ، وقوله صلى الله عليه وسلم و انى أظل يطعمني ربى ويسقيني » ولا يقال : ظل الآف النهار غدل على أنه لم يأكل .

( والثانى ) أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بطعام وسرب من الجنة كرامة له لا تشاركه هيها الأمة ، وذكر صاحب العدة والبيان تأويلا

ثالثا مع هذين قالاً وقيل : معناه أن معبة الله تشعلني عن الطعسام والشراب ، والحب البالغ يشعل عنهما •

(فسرع) قال أصحابنا: الحكمة في النهي عن الوصال لئلا يضعف عن الصيام والملاة وسائر الطاعات ، أو يطها ويسأم منها لضعفه بالوصال ، أو يتضرر بدنه أو بعض حواسه وغير ذلك من أنسواع الضرر .

# فــــرع في مذاهب العلماء في الوصال

ذكرنا أن مذهبنا أنه منهى عنه ، وبه قال الجمهور • وقال العبدرى : هو قول العلماء كافة الا ابن الزبير ، فانه كان يواصل اقتسداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن المنذر : كان ابن الزبير وابن أبى نعيم يواصلان ، وذكر المساوردى فى الحاوى أن عبد الله بن الزبير واصل سبعة عشر يوما ثم أفطسر على سمن ولبن وصبر • قال : وتأول فى السمن أنه يلين الأمعاء ، واللبن ألطف غذاء والصبر يقوى الأعضساء دليلنا الحديث السابق وما سنذكره من الأحاديث ان شاء الله تعالى •

(فسرع) في بيان جملة من أحاديث الوصال ، عن ابن عمسر قال :

« نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا : انك تواصل ،

قال : انى لست مثنكم انى أطعم وأسقى » رواه البخارى ومسلم ، وفي روية لمسلم : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل فى رمضان فواصل الناس فنهاهم ، قبل له : أنت تواصل ، قال : انى لست مثلكم ، انى أطعم وأسقى » وعن أبى هريرة قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل : فانك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله رسول الله عليه وسلم : وأيكم مثلى ؟ انى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى ، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال ، فقال : لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا رأوا الهلال ، فقال : لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا » رواه البخارى ومسلم ، وعنه أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اياكم والوصال مرتين قيل : انك تواصل قال : أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى فلكلفسوا من الأعمال ما تطيقسون »

روأه البخارى بهذا اللفظ ومسلم بمعنساه والكفوا بفتج اللام معناله خذوا برغبة ونشاط.

وعن عائشة قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصائل رحمة لهم قالوا: انك تواصل ، قال: انى لست كهيئتكم انى يطعمنى ربى ويسقينى » رواه البخارى ومسلم ، وعن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لا تواصلوا قالوا: انك تواصل قال: انى لست كاحد منكم ، انى أطعم وأسقى » رواه البخارى بلقظه ومسلم بمعناه وعنه قال: « واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أول شهر رمضان فواصل ناس فبلغه ذلك ، فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا ، يدع المتممقون تعمقهم انكم لستم مشلى — أو قال انى لست مثلكم — انى اظل يطعمنى ربى ويسقينى » رواه مسلم هنا ، والبخارى فى باب : لو من كتاب التمنى من صحيحه ،

وعن أبى سعيد الخدرى أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقوله: « لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل الى السحر ، فالوا: فانك تواصل يا رسول الله ، قال: انى لست كهيئتكم انى أبيت لى مطعم يطعمنى وساق يسقينى » رواه البخارى .

### قل المعنف رحمه الله تعالى

( ويستعب أن يتسحر للمسوم ، لما روى أنس رضى ألله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « تسحروا فان في السحور بركة » ولأن فيه معسونة على المسوم ، ويستحب تأخير السحور لما روى أنه قيل لعائشة : « أن عبد الله يعجل الفطسر ويؤخسر السحور ، فقالت : هكذا كان نبى الله صلى الله عليه وسلم يفعسل » ولأن السحور يراد للتقسوى على المسوم ، والتأخير أبلغ في ذلك فكان أولى ، والمستحب أن يعجل الفطسر اذا تحقق غروب الشمس لحديث عائشة رضى الله عنه ، ولمساروى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطسر ، النهود والنصارى بؤخرون ») .

(انشرخ) حدیث أنس رواه البخاری و مسلم، و حدیث عائشه فی قصه عد الله رو ه مسلم، وعد الله هسدا هو ابن مسعود، وینکر علی المصنف قونه: روی بصیعه المعزیض، وهو حدیث صحیح، وانما تفال صیعة التمریض فی ضعیف، وقد سبق المنبیه علی مسس هذا مرات در و ماها حدیث أبی هریرة فرواه ابو داود بلفظه هسذا، الا انه قال: «لان الیهود والنصاری یؤخرون » وفی نسخ المهذب (ان الیهود) وكذا رواه البیهقی فی السنن الكبیرة وابن ماجه باسناد صحیح فینبعی آن یقسرا بفتح لهمزة من ان لیوافق روایه ابی داود، وحد، الحدیث اصعیح فی المستوین من روایة سهل بن سعد کما ساذکره فی فسرع منفسرد للاحادیث الواردة فی السحور، وروایة ابی هریرة التی ذهرا المصنف وابو داود واسنادها صحیح علی شرط مسلم،

وقوله صلى الله عليه وسلم: « فان في السحور بركة » روى - بفتح السين - وهو المساكول كالخبز وغيره - وبضمها - وهو الفط والمصدر ، وسبب البركة فيه تقويته الصائم على المسوم ، وتنشيطه له ، وفرحه به ، وتهوينه عليه ، وذلك سبب لحترة الصوم .

(أما هكم المسألة) فاتفق أصحابنا وغيرهم من العلماء على أن السحور سنة ، وأن تأخيره أفضال وعلى أن تعجيل الفطار سنه بعد نحقق غروب الشمس ، ودليل ذلك كله الإحاديث الصحيحة ، ولأن فيهما أعانه على الصوم ، ولان فيهما مخالفة للكفار كما في حديث أبي هريرة المذكور في النتاب ، والحديث الصحيح الذي سأذكره أن تماء الله تعالى « فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر » ولأن محل المسوم هو النهار فلا معنى لتأخير الفطار والامتناع من السحور في آخار الليال ولأن بغروب الشمس صار مفطارا فلا فائدة في تأخير الفطار و قال أصحابنا : و نما يستحب تأخير السحور ما دام متيقنا بقاء الليال : فمتى حصل شك فيه فالأفضل تركه ، وقد سبقت السالة في فصل وقت الدخول في الصوم .

وقد نص الشافعى فى الأم على أنه اذا شك فى بقاء الليل ولم يتسحر يستحب له ترك السحور ، فان تسحر فى هذه الحالة صح صومه لأن الأصل بناء الليل • قال القاضى أبو الطيب فى المجسرد: قال الشافعي فى الأم الذا أخر الانطسار بعد تتفقق غروب الشمس ، فأن كان يرى الفضل فى تأخيره كرهت ذلك الخالفة الأهاديث ، وان لم ير الفضل فى تأخيره فلا بأس لأن الصسوم لا يصلح فى الليل ، هذا أنصه •

# (فسرع) وقت السحور بين نصف الليل وطلوع الفجر .

( فسرع ) يحصل السخور بكثير المسأكول وقليله ، ويحصل بالماء أيضا ، وفيه حديث سنذكره .

(قسرع) قال ابن المنذر في الاثيراف اجمعت الأمة على ان السمور مندوب اليه مستحب لا ثم على من تركه

### فسرع

### في الأحاديث الواردة في السحور وتأخيره وتعجيل الفطر

عن أنس قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تتسحروا فان فى السحور بركة » رواه البخارى ومسلم • وعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر » رواه مسلم • أكنة السحر بفتح الهمزة هى السحور ، وعن المقدام بن معد يكرب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « المعاليكم بهذا السحور فانه هو الغذاء الجارك » رواه النسائى باسنالا جيد ورواه أبو داود والنسائى عن رواية العرباض بن سارية بمعناه وفى اسناده نظر ، وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » رواه البخارى ومسلم وسبق فى الكتاب معناه عن رواية أبى هريرة بزيادة •

وعن أبى عطية قال: « دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة ، والآخر يؤخر الافطار ويعجل الصلاة ؟

قلفا : عبد الله بن مسمود • قالت : كذلك كان يصنع رسول الله على الله هليه وسلم » رواه مسلم ، وفى رواية له « يعجل المعرب » • وعن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم : « لا تزال أمتى بخيسر ما عجلوا الافطار وأخروا السحور » رواه الامام أحمد ، وعن أبى هريرة قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله عز وجل : أحب عبادى الى أعجلهم فطسرا » رواه الترمذى وقال حديث حسن •

وعن ابن عمر قال : « كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ، قال : ولم يكن بينهما الا أن ينزل هذا ويرقى هذا » رواه البخارى ومسلم • وعن فافع عن ابن عمر ، وعن القاسم عن عائشة « ان بلالا كان يؤذن بليل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ، فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر » رواه البخارى •

وعن زيد بن ثابت قال : « تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة ، قلت : كم كان قدر ما بينهما ؟ قال : خمسين آية » رواه البخارى ومسلم ، وعن سهل بن سعد قال : « كتت أتسحر فى أهلى ثم تكون سرعتى أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى • وعن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « تسحروا ولو بجرعة ماء » وعن أبى سعيد المخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم : « أكلة السحر بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء » رواهما ابن أبى عاصم فى كتابه ماسنادين ضعيفين ، وفى الباب أحاديث كثيرة غير ما ذكرته •

( وأما ) ما رواه مالك والشافعى والبيهقى باسانيدهم الصحيحة عن حميد بن عبد الرحمن « أن عمر وعثمان رضى الله عنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران الى الليل الأسود ثم يفطران بعد المسلاة وذلك فى رمضان » فقال البيهقى فى المبسوط: قال الشافعى: كأنهما يريان تأخير الفطر واسعا ، لا أنهما يتعمدان فضيلة فى ذلك ، ويقل المساوردى أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا يؤخران الافطار ، وهذا وأجاب بأنهما أرادا بيان جواز ذلك لئلا يظن وجوب التعجيل ، وهذا

التأويل ظاهر ، فقد روى البيهتى باسناده الصحيح عن عمرو بن ميمون ، وهو من أكبر التابعين قال : «كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجب الناس افطسارا ، وأبطأهم سحورا » وأما الحديث المروى عن النبى صلى الله عليه وسلم : « انا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجب افطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا فى الصلاة » فضعيف ، وام البيهتى هكذا من رواية ابن عباس ، ومن رواية ابن عمر نومن رواية أبى هريرة ، وقال : كلها ضعيفة (وأصح) ما ورد فيه من كلام عائشة موقوفا عليها وفى هديث رواه البيهتى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «نعم سحور المؤمن المتمر » •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( والمستحب أن يفطسر على تمر فأن لم يجسد فعلى المساء ، لما روى سلمان بن عامر قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا أفطسر أحدكم فليفطسر على تمر فأن لم يجسد فليفطسر على ماء فأنه طهسور » والمستحب أن يقسول عند أفطساره : اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطسرت لمسا روى أبو هريرة قال : « كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا صام ثم أفطسر قال : اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطسرت » ويستحب أن يفطسر الصائم ، لمسا روى زيد بن خالد الجهنى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من فطسر صائما فله مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء») .

(الشرح) حدیث سلمان بن عامر رواه أبو داود والترمذی وقال:
هو حدیث حسن صحیح ، وأما حدیث زید بن خالد غرواه الترمذی
وقال: هو حدیث صحیح ورواه النسسائی آیضا وغیره (وأما) حدیث
أبی هریرة غغریب لیس بمعروف ، ورواه أبو داود عن معاذ بن زهرة
عن النبی صلی الله علیه وسلم مرسلا ، ورواه الدارقطنی من روایة
ابن عباس مسندا متصلا باسناد ضعیف ،

### (اما الاحكام) ففيه مسائل:

( احداها ) يستحب أن يفطسر على تسر ، قان لم يجد فعلى المساء ولا يخلل بينهما هذا هو الذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور ،

ونص عليه في حرملة ، ودليله حديث سلمان السابق ، وعن أنس قان :

« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطسر قبل أن يصلى على رطبات فان لم يكن رطبات حسا حسوات من ماء » رواه أبو داود والترهذى ، وقال : حديث حسن ورواه الدارقطنى ، وقال : اسناده صحيح ، وقال الرويانى يفطسر على تمر ، فان لم يجد فعلى حلاوة ، فان لم يجد فعلى المساء وقال القاضي حسين : الأولى في زماننا أن يقطسر على ما يأخذه بكفه من النهر لكون أبعد عن الشبهة ، وهذا الذي قالاه شاذ ، والصواب ما سبق كما صرح به الحديث الصحيح فانه صلى الله عليه وسلم قدم التمز ونقل منه الى الساء بلا واسطة ،

( فسرع ) ذكر صاحب البيان أنه يكره للصائم اذا أراد أن يشرب أن يتمضمض ويمجه ، وكأن هذا شبيه بكراهة السواك للصائم بعد الزوال ، فأنه يكره لكونه يزيل الضوف .

(الثانية) قال المصنف وسائر الأصحاب: يستحب أن يدعو مند افطاره: اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطسرت ، وفي سنن أبي داود والنسسائي عن ابن عقر «كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا أفطسر قال: ذهب الظمأ وابتلت العسروق وثبت الأجسر ان شاء الله تعالى » ، وفي كتاب ابن ماجه عن ابن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أن للصائم عند فطسره دعوة ما ترد » وكان ابن عمرو اذا أفطسر يقول: « اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء اغفر لي » ،

( الثانثة ) يستحب أن يدعو الصائم ويفطره فى وقت الفطر ، رهذا لا خلاف فى استحبابه للحديث ، قال المتولى فان لم يقدر على عشائه فطره على تمرة أو شربة ماء أو لبن ، قال الماوردى : ان بعض الصحابة قال : « يارسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم ؟ نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعطى الله تعالى هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مزقة لبن » .

### قال المعنف رهمه الله تعالى

( اذا كان عليه قضاء أيام من رمضان ولم يكن له عذر لم يجز له أن يؤخره الى أن يدخل رمضان آخر ، فان أخره حتى أدركه ردضان آخسر وجب عايه لكل بيرم مد من طعسام ، لما روى عن ابن عباس وابن عمر وابى هريرة أنهم قالوا فيدن عايه صوم فلم يصمه حتى ادركه رمضان آخر: «يطعم عن الأول » فإن اخره سنتين ففيه وجهان ( أحدهما ) يجب لكل سنة مد ، لأنه تأخير سنة فأشبهت السنة الأوائي ( والثاني ) لا يجب الثانية شيء لأن القضاء مؤقت بما بين رمضانين ، فاذا أخره عن السنة الأولى فقد أخره عن وقتمه فوجرت الكفارة ، وهذا المعنى لا يوجد فيما بعد السنة الأولى فلم يجب بالناخير كفارة ، والمستحب أن يقضى ما عايه متتابط لما روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من كان عليه صوم من رمفسان فليسرده ولا يقطعه » ولأن فيه مسادرة الى اداء الفسرض ، ولأن ذلك أشبه بالأداء فان قضاه متفرقا جاز لقوله تعالى : « فعدة من أيام أهدر »(١) ولأنه تتأبع وجب لأجل الوقت فسقط بفدوات (لوقت ، وان كان عايه قضاء اليوم الأول فصام ونوى به اليوم الثانى ، فانه يحتمل أن يجزئه لأن تعيين الدوم غير واجب ، ويحتمل أن لا بجزئه ، لأنه نوى غير ما عايه فام تجسرنه كما لو كان عليه عسق عن اليمين فنوى عتق الظهار) •

(الشرح) حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: « من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه » رواه الدارقطنى والبيهقى وضعفاه • واما الآثار التى ذكرها المصنف عن ابن عباس وابن عمر وأبى هريرة فى الاطعام ، فرواها الدارقطنى ، وقال فى اسناده عن أبى هريرة : هذا اسناد صحيح ورواه عنه مرفوعا واسناده ضعيف جدا ، واسناد ابن عباس صحيح أيضا ، ولفظ الروايات عن أبى هريرة « من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر ، قال : يصوم الذى أدركه ثم يصسوم الشهر الذى أفطسر فيه ويطعم مكان كل يوم مسكينا » ولفظ الباقى بمعناه ، ولم يبين المصنف فى روايته عنهم أنه يجب قضاء الصوم • وقوله : ولأنه تتابع وجب لأجل

١١) المقرة : ١٨٤ و ١٨٥٠

الموقت ، فيه احتراز من التتابع في صوم الكفارة أو في النذر المتابع - (أما أحكام الفصل) ففيه مسائل:

(احداها) اذا كان عليه قضاء رمضان أو بعضه ، فان كان معذورا فى تأخير القضاء بأن استمر مرضه أو سفره ونحوهما جاز له التأخير ما دام عذره ولو بقى سنين ، ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير ، وان تكررت رمضانات ، وانما عليه القضاء فقط ، لأنه يجوز تأخيسر أداء رمضان بهذا العذر ، فتأخير القضاء أولى بالجواز ، فان لم يكن له عذر لم يجز التأخير الى رمضان آخر بلا خلاف ، بل عليه تضاؤه قبل مجىء رمضان السنة القابلة ،

قال أصحابنا: والفرق بين الموم والمسلاة هيث لا يجوز تأخير الملاة الى تخير عضاء رمضان الى رمضان آخير ، ويجوز تأخير الملاة الى ما بعد صلاة أخرى مثلها ، بل الى سنين ــ ان تأخير الموم الى رمضان آخر تأخير له الى زمن لا يقبل صوم القضاء ولا يصح فيه ، فهو كتأخير الى الموت فلم يجرز ، بخلاف الصلاة فانها تصح فى جميع الأوقات ،

فلو أخر القضاء الى رمضان آخر بلا عذرائم ، ولزمه صوم رمضان الحاضر ويلزمه بعد ذلك قضاء رمضان الفائت ويلزمه بمجرد دخول رمضان الثانى عن كل يوم من الفائت مد من طعام مع القضاء لما ذكره المصنف ، نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب الا المزنى بقال : لا تجب الفدية ، والمذهب الأول ، ولو أخره حتى مضى رمضانان فصاعدا فهل يتكرر المد عن كل يوم بتكرر السنين ؟ أم يكفى حد عن كل السنين ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أمسهما) كا السنين ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أمسهما) يتكرر ، مسحمه امام الحرمين وغيره وقطع به القاضى أبو الطيب فى كتابه المجرد ، وخالفهم صاحب الحاوى فقال : الأصبح أنه يكفى مد واحد لجميع السنين والأول أصبح ، ولو أفطر عدوانا وقلنا : تجب فيه الفدية فأخر القضاء عديان ، فدية للافطار عدوانا ، وأخرى للتأخير ، هذا مع القضاء فديتان ، فدية للافطار عدوانا ، وأخرى للتأخير ، هذا

واحتج له البغوى بأن سببهما مختلف فلا يتداخلان بخلاف الحدود . وقال ابراهيم المروزى : ان عددنا الفدية بتعدد رمضان فهنا أولى ،

والا فوجهان ، ولو أخسر القضاء مع الامكان حتى مات بعد دخول رمضان قبل أن يقضى ، وقلنا : اليت يطعم عنه فوجهان متسهوران ، حكاهما المصنف فى الفصل الذى بعد هذا (أصحهما) عند الأصحاب يجب لكل يوم مدان من تركته مد عن الصوم ومد عن التأخير ، قال الماوردى : وهسذا مذهب الشافعى وسائر أصحابنا سوى ابن سريج (والثانى) يجب مد واحسد ، لأن الفوات يضمن بمد واحسد كالشيخ الهرم ، قال الماوردى : هذا غلط ، وأما أذا قلنا : يصوم عنه وليه فصام حصل تدارك أصل الصوم ويجب مد للتأخير لأنه كان واجبا عليه في حياته ،

واذا قلنا بالأصح وهو التكرر فكان عليه عشرة أيام فمات ولم يبق من شعبان الا خمسة أيام وجب فى تركته خمسة عشر مدا ، عشرة لأجل الصوم وخمسة للتأخير ، لأنه لو عاش لم يمكنه الا قضاء خمسة وأما اذا أفطر بلا عذر وقانا : يلزمه الفدية فأخسر الصوم حتى دخل رمضان آخسر ومات قبل القضاء ، فالذهب وجوب ثلاثة أمداد لكل يوم ، فان تكررت السنون زادت الأمداد ، واذا لم يبق بينه وبين رمضان الثانى ما يتاتى فيه قضاء جميع الفائت فهل تلزمه الفدية فى الحال عما لا يسعه الوقت ؟ أم لا يلزمه الا بعد دخول رمضان ؟ فيه وجهان كالوجهين فيمن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فتلف قبل الغد ، هل يحنث فى الحال ؟ أم بعد مجىء الغد ؟ •

(قسرع) اذا أراد تعجيل فدية التأخير قبل مجى، رمفان الثانى ليؤخسر القضاء مع الامكان ففى جوازه وجهان ، كالوجهين فى تعجيل الكفارة عن الحنث المحرم وقد سبقت هذه المسألة مع نظائر كثيسرة لها فى آخسر باب تعجيل الزكاة ،

( قسرع ) اذا أخسر الشيخ الهرم المد عن السنة فالذهب أنه لا شيء عليه ، وقال الغزالي في الوسيط : في تكرر مد آخسر لتأخيره وجهان ، وهذا شاذ ضعيف •

( المسألة الثانية ) اذا كان عليه قضاء شيء من رمضان يستحب قضاؤه متتابعا فان فرقه جاز ، وذكر المصنف دليلهما ( الثالثة ) اذا كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فصام ونوى به اليسوم

الثانى ، ففى اجزائه وجهان مسهوران حكاهما البغوى وغيره (أصحهما) لا يجزئه ، وبه قطع البندنيجى والمتولى ، ذكره في مسائل النية ، وجعل المصنف الاحتمالين له لكونه لم ير النقل الذي ذكره غيره ، وقد سبقت المسألة مع نظائرها في هذا الباب في مسائل النية ، والله أعلم .

(فسرع) اذا لزمه تفساء رمضان أو بعضه ، فان كان فواته بعذر ، كحيض ونفاس ومرض واغماء وسفر ومن نسى النية أو أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا أو المرضع والحامل ، فقضاؤه على التراخى بلا خلاف ما لم يبلغ به رمضان المستقبل ولكن يستحب تعجيله ، وان فاته بغير عذر فوجهان كالوجهين فى قضاء الصلاة الفائتة بلا عسدر (أرجحهما) عند أكثر العراقيين أنه على التراخى أيضا (والثانى) وهو الصحيح ، صححه الخراسانون ومحقق العراقيين ، وقطع به جماعات أنه على الفور ، وكذا الخلاف فى قضاء الحجة المفسدة (الأصح) على الفسور ، وقد سبق بيان هذا كله فى آخسر باب مواقيت الصلاة ، وسبق هناك حكم الكفارة وهى كالصوم سواء ، فيفرق بين ما وجبت بسبب محرم وغيرها ، واله تعالى أعلم ،

# فـــرع ف مذاهب العلماء فيمن أخــر قضاء رمضان بغير عكر حتى دخل رمضان آخر

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يلزمه صوم رمضان الحاضر ثم يقضى الأول ويلزمه عن ذل يوم فدية ، وهى مد من طعام ، وبهذا قال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء بن أبى رباح والقاسم بن محمد والزهرى والأوثراعى ومالك والثورى وأحمد واسحاق ، الا أن الثورى قال : الفدية مدان عن كل يوم ، وقال الحسن البصرى وابراهيم النخعى وأبو حنيفة والمزنى وداود : يقضيه ولا فدية عليه ، أما اذا دام سفره ومرضته ونحوهما من الأعذار حتى دخل رمضان الثانى فمدّهبنا أنه يصسوم رمضان الماضر ثم يقضى الأول ولا فدية عليه لأنه معذور ، وحكاه ابن المنذر عن طاوس والحسن البصرى والنخعى وحماد بن أبى سليمان والأوزاعى ومالك وأحمد واسحاق ، وهو مذهب أبى حنيفة والمزنى

وداود • تال ابن المنذر: وقال ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير وقتادة: يصوم رمضان الحاضر عن العاشر، ويفسدى عن العائب ولا قضاء عليه •

### فسرع

### في مذاهبهم في تفريق قضساء رمضان وتتابمه

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب تتابعه ويجوز تفريقه ، وبه قال على ابن أبى طائب ومعاذ بن جبل وابن عباس وانس وأبو هريرة و لأوزاعى واسورى وأبو حنيفة وماث واحمد واسحق وابو تور رضى الله عنهم ، وعن ابن عمر وعائشة والحسن البصرى وعروة بن الزبير والنخعى وداود المطاهرى انه يجب التتابع ، قال داود : هو و جب ليس بشرط ، وحكى صاحب البيان عن الطحوى أنه قال : التتابع والتفريق سواء ، ولا فضيلة في التتابع .

(فسرع) يجوز قضاء رمضان عندنا في جميع السنة غيسر رمضان المتانى وايام العيد والتشريق ، ولا كراهة في شيء من ذلك سواء دو الحجة وغيره ، وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب وأحمد واسحاق وأبي ثور ، وبه قال جمهور العلماء • قال ابن المنذر : وروينا عن على ابن ابي طالب أنه كره قضاءه في ذي الحجة ، قال : وبه قال الحسن البصرى والزهرى ، قال ابن المنذر : وبالأول أقول لقوله تعالى : «فعدة من أيام أخر »(١)

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( واو كان عليه قضاء شىء دن ردفان فلم يصم حتى دات الطرت فان أخره لعدر اتصال بالموت الم يجب عليه شىء ، لأنه فرض لم يتمكن دن فصله الى الموت فسقط حكمه كالحج ، وان زال العدر وتمكن فلم يصمه حتى مات أطمم عنه لكل مسكين مد دن طعام عن كل يوم ، ومن اصحابنا من قال: فيه قول آخار أنه يصام عنه لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من مات

۱۸۵ و ۱۸۵ و ۱۸۵ ٠

وعليه صيام صام عنه وليه » ولانه عبادة تجب بافسادها الكفسارة ، فجاز أن يقضى عنه بعد الموت كالمج ، والمنصوص في الأم هو الأول وهو الصحيح ، والدليل عليه ما روى ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من مات وعليه صيام فليطعم (ا) عنه مكان كل يوم مسكين » ولانه عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحيساة فلا تدخلها النيابة بعسد الموت كالصلاة ،

( فان قلنا ) [ انه يصام عنه فصام() عنه ] وليه أجسزاه ، فان المر أجنبيا فصام عنه باجرة أو بغير أجرة أجزأه كالحج ، وان قلنسا يطعم عنه نظسرت فان مات قبل أن يدركه رمضان آخسر أطعم عنه من كل يوم مسكين ، وان مات بعد ما أدركه رمضان آخسر ففيه وجهان ( أحدهما ) يلزمه مدان مد للصوم ، ومد للتأخير ( والثأني ) يكفيه مد واحسد للتأخير ، لأنه اذا أخسرج مدا للتأخير زال التفريط بالمد ، فيصير كما لو أخره بغير تفريط فلا تلزمه كفارة ) .

(الشرح) حديث عائشة رواه البخارى ومسلم، وحديث ابن عمر رواه الترمذى، وقال: هو غريب، قال: والصحيح أنه موقوف على ابن عمر من قوله و وقول المصنف: عبادة تجب بالمسادها الكفارة المتراز من الصلاة (وقوله) عبادة لا تدخلها النيابة فى حال الحياة، احتراز من الحج فى حق المعضوب،

( أما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه فله حالان :

(احدهما) أن يكون معذورا فى تقويت الأداء ودام عذره الى الموت كمن اتصل مرضه أو سفره أو اغماؤه أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو ارضاعها ونحو ذلك بالموت لم يجب شيء على ورثته ، ولا فى تركته لا صيام ولا اطعام ، وهذا لا خلاف فيه عندنا ، ودليله ما ذكره المصنف من القياس على الحج ،

<sup>(</sup>١) بضم الياء وفتح العين ٠

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في ش و ق (ط) -

(الحال الثانى) أن يتمكن من قضائه سواء ماته بعدر أم بعيره ، ولا يقضيه حتى يموت ، مفيه قولان مشهوران (أشهرهما وأصحهما) عند المصنف والجمهور وهو المنصوص فى الجديد أنه يجب فى تركته لكل يوم مد من طعام ، ولا يصبح صيام وليه عنه ، قال القاضى أبو الطيب فى المجسرد : هذا هو المنصوص للشافعى فى كتبه الجديدة ، وأكثر القديمة (والثانى) وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققى أصحابنا وهو المختسار ، أنه يجوز لوليه أن يصسوم عنه ، ويصح ذلك ويجزئه عن الاطعام وتبرأ به فمة الميت ، ولكن لا يلزم الولى الصوم ، بل هو الى خيرته ، ودليلهما فى الكتاب ، وسأفرد له فرعا أبسط أدلته فيه ان شاء الله .

قال المصنف والأصحاب : فاذا قلنا بانقصم فأمر الولى أجنبيا فصام عن الميت بأجرة أو بغيسرها ، جاز بلا خلاف كالحج ، ولو صام الأجنبي مستقلا به من غيسر أذن الولى فوجهان مشهوران (أصحهما ) لا يجزئه ، قال صاحب البيان : وهذا هو المشهور في المذهب ، وقد أشار اليه المصنف بقوله : وأن أمر أجنبيا ، وأما الراد بالولى الذي يصوم عنه وليه •

وقال صاحب الهاوى : هذهب الشافعى فى القديم والجديد أنه يطعم عنه ، ولا يصام عنه ، قال : وحكى بعض أصحابنا عن القديم أنه يصوم عنه وليه ، لأنه قال فيه : قد روى لك فى ذلك خبر ، فان صح المت به فجعله قولا ثانيا قال : وأنكر سائر أصحابنا أن يكون صوم الولى عنه مذهبا للشافعى رسى الله عنه ، وتأولوا الأحاديث الواردة « من مات وعليه صوم صام عنه وليه » ان صح على أن المراد الاطعام أى يفعل عنه ما يقسوم مقام الصيام وهو الاطعام ، وفرقوا بينه وبين الحج بأن الحج تدخله النيابة فى الحياة ولا تدخل الصوم النيابة فى الحياة بلا خلاف هذا هو المشهور عند الأصحاب .

( القول الثانى ) وهو القديم أنه يجوز لوليه أن يصدوم عنه ولا يلزمه ذلك ، وعلى هذا القول لو أطعم عنه جاز ، فهو كلى القديم مضير بين الصيام والاطعام ، هكذا نقله البيهتي وغيسره وهو متفق عليه

على القديم وهذا القديم هو الصحيح عند جماعة من محققى اصحابن الجامعين بين الفقه والحديث ، واستدلوا له بالأحاديث الصحيحة (منها) حديث عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم « من مات وعليه صبام صام عنه وليه » رواه البخارى ومسام ، وعن ابن عباس قال : « جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ان أمى ماتت وعليها صوم شور أفأقضيه عنها ؟ فقال : لو كان على أدك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم ، قال : فدين الله أحق أن يقضى » رواه البخارى ومسلم ، وعن ابن عباس أيضا قال : « جاءت امرأة الى رسول الله صلى لله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله أن أمى ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ قال : أفرأيت لو كان على أدك دبن فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها ؟ قالت : نعم قال : فصومى عن أمك » رواه مسلم ورواه البخارى أيضا تعليقا بمعناه ،

وعن بريدة قال : « بينا أنا جالس عند النبي صلى الله عايه وسلم اذ أنته امرأة فقالت : يا رسول الله اني تصدقت على أمي بجارية ، وانها ماتت فقال : وجب أجرك وردها عليك الميراث قاأت : يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : صومى عنها ، واه مسلم ، قالت : 'نها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال : حجى عنها » رواه مسلم ، وعن ابن عباس « أن امرأة ركبت البحر فنذرت ان الله نجاها ان تصوم شهرا فنجاها الله سبحانه وتعالى فلم تصم حتى ماتت ، فجاءت بنتها أوأختها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها » رواه أبو داود وغيره باسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين ، وفي المسئنة أحاديث غير ما ذكرته ، وروى البيهتي في السنن الكبير حذه الأحاديث ، وأحاديث غيرة بمعناها ، ثم قال : فثرت بهذه الأحاديث عن الموم جواز الصيام ، قال : وكان الشافعي قال في القديم : قد روى في الصوم عن المت ثيء فان كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه ،

وأما فى الجديد فقال: روى ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم « أنه يصوم عنه وليه » قال: وانما لم ناخذ به لأن لزهرى روى عن عديد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه

وسلم نذرا ولم يسسمه مع خفظ الزهرى وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس ، عدما روى عيره عن رجل عن ابن عباس عيسر ما في حديث عبيد الله اسبه ان لا يحون محفوطا • قال البيهمى : يعتى به حديث التسافعى عن مالك عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس « ان سعد ابن عباده اسنفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عقال : ان امى ماست وعليها ندر ، عمال البيمى الله عبيه وسلم : اعصه عنها » فال البيهمى : وسدا المحديث صحيح رواه البخسارى ومسم من روايه مالك وسيره عن الزهرى ، الا ان في رواته سعيد بن جبير عن ابن عباس « ان امراه سالت » يعنى عن الصوم عن امها ، وحدالك رواه الحدم بن عبيه وسلمه بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس ، وفي روايه عن مجاهد عن ابن عباس ، وفي روايه عن مجاهد عن ابن عباس ، وفي روايه عن مجاهد عن ورواه عدرمه عن ابن عباس ، ورواه بريده عن النبي صلى الله عليه وسلم ه

وقال البيهتى أيضا فى معرفة السنن والآثار: قد ثبت جسواز قضاء الصوم عن الميت بروايه سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعدمه عن ابن عباس ، وفي روايه احترهم « أن امراة سالت » وقد ثبت الصوم عنه من روايه عائشة ورواية بريدة ثم قال البيهتى فى الكتابين: فالأشبه أن تكون قصة السؤال عن الصيام بعينه غير قصة سعد بن عبادة ، التى سال فيها عن نذر مطلق ، كيف وقد ثبت الصوم عنه بحديث عائشة وحديث بريدة .

قال البيهتى: وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس بما روى عن يزيد بن زريع عن حجاج الأحول عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: « لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه » • وفى رواية عن ابن عباس أنه فى صيام رمضان يطعم عنه ، وفى النذر يصوم عنه وليه قال: ورأيت بعضهم ضعف حديث عائشة بما روى عن عمارة بن عمير عن امرأة عن عائشة فى امرأة ماتت وعليها صوم قالت يطعم عنها ، وروى عن عائشة « لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم » • قال البيهقى: وليس فيما ذكروا ما يوجب ضعف الحديث فى الصيام عنه ، لأن من يجوز الصيام عن الميت يجوز

الاطعام عنه ، قال : وفيما روى عنها فى النهى عن الصوم عن الميت نظر ، والأحاديث المرفوعة اصح اسنادا وأشهر رجالا ، وقد أودعها صاحبا الصحيحين كتابيهما ، ونو وقف الشافعي على جميع طرقها ونظائرها بم يحانفها ان شاء الله تعالى ، هذا آخر حالم البيهقى ،

(قلت) الصواب الجهزم بجواز صوم الولى عن الميت سسواء صوم رمصان والنذر وغيره من الصوم الواجب للاحاديث الصحيحة السبعة ، ولا معارض لها ويتعين ان يكون هدا مذهب الشافعى ، لانه قال : ( اذا صح الحديث فهو مذهبى واتركوا قولى المخالف له » وقد صحت فى المسالة احاديث كما سبق ، والشافعى انما وقف على حديث ابن عباس من بعض طرقة كما سبق ، ولو وقف على جميع طرقة وعلى حديث بريدة ، وحديث عائشة عن النبى صلى الله عليه وسسم لم يحايف دلك كما قال البيهقى فيما قدمناه عنه فى اخسر كلامه ، فكل مده ، لاحاديث صحيحة صريحه فيتعين العمل بها لعدم المعارض لها ،

واها حديث ابن عمر فى الاطعام عنه فقد سبق قول انترمذى فيه آنه لا يصح مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم وآن الصحيح آنه موقوف على ابن عمر ، وكذا قال البيهقى وغيره من الحفاظ: لا يصحح مرفوعا ، وانها هو من كلام ابن عمر ، وانها رفعه محمد ابن عبد الرهمن بن أبى ليلى عن نافع عن ابن عصر عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الذى يموت وعليه رمضان لم يقضه ، قال : « يطعم عنه لكن يوم نصف صاع بر » قال البيهقى : هذا خطأ من وجهين ( أحدهما ) رفعه ، وانها هو موقوف ( الثانى ) قوله ( نصف صاع ) فانها قال ابن عمر مدا من حنطة ،

( قلت ) وقد انفقسوا على تضعيف محمد(١) بن أبى ليلى ، وأنه لا يحتج بروايته ، وأن كان أماما في الفقسه • وأما ما حكاء البيهتي

<sup>(</sup>۱) محمد بن أبى ليلى مو محمد بن عبد الرحمن الكوفى صدوق سى الحفظ أجاز حديثه أحمد ووثقه أحمد بن يونس وزائدة وأبو يوسف وقال الدارقطنى : ردىء الحفظ كثير الوهم · وقال أبو أحمد الحاكم : عامة أحاديثه مقلوبة · وقال يحيى القطان : سى الحفظ جدا · وقال يحيى بن معين : ليس بذاك · وقال النسائى : ليس بالقوى · وقال أحمد : مضطرب الحديث · وقال شعبة : ما رأيت أسوأ من حفظه (ط) ·

عن بعض أصحابنا من تضعيف حديث ابن عباس وعائشة بمخالفتهما لرواينهما فعلط من زاعمه ، لأن عمل العالم وفتياه بخالاف حديث رواه لا يوجب ضعف الحديث ولا يمنع الاستدلال به ، وهذه قاعدة معروفة في شب المحدثين والاصوليين لاسيما وحديثاهما في اثبات الصوم عن الميت في المصحيح والروايه عن عائشة في فتياها من عند نفسها بمنال المسوم ضعيف لم يحنج بها لو لم يعارضها شيء ، كيف وهي مخالفه للاحاديث الصحيحه و واما تأويل من تأول من اصحابنا « صام عنه وليه » اي اطعم بدل الصيام ، فتاويل باطل يرده باقي الاحاديث و

(فسرع) اذا قانا: لا يصام عن الميت بل يطعم عنه ، فان مات فبل رمضان المانى أطعم عنه لكل يوم مد من طعام بلا خلاف عندنا ، وان مات بعد مجىء رمضان الثانى فوجهان حكاهما المصنف والأصحاب وهما مشهوران ذكر المصنف دليلهما (احدهما) قاله أبن سريج يطعم نكل يوم مد (وأصحهما) عن كل يوم مدان ، وبه قال جمهور اصحابنا المتقدمين ، واتفق المتأخرون على تصحيحه ، وقد سبقت هذه المسأنة واضحة مع نظائرها قبل هذا الفصل بقليل ، وسبق تفسريع كثير على القولين ،

(فسرع) حكم صوم النذر والكفارة وجميع أنواع المسوم الواجب سواء فى جميع ما ذكرناه ، ففى الجديد يطعم عنه لكل يوم مد ، وفى القديم للولى أن يطعم عنه وله أن يصوم عنه كما سبق ، والصحيح هو القديم كما سبق .

(فسرع) اذا قلنا انه يجوز صوم الولى عن الميت وصوم الأجنبى باذن الولى فصام عنه ثلاثون انسانا فى يوم واحد هل يجزئه عن صوم جميع رمضان ؟ فهذا مما لم أر لأصحابنا كلاما فيه وقد ذكر البخارى فى صحيحه عن الحسن البصرى أنه يجزئه ، وهذا هو الظاهر الذى نعتقده •

( فسرع ) قال أصحابنا وغيرهم : ولا يصام عن أحد في حياته بلا خلاف ، سواء كان عاجزا أو قادرا ٠

(فسرع) لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعلهما عنه وليه ، ولا يسمط عنه بالفديه صلاة ولا اعتكاف ، هذا هو المسهور في المدهب والمعروف من نصوص الشافعي في الأم وغيره ، ونقلل البويطي عن التنافعي أنه قال في الاعتكاف : يعتكف عنه وليه ، وفي رواية يطعم عنه ، قال البعوى : ولا يبعد تضريح هذا في الصلاة فيطعم عن كل صلاة مد ، فادا قنا بالاطعام في الاعتداف فالقدر المقابل بالمد هو اعتكاف يوم بلياته ، هذا ذكره امام الحرمين عن نقل شيفه ، ثم قال الامام وهو متسكل ، فان اعتماف لحظه عبادة تامة ، ونقل صاحب البيان في اخسر كتاب الاعتماف أن الصيدلاني حكى أنه يطعم في الاعتماف عنه لكل يوم مسمين ، قال : ولم اجد هذا لعير الصيدلاني .

( فسرع ) في حكم الفدية وبيانها ، سواء الفدية المخرجة عن الميت وعن الرضع والحامل واشيخ الكبير والمريض الذى لا يرجى برؤه ، ومن عمى بتاخير قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر ، ومن المطر عمدا والزمناه الفدية على وجه ضعيف ، وغيرهم ممن تنزمه فدية في الصوم وهي مد من طعسام لكل يوم جنسه جنس زكاة الفطُّــر ، فيعتبر غُالب قُوت بلده فى أصح الأوجه ، وفى الثانى : موت نفسه ، وفي الثالث : يتخير بين جميع الأقوات ويجيء فيه الخلاف والتفريع السابق هناك ، ولا يجرىء الدقيق ولا السويق ولا الحب المعيب ولا المقيمة ، ولا غيسر ذلك مما سبق هناك . ومصرفها الفقسراء أو المساكين ، وكل مد منها منفصل عن غيره ، فيجروز صرف أمداد كثيرة عن الشخص الواهد والشهر الواهد الى مسكين واهد أو فقير واحد ، بخلاف أمداد الكفارة فانه يجب صرف كل مد الى مسكين ولا يصرف الى مسكين من كفارة واحدة مدان ، لأن الكفارة شيء واحد وأما الفدية عن أيام رمضان فكل يوم مستقل بنفسه لا يفسد بفساد ما قبله ولا ما بعده ، وممن صرح بمعنى هذه الجملة البغسوى والرافعي •

### فسوع

### في مذاهب المعلماء فيمن مات وعليه صسوم فاته بمرض أو سفر أو غيرهما من الأعذار ولم يتمكن من قضائه هتي مات

ذكرنا أن مذهبنا أنه لا شيء عليه ولا يصام عنه ولا يطعم عنه بلا خلاف عندنا • وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور • قال العبدرى : وهو قول العلماء كافة الا طاوسا وقتادة فقالا : يجب أن يطعم عنه اكل يوم مسكين ، لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم • واحتج البيهقي وغيره من أصحابنا لمذهبنا بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « واذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » رواه البخارى ومسلم واحتجوا أيضا بالقياس على الحج كما ذكره المصنف ، وفرقوا بينه وبين الشيخ الهرم بأن الشيخ عامر الذمة ومن أهل العبادات مفلاف الميت •

### فسسرع

# في مذاهبهم فيمن تمكن من صوم رمضان فلم يصمه حتى مات

قد ذكرنا أن فى مذهبنا قولين ( أشهرهما ) يطعم عنه لكل يوم مد من طعام ( وأصحهما ) فى الدليل يصوم عنه وليه ، وممن قال بالصيام عنه طاوس والحسن البصرى والزهرى وقتادة وأبو ثور وداود • وقال ابن عباس وأحمد واسحاق : يصام عنه صوم النذر ، ويطعم عن صوم رمضان • وقال ابن عباس وابن عمر وعائشة ومالك وأبو حنيفة والثورى : يطعم عنه ، ولا يجوز الصيام عنه ، لكن حكى ابن المنذر

عن ابن عباس والثورى أنه يطعم عن كل يوم مدان • في ابن عباس والثورى أنه يطعم عن كل يوم مدان •

### في مسائل تتعلق بكتساب الصيام

( احداها ) يستحب أن يدعو عند رؤية الهلال بما رواه طلحة ابن عبيد الله رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان اذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام؛ ربى وربك الله » رواه الترمذي ، وقال حديث حسن ، وعن ابن عمر

قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأى الهلال قال : الله أكبر ، اللهم أهله علينا بالأمن والايمان ، والسلامة والاسلام والتوفيق أحما تحب وترضى ، ربنا وربك الله » رواه الدارمى فى مسنده ، وروى أبو داود فى كتاب الأدب من سننه عن قتادة قال : « بلغنى أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى الهلال قال : هلال خيه ورشد ، هلال خيه ورشد ، هلال خيه مرات م يقول : الحمد لله الذى ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا » مكذا رواه عن قتادة مرسلا ، وفى المسألة أذكار أخر ذكرتها فى كتاب الأذكار ،

(الثانية) يستحب للصائم أن يدعو في حال صومه بمهمات الآخرة والدنيا له ولن يحب وللمسلمين ، لحديث أبي هريرة قال : : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قلائة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يقطر ، والامام العادل ، والمظلوم » رواه الترمذي وابن ماجه ، قال الترمذي : حديث حسن ، وهكذا الرواية حتى بالتاء بالمثناة موق فيقتضي استحباب دعاء الصائم من أول اليوم الى آخره ، لأنه يسمى صائما في كل ذلك ،

(الثالثة) عن أبى بكرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يقول أحدكم: النى صمت رمضان كله وقمته ، فلا أدرى أكره التزكيسة أو قال: لابد من نومة أو رقسدة » رواه أبو داود والنسسائى بأسانيد حسنة أو صحيحة ، وممن ذكره من أصحابنا صاحب البيان •

(الرابعة) قال المصنف فى التنبيه وغيره من أصحابنا : يكره صمت يوم الى الليك للصائم ولغيره من غير حاجة لحديث على رضى الله عنه قال : « حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينم بعد احتلام ولا صمات يوم الى الليك » رواه أبو داود باسناد حسن ، وعن قيس بن أبى حازم قال : « دخل أبو بكر الصديق رضى الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم ، فقال : ما لها لا تتكلم ؟ فقالوا حجت مصمتة ، فقال لها : تكلمى فان هذا لا يحل ، هذا من عمل الجاهلية فتكلمت » رواه البخارى في صحيحه ه

قوله : امرأة من أحمس هو \_ بالحاء والسين المهملتين \_ وهي قبيلة معروفة والنسبة اليهم أحمسى ، قال الخطابى في معالم السنن في تفسير الحديث الأول : كان أهل الجاهلية من نسكهم الصمات ، وكان أحدهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت لا ينطق فنهوا \_ يعنى في الاسلام \_ عن ذلك وأمروا بالذكر والحديث بالخير . هـذا كلام الخطابي ، وهذا الذي ذكرناه هو المعروف الصحابنا ولعيسرهم أن الصمت الى الليك مكروه ، وقال صاحب التتمة في هذا الباب : جرت عادة بعض الناس بترك الكلام في رمضان جملة ، وليس له أصل في الشرع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يلازم أحد منهم المصمت في رمضان ، لكن له أحسل في شرع من قبلنا وهو قصة زكريا عليه السلام « انى نذرت(١) للرهمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيا »(٢) أراد بالصوم الصمت فمن قال من أصحابنا : شرع من قبلنا يلزمنا عند عدم النهى ، جعل ذلك قربة ، ومن قال : شرع من قبلنا لا يلزمنا ، قال : لا يستحب ذلك ، هذا كلام صاحب التتمة ، وهو كلام بناه على أن شرعنا لم يرد فيه نهى ، وقد ورد النهى كما قدمناه فهو الصواب •

(الخامسة) قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله: الجود والافضال يستحب فى كل وقت ، وهو فى رمضان آكد ، ويسن زيادة الاجتهاد فى العبادة فى العشر الأواخر من رمضان ، ودليل المسألتين الأحاديث الصحيحة ( منها ) حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون فى رمضان ، حين يلقاه جبريل ، وكان جبريل عليه أنسلام يلقاه فى كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله على وسلم المعنى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة » رواه البخارى ومسلم •

قال العلماء: قوله: كالريح المرسلة أى فى الاسراع والعموم و وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان اذا دخـل العشر الأواخـر أحيا الليـل وأيقظ أهله وشد المئزر »

<sup>(</sup>١) مو قول مريم في قصة كفالة زكريا اياها (ط) ٠

<sup>(</sup>۲) مريم: ۲۹ ٠

رواه البخارى ومسلم ، وفى رواية لمسلم «كان يجتهد فى العشر الأواخر ما لا يجتهده فى غيره » وعن على رضى الله عنه قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله فى العشر الأواخسر ويرفع المئزر » رواه الترمذى • وقال حديث حسن صحيح ، وعن أنس قال : «قيل يا رسول الله أى الصدقة أغضل ؟ قال : صدقة رمضان » رواه البيهتى •

قال أصحابنا : والجود والافضال مستحب فى شهر رمضان ، وفى العشر الأواخر أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلف ، ولأنه شهر شريف فالحسنة فيه أفضل من غيره ، ولأن الناس يشتعلون فيه بصيامهم وزيادة طاعاتهم عن المكاسب فيحتاجون الى المواساة واعانتهم .

( فسرع ) قال الماوردى : ويستحب للرجل أن يوسع على عياله في شهر رمضان وأن يحسن الى أرحامه وجيسرانه لاسيما في العشر الأواخر منه •

(السادسة) قال أصحابنا: السنة كثرة تلاوة القسرآن فى رمضان ومدارسته ، وهو أن يقسراً على غيره ويقسراً غيره عليه ، للحديث السابق قريبا عن ابن عباس ويسن الاعتكاف فيه وآكده العشر الأواخر منه ، لحديث ابن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يعتكف فى العشر الأواخر من رمضان » رواهما البخارى ومسلم ، وفى الصحيح عن جماعة من الصحابة وغيرهم معناه ، وثبت فى الصحيح « أن برسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأولى والعشر الوسط من رمضان » من رواية أبى سعيد الخدرى ه

( السابعة ) يستحب صون نفسه فى رمضان عن الشهوات فهو سر الصوم ، ومقصوده الأعظم ، وسبق أنه يحترز عن الغيبة والكلام القبيح والمسافهة وكل ما لا خيسر فيه من الكلام •

( الثامنة ) يستحب تقديم غسل الجنابة من جماع أو احتلام على طلوع الفجر والأحاديث الصحيحة في تأخيره محمولة على بيان

انجواز ، والا فالكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديمه على الفجر •

(التاسعة) قال الشافعى والأصحاب: يكره للصائم السواك بعد الزوال هذا هو المشهور، ولا فسرق بين صوم النفسل والفرض. وقال القاضى حسين: لا يكره فى النفسل ليكون أبعد من الرياء، وهذا غريب ضعيف، وللشافعى قول غريب أن السواك لا يكره فى كل صوم لا قبل الزوال ولا بعده، وقد سبقت المسائلة فى باب السواك مبسوطة، قال أصحابنا: وإذا استاك فلا فرق بين السسواك الرطب واليابس بشرط أن يحترز عن ابتلاع شىء منه أو من رطوبته، فأن ابتلعه أفطسر والاستياك قبل الزوال بالرطب واليابس جائز بلا كراهة، وبه قال ابن عمر وعروة ومجاهد وأيوب وأبو حنيفة وسفيان الثورى والأوزاعى وأبو ثور وداود، وكرهه بالرطب جماعة حكاه ابن المنذر ومن عمرو بن شرحبيل والشعبى والحكم وقتادة ومالك وأهمد واسحاق، وعن أحمد رواية أخسرى أنه لا يكره، وقال ابن المنذر: وممن وعن أحمد رواية أخسرى أنه لا يكره، وقال ابن المنذر: وممن وعائشة وعروة بن الزبير وابن سيرين والنفعى وأبو حنيفة ومالك وعرهه بعد الزوال عطاء ومجاهد وأحمد واسحاق وأبو خنيفة ومالك وعرهه بعد الزوال عطاء ومجاهد وأحمد واسحاق وأبو خنيفة ومالك

(العاشرة) قد سبق أن الحيض والنفاس والجنسون والردة كل واحد منها يبطل الصوم ، سواء طال أم كان لحظة من النهار ، وصوم الصبى المعيز صحيح والذي لا يميسز لا يصبح ، وكذا لا يصح صوم السكران ، قال أصحابنا : شرط الصوم الاسلام والتمييز الا المغمى عليه والنائم كما سبق فيهما ، والنقساء عن الحيض والنفاس والوقت القابل للصوم احترازا عن العيد والتشريق ،

( المحادية عشرة ) عن أم عمارة الأنصارية رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم « دخل عليها فقدمت له طباما فقال : كلى • فقالت : انى صائمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصائم تصلى عليه الملائكة اذا أكل عنده حتى يفسرغوا » رواه الامام أحمد والترمذي ، وقال : حديث حسن •

# باب مسسوم انتطسسوع والايام التي نهي عن المسوم فيها

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال ، لما روى أبو أيوب رضى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر») •

(الشرح) حديث أبى أيوب رواه مسلم ولفظه « من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهسر » ورواه أبو داود باسناد صحيح بلفظه فى المهذب واسم أبى أيوب خالد بن زيد الأنصسارى النجارى سربالنون والجيم سشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله •

وقوله صلى الله عليه وسلم: «بست من شوال أو ستا من شوال » من غير هاء التأنيث فى آخره، هذه لغة العرب الفصيحة المعروفة يقولون: صمنا خمسا وصمنا ستا وصمنا عشر وثلاثا. وشبه ذلك بحذف الهاء، وان كان المراد مذكرا وهو الأيام ، فما لم يصرحوا بذكر الأيام يحذف ون الهاء ، فان ذكروا المذكر أثبتوا الهاء فقالوا: صمنا ستة أيام وعشرة أيام وشبه ذلك : وهذا مما لا خلاف بينهم فى جوازه . وممن نقله عن العرب من أهل اللغة المشهورين وفضلائهم المتقنين ومعتمديهم المحققين الفراء ، ثم ابن السكيت وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين و

قال أبو اسعاق الزجاج فى تفسير قول الله تعالى « أربعة اشهر وعشرا »(١) اجماع أهل اللغة سرنا خمسا بين يوم وليلة ، وأنشسد الجعدى(٢):

#### 💥 فطافت ثلاثا بين يوم وليلة 💥

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٤٠

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن قيس من بنى جعدة بن كعب بن ربيعة وكان ابا ليلى من مخضرمى الجاهلية والاسلام ، ويقال أنه أقدم من النابغة النبيانى سالنبيانى نادم النعمان وهذا ندم أباه ومات باصبهان وهو ابن مائتين وعشرين سنة • أفاده في الاستيعاب (ط) •

ومما جاء مثله فى القسرآن العظيم قوله تعالى (( والذين يتوفون منكم ويزرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا »(١) مذهبنا ومذهب الجمهور أن المراد عشرة أيام بلياليها ولا تنقضى العدة حتى تغرب الشمس من اليوم العاشر وتدخل الليلة الحادية عشرة ومثله قوله سبحانه وتعالى (( يتخافتون بينهم أن لبثتم الا عشرا »(٢) عشرة أيام بدليل قوله تعالى (( أذ يقول أمشلهم طريقة أن لبثتم الا يوما »(٢) .

قال أهل اللغة فى تعليل هذا الباب: وانما كان كذلك لتغليب الليالى على الأيام وذلك لأن أول الشهر الليل ، فلما كانت الليالى هى الأوائل غلبت لأن الأوائل أقدوى ، ومن هذا قول العرب: خرجنا ليالى المفتنة وخفنا ليالى المارة الحجاج ، والمراد الأيام بلياليها ، والله أعلم .

( أما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : يستحب صوم ستة أيام من سوال لهذا الحديث قالوا : ويستحب أن يصومها متتابعة فى أول شوال فان فرقها أو أخرها عن أول شهوال جاز • وكان فاعلا لأصل هذه السنة لعموم الحديث واطلاقه • وهذا لا خلاف فيه عندنا وبه قال أحمه وداود •

قال مالك وأبو حنيفة: يكره صومها • قال مالك فى الموطأ: «وصوم سنتة أيام من شوال لم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف وأن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته ، وأن يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه لو رأوا فى ذلك رخصة عند أهل العلم ، ورأوهم يعملون ذلك » هذا كلام مالك فى الموطأ • ودليلنا الحديث الصحيح السابق ولا معارض له • وأما قول مالك : «لم أر أحدا يصومها » فليس بحجة فى الكراهة لأن السنة ثبتت فى ذلك بلا معارض ، فكونه لم ير لا يضر • وقولهم : لأنه قد يخفى ذلك فيعتقد وجوبه ضعيف لأنه لا يخفى ذلك على

(۲) طه : ۲۰۲ ۰

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٣٤٠

<sup>· 1 · 2 : 46 (</sup>٣)

أحد ، ويلزم على قوله : ( انه يكره ) صوم يوم عرفه وعاتسوراء وسائر الصوم المندوب اليه • وهذا لا يقوله أحد •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ويستحب لغيسر الحاج أن يصوم يوم عرفة ، لما روى أبو قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صوم عاشوراء كفسارة سنة ، وصوم يوم عرفة كفارة سنتين ، سنة قبلها ماضية وسنة بعدها مستقبلة » ولا يستحب نلك للحاج لما روت أم الففسل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها في يسوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم : هو صائم وقال بعضهم : ليس بصائم ، فأرسلت اليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعدفة فشرب » ولأن الدعاء في هذا اليوم يعظم ثوابه والمسوم يضعفه فكان الفطر أفضل) ،

(الشرح) حديث أبى قتادة روآه مسلم بمعناه ، قال : « عن أبى قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال : يكفر السنة الماضية والسنة الباقية » وحديث أم الفضل رواه البخارى ومسلم من رواية أم الفضل ، ورويا أيضا مثله من رواية أختها عيمونة أم المؤمنين ، واسم أم الفضل لبابة الكبرى ، وهي أم ابن عباس واخوته ، وكانوا ستة نجباء ، ولها أخت يقال لها لبسابة الصغرى وهي أم خالد بن الوليد ، وكن عشر أخوات ، وهيمونة بنت المحرث أم المؤمنين احداهن ، وذكر ابن سعد وغيره أن أم الفضل أول امرأة أسلمت بعد خديجة رضى الله عنهما ،

( أما حكم المسألة ) فقال الشافعى والأصحاب : يستحب صوم يوم عرفة لغير من هو بعرفة • وأما الحاج الحاضر فى عرفة فقال الشافعى فى المختصر والأصحاب : يستحب له فطره لحديث أم الفضل • وقال جماعة من أصحابنا : يكره له صومه . وممن صرح بكراهته الدارمى والبندنيجى والمحاملى فى المجموع والمصنف فى التنبيه وآخرون • ونقل الرافعى كراهته عن كثيرين من الأصحاب ، ولم يذكر الجمهور الكراهة ، بل قالوا : يستحب فطره كما قاله الشافعى • وأما قسول

المصنف وامام الحرمين: لا يستحب ذلك للحاج فعبارة ناقصة ، لأنها لا تفيد استحباب فطره كما قاله الشافعي والاصحاب •

واحتج لمن قال بالكراهة بحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسم « نهى عن صوم يوم عرفه بعرفة » رواه أبو داود و لنساتى باسناد فيه مجهسول • وعن ابى نجيح قال : « سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة قال : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ، ومع أبى بكر قلم يصمه ، ومع عمسر فلم يصسمه ، ومع عثمان فلم يصسمه ، فأنا لا أصومه ولا أمر به ولا أنهى عنه » رواه أسرمذى وقال : حديث حسن ، وهذان الحديثان لا دلالة فيهما لمن قال بالكراهة لأن الاول ضعيف ، والثانى ليس فيه نهى ، وانما هو خلاف الافضل كما قاله الشافعى والجمهور •

(فسرع) ذكرنا أن المستحب للحاج بعرفة الفطر يوم عرفة وهكذا اصلعه استعمى والمجمهور ، وقال المولى : أن كان التسخص ممن لا يضعف بالصوم عن الدعاء واعمال المضح فالصوم أولى له ، والا فالفطر و وعال الروياني في الحليه : أن كان قويا وفي اشتاء ولا يضعف بالصوم عن الدعاء فالصوم افضل له ، قال : وبه قالت عاتشه وعطاء وأبو حليفه وجماعة من اصحابنا و هذا كلام الروياني و وقال البيهتي في معرفه السنن والاثار : قال الشافعي في القديم : لو عمم الرجل أن الصوم بعرفة لا يضعفه فصامه كان حسنا و واختار الخطابي هذا و والمدهب استحباب الفطر مطلقا وبه قال جمهور اصحابنا وصرحوا بأنه لا فرق و

### فسسرع

# في مذاهب العلماء في صوم عرفة بعرفة

ذكرنا أن مذهبنا استحباب فطره . ورواه بن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم ، ونقله الترمذى والماوردى وغيرهما عن أكثر العلماء ، ونقله العبدرى عن عامة الفقهاء غير ابن الزبير وعائشة . ونقله ابن المنذر عن مالك والثورى ، وحكى ابن المنذر عن ابن الزبير وعثمان بن أبى العاص

الصحابى وعائشه واسحاق بن رأهويه استحباب الصوم ، واستحبه عطاء في الشناء والفطر في الصيف ، وقال قتادة ؛ لا باس بالصوم اذا لم يضعف عن الدعاء ، وحكى صاحب البيان عن يحيى بن سعيد الانصارى انه قال : يجب الفطر بعرهه ، ودليلنا ما سبق ،

(فسرع) قد ذكرنا آن المستحب للحاج فطر عرفة ليقوى على الدعاء • مدد؛ عنه التسافعى والاصحاب ، من التسافعى في المحتصر : ولان الحاج صاح مسافر ، والمراد بالضاحى البارز للتسمس ، لانه ينانه من دس مسمه ينبعى أن لا يصوم معها ، وقد سبق في باب صلاة الاستسقاء أنه يستحب صوم يوم الاستسقاء ، وأن كان يوم دعاء ، وسبق هناك الفرق بينهما ، ومحتصره أن الوقوف يكون احسر النهار ووفت تأثير الصوم مع أنه مسافر والاستسقاء يكون في أول النهار قبل ظهور اتر الصيام مع أنه مقيم •

(فسرع) قال الشافعى والأصحاب: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كما جاء في الحديث ، هكذا ذكروه هنا ، وسنوضحه في الوقوف بعرفات .

(فرع) قال البعوى وغيره: يوم عرفة افضل أيام السنة ووقال السرحسى في هذا الباب: اختلف في يوم عرفة ويوم الجمعة ايهما افضل ؟ فقال بعضهم يوم عرفة لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل حيامه كفاره سنتين ولم يرد متله في يوم الجمعة وقال بعضهم: يوم الجمعة افضل ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » هذا كلام السرخسى والمشهور تفضيل يوم عرفة ، وسنعيد المسألة في فصل الوقوف بعرفات و وفي كتاب الطلاق في تعليق الطلاق على أفضل الأيام و ومما يدل لترجيح يوم عرفة أنه كفارة سنتين كما سبق ، ولأن الدعاء فيه أفضل أيام السنة ، ولأنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم يعتق الله فيه من النار أكثر من يوم عرفة » و

( فسرع ) قوله صلى الله عليه وسلم فى يوم عرفة : « يكفر السنة المساضية والمستقبلة » قال المساوردى فى الحساوى : فيه تأويلان

( آحدهما ) أن الله تعالى يعفسر له ذنوب سنتين ( والثانى ) أن الله تعالى يعصمه فى هاتين السنتين فلا يعصى فيهما • وقال السرخسى : أما السنة الأولى فتكفسر ما جرى فيها ، قال : اختلف العلماء فى معنى تكفير السنة الباقية المستقبلة • فقال بعضهم : معناه اذا ارتكب فيه معصية جعل الله تعالى صوم يوم عرفة المساخى كفارة لها ، كما جعله مكفسرا لمسافى السنه المساحيه • وقال بعضهم : معناه أن الله تعالى يعصمه فى انسنه المستقبله عن ارتكاب ما يحناج فيه الى كفارة •

وقال صاحب العدة في تكفير السنة الأخسري يحتمل معنييسن (أحدهما ) الراد السنه التي قبل هذه فيكون معناه انه يكفر سندين ماصيتين ( والتانى ) انه اراد سنه ماضيه وسنه مستقبلة • قال : وهذا لا يوجد معه في سيء من العبادات أنه يخفسر ألزمان المستقبل وانمسا ذلك خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم غفسر الله له ما تقسدم من ذنبه وما ساحسر بنص القسران العزيز • وذكر امام الحرمين هدين الاحتمالين بحروفهما • قال امام الحرمين : وكل ما يرد ف الأخسار من تكفير الدنوب فهو عندى محمول عبى الصعائر دون الموبقات ٠ هذا كلامه • وقد ثبت في الصحيح ما يؤيده ، فمن ذلك حديث عثمان رضى الله عنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة . وذلك الدهر كنه » رواه مسلم • وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر » رواه مسلم • وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: « الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن من الذنوب اذا اجتنبت الكبائر » رواه مسلم •

( قلت ) وفى معنى هذه الأحاديث تأويلان ( أحدهما ) يكفر الصغائر بشرط أن لا يكون هناك كبائر ، فان كانت كبائر لم يكفسر شيئا لا الكبائر ولا الصغائر • ( والثانى ) وهو الاصح المختار أنه يكفسر مل الذنوب الصغائر ، وتقسديره يعفسر ذنوبه كلها الا الكبائر ، قال القاضى عياض رحمسه الله : هذا المذكور فى الأحاديث من غفسران الصغائر دون المبائر هو مذهب أهل السسنة ، وأن الكبائر انما تكفسرها التوبة أو رحمة الله تعالى ،

فان قيل : قد وقع فى هذا الحديث هذه الألفاظ ووقع فى الصحيح غيرها مما فى معناها ، فاذا كفر الوضوء فماذا تكفره الصلاة ؟ وادا كفسر الصلوات فماذا تكفره الجمعات ورمضان ؟ وكذا صوم يوم عرفة كفارة سنة ، واذا وافق تامينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه •

فالجواب ما أجاب به العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح المتكفير فان وجد ما يكفره من الصغائر كفره ، وإن لم يصادف صغيره ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت له به درجات ، وذلك خصلوت الأنبياء والصاحيسن والصبيسان وصيامهم ووضوئهم وغير ذلك من عباداتهم ، وإن صادف كبيسرة أو كبائر ولم يصادف صغائر رجونا أن تخفف من الكبائر ،

وقد قال أبو بكر فى الاشراف فى آخر كتاب الاعتكاف فى باب التماس ليلة القدر فى قوله صلى الله عليه وسلم: « من قام ليلة القدر ايمان وختسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » قال: هذا قول عام يرجى لمن قامها ايمانا واحتسابا أن تعفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها و

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( ويستحب أن يصوم يوم عاشوراء لحديث ابى قتادة ، ويستحب أن يصوم يوم تاسوعاء ، لما روى ابن عباس رضى الله عنهما قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنن بقيت الى قابل لأصومن اليوم التاسع » ) •

. ( الشرح ) حديث أبى قتسادة سبق بيانه ولفظ مسلم فيه « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال :

يكفسر السنة المساضية » وأما حديث ابن عباس فرواه مسلم بلفظه ، وفي رواية لمسلم زيادة « قال : فلم يأت المعام المقبسل حتى توفى رسول الله حلى الله عليه وسلم » وعاشوراء وتاسوعاء اسمان ممدودان ، هذا هو المشهور في كتب اللعه ، وحكى عن أبى عمرو الشيباني قصرهما •

قال أصحابنا: عاشوراء هو اليوم العاشر من المحسرم ، وتاسوعاء هو التاسع منه هذا مذهبنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال ابن عباس: عاشوراء هو اليوم التاسع من المحسرم ، ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم ، وتأوله على أنه ماخسوذ من اظماء الابل ، فان العسرب تسمى اليوم الخامس من أيام الورد ربعا بكسر الراء بوكذا تسمى باقى الايام على هذه النسبة فيكون التاسع على هذا عشرا بكسر العين والصحيح ما قاله الجمهور وهو أن عاشوراء هو اليوم العاشر وهو ظاهر الاحاديث ومقتضى اطلاق اللفظ ، وهو المعروف عند أهل اللغة ،

( وأما ) تقدير أخذه من اظماء الابل فبعيد ، وفى صحيح مسلم عن ابن عباس ما يرد قوله لأنه قال : ان النبى صلى الله عليه وسلم « كان يصوم عاشوراء فذكروا أن اليهود والنصارى تصومه ، فقال صلى الله عليه وسلم : انه فى المعام المقبل يصوم التاسع» وهذا تصريح بأن الذى كان يصومه صلى الله عليه وسلم ليس هو التاسع فتعين كونه العاشر ، واتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب صوم عاشوراء وتاسوعاء و

وذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم في حكمة استحباب صوم تاسوعاء أوجها (أحدها) أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر، وهو مروى عن ابن عباس، وفي حديث رواه الامام أحمد ابن حنبل عن ابن عباس قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود وصوموا قبله يوما وبعدة يوما» • (الثاني) أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم، كما نهى أن يصام يوم الجمعة وحده ذكرهما الفطابي وآخرون • وقسوع أن يصام يوم العاشر غشية نقص الهلال، ووقسوع فالعلام في العدد هو العاشر في نفس الأمر •

( قسرع ) اختلف أصحابنا في صوم يوم عاشوراء هل كان واجبا

فى أول الاسلام ؟ ثم نسخ ؟ آم لم يجب فى وقت آبدا ؟ على وجهين مشهورين لأصحابنا وهما احتمالان ذكرهما الشافعى (أصحهما) وهو ظاهر مذهب الشافعى وعليه أكثر أصحابنا ، وهو ظاهر نص الشافعى ، بل صريح كلامه أنه لم يكن واجبا قط • (الثانى) أنه كان واجبا ، وهو مذهب أبى حنيفة ، وأجمع المسلمون على أنه اليوم ليس بواجب ، وأنه سنة ، فأما دليل من قال : كان واجبا فأحاديث كثيرة صحيحة (منها) أن النبى صلى الله عليه وسلم « بعث رجلا يوم عاشوراء الى فومه يأمرهم فليصوموا هذا اليوم ، ومن طعم منهم فليصم بقيسة يومه » رواه البخارى ومسلم من رواية سلمة بن الأكوع ، وروياه فى صحيحيهما بمعناه من رواية الربيع – بضم الراء وتشديد الياء – بنت معهذ •

وعن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان ، فلما فرض صيام رمضان كان من شاء صام عاشدوراء ومن شاء أفطر » رواه البخارى ومسلم من طرق • وعن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عنيه وسلم صام يوم عاشوراء والمسلمون قبل أن يفرض رمضان ، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء مام ومن شاء ترك » رواه مسلم •

وعن ابن مسعود فی يوم عاشوراء قال : « انما كان يوما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه ، قبل أن ينزل رمضان ، فلما نزل رمضان ترك » رواه مسلم وعن جابر بن سمرة قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام عاشوراء ويحثنا عنيه ويتعاهدنا عنده ، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده » رواه مسلم ، وعن أبى موسى الأشعرى وعن ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه » رواهما البخارى ومسلم • قال أصحاب أبى حنيفة والأمر للوجوب : وقوله صلى الله عليه وسلم : « من شاء صام ومن شاء أفطر » دليل على تخييره مع أنه سنة اليوم ، فأو لم يكن قبل ذلك واجبا لم يصح التخيير •

واحتج أصحابنا على أنه لم يكن واجبا بل كان سسنة بأهاديث

صحيحة ( منها ) حديث معاويه بن ابى سفيان « أنه يوم عاشوراء قال وهو على المبر : سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ان هذا اليوم يوم عاشوراء ، ولم يكتب عليكم صيامه ، فمن تاء فليصم ومن شاء هليفطر » رواه المبخارى ومسلم ، قال البيهقى : وقونه « لم يكتب عليكم صيامه » يدل على انه لم يكن واجبا قط ، لان لم لنفى المسافى ، وعنابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يوم عاشوراء يوم كان يصومه أهل الجاهليه فمن احبمنكم أن يصومه فليصمه ، عاشوراء يوم كان يصومه آهل الجاهلية فمن احبمنكم أن يصومه فليصمه ، ومن كرهه فليدعه » رواه مسلم ، وعن عائشه قالت : « كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش فى الجاهلية ، فلما جاء الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شاء صامه ومن شاء تركه » رواه مسلم ( وأما ) الجسواب عن الأحاديث فهو أنها محمسولة على تاكد مسلم ( وأما ) الجسواب عن الأحاديث فهو أنها محمسولة على تاكد الاستحباب جمعا بين الأحاديث ، وقوله : « فلما فرض رمضان ترك » أي ترك تاكد الاستحباب وكذا قوله : « فمن شاء صام ومن شاء أفطر » •

#### قال المسنف رحمه الله تعالى

( ويستحب صيام أيام البيض وهى ثلاثة من كل شهر ، لما روى أبو هريرة قال : « أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ») •

(الشرح) حديث أبى هريرة رواه البغارى وصلم، وثبتت أحاديث فى الصحيح بصوم ثلاثة أيام من كل شهر من غير تعيين لوقتها، وظاهرها آنه متى مامها حصات الفضيلة، وثبت فى صحيح مسلم عن معاذة العدوية(ا) أنها سألت عائشة «أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت: نعم وقالت قلت نعم من الشهر كان يصوم » من أى أيام الشهر كان يصوم » وجاء فى غير مسلم تخصيص أيام البيض فى أحاديث (منها) حديث أبى ذر رضى الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة » رواه الترمذى والنسائى ، قال الترمذى حديث حسن و وعن قتادة أبن ملحان قال: «كان رسول الله عليه وسلم يأمر بعسيام إلى ملحان قال : «كان رسول الله عليه وسلم يأمر بعسيام

<sup>(</sup>١) أم الصهباء البصرية • قال ابن حجر في التقريب : ثقة من الثالثة •

أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشره » رواه ابو دود واسسسائى وابن ماجه باسند فيه مجهول() وعن جرر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « صيام ثلاثة آيام من كل شسير صيام الدهر آيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة » رواه النسائى باسناد حسن •

ووقع فى بعض نسخه « والأيام البيض » ، وفى بعضها « وأيام البيض » بحذف الألف واللام ، وهو أوضح ، وقول المصنف : أيام البيض مكذا هو فى نسسخ المهذب أيام البيض باضافة أيام الى البيض ، وهكذا ضبطناه فى التنبيه عن نسخة المصنف وهدذا هو المصواب • ووقسع فى كثير من كتب الفقه وغيرها ، وفى كثير من نسخ التنبيه أو أكثرها الأيام البيض بالألف واللام ، وهذا خطا عند أهل العربية معدود فى لمن العوام ، لأن الأيام كلها بيض ، وانما صوابه أيام البيض ، أى أيام الليالى البيض •

واتفق أصحابنا على استحباب صوم آيام البيض ، قالوا هم وغيرهم : وهي اليوم الثاث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، هدذا هو الصحيح المسهور الذي قطمع به الجمهور من أصحابنا وغيره ، وفيه وجه لبعض أصحابنا حكاه الصيمري والماوردي والبغوي وصاحب البيسان وغيرهم أنها الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ، وهذا شاذ ضعيف يرده الحديث السابق في تفسيرها ، وقسول أهل اللغسة أيضنا وغيرهم ، وأما سبب تسعية هذه الليالي بيضا فقال ابن قتيبة والجمهور : لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها الى آخرها ، وقيل غير ذلك ،

( فسرع ) اجمعت الأمة على أن أيام البيض لا يجب صومها الآن ، قال المساوردى : اختلف الناس هل كانت واجبة فى أول الاسلام أم لا ؟

<sup>(</sup>۱) في سنن النسائى : أخبرنا محدد بن منصور عن سفران عن بنان بن بشر عن وسى بن طلحة عن ابن الحوتكرة عن أبى ذر ٠٠٠ الحديث ، خال : ولمل سفران قال : حدثنا اثنان فسقط الأنف فصار بيان ٠ وقد جاء الاسناد مرة أخرى عن الدسائى أيضا : محمد بن الثنى حدثنا سفيان قال : حدثنا رجلان محمد وحكيم عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية (ط) ٠

فقيل : كانت واجبة فنسخت بشهر رمضان ، وقيل : أم تكن واجبة قط ، وما زالت سنة • قال : وهو أشبه بمذهب الشافعي رحمه الله •

# قال المصنف رحمه الله تعالى

(ويستحب صوم يوم الاثنين والخميس • لمسا روى اسامة بن زيد ان النبى صلى الله عليه وسلم «كان يصسوم الاثنين والخميس فسسئل عن ذلك ، فقال: ان الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس ») •

(الشرح) حديث أسامة رواه أحمد بن حنبل والدارمى وأبو داود والنسائى من رواية أسامة ، لفظ الدارمى كفظه فى المهذب (وأما) لفظ أبى داود وغيره فقال عن أسامة قال : «قلت : يا رسول الله ١٠٠ انك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم الا فى يومين أن دخلا فى صيامك والا صمتهما ، قال : أى يومين ؟ قلت : يوم الاثنين والخميس ، قال : ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين ، وأحب أن يعرض عملى وأنا صائم » وقد ثبتت أحاديث كثيرة فى صوم الاثنين والخميس .

(منها) حديث أبي قتادة رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه ، ويوم بعثت أو أنزل على فيه » رواه مسلم • وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « تعرض أعمال الناس فى كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس ، فيغفر لكل عبد مؤمن الإ عبدا بينه وبين أخيه شحناء ، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا » رواه مسلم ، وفى رواية « تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس ، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء ، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا » •

عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم » رواه التردذي وقال حديث حسن • وعن عائشة قالت: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس » رواه التردذي والنسائي • قال التردذي : حديث حسن •

قال أهل اللغة: سمى يوم الاثنين لأنه ثانى الأيام ، قال أبو جعفر المنحاس: سبيله أن لا يثنى ولا يجمع بل يقال مضت أيام الاثنين ، قال: وقد حكى البصريون اليوم الاثن ، والجمع الثنى ، وذكر الفسراه أن جمعه الأثانين والأثان ، وفي كتاب سيبويه اليوم الثنى عملىهذا جمعه الأثناء ، وقال الجوهرى: لا يثنى ولا يجمع لأنه مثنى ، فان أحببت جمعه قلت: أثانين وأما يوم الخميس فسمى بذلك لأنه خامس الأسبوع ، قال النحاس: جمعه أخمسة وخمس وخمسان ، كرغيف ورغف ورغفان ، وأخمساء كأنصباء وأخامس ، حكام الفسراء ، والله أعلم ،

( أما هكم المسألة ) فاتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب صوم الاثنين والخميس •

( فسرع ) قال أصحابنا : ومن الصوم المستحب صوم الأشسهر المرم ، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ، وأغضلها المحرم ، قال الروياني في البحسر: أفضلها رجب ، وهذا غلط لحديث أبي هريرة انذى سنذكره ان شاء الله تعالى « أفضل الصسوم بعد رمضان شهر الله المسرم » ومن المسنون صوم شعبان ، ومنه صوم الأيام التسعة من أول ذي الحجة ، وجاءت في هذا كله أحاديث كثيرة ، منها حديث مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها « أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حالته وهيئه ، فقال : يا رسول الله • • أما تعرفني ؟ قال : ومن أنت ؟ قال : أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول ، قال : فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة ؟ قال : ما أكلت طعاما منذ فارقتك الا بليسل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم عذبت نفسك ؟ ثم قال : صم شهر الصبر ويوما من كل شبهر '، قال : زدنى فان بى قوة ، قال : صم يومين قال : زدنى ، قال : صم ثلاثة أيام ، قال : زدنى ، قال : صم من الحرم واترك ، صم من الحرم واترك ، صم من الحرم واترك ، وقال بأصابعه الثلاث ، ثم ارسلها » رواه أبو داود وغيره •

قوله صلى الله عليه وسلم: « صم من الحرم واترك » انما أمره بالمترك لأنه كان يشسق عليه اكثسار الصوم كما ذكره في أول الحديث .

فأما من لا يشق عليه فصوم جميعها فضيلة • وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفضل لصيام بعد رمضان شهر الله المصرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » رواه مسلم • وعن عائشة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول : لا يفطر ، ويفطر حتى نقول : لا يصوم • رما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان ، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان » رواه البخارى ومسلم من طرق • وفي رواية لمسلم « كان يصوم شعبان كله ، كان يصوم شعبان الاقليلا» •

قال العلماء: اللفظ الثانى مفسر المؤول وبيان لأن مرادها بكله غائبه، وقيل: كان يصومه كله فى وقت ويصوم بعضه فى سنة أخرى وقيل: كان يصوم تارة من أوله وتارة من وسطه وتارة من آخسره، ولا يخلى منه شيئًا بلا صيام، لكن فى سنين وقيسل فى تخصيصه شعبان بكثرة الصيام ولأنه ترفع فيه أعمال العباد فى سنتهم وقيل غبر ذلك ، فان قيل فقد سبق فى حديث أبى هريرة أن أفضال الصيام بعد رمضان المصرم، فكيف أكثر منه فى شعبان دون المحرم و

فالجواب: لعله صلى الله عليه وسلم لم يعلم فضل المصرم الاف آخر الحياة قبل التمكن من صومه ، أو لعله كانت تعرض فيه أعذار تمنع من اكثار الصوم فيه ؟ كسفر ومرض وغيرهما • قال العلماء: وانما لم يستكمل شهرا غير رمضان لئلا يظن وجوبه •

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الى الله من هذه الأيام ، يعنى أيام العشر ، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشىء » رواه البخارى في صحيحه في كتاب صلاة العيد و وعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت « كان رسول وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر ، والخميس » رواه

أبو داود ورواه أحمد والنسائى وقالا : وخميسين ، وأما حديث عائشة قالت : « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما فى العشر قط » وفى رواية « لم يصم العشر » رواهما مسلم فى صحيحه ، فقسال العلماء : هو متأول على أنها لم تره ولا يلزم منه تركه فى نفس الأمر ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكون عندها فى يوم من تسسعة أيام ، والباقى عند باقى أمهات المؤمنين رضى الله عنهن ، أو لعله صلى الله عليه وسلم كان يصوم بعضه فى بعض الأوقات وكله فى بعضسها ، ويتركه فى بعضها لعارض سفر أو مرض أو غيرهما ، وبهدًا يجمع بين الأهاديث ،

#### قال الممنف رحمه الله تعالى

ولا يكره مسوم الدهر اذا أفطر أيام النهى ولم يترك فيه حقا ، ولم يخف ضررا ، لما روت أم كاثوم مولاة أسماء قالت : « قيل لمائشة تصومين الدهر ؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسام عن ميام الدهر ؟ قالت : نعم ، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام ينهى عن صيام الدهر ، ولكن من أفطر يوم النحر ويوم الفطر فلم يصم الدهر » وسئل عبد الله بن عمر عن صيام الدهر فقال : « أولئك فينا من السابقين ، يعنى من صام الدهر » أن خاف ضررا أو ضيع حقا كره « لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وبين أبى الدرداء ، فجاء سلمان يزور أبا الدرداء فرأى أم سلمة متبذلة ، فقال ما شانك ؟ فقالت : أن أخاك ليس له حاجة في شيء من عليك حقا ولاهلك عليك حقا ولاهلك عليك حقا ولاهلك وأعط كل ذى حق حقه ، فذكر أبو الدرداء ارسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال سلمان ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم ما قال سلمان ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم مثل ما قال سلمان » فقال النبى صلى الله عليه وسلم مثل ما قال سلمان »

(الشرح) حديث أبى الدرداء وسلمان رواه البخارى فى صحيحه، وينكر على المصنف قوله هيه: روى بصيغة التمريض، وانما يقال ذلك

ف حديث ضعيف كما سبق بيانه مرات ، وقوله : « فرأى أم(١) سلمة متبذلة » هكذا في جميع نسبخ المهذب أم سلمة وهو غلط صريح ، وصوابه فرأى أم الدرداء ، وهى زوجة أبى الدرداء هكذا هو في صحيح البضارى وجميع كتب الحديث وغيرها ، واسم أم الدرداء هذه خيرة وهى صحابية و ولأبى الدرداء زوجة أخسرى يقال لها : أم الدرداء وهى تابعية فقيهة فاضلة حكيمة ، اسمها هجيمة وقيل : جهيمة ، وقد أوضحتها في تهذيب الأسماء ، وأما حديث أم كثوم عن عائشة (١) وأما الأثر المذكور عن ابن عمر فرواه البيهقى ولفظه «كنا نعد أولئك فينا من السابقين » •

(أما حكم السالة) فقال الشافعى والأصحاب فى صوم الدهر نحو قول المصنف والمراد بصوم الدهر سرد الصوم فى جميع الأبام الا الأيام التني لا يصبح صومها ، وهى العيدان وأيام التشريق ، وحاصل حكمه عندنا أنه ان خاف ضررا أو فوت حقا بصيام الدهر كره له ، وان لم يخف ضررا ولم يفوت حقا لم يكره وهذا هو الصحيح الذى نص عليه الشافعى وقطع به المصنف والجمهور ، وأطلق البغوى وطائفة قليلة أن صوم الدهر مكروه ، وأطلق الغزالى فى الوسيط أنه مسنون وكذا قال الدارمى : من قدر على صوم الدهر من غير مشقة ففعل فهو فضل و وقال الشافعى فى البويطى : لا بأس بسرد الصوم اذا أفطر أيام النهى الخمسة و قال صاحب الشامل بعد أن ذكر النص : وبهذا قال عامة العلماء و

#### فسرع

# في مذاهب الطماء في صيام الدهر اذا افطر أيام النهي الخمسة ، وهي الميسدان والتشريق

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يكره اذا لم يخف منه ضررا ولم يفوت به حقال ماحب الشادل : وبه قال عامة العلماء • وكذا نقله

<sup>(</sup>۱) النسخة الطبوعة عن المهذب (أم الدرداء) ولعل ذلك عن مصحح الطبوعة وعلى مسئوليته وكثيرا ما يفعل ذلك الصححون دون أن يسلجوا الاصل الذي غيروا هيئته حتى يتضع عملهم (ط) •

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل محسرر ، ولعل السقط ( فصحيح ) (ط) .

القاضى عياض وغيره عن جماهير العلماء • وممن نقو عنه دئ عمسر ابن الخطاب وابنه عبد الله وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم • والجمهور من بعدهم • وقال أبو يوسف وغيره من أصحاب أبى حنيفة: يكره مطلقا •

واحتجوا بحديث ابن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا صام من صام الأبد ، لا صام من صام الأبد » رواه البخارى ومسلم • وعن أبى قتادة أن عمر بن الخطأب رضى الله عنه قال : « يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله ؟ قال : لا صام ولا أفطـر ، أو لم يصم ولم يفطــر » واحتج أصحابنا بحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليسه وسلم فقال : « يا رسول الله انى رجل أسرد المسوم أفأصوم في السفر ؟ فقال : صم ان شئت وأفطر ان شئت » رواه مسلم ، وموضع الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليسه سرد المسوم ، لا سيما وقد عرض به في السفر . وعن أبي موسى الأشعرى عن النبي صلى الله عايه وسلم قال : « من صام الدهسر صيقت عايسه جهنم هكذا ، وعقد تسعين » رواه البيهتي هكذا مرفوعا وموقوفا على أبي موسى . واهتج به البيهةي على أنه لا كراهة في صوم الدهـــر وافتتح الباب به ، فهو عنده المعتمسد في المسألة ، وأشار غيسره الى الاستدلال به على كراهته ، والصحيح ما ذهب اليه البيهقي ، ومعنى ضيقت عليه ، أي عنه فلم يدخلها ، آو ضيقت عليه ، أي لا يكون له فيها موضع •

وعن أبى مالك الأشعرى الصحابى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن فى الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من خاهرها ، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعمام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام » رواه البيهقى بسسناد(١) وعن

<sup>(</sup>۱) كذا بالاصل محرر (ش) قلت: لعل السقط (حسن) والحديث اخرجه غرر البيهقى ابن حبان عن أبى مالك الاشعرى أيضا لفظه (ان فى الجنسة غرما يرى ظاهرها من باطنها وباطنها هن ظاهرها اعدها الله تعالى لن اطعم الطعام وافشى الاسلام وصلى بالليل والناس نيام) وليس فيه (الصيام) وكذلك أخرجه الطبرانى فى الكبير باسناد حسن والحاكم وقال:

ابن عمر أنه سئل عن صيام الدهسر فقال: « كنا نعد أولئك فينا من السابقين » رواه البيهتى • وعن عروة أن عائشة « كانت تصسوم الدهر في السفر والحضر » رواه البيهتى باسناد صحيح • وعن أنس قال: « كان أبو طلحة لا يصسوم على عهد النبى صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو ، فلما قبض النبى صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا الا يوم الفطر أو الأضحى » رواه البخارى في صحيحه •

وأجابوا عن حديث « لا صام من صام الأبد » بأجوبة (أحدها) جواب عائشة الذى ذكره المصنف و وتابعها عليه خلائق من العلماء أن المراد من صام الدهر حقيقة بأن يصوم معه العيد والتشريق ، وهذا منهى عنه بالاجماع ( والثانى ) أنه محمول على أن معناه أنه لا يجد من مشقته ما يجد غيره لأنه يألفه ويسهل عليه فيكون خبرا لا دعاء ، ومعناه لا صام صوما يلحقه فيه مشقة كبيرة ، ولا أفطر بل هو صائم له ثواب الصائمين ( والثالث ) أنه محمول على من تضرر بصوم الدهر أو فوت به حقا ، ويؤيده أنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان النهى خطابا له ، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه عجسز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة ، وكان يقول : ياليتني عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة ، وكان يقول : ياليتني وسلم ابن عمرو بن العاص لعلمه بأنه يضعف عن ذلك ، وأقور حمرة أبن عمرو لعلمه بقدرته على ذلك بلا ضرر و

#### فسرع

# في تسمية بعض الأعلام من الساف والخلف ممن صام الدهر غير أيام النهي الخمسة ــ العيدين والتشريق

فمنهم عمر بن الخطاب ، و'بنه عبد الله ، وأبو طلحة الأنصارى ، وأبو أمامة وامرأته ، وعائشة رضى الله عنهم ، وذكر البيهقى ذك عنهم بأسانيده ، وحديث أبى طلحة فى صحيح البخارى ، ومنهم

صدح الاسناد على شرطهما عن عدد الله بن عمرو ولفظه ( ان في الجنة غرفا يرى ظاهرها دن باطنها وباطنها من ظاهرها فقال أبو مالك الاشعرى : لمن هي يا رسول الله ؟ فال : هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام) وليس فيه أيضا صيام (ط) .

سعيد بن المسيب وأبو عمرو بن حماس ـ بكسر الحاء المهملة وآخره سين ـ وسعيد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف التابعى ، سرده أربعين سنة ، والأسود بن يزيد صاحب ابن مسعود ، ومنهم البويطى وشيخنا أبو ابراهيم اسحاق بن أحمد المقدسي الفقيه الامام الزاهد •

( فسرع ) قال أصحابنا : لو نذر صوم الدهر صح نذره بلا خالف ، ولزمه الوفاء به بلا خلاف ، وتكون الأعياد وأيام التشريق وشهر رمضان وقضاؤه مستثناة غان غاته شيء من صوم رمضان بعسدر ، وزال العذر لزمه قضاء فائت رمضان ، لأنه آكد من النذر ، وهل يكون نذره متناولا لأيام القضاء؟ فيه طريقان (أهدهما) لا يكون لأن ترك القضاء معصية فتصير أيام القضاء كشور رمضان ، فلا تدخل فى النذر ، فعلى هذا يقضى عن رمضان ولا فدية عليه بسبب النذر ، وبهذا الطريق قطع البغسوى وغيره (والثاني) وهو الأشهر فيه وجهان حكاهما البندنيجي وأبو القاسم الكرخي شيخ مساحب المهذب ، وحكاهما صاحب الشامل والعدة والبيان وغيرهم (أحدهما) هو كالطريق الأول ( وانثاني ) يتناولها النذر ، لأنه كان يتصور صومها عن نذره فأشبهت غيرها من الأيام بخلاف أيام رمضان فعلى هسذا اذا قضى رمضان هل النزمه الفدية بسبب القضاء؟ قال أبو العباس بن سريع : يحتدل وجهين (أحدهما) لا ، كمن أفطر في رمضان بعذر ودام عذره حتى مات ( والثاني ) يلزمه لأنه كان قادرا على صسومه عن النذر ، فعلى هذا له أن يضرج الفدية في حياته لأنه قد أيس من القسدرة على الاتيان به فصار كالشيخ الهرم هكذا ذكر هؤلاء المسالة فيمن فاته صوم رمضان بعذر ، وقال البغوى والرافعى : هذا الحكم جار سواء فاته بعذر أو بغيره ٠

قال أصحابنا كلهم: وهكذا الحكم اذا نذر صوم الدهر ثم لزمته كفارة بالصوم فيجب صوم الكفارة لأنها تجب بالشرع، وان كانت بسبب من جهته فكانت آكد من النذر الذى يوجبه هو على نفسه ، فعلى هذا يكون حكم الفدية عن صوم النذر ما سبق ، هكذا صرح به ابن سريج ومؤلاء المذكورون ، وقطع البغسوى والرافعى بوجوب الفدية اذا صام عن الكفارة ، قال أصحابنا : ولو أفطر يوما من الدهر لم

يمكن قضاؤه ، ولا تجب الفدية ان أغطر بعذر والا فتجب ، قالوا : ولو نذرت المرأة مسوم الدهر فلزوج منعها ، فان منعها فلا قضاء ولا فدية لأنها معذورة ، وان أذن لها او مات لزمها المسوم فان أفطرت بلاعذر أثمت ولزمتها الفدية .

#### قال المسنف رحمه الله تعالى

(ولا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها هاضر الا باذنه للما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصومن المرأة التطوع وبطها شاهد الا باذنه » ولأن حق الزوج فرض فلا يجوز تركه لنفل ،

(الشرح) حديث أبى هريرة رواه البخارى ومسلم • لفظ البخارى و لا يحل سمراه أن تصدوم وزوجها شاهد الا باذنه » ولفظ مسلم « لا تصدوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه » وفى رواية أبى داود « لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه غير رمضان » اسناد هذه الرواية صديح على شرط البخارى ومسلم •

(أما هكم المسأنة) فقال المسنف والبغسوى وصاحب العدة وجمهور أصحبنا : لا يجوز للمرأة صوع تطوع وزوجها حاضر الا باذنه بهذا الحديث • وقال جماعة من اصحابنا : يكره ، والصحيح الأول ، فأو صاحت بغير اذن زوجها صح باتفاق أصحابنا ، وان كان الصوم حراما لأن تحريمه لمعنى آخسر لا لمعنى يعود الى نفس الصوم ، فهو كالصلاة فى دار مفصوبة ، فاذا صاحت بلا اذن قال صاحب البيان : الثواب الى الله تعالى • هذا لفظه ومقتضى المذهب فى نظائرها الجسزم بعدم الثواب كما سبق فى الصلاة فى دار مغصوبة •

وأما صومها التطوع فى غيبة الزوج عن بلدها فجائز بلا خلاف لمفهم المديث ولزوال معنى النهى (واما) قضاؤها رمضان وصومها الكفارة والنذر فسيأتى ايضاحه فى كتاب النفقات هيث ذكره المعنى، والأمة المستباحة لسيدها فى صوم التطاوع كالزوجة (وأما) الأمة التي لا تحل لسيدها بأن كانت محرما له كاخته أو كانت مجوسية أو

عيرهما والعبد ، فان تضررا بصوم التطوع بضعف أو عيره او نقصا ، لم يجرز بغير اذن السيد بلاخلاف ، وأن لم يتضررا ولم ينقصا جاز ، والله تعالى أعلم ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( ومن دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له اتمامها فان خرج منها جاز ، لما روت عائشة قالت : « دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل عندك شيء ؟ فقلت : لا • فقال : اذن أصوم ، ثم دخل على يوما آخر فقال : هل عندك شيء ؟ فقلت : نعم ، فقال : أذن افطر ، وأن كنت قد فرضت الصوم » ) •

(الشرح) حديث عائشة رواه مسلم بمعناه ، وسنذكر لفظه مع غيره من الاحديث فى غسرع مذاهب العلماء ، ومعنى فرضت الصوم نويته ، قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله تعالى : اذا دخسل فى صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له اتمامهما لقوله تعالى : «ولا تبطلوا اعمانكم »(١) وللخروج من خلاف العلماء فأن خرج منهما بعذر أو بغير عذر لم يحسرم عليه ذلك ولا قضاء عليسه ، لمن يكره الخسروج منهما بلا عذر لقوله تعالى « ولا تبطلوا اعمالكم » عذا هو الذهب ، وفيه وجه حكاه الرافعى أنه لا يكره الخسروج بلا عذر ، ولكنه خلاف الأولى •

وأما الخروج منه بعذر فلا كراهة فيه بلا خلاف ، ويستحب قضاؤه سواء خرج بعذر أم بغيره لما سنذكره من الأحاديث ، واختلاف العلماء في وجوب القضاء والأعذار معروفة ( منها ) أن يشق على ضيفه أو مضيفه صومه فيستحب أن يفطر فيأكل معه لقوله صلى أنه عليه وسلم : « وأن لزوارك عليك حقا » ولقوله صلى ألله عليه وسلم : « من كان يؤمن بالله والميوم الآخر فليكرم ضيفه » رواهما البخارى ومسلم .

وأما الحديث المروى عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم « « من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا باذنهم » فرواه الترمذي »

<sup>· &</sup>quot;": 2020 (1)

وقال: حديث منكر ، وأما اذا لم يشق على ضيفه أو مضيفه صومه التطوع فالأفضل بقاؤه وصومه وسنوضح المسألة بأبسط من هذا حيث ذكرها المصنف والأصحاب فى باب الوليمة ان شاء الله تعالى ( وأما ) اذا دخل فى حج تطوع أو عمرة تطوع فانه يلزمه اتمامهما بلا خلاف ، فان أفسدهما لزمه المضى فى فاسدهما ، ويجب قضاؤهما ملاخلاف ،

#### فسسرع

## فى مذاهب الطماء في الشروع في صوم تطوع أو صلاة تطوع

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب البقاء فيهما ، وأن الخسروج منهما بلا عذر ليس بحسرام ، ولا يجب قضاؤهما ، وبهذا قال عمسر وعلى وابن مسمعود وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وسفيان الثورى وأحمد واسحاق ، وقال أبو حنيفة : يلزمه الاتمام ، فان خسرج منهما لعذر لزمه القضاء ولا اثم ، وان خسرج بغير عذر لزمه القضاء وعليه الاثم ،

وقال مالك وأبو ثور: يلزمه الاتمام ، فان خرج بلا عذر لزمه القضاء وان خسرج بعذر فلا قضاء ، واختلف أصحاب أبى حنيفة فيمن دخل فى صوم أو صلاة يظنهما عليه ، ثم بان فى أثنائهما أنهما ليسا عليه ، هل يجوز الخسروج منهما أم لا واحتج لمن أوجب اتمام صوم التطوع وصلاته بمجرد الشروع فيهما بقوله تعالى: «ولا تبطأوا أعمالكم »وبحديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه أن « رسول الله على الله عليه وسلم قال للاعرابي الذي سأبه عن الاسلام: خمس صلوات فى اليوم والليسلة ، قال : هل على غيرهن ؟ قال : لا الا أن تطوع » الى آخسر الحديث رواه البخارى ومسلم ، وسبق بيانه فى أول كتاب الصلاة .

قالوا: وهذا الاستثناء متصل ، فمقتضاه وجوب التطبوع بمجرد الشروع فيه قالوا: ولا يصبح حملكم على أنه استثناء منقطع ، بمعنى أنه يقسدر لكن لك أن تطبوع لأن الأصبل في الاستثناء الاتصال

فلا تقبل دعوى الانقطاع فيه بغير دليل ، واحتجوا أيض بالفياس عى حج التطسوع وعمرته ، فانهما يلزمان بالشروع بالاجماع •

واحتج اصحابنا بحدیث عائشة قالت : « دخل على النبى صلى الله علیه وسلم ذات یوم فقال : هل عندكم شیء ؟ قانا : لا ، قال : فانى اذن صائم ، ثم أتانا یوما آخر فقانا : یا رسول الله اهدی انا حیس فقال : ارنیه ، فلقد اصبحت صائما فاكل » رواه مسلم بهذا اللفظ ، وفي روایة لمسلم « فأكل ثم قال : قد كنت أصبحت صائما » وفي روایة أبى د ود واسناده على شرط البخارى و مسلم قالت عائشة : « فقنا : یا رسول الله قد اهدی لنا حیس فحبسناه لك ، فقال : أدنیه فأصسبح یا رسول الله علی و سلم ذات یوم فقال : أعندك شیء ؟ فقلت : لا ، قال : انى اذن أصوم مقالت : ودخل على یوما آخر فقال : أعندلك شيء ؟ قات : نعم ، قال : اذن أفطر » وان كنت قد فرضت الصوم » رواه الدار قطنى و البیه تى بهذا اللفظ و قال : اسناده صحیح »

وعن أبى جحيفة قال : « آخى النبى صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبى الدرداء غزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة ، عقال لها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له فى الدنيا حاجة ، غجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال : كل فانى صائم قال : ما أنا بآكل حتى تأكل ، فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقدوم قال : نم فنام ثم ذهب يقوم فقال : نم فنام ثم ذهب يقوم فقال : نم فنام ، فلما كان من آخر الليل قال سلمان : قم الآن فصليل فقال له سلمان : ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ، ولأهلك عليك حقا ، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر خلك ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم غذكر فلك ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم غذكر

وعن أم هانى، قالت: «قال رسول الله صلى الله عنيه وسلم: الصائم المتطبوع أمير نفسه ان شاء صام وان شاء أغطسر » رق روايات « أمين أو أمير نفسه » رواه أبو داود والترمذى والنسائى والدارقطنى والبيهتى وغيسرهم ، والفساظ رواياتهم متقسارية المعنى

واستنادها جيد ، ولم يضعفه أبو داود ، وقال الترمذى : فى استناده مقال ، وعن ابن مسعود قال : « اذا أصبحت وأنت ناوى الصوم فأنت بخير النظرين ان شئت صمت وان شئت أفطرت » رواه البيهقى باسناد صحيح ، وعن جابر أنه « لم يكن يرى(١) بافطار التطوع بأس » رواه الدارقطنى والبيهقى باسناد صحيح ، وعن ابن عباس مثله رواه الشافعى والبيهقى باسناد صحيح ،

(وأما) الحديث المروى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم « الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار » فليس بصحيح رفعه ، كذا قاله البيهقى وانما هو موقوف على ابن عمر ، وروى مثله مرفوعا من رواية أبى ذر وأنس وأبى أمامة رواها كلها البيهقى وضعفها لضعف رواتها ، وكذا الحديث المروى عن أم سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا بأس أن أفطر ما لم يكن نذر أو قضاء رمضان » رواه الدارقطني وضعفه ، وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث طلحة فهو أن معناه لكن لك أن تطوع ويكون الاستثناء منقطعا ، وهو ان كان خلاف الأصل لكن يتعين تأويله ليجمع بينه وبين الأحاديث التي خلاف الأصل لكن يتعين تأويله ليجمع بينه وبين الأحاديث التي ذكرناها ، وأما القياس على الحج والعمرة فالفرق أن الحج لا يخسرج منه بالافساد لتأكد الدخول فيه بخلاف الصوم ،

(فسرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لأيلزمه قضاء صوم التطوع اذا خرج منه سواء أخرج منه بعذر أم بغيره ، وبه قال أكثر العاماء كما سبق ، وقال أبو حنيفة ومن وافقه : يجب القضاء واحتج له بحديث الزهرى قال : « بلغنى أن عائشة وحفصة أصبحت صائمتين متطوعتين فأهدى لهما طعام فأفطرتا عليه ، فدخل عليهما النبى صلى الله عليه وسلم قالت عائشة : فقالت حفصة : يا رسول الله انى أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين ، وقد أهدى لنا هدية فأفطرنا عليها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقضيا مكانه بوما آخر » ،

قال البيهةي : هذا المديث رواه الثقات الحفاظ من أصحاب الزهري

<sup>(</sup>١) بضم الياء وفتح الراء ٠

عنه هكذا منتطعا بينه وبين عائشة وحفصة مالك(۱)بن أنس ويونس بن يزيد ومسمر وابن جريج ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وسفيسان ابن عيينة ومحمد بن الوليد الزبيدى وبكر بن وائل وغيرهم • ثم رواه البيهتى باسناده عن جعفر بن برقان بخضم الباء الموحدة عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : « كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا ، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتنى حفصة وكانت بنت أبيها حقا ، فقصت عليه القصة ، فقال رسول الله عليه وسلم : اقضيا يوما مكانه » •

قال البيهةى: هكذا رواه جعنسر بن برقان وصالح بن أبى الأخضر وسفيان بن هسين عن الزهرى ووهموا فيه على الزهسرى ثم روى ابيههى عن ابن جريج عن الزهرى قال: « قلت له: أهدئك عروه عن عائته انها قالت: اصبحت أنا وهفصة صائمتين ؟ فقال: لم أسمع من عروة فى هذا شيئًا لكن حدثنى ناس فى خلافة سليمان بن عبد الملك عن بعض من كان يدخل على عائشة انها قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين فأهدى بنا هدية فأكناها فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتنى حفصة وكانت بنت أبيها فذكرت ذلك له فقال: اقضيا يوما مكانه » وكذلك رواه عبد الرزاق ومسلم بن خاند عن ابن جريج تم رواه البيهتى عن سفيان بن عيينة عن صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى عن عائشه فذكره وقال فيه: «صوما يوما مكانه » •

قال سفيان: فسسألوا الزهرى وآنا شاهد فقالوا: أهو عن عروة ؟ فقال: لا ، ثم رواه البيهتى باسناده عن الحميدى قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهرى يحدث عن عائشة فذكر هذا الحديث مرسلا، قال سفيان: فقيل للزهرى: هو عن عروة ؟ قال: لا ، قال سفيان: وكنت سمعت صالح بن أبى الأخضر حدثناه عن الزهرى عن عروة قال الزهرى: ليس هو عن عروة فظننت أن صالحا أتى من قبل العرض، قال الحميدى: أخبرنى غير واحد عن معمر قال: لو كان من حديث معمر ما نسيته قال البيهتى: فقد شهد ابن جريج وابن عيينة على الزهرى وهماشاهدا عدل بأنه لم يسمعه من عروة ، فكيف يصح وصل من

من أصحابه الذين رووه عنه (ط) •

وصله ؟ قال البيهتى : قال الترمذى : سألت البخارى عن هـذا الحديث فقال : لا يصح حديث الزهرى عن عروة عن عائشه قال : وكذلك قال محمد بن يحيى الذهلى ، واحتج بحكاية ابن جريج وسفيان عن الزهرى وبارسال من ارسل الحديث عن الزهرى من الأثمة •

قال البيهتى: وقد روى عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة ، وجرير بن حازم وان كان ثقه فقد وهم فيه ، وقد خطأه فيه أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى ، والمحفوظ عن يحيى ابن سعيد عن الزهرى عن عائشة مرسلا ، ثم روى البيهتى عن احمد ابن حنبل وعلى بن المدينى ما ذكره عنهما ، ثم رواه باسناده عن زميل ابن عباس مولى عروة عن عروة عن عائشة قال ابن عدى هذا ضعيف لا تقوم به الحجة • قال البيهتى : وقد روى من أوجه أخر عن عائشة لا يصح شىء منها وقد بينتها فى الخلافيات • هذا آخر كلام البيهتى •

وروى الدارقطنى والبيهقى حديث عائشة السابق من طريق قالا فيه: قالت: « دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: خبأنا لك حيسا ، فقال: انى كنت أريد الصوم ولكن قربيه وأقضى يوما مكانه » قال الدارقطنى والبيهقى: هذه الزيادة « وأقضى يوما مكانه » ليست محفوظة •

واحتج أصحابنا لعدم وجوب القضاء بما احتج به البيهتى عن أبى سعيد الخدرى قال: « صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتى هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القدوم: انى صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم ، ثم قال له: أفطروهم يوما مكانه أن شئت » قالوا ولأن الأصل عدم القضاء ولم يصح في وجوبه شىء •

وأما الحديث السابق عن عائشة وحفصة فجوابه من وجهين (أحدهما ) أنه ضعيف كما سبق (والثاني) أنه لو ثبت لحمل القضاء على الاستحباب ، ونحن نقول به ، والله تعالى أعلم ، أما الخروج من صلاة الفرض المكتوبة والقضاء والنذر وصيام القضاء والكفارة والنذر

فسبق بيانه فى آخر باب مواقيت الصلاة ، وفى أواخر كتاب الصيام قدل هذا الباب •

## قال المصنف رحمه الله تعالى

(ولا يجوز صوم يوم الشك لما روى عن عمار رضى الله عنه أنه عال: « من صام اليوم أندى يشت فيه فقد عصى ابا العاسم صلى الله عليه وسلم » فان صام يوم الشك عن رمضان لم يصح ، لعوس صلى الله عليه وسلم : « ولا تستنبو، النسهر استعبالا » ودله يدخل في العباده وهو في ست من وعنها علم يصلح كما لو دخل في السهر وسو يسلت في وعلها ، وان صام فيه سن عرض سيله كره واهزاه ، هنا و سلى في دار معصوبه ، وان صام عن نطوع نظرت للم يصله بما فيسله ولا و، فق عادة له له لم يصلح لان ألمسوم قرية عدر معصيه ، وان وافق عاده له جاز لما روى ابو هريرة أن الدبي سلى الله عليه وسلم عال : « لا تقدموا () الناهر بيوم ولا بيومين الا ان يواعق صوما كان يصومه أهدتم » وان وصله بما عبل المصف أن الدبي صلى الله عليه وسلم قال : « اذا انتصف شعبان فلا صيام عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اذا انتصف شعبان فلا صيام عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اذا انتصف شعبان فلا صيام عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اذا انتصف شعبان فلا صيام عنه ان النبي حتى يدون رمضان ») •

(الشرح) حديث عمار رواه أبو داود والترهذي وقال: هو حديث حسن صحيح و واها حديث: « لا تستقبلوا الشهر » فصحيح رواه النسائي من رواية ابن عباس باسناد صحيح وسبق بيانه في اوائل كتاب الصيام في وجوب صوم رمضان برؤية الهلال و واها حديث أبي هريرة « لا تقدموا الشهر » فرواه البخاري ومسلم وحديثه الآخر « اذا انتصف شعبان فلا صيام » رواه أبو داود وانترهذي والنسائي وابن هاجه وغيرهم و قال الترهذي : هو حديث حسن صحيح ولم يضعفه أبو داود في سننه بل رواه وسكت عليه و وحكى البيهقي عن أبي داود أنه قال : قال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر قال : وكان عبد الرحمن لا يحدث به يعني عبد الرحمن بن مهدي وذكر النسائي عن أحمد بن حنبل هذا الكلام ، قال أحمد : « والعلا، بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مهدي من عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مهدي من عبد الرحمن عبد الر

<sup>(</sup>١) بفتح التاء والقاف مع تشديد الدال وفتحها ٠

ثقة لا ينكر من حديثه الا هذا الحديث » قال النسائى: ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء •

(أما هكم المسألة) فقال أصحابنا: لا يصح صوم يوم الشك عن رمضان بلا خلاف لمسا ذكره المصنف ، فان صامه عن قضاء أو نذر أو كفارة أجزأه وفى كراهته وجهان • قال القاضى أبو الطيب: يكره وبه قطع المصنف ، ونقله صاحب الحاوى عن مذهب الشافعى (والثانى) لا يكره ، وبه قطع الدارمى وهو مقتضى كلام المتولى والجمهور واختاره ابن الصباغ فى الشامل: قال القاضى أبو الطيب: يكره ويجزئه ، قال : ولم أر ذلك لغيره من أصحابنا ، قال : وهو مخالف للقياس لأنه اذا جاز أن يصوم فيه تطوعا له سبب فالفرض أولى ، كالوقت الذى نهى عن الصلاة فيه ، ولأنه اذا كان عليه قضاء يوم من رمضان ، فقد تعين عليه لأن وقت قضائه قد ضاق •

وأما اذا صامه تطوعا فان كان له سبب بأن كان عادته صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كيوم الاثنين فصادفه جاز صومه بلا خلاف بين أصحابنا • وبهذه المسألة احتج ابن الصباغ فى المسئلة السابقة كما سبق • ودليله حديث أبى هريرة الذى ذكره المصنف • وان لم يكن له سبب فصومه حرام ، وقد ذكر المصنف دليله ، فان خالف وصام أثم بذلك • وفى صحة صومه وجهان مشهوران فى طريقة خراسان (أمحهما) بطلانه ، وبه قطع القاضى أبو الطيب والمصنف وغيرهما من العراقيين (والثاني) يصح ، وبه قطع الدارمى وصحمه السرخسي لأنه صالح للصوم في الجملة بخلاف صوم العيد • وسحمه السرخسي لأنه صالح للصوم في الجملة بخلاف صوم العيد • عنها في وقت النهي ، قالوا : ولو نذر صومه غفى صحة المسلاة المنهي عنها في وقت النهي ، قالوا : ولو نذر صومه غفى صحة بذره وجهان بناء على صحة صومه ان صح صح والا فلا قالوا : فان صححناه فليصم بوما غيره ، فان صامه أجزأه عن نذره •

هذا كله اذا لم يصل يوم الشك بما قبل نصف شعبان ، فأما اذا وصله بما قبله فيجوز بالاتفاق لما ذكره المصنف ، فان وصله بما بعد نصف شعبان لم يجزه لما ذكره المصنف ، أما اذا صام بعد نصف شعبان غير يوم الشك ففيه وجهان (أصحهما) وبه قطع المصنف وغيره

من المحققين لا يجوز للحديث السابق ( والثاني ) يجوز ولا يكره ، وبه قطع المتولى وأشار المصنف في التنبيه الى اختياره ، وأجاب المتولى عن الحديث السابق « اذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان » بجوابين ( أحدهما ) أن هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث ( والثاني ) أنه محمول على من يخاف الضعف بالصدوم فيؤمر بالفطسر حتى يقوى لمسوم رمضان ، والصحيح ما قاله الممنف وموافقوه ، والجوابان اللذان ذكرهما المتولى ينازع فيهما •

( فسرع ) قال أصحابنا : يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان اذا وهُم في السَّنَّة الناسُ أنه رؤى ولم يقسل عدل : أنه رآه أو قاله وقلنا لا تقبل شمادة الواحد أو قاله عدد من النساء أو الصبيان أو العبيد أو الفساق • وهذا الحد لا خلاف فيه عند أصحابنا •

قالوا: فأما اذا لم يتحدث برؤيته أحد فليس بيسوم شك ، سواء كانت السماء مصحية أو أطبق الغيم ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وحكى الرافعي وجها عن أبي محمد الباغي (١) ــ بالموحدة وبآلفاء ــ وان كانت السماء مصحية ، ولم ير الهلال فهو شك ، وحكى أيضا وجها آخر عن أبى طاهر الزيادى من أصحابنا أن يوم الشك ما تردد بين

عاشسق خاطر حتى اسه افتنا لا زلت تفتى

فأجاب:

تلب المعسموق قبله مل يبيح الشرع قتله

لا يبيح الشرع فعسله قبيلة العياشق للمعي شوق لا توجب قتليه · ا ه (d)

ايها السائل عما

<sup>(</sup>١) قال النووى في التهذيب: تكرر في الروضة مذكره في شروط الصوم ٠ من غرائبه قوله في تفسير يوم الشك ينقل من الروضة • وقال ابن السبكي في الطبقات الكبرى : نسبة الى باف بالباء والفاء الموحدتين قرية من قرى خوارزم كان من أفقه أهل زمانه مع المعرفة بالنحو والأدب الى آخر ما وصف • تفقه على أبى على ابن أبى عريرة وأبى اسحاق الروزى أخذ عنه القاضي أبو الطيب والماوردي وطوائف ، مات في المحرم سنة ٣٩٨ وحكى من حضر مجلسه أنه جاء غلام حدث وبيده رقعة دفعها اليه فقدرا متبسما وأجاب عنها وكان نبها:

المجائزين من غير ترجيح فان شهد عبد أو صبى أو امرأة فقد ترجح أحد المجانبين فليس بشك ، ولو كان فى السماء قطع سحاب يمكن رؤية الهلال من خللها ، ويمكن أن يخفى تحتها ولم يتحدث برؤيته فوجهان ، قال الشيخ أبو محمد : هو يوم شك ، وقال غيره : ليس بيوم شك وهو الأصح ، وقال امام الحرمين : ان كان ببلد يستقل أهله بطلب الهلال فليس بشك ، وان كانوا فى سفر ولم تبعد رؤية أهل القرى فيحتمل جعله يوم شك ، هذا كلامه ،

# فـــرع ف مذاهب العلمـاء في صوم يوم الشك

قد ذكرنا آنه لا يصح صومه بنية رمضان عندنا ، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلى وابن عباس وابن مسعود وابن عمار() وحذيفة وأنس وأبى هريرة وأبى وائل وعكرمة وابن المسيب والشعبى والنخعى وابن جريج والأوزاعى قال : وقال مالك : سمعت أهل العمام ينهون عنه ، هذا كلام ابن المنذر ، وممن قال به أيضا عثمان بنعفان وداود الظاهرى قال ابن المنذر : وبه أقول ، وقالت عائشة وأختها أسماء : نصومه من رمضان وكانت عائشة تقول : « لأن أصوم يوما من شعبان أحب الى من أن أفطر يوما من رمضان » وروى همذا عن على أيضا ، قال العبدرى : ولا يصح عنه ، وقال الحسسن وابن سيرين : ان صام الاهام صاموا ، وان أفطر أفطروا ، وقال المسن ابن عمر وأحصد بن حنبل : ان كانت السماء مصحية لم يجز صومه ،

وعن أحمد روايتان كمذهبنا ومذهب الجمهور ، وعنه رواية ثالثة كمذهب الحسن هذا بيان مذاهبهم فى صوم يوم الشك عن رمضان ، فلو صامه تطـوعا بلا عادة ولا وصله فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز ، وجكاه العبدرى عن عثمان وعلى وعبد الله بن مسعود

<sup>(</sup>۱) هكذا في ش و ق ولعل ( ابن ) هنا زائدة خطأ هن الناسخ او ان اسما مكنى سقط مع حرف العطف فتكون وابن غلان وعمار لما نعلم ،ن أنه الرس في فقياء الصحابة عن كنى بابى عمار (ط) ،

وحذيفة وعمار وابن عباس وأبى هريرة وأنس والأوزاعى ومحمد بن مسلمة ألمالكى وداود ، وقال أبو حنيفة : لا يكره صومه تطوعا ويحرم صومه عن رمضان •

واحتج لمن قال بصومه عن رمضلن بقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له » رواه البخارى ومسلم من رواية ابن عمر ، وزعموا أن معناه ضيقوا عدة شعبان بصوم رمضان ، وبأن عائشة وأسماء وابن عمر كانوا يصومونه ، فروى البيهقى عن عائشة أنها سئلت عن صوم يوم الشك فقالت : « لأن أصوم يوما من شعبان أحب الى من أن أفطر يوما من رمضان » وعن أسماء أنها «كانت تصوم اليوم الذى يشك فيه من رمضان » وعن أبى هريرة « لأن أصوم اليوم الذى يشك فيه من شعبان أحب الى من أن أفطر يوما من رمضان » •

قال البيهتى: ورواية أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم في النهى عن تقدم الشهر بصوم الأ أن يوافق صوما كان يصومه أصح من هذا ، قال البيهتى: وأما قول على رضى الله عنه فى ذلك ، فانما قاله عند شهادة رجل على رؤية الهلال فلا حجة فيه ، قال : وأما مذهب ابن عمر فى ذلك فقد روينا عنه أنه قال : « لو صمت السنة كلها لافطرت اليوم الذى يشك فيه » وفى رواية عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمى قال : رأيت ابن عمر يأمر رجلا يفطر فى اليوم الذى يشك فيه » قال : ورواية يزيد بن هرون تدل على أن مذهب عائشة فى ذلك غيه » قال : ورواية يزيد بن هرون تدل على أن مذهب عائشة فى ذلك كمذهب ابن عمر فى الصوم اذا غم الشهر دون أن يكون صحوا ، قال البيهتى ، ومتابعة السنة الثابتة وما عليه أكثر الصحابة وعوام أهل المدينة أولى بنا وهو منع صوم يوم الشك ، هذا كلام البيهتى ،

واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذا رأيتموه فصوموا ، واذا رأيتموه فأفطسروا ، فان غم عليكم فاقدروا له » رواه البخارى ومسلم ، وفى رواية لهما عن ابن عمر « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : الشهر تسع وعشرون ليلة ، فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » وفى رواية لمسلم « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان

فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا وهكذا . ثم عقد ابهامه فى ثالثة رغل: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فان غم عليكم فاقدروا ثلاثين » وفى رواية لأبى داود باسناد صحيح زيادة قال: « وكان ابن عمر اذا كان شعبان تسعا وعشرين نظر له فان رؤى فذاك ، وان لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرا ، فان حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح مائما قال: وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب » •

وعن أبى هريرة قال : « قال النبى صلى الله عليه وسلم : صوموا لمؤيته وأفطروا لمؤيته فان غبى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » رواه البخارى ، وعنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فأفطروا فان غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما » رواه مسلم ، وفى رواية له : « فان غم عليكم فأكملوا العدة » وفى رواية « فان غمى عليكم الشهر فعدوا ثلاثين » وفى المسألة أحاديث كثيرة بمعنى ما ذكرناه ، قال أهل اللغة : يقال قدرت الشيء أقدره وأقدره — بضم الدال وكسرها — وقدرته وأقدرت بمعنى واحد ، وهو من التقدير قال الخطابى : ومنه قوله تعالى « فقدرنا فنعم القادرون »(١) •

واحتج أصحابنا بالرواية السابقة « فأكملوا العدة ثلاثين » وهو تفسير لـ « اقدروا له » ولهذا لم يجتمعا فى رواية ، بل تارة يذكر هذا وتؤيده الرواية السابقة « فاقدروا ثلاثين » • قال الامام أبو عبد الله الماوردى : حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم « فاقدروا له » على أن المراد اكمال العدة ثلاثين ، كما فسره فى حديث آخر ، قالوا : ويوضحه ويقطع كل احتمال وتأويل فيه رواية البخارى « فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما » •

وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين الا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم » رواه البخارى ومسلم • وعن أبى البخترى قال: « أهللنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلا الى ابن عباس

<sup>(</sup>١) الرسالات: ٢٣٠

يسأله فقال ابن عباس : قال النبى صلى الله عليه وسلم : ان الله قد أمده لرؤيته فان أغمى عليكم فأكملوا المعدة » رواه مسلم •

وعن ابن عباس أيضا قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فان حالت دونه غمامة هأكملوا شعبان ثلاثين يوما » رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ، وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم « صوموا لرؤيته ، فان حال بينكم وبينه سحاب فكملوا ثلاثيس ولأ تستقبلوا الشسهر استقبالا » روأه النسائي باسناد صحيح ، وعنه قال : « قال رسسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين الا أن يكون شيء كان يصومه أحدكم ، لا تصوموا حتى تروه ، ثم صوموا حتى تروه ، فأن حالت دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا » • وعن أبى هريرة قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحصوا هلال شعبان لرمضان » رواه الترمذي ، وعن مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح عن يحيى بن يحيى عن أبى معاوية باسناده الصحيح قال : لا نعرف مثل هذا الا من حديث أبى معاوية قال : والصحيح رواية أبى هريرة السابقة « لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين » هـــذا كلام الترمذى ، وهذا الذى قاله ليس بقادح فى الحديث ، لأن أبا معاوية ثقة حافظ، فزيادته مقبولة .

وعن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان ، فان غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام » رواه الامام أحمد وأبو داود والدارقطنى ، وقال: اسناده صحيح ، وعن حذيفة قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا والنسائى باسناد على شرط البخارى ومسلم .

وعن عمار قال: « من صام اليوم الذي يشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم » رواه أبو داود والنسائي والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، والأحاديث بنحو ما ذكرته كثيرة مشهورة ، والجواب عما احتجبه المخالفون سبق بيانه ، والله أعلم . (فسرع) اعلم أن القاضى أبا يعلى محمد بن الحسين بن محمد ابن الفسراء الحنبلى صنف جزءا فى وجبوب صوم يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون مطلع الهلال غيم، ثم صنف الخطيب الحافظ أبو بكر بن أحمد بن على بن ثابت البغدادى الشافعى جزءا فى الرد على ابن الفسراء والشناعة عليه فى الخطسا فى المسألة ، ونسبته الى مخالفة السنة وما عليه جماهير الأمة ، وقد حصل الجزءان عندى ولله الحمد وأنا أذكر ان شاء الله تعالى مقاصدهما ولا أخل بشىء يحتساج اليه مما فيهما مضموما الى ما قدمته فى الفسرع قبله ، وبالله التوفيق .

قال القاضى ابن الفراء: جاء عن الامام أحمد رحمه الله فيما اذا حال دون مطلع الهلال غيم ليلة الثلاثين من شعبان ثلاث روايات (احداها) وجوب صيامه عن رمضان رواها عنه الأثرم والمروزى ومهنا وصالح والفضل بن زياد و قال: وهو قول عمر بن الفطاب وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن العاص وأنس ومعاوية وأبى هريرة وعائشة وأسماء وبكر بن عبد الله المزنى وأبى عثمان وابن أبى مريم وطاوس ومطرف ومجاهد فهؤلاء ثمانية من الصحابة وسبعة من التابعين (والثانية) لا يجب صومه بل يكره ان لم يوافق عادته (والثالثة) ان صام الامام صاموا ، والا أفطروا ، وبه قال الحسن وابن سيرين ، الفرقى وأبو بكر (الفلالي وأبو بكر عبد العزيز وغيرهم والمؤلو بكر عبد العزيز وغيرهم و

واحتج بحديث ابن عمر السابق « صوموا لرؤيته وأفطسروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له » وقد سبق بيانه وأنه من الصحيحين ، وفى رواية لأبى داود زيادة عن ابن عمر « أنه اذا كان دون منظره سحاب صام » قال: والدلالة فى الحديث من وجهين •

( أحدهما ) أن رواية ابن عمر « وكان يصبح في الغيم صائما » ولا يفعمل ذلك الا وهو يعتقد أنه معنى الحديث وتفسيره • قال : فان

<sup>(</sup>۱) كان فى ش و ق ( الخلال ) ولكنه أبو بكر بن محمد بن أحمد بن على الخلالى بكسر المعجمة ولام مخففة آخره ياء نسبة كان هن أصحاب المزنى وضبط اسمه ابن نقطة عن خط مؤتمن فى غير موضع كما أفاده أبن السبكى فى الطبقات الكبرى (ط) •

قيل فقد روى عن ابن عمر أنه قال: « لو صمت السنة لافطرت هذا اليوم \_ يعنى يوم الشك \_ » وروى عنه « صوموا مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة » قلنا: المراد لأفطرت يوم الشك الذى فى الصحو، مع الجماعة الأخرى عنه ، قال: فإن قيل: يحتمل أنه كان يصبح مسكا احتياطا لاحتمال قيام بينة فى أثناء النهار بأنه من رمضان فنسمى امساكه صوما (قلنا) الامساك ليس بصوم شرعى فلا يصح الحمل عليه ، ولأنه لو كان الاحتياط لأمسك فى يوم الصحو لاحتمال قيام بينة بالرؤية ،

(الوجه الثانى) أن معنى « اقدروا له » ضيقوا عدة شسعبان بصوم رمضان كما قال الله تعالى « ومن قدر عليه رزقه » (1) أى ضيق عليه رزقه ، قال : وانما قلنا : ان التضييق بأن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوما أولى من جعله ثلاثين لأوجه (أحدها) أنه تأويل ابن عمر راوى الحديث (والثانى) أن هذا المعنى متكرر فى القسرآن (والثالث) أن فيه احتياطا للصيام فان قيل : فقد روى مسلم عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين » فيحمل المطلق على المقيد (قلنا) ليس هذا بصريح لأنه يحتمل رجوعه الى هلال شوال لأنه سبقه بقوله «وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم » يعنى هلال شوال • فنستعمل اللفظين على موضعين : وانما يحمل المطلق على المقيد اذا لم يكن المقيد محتملا ، ويدل عليه وانما يحمل المطلق على المقيد اذا لم يكن المقيد محتملا ، ويدل عليه وانما يحمل المؤيته ، فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوما ثم أفطروا » • وافطروا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأفطروا لم قائد واله ثلاثين يوما ثم أفطروا » •

ويستنبط من الحديث دليل آخر وهو أن معناه القدروا له زمانا يطلع فى مثله الهلال ، وهذا الزمان يصلح وجود الهلال غيه ، ولأن فى المسالة اجماع الصحابة روى ذلك عن عمر وابنه وأبى هريرة وعمرو بن العاص ومعاوية وأنس وعائشة وأسماء ، ولم يعرف لهم مخالف فى الصحابة •

وعن سالم بن عبد الله قال : « كان أبى اذا أشكل عليه شان الهلال تقدم قبله بصيام يوم • وعن أبى هريرة « لأن أتعجل في صوم

<sup>(</sup>١) الطلاق : ٧ ٠

رمضان بيوم أهب الى من أن أتأهر ، لأنى اذا تعجلت لم يفتنى و ذا تاهرت فاننى » وعن عمرو بن العاص « انه كان يصوم اليوم الذى يشك فيه من رمضان » وعن معاوية آنه كان يقول : « ان رمضان يوم كذا وكذا ونحن متقدمون ، فمن آهب ان يتقدم فليتقدم ، ولان أصوم يوما من شعبان آهب الى من أن أفطر يوما من رمضان » وعن عائشه وقد سئلت عن اليوم الذى يشك فيه فقالت : « لأن اصوم يوما من شعبان آهب الى من ان افطر يوما من رمضان » قال الراوى : « فسألت ابن عمر وابا هريرة فقالا : ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك منا » وعن أسماء أنها دات تصوم اليوم الذى يشك فيه من رمضان +

قال: فان فيل: كيف يدعى الاجماع وفى المسالة خلاف ظاهر المصحابه ؟ فقد روى منع صومه عن عمر وعلى وابن مسعود وعمار وحذيفه وابن عباس وابى سعيد وانس وعائته ، تم ذكر ذلك باسانيده عنهم من طرق ، وفى الروايه عن على قال: « أن نبيكم صلى الله عيه وسلم كان ينهى عن صيام سته أيام من السنه يوم الشك وانتصر والفطر وايام التشريق » وعن عمر وعلى « أنهما كانا ينهيان عن صوم اليوم الذى يشك فيه من رمضان » وعن ابن مسعود « لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب الى من أن أزيد فيه ما ليس فنه » وعن أبن عباس « لا تصوموا اليوم الذى يشك فيه لا يسبق فيه الأمام » وعن أبى سعيد « أذا رأيت هلال رمضان فصم وأذا م تره فصم مع جمله الناس وأفطر مع جملة الناس » ونهى حذيفة عن صوم يوم الشماك • فهذا كه يخالف ما رويتموه عن الصحابة من صومه •

(قلنا) يجمع بينهما بأن من نهى عن الصيام أراد اذا كان الشك بلا حائل سحاب ، وكان صيامهم مع وجود الغيم ، ويحتمل أنهم نهوا عن صومه تطسوعا وتقدما على التسهر ، ومن صام منهم صام على أنه من رمضان •

قال : ( فان قيل ) فندن أيضا نتأول ما رويتموه عن الصحابة أن من صام منهم صام مع وجود شهادة شاهد واحد، وقد روى ذلك

مسندا عن فاطمة بنت الحسين « أن رجلا شهد عند على رضى أله عنه برويه دار رمصان عصام • واحسبه عال : واهر الناس بالصيام • وعال : لان اصوم يوما من سعبان احب الى من ان اغطر يوما من رمصان » ( قلنا ) لا يصلح هذا التاويل لانه اذا شهد واحسد خرج عن ان يدون من شعبان ، وصار يوما من رمضان يصومه الناس خلهم ، وهيما سبق عن الصحابه الهم عالوا ( لان نصلوم يوما من سعبان ) وسدا الما يعال في يوم شت ، ولان بن عمر خان ينطسر الهلال ، فان خان منان عيم اصبح صالما والا اعطر ، وهذا يقتضى العمل باجتهاده هنان عيم اصبح صالما والا اعطر ، وهذا يقتضى العمل باجتهاده لا بنسهده ، ولاله سموه يوم الشمات ، ولو خان في الشهاده لم يخن يوم شك ،

قال: (فان قيل) ليس فيما ذكرتم أنهم كانوا يصومونه من رمضان فلعلهم صاموه نطوعا ، وهذا هو الظاهر ، لانهم قالوا « لان نصوم يوما من تسعبان » فسموه شعبان ، وشعبان ليس بفرض (قلنا هدا لا يصبح لان ابن عمر كان يفرق بين الصحو والعيم ، ولان ظاهر كلامهم الهم عصدوا الاحتياط لاحتمال كونه من رمضان ، وهذا المقصود لا يحصل بنية التطوع ، وانما يحصل بنية رمضان ، ومن القياس انه يوم يسوغ الاجبهد في صومه عن رمضان ، فوجب صيامه كما لو تسهد بالهلال واحد ، واحترزنا بيسوغ الاجتهاد عن يوم الصحو و ولهذا يتناول ما اطلقه الصحابة على الصحو لأنه روى مريحا عن ابن عمر ، ولانه عبادة بدنية مقصودة فوجبت مع الشك ، كمن نسى صلاة من صلاتين ، واحترزنا ببدنية عن الزكاة والحج وبمقصوده عمن شك هل احدث أم لا ؟ فلاشىء عليه في كل ذلك ،

قال: واحتج المخالف بحديث آبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم « نهى عن صيام ستة آيام ، اليوم الذى يشك فيه من رمضان ، ويوم النحر ، ويوم الفطر ، وأيام التشريق » • وجوابه من وجهين ( احدهما ) حمله على من صامه تطوعا أو عن نذر أو قضاء ( والثانى ) حمله على الثسك اذا لم يكن غيم ، قال : واحتج أيضا بحديث حذيفة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله ، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله ، ثم صوموا حتى غيم ،

واحتج بحديث أبن عباس وابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فان حال دونه غمامة فأكملوا العدة ثلاثين » •

( وجوابه ) أن معناه أكملوا رمضان ، ودليل هذا التأويل أنه جاء في حديث أبى هريرة « فان غم عليكم فصوموا ثلاثين » ويعود الضمير في رؤيته الى هلال ثسوال لأنه أقرب مذكور ، وفي رواية عن أبى هريرة « فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا » ومثله من رواية أبن عباس ، وهكذا الجواب عن حديث ابن عمر في صحيح مسلم « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين » معناه غم هلال شوال •

قال: واحتج بحديث أبى البخترى السابق قال: « أهللنا هلال رمضان فشككنا فيه فبعثنا الى ابن عباس رجسلا فقال ابن عباس: عن النبى صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل أمده لرؤيته ، فان غم عليكم فأكملوا عدة شسعبان ثلاثين و فى البخارى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » (قلنا) هذا محمول على ما اذا كان الاغمام من الطرفين بأن يغم هلك رمضان فنعد شعبان تسعة وعشرين يوما ثم نصوم ثلاثين ، فيصول دون مطلع هلال شوال غيم ليلة الحادى والثلاثين ، فانا نعد شعبان من الآن ثلاثين ونعد رمضان ثلاثين ونصوم يوما ، فيصير الصوم واحداً وثلاثين ، كما اذا نسى صلاة من يوم فانته فانه يلزمه صلوات اليوم ،

وقد روى عن أنس أنه قال : « هذا اليوم يكمل الى أحد وثلاثين يوما » قال : واحتج بحديث حذيفة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فان غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين ثم صوموا ، فان غم عليكم فعدوا رمضان ثلاثين ثم أفطسروا الا أن تروه قبل ذلك » وجوابه ما سبق قبله أنه محمول على ما اذا كان الاغمسام في طرفى رمضان • قال : (فان قيل) هذا التأويل باطل لوجهين (أحدهما) أنه قال : «فعسدوا شعبان ثلاثين ثم صوموا »

والصوم انما هو أول الشهر ( والثانى ) أنه قال بعد ذلك « فان غم عليكم فعدوا رمضان ثلاثين ثم أفطروا » فدل على أن الاغمام فى أوله وفى آخره و والذى فى أوله يقتضى الاعتداد به فى أول رمضان • وعلى هذا التأويل يقتضى أن الاعتداد به فى آخر رمضان •

(قاننا) التأويل صحيح ، لأنا نكمل عدة شعبان فى آخــر رمضان ، ونصــوم يوما آخــر ، فيدون قوله : « ثم صوموا » راجعــا الى هذا اليوم .

وأما قوله بعده « فان غم عليكم فعدوا رمضان ثلاثين ثم أفطروا » فمعناه اذا غم فى أوله وغم فى آخره ليلة الثلاثين من رمضان فانا نعد شعبان ثلاثين ثم نصوم يوما وهو الحادى والثلاثين من رمضان ، فنعد رمضان ثلاثين ، ونصوم يوما آخر فقد حصل العددان ، آحدهما بعد الآخر ويتخللهما صوم يوم قال : واحتج بأنه لو علق طلاقا أو عتاقا على رمضان لم يقع يوم الشك ، وكذا لا يحل فيه الدين المؤجل الى رمضان فكذا الصوم ،

(وجوابه) انا لا نعرف الرواية عن أصحابنا فى ذلك ، فيحتمل أن لا نسلم ذلك ونقول يقع الطلاق والعتق ويحل الدين : ويحتمل أن نسلمه وهو أشبه ، ونفرق بين المسألة بوجهين (أهدهما) أنه قد يثبت الصوم بما لا يثبت الطلاق والعتق والحلول ، وهو شهادة عدل واحد (والبانى) أن فى ايقاع الطلاق والعتاق وحلول الدين اسقاط حق ثابت لمعين بالشك ، وهذا لا يجوز بخلاف المصوم غانه ايجاب عبادة متصودة على البدن فلا يمتنع وجوبها مع الشك كمن نسى صلاة من الخمس ، وكذا الجواب عن قولهم : أذا تيقسن الطهارة وشك فى الحدث لا وضوء عليه للأصل ، ونو شك هل طلق ؟ لا طلاق وشك فى الحدث لا وضوء عليه للأصل ، ونو شك هل طلق ؟ لا طلاق عن قولهم : لو تسحر الرجل وهو شاك فى طلوع الفجر صح صومه عن قولهم : لو تسحر الرجل وهو شاك فى طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل ، ولو وقف بعرفات شاكا فى طلوع الفجر صح وقوفه ، لأن الأصل بقاء الليل ، والفرق أن البناء على الأصل وقوفه ، لأن الأصل بقاء الليل ، والفرق أن البناء على الأصل

(وأما) فى مسألتنا فالبناء على الأصل يسقط الصوم (وجواب) آخر، وهو أن طلوع الفجر يخفى على كثير من الناس فلو منعناهم السحور مع الشك لحقتهم المشقة لأنه يتكرر ذلك ، وليس كذلك فى الزامهم صوم يوم المشك ، لأنه انما يجب لعارض يعرض فى السماء وهو نادر فلا مشقة فيه ، وكذلك الحج لو منعناهم الوقوف مع الشك لفاتهم ، وفيه مشقة عظيمة قال : واحتج بأنه شك فلا يجب الصوم كالصحو (وجوابه) أنه يبطل باخر رمضان اذا حال غيم فانه يجب الصوم ولأنه اذا كان صحو ولم يروا الهائل ، فالظاهر عدمه بخلاف الغيم ، فوجب صومه احتياطا ،

قال: واهتج بأن كل يوم صامه في الصحو لا يجب في الغيم كالثامن والعشرين من شعبان ( وجوابه ) أن الفرق بين الصحو والغيم ما سبق ، ولأنا تحتقنا في الثامن والعشرين كونه من شعبان بخلاف يوم الثلاثين ، ولهذا لو حال الغيم في آخر رمضان ليلة الثلاثين صمنا ، ولو حال ليئة الحادي والثلاثين لم نصم ، قال : واهتج بأنها عبادة فلا يجب الدخول فيها حتى يعلم وقتها كالصلاة ( وجوابه ) أن هذا اطل في الأصل والفرع ، أما الأصل فانه يجب الدخول في الصلاة مع الثبث ، وهو اذا نسى صلاة من الخمس ( وأما ) الفرع فان الأسير اذا اشتبهت عليه الشهور صام بالتحري ( وجواب ) آخر وهو أن اعتبار اليقيس في الصلاة لا يؤدي الى اسقاط العبادة ، بخلاف مسالتنا ، قال : واحتج أنه لا يصح الجزم بالنية مع الشك ، ولا يصح الصوم الا بجزم النية ( وجوابه ) أنه لا يمتنع التردد في النية الحاجة الصوم الا بجزم النية ( وجوابه ) أنه لا يمتنع التردد في النية الحاجة كما في لأسير اذا صام بالاجتهاد ، ومن نسى صلاة من الخمس مصلاهن ،

(فأن تيل) لو حلف أن الهلال تحت الغيم (قلنا) لا يحنث للشك دم أن الأصل بقياء النكاح ، وكذا لو حلف أنه لم يطلع ، ولا هو تحت الغيم كما لو طار طائر فحلف أنه غراب ، أو أنه ليس بغراب أو تجهلناه ، (فان قيل) لو وطىء في هذا اليوم (قلنا) تجب الكفارة (فان قيل) على يصلى التراويح هذه اللياة (قلنا) اختلف أصحابنا فقال أبو حفص العكبرى : لا يصلى ، وقال غيره : يصلى وهو ظاهر كلام أحمد ، ولانه من رمضان (فان قيل) لم لم يحكموا بالنلال تحت الغيم في ولانه من رمضان (فان قيل) لم لم يحكموا بالنلال تحت الغيم في

سائر الشهور ؟ (قلنا) لا فائدة فيه بخلاف مسانتنا فان فيه احتياطا للصوم ، ولهذا يثبت هلك رمضان بشاهد واحد بخلاف غيره (فان قيل) لو حلف ليدخلن الدار فى أول يوم من رمضان (قلنما) لا يبر فى يمينه حتى يدخلها فى يومين يوم الثك والذى بعده ، كمن نسى صلاة من صلوات يوم وجهلها فحلف ليدخلن الدار بعد أن يصليها فانه لا يبر حتى يدخل بعد جميع صلوات اليوم ، وان كنا نعلم أن الذى فى ذمته واحدة ، هذا آخر كلام القاضى أبى يعلى ابن الفراء رحمه الله تعالى .

قال الخطيب الحافظ آبو بكر البغدادى فى الرد عليه : وقفت على كتاب لبعض من ينتسب الى الفقه من أهل هذا العصر ذكر فيه أن يوم الشك المكمل لعدة شعبان يجب صومه عن أول يوم من رمضان ، قال الخطيب : واحتج في ذلك بما ظهور اعتلاله يعنى الناظر فيه عن ابطانه ، اذ الحق لا يدفعه باطل الشبهات ، والسنن الثابتة لا يسقطها فاسد التأويلات ، ومع كون هذه المسألة ليس فيها التباس فربما خفى حكمها عن بعض الناس ، من قصر فهمه ، وقل بأحكام الشرع علمه . وقد أوجب الله على العلماء أن ينصحوا له فيما استحفظهم ، ويبذلوا الجهد فيما قلدهم ، وينهجوا للحق سبل نجاتهم ، ويكشفوا للعوام عن شبهاتهم ، لا سيما فيما يعظم خطره ، ويبين في الدين ضرره ، ومن أعظم الضرر اثبات قول يخالف مذهب السلف من أئمة المسلمين ، في حكم الصوم الذي هو أهد أركان الدين ، وأنا بمشيئة الله تعالى أذكر من السنن المسأثورة ، وأورد فى ذلك من صحيح الأحاديث المشهورة ، عن رسول رب العالمين ، وصحابته الأخيار المرضيين ، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ، وعن خالفيهم من التابعين ، ما يوضح منار الحق ودليله ، ويرد من تنكب سبيله ، ويبطل شبهة قول المخالف وتأويله ٠

ثم روى الخطيب باسناده حديث أبى هريرة السابق فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم « لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين ، الا أن يكون صوما يصومه رجل فليصم ذلك الصوم » ثم ذكر حديث أبى هريرة السابق فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم « أنه نهى عن صوم سعة أيام » اليوم الذى يشملك فيه ويوم

الفطر والنصر ، وأيام التشريق » • ثم ذكر الأحاديث المسحيحة للسابقة « لا تصوحوا حتى تروا المهلال » وحديث حذيفة المسحيح السابق عن النبى صلى الله عليه وسلم : « لا تقدموا الشهر حتى تروا المهلال ، أو تكملوا المعدة اذا غم المهلال ، ثم صوموا حتى تروا المهلال أو تكملوا المعدة » وحديث ابن عباس السابق في صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أن الله أمده للرؤية » وحديث « أحصوا عدة شعبان لرمضان »وسبق بيانه •

ثم قال: باب الأمر باكمال المدة اذا غم المهلال ، قال: روى ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب وأبى بكرة وطلق بن على وراغم بن خديج وغيرهم من الصحابة ، ثم ذكر رواياتهم بأسانيده من طرق والفاظها كما سبق فى الفرع الأول ، وفى جميع رواياته « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته المن غم عليكم المدوا والاثين » ، ثم قال الخطيب : أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب ، وهو اذا كانت السماء متغيمة فى آخر اليوم التاسع والمشرين من شعبان ، ولم يشهد عدل برؤية الهلال . فيوم المثلاثين يوم الشك ، فكره جمهور العلماء صيامه الا أن يكون له عادة بعسوم فيصومه عن عادته ، أو كان يسرد المسوم فيأتى ذلك فى مسامه فيصومه و

قال : فممن منع صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وابن مسعود وغمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدرى وأبو هريزة وعائشة ، وتابعهم من التابعين سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو وائل وعبد الله بن عكيم الجهنى وعكرمة والشمبى والحسن وابن سيرين والمسيب بن راقع وعمربن عبد العزيز وهسلم بن يسار وأبو السوار انحوى وقتادة والنماك بن قيس وابراهيم النخعى ، وتابعهم من الخالفين والفقهاء المجتهدين ابن جريج والأوزاعى والليث والشافعى واسحاق بن واهويه ،

وقال مائ وابو حنيفه: لا يجوز عن رمصان ويجور تصوعه ، (وأما) أحمد بن حنبل فروى عنه كمذهب الجماعة انه لا يجب صومه ، ولا يستحب ، وروى عنه متابعة الامام في صومه وفطره ، وروى عنه أنه أن كان غيم صامه والا أفطره • قال الخطيب: وزعم المخالف أن المرواية التي عليها التعويل عنده عن أحمد وجوب صوم يوم الشك عن أول يوم من رمضان ، وأراه عول على قول العامة: خالف تعرف ، واحتج لقوله بما سنذكره أن شاء الله تعالى ، فمن ذلك حديث أبن عمر واحتج لقوله بما سنذكره أن شاء الله تعالى ، فمن ذلك حديث أبن عمر السابق « صوموا لمرؤيته ، وأفطروا لمرؤيته فأن غم عليكم فاقدروا له » قال الخطيب : قال المخالف : ودلالته من وجهين فذكر الوجهيسن السابقين في كلام أبن الفراء ومختصرهما أن أبن عمر كان يصوم يوم ليلة الغيم ، وهو الراوى ، فاعتماده أولى ( والثانى ) أن معنى يوم ليلة الغيم ، وهو الراوى ، فاعتماده أولى ( والثانى ) أن معنى وه القدروا له » ضيقوا شعبان بصوم رمضان •

قال الخطيب: أما حديث ابن عمر فاختلفت الروايات عنه اختلافا يؤول الى أن يكون حجة لنا ، فان بعض الرواة قال فى حديثه عنه : « فان غم عليكم فعدوا ثلاثين » وفى رواية عنه « فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين » ثم ذكر الخطيب بأسانيده من طرق جميع هذه الأنفاظ ، وقد سبق بانها وأنها صحيحة ، ثم قال الخطيب: لقد ثبت برواية ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم ما فسر المجمل ، وأوضح المشكل وأبطل شبهة المخالف ، وكشف عوار تأويله الفاسد ، لأن قوله صلى الله عليه وسلم « فاقدروا له » مجمل فسره برواية « فعدوا له ثلاثين يوما » و « فأكملوا المعدة له ثلاثين » مع موافقة أبى هريرة أبن عبر على روايته مثل هذه الألفاظ عن يسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الخطيب رواية أبى هريرة من طريقين في بعضها « صوموا لرؤيته وأفطروا له ثلاثين » بعضها « صوموا الرؤيته وأفطروا له ثلاثين » بعضها « صوموا الرؤيته وأفطروا له ثلاثين » وفى المؤينة وأفطروا له ثلاثين » وفى الثانية «فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين » وفى الثانية «فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين » وفى الثانية «فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين » وفى الثانية «فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين » وفى الثانية «فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين » وفى الثانية «فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين » وفى الثانية «فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين » وفى الثانية «فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين » وفى الثانية «فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين » وفى الثانية «فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثي » وفى المؤونة وأفطروا له ثلاث غم عليكم فاقدروا له مؤونه الثانية «فان غم عليكم فاقدروا له » •

قال الخطيب: وأما تعلق المخالف بما روى عن ابن عمر أنه كان يعسرم ذا غم الهلال ، فقد روى أنه كان يفعل ويفتى بخلاف ذلك ، وفتياء أصح من فعله يعنى لتطرق التأويل الى فعله ، ثم روى الخطيب

باسناده عن عبد العزيز بن حكيم قال : « سألوا ابن عمر فقالوا : نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء ، فقال ابن عمر: أف أف صوموا مع الجماعة » اسناده صحيح الا عبد العزيز بن حكيم ، فقال يحيى بن معين : هو ثقة ، وقال أبو حاتم : ليس بقوى يكتب حديثه ، وعن ابن عمسر قال : « لا أتقدم قبل الامام ولا أصله بصيام » •

وعن عبد العزيز بن حكيم(۱) قال : « ذكر عند ابن عمر يوم الشك فقال : لو صمت السنة كلها لأفطرته » قال الخطيب : وهذا هو الأشبه بابن عمر لأنه لا يجوز الظن به أنه خالف النبى صلى الله عليه وسلم وترك قوله الذى رواه هو وغيره من العمل بالرؤية أو اكمال النعدة فيجب أن يحمل ما روى عن ابن عمر من صوم يوم الشك على أنه كان يصبح ممسكا حتى يتبين بعد ارتفاع النهار هل تقوم بيئة بالرؤية فظن الراوى أنه كان صائما ، ويدل عليه أنه كان لا بيئة بالرؤية فظن الراوى أنه كان صائما ، ويدل عليه أنه كان لا يحتسب به ولا يفطر الا مع الناس ، ويدل عليه أيضا قوله : « لو صمت السنة لأفطرته » يعنى يوم الشك ، قال الخطيب: وهذا تصريح منه بأنه كان لا يعتقد الصيام يوم النماكان ممسكا .

( فان قيل ) فما الفائدة فى المساكه بلا نية المسوم لانه لو ثبت كونه من رمضان لم يجزه ( قلنا ) فائدته تعظيم حرمة رمضان ، وكيف يظن بابن عمسر مخالفة السنة ، وهو المجتهد فى اقتفساء آثار رسول الله. صلى الله عليه وسلم والاقتسداء بأفعاله وطريقة ابن عمسر فى ذلك مشهررة محفوظة قال الخطيب : وقد تأول المخالف قول ابن عمو «لو صدت السنة لأفطسوت يوم الشك » على أن معنساه لم أصمه

<sup>(</sup>۱) عبد العزیز بن حكم الحضرمی أغفاه ابن حجر فی التقریب كما أغفاه الخرزجی فی الذه ب مع توثیق أبی داود له بد أن الذهبی أورده ومعه حدیثه الذی تفسرد به : « صلیت علی دبت خاف زید بن ارقم فكبر خمسا » سمعه منه متدر وقال فه : لا بعرف و وفكره ابن حجیر فی اللسان و أورد ، افی الم زان وزاد توثق أبی داود له وتضعیف العقیلی و ترك جریر بن أبی حازم له ، والله أعلم و (ط) و

تطوعا . وان تطوعت بجميع السنة قال : ويحتمل أن يكون يوم الشك في المصدو ، قال : وهكذا قوله « صوموا مع الجماعة » المراد مع الصحو ،

قال الخطيب: وهــذا تأويل باطل ، لأن المفهوم من هذا الكلام في االغة والعرف أنه لا يصومه بحال ، وكذا العروف عندهم من يوم الشك انما هو مع وجهود السحاب لا مع الصحو ، مع أن ما تأوله على ابن عمسر لو لم يكن له وجه الا ما قاله لم يكن فيه حجة لثبوت السنن الراتبة الصريحة ، بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما ادعى المخالف ولا يجسوز تركها لفعل ابن عمر ولا غيره . ثم روى باسناده عن ابن عباس قال : « ليس أحد من الناس الا يؤخذ من قوله ويترك غير النبي صلى الله عايه وسلم قال الخطيب : وقسد جمل المخالف العلة في تفسير الحديث المجمل الذي رواه ابن عمر مجرد هعله مم احتماله غير ما ذهب اليه ، وكان يلزمه ترك رأيه والأخذ بحدیث ابن عباس ، ثم ذکره باسناده عن ابن عباس قال : « تماری الناس في رؤية هلال رمضان فقال بعضهم اليسوم • وقال بعضهم غدا ، فجاء أغرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم غذكر أنه رآه : فقال رسول الله ملَّى الله عليه وسلم : تشبهد أن لا الله الا الله وأن محمداً رسول الله ؟ قال : نعسم : فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس: صوموا ، ثم قال: صوموا لرؤيته وافطــرو" لرؤيته ، فأن غم عليكم معدوا ثلاثين يوما ثم صوموا ، ولا تصوموا قبله يوما » •

قال الخطيب: وهذا العديث أولى أن ياخسذ به المخالف من حديث ابن عمسر . لما فيه من البيسان الشافى باللفظ الواضع الذى لا يحتمسل التأويل ، ولأن ابن عباس ساق السبب الذى خسرج الكلام عليه : قال الخطيب : والمراد فى رؤية الهلال انما يقسم اذا كان فى السماء غيم : فلو كان الحكم ما ادعاء المخالف لأمر النبى صلى الله عليه وسلم الناس بالموم من غير شهادة الإعرابي على الرؤية .

قال الخطيب: وقد روى عن عبد الله بن جراد العقيلي عن النبي ملى الله عليه وسلم حديثا فيه كفاية عما سواه فذكره باسناده عنه: ثم قال: « أصبحنا يوم الاثنين صياما وكان الشهر قد أغمى علينا ،

فأتينا النبى صلى الله عليه وسلم فأصبناه مفطرا فقلنا: يانبى الله مممنا اليوم: فقال: أفطروا الآ أن يكون رجل يصوم هذا اليوم فليتم صومه: لأن أفطر يوما من رمضان متماريا فيه أحب الى من أن أصوم يوما من شعبان ليس منه » يعنى ليس من رمضان وقال الخطيب: وأما ما ذكره المخالف أنه حجة له من جهة الاستنباط وقوله ان معنى « اقدروا له » ضيقوا شعبان لصوم رمضان فهو خطأ واضح لأن معناه اقدروا شعبان ثلاثين يوما ثم صوموا في الحادى والثلاثين ، وقدرت الشيء وقدرته بتخفيف الدال وتشديدها بمعنى واحد باجماع أهل اللغة ، ومنه قوله تعالى « فقدرنا فنعم القادرون »(١)

ثم روى الخطيب باسناده عن يحيى بن زكريا الفراء الامام الشمور قال في قوله تعمالي « فقدرنا فنعم القادرون » ذكر عن علي أ وأبي عبد الرحمن السلمي أنهما شددا وخففها الأعمش وعاصم • قال الفسراء : ولا يبعد أن يكون معناهما واحدا ؛ لأن العرب قد تقول : قدر عليه الموت : وقدر عليه الموت ، وقدر عليه رزقه ، وقدر عليه رزقه ٠ بالتخفيف والتشديد ، ثم روى الخطيب عن ابن قتيبة التشديد والتخفيف ، ثم عن ابن عباس ومقاتل بن سليمان ، وكان أوحد وقته ف التفسير • ثم الفراء ثم ثعلب أنهم قالوا في تفسير قوله تعالى « فظن أن أن نقدر عليه »(٢) معناه أن لن نقدر عليه عقدولة • قال : وكذلك قاله غيره من النجاة • فهذا قول أئمة اللغة على أن في الحديث ما لا يحتساج معه الى غيره في وخسوح الحجة واسقاط التسبهة ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « فاقدروا له ثلاثين » أي فعسدوا له ثلاثين ، وهو بمعنى عدوا ، وكله راجع الى معنى قوله صلى الله عليه وسلم « فاكملوا عدة شمعبان ثلاثين » قال الخطيب: قال المخالف : وليس في قدوله صلى الله عليه وسلم « فاقدروا له » ما بدل على وجسوب تقدير شسعبان بثلاثيسن ؛ أذ ليس تقديره مثلاثيس أولى من تقديره بتسمة وعشربن ، لأن كل وأحمد من العددين يكون قدرا للشبعر لقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل من الغرفة وقد اللي شهرا فنزل لتسم وعشرين « أن الشهر تسم وعشرون » وعن ابن مسعود « ما صمنا تسمّا وعشرين أكثر مما صمناً ثلاثين ٣ •

<sup>(</sup>١٢) الأنسا ١٨٧٠

قال الخطيب: ما أعظم غفلة هذا الرجل ، ومن الذى نازعه فى أن الشهر تارة يكون تسعا وعشرين وتارة يكون ثلاثين ، وأى حجة له فى ذلك ، وقوله: ليس التقدير بثلاثين أولى من التقدير بتسع وعشرين باطل ومحال ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم نص على تقديره فى هذه الحالة بتمام العدد والكمال ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «فاقدروا له ثلاثين » قال الله تعالى : «وما كان اؤمان ولا مؤمنة لذا قضى الله ورسوله أدرا أن يكون أهم الخيرة من أمرهم »(١) ،

قال الخطيب: قال المخالف ( فان قيل ) لم كان حمله على تسع وعشرين أولى من حمله على ثلاثين ( قلنا ) لوجوه ( أحدها ) أنه تأويل ابن عمر الراوى ، وهو أعرف ( والثانى ) أنه مشهور فى كتاب الله تعالى فى غير موضع ( الثالث ) أن فنه احتياطا للصوم • قال الخطيب: أما تأويل ابن عمر فقد ذكرنا ما يفسده من معارضة ابن عباس له بالرواية التى لا تجتمل تأويلا • وذكرنا عن ابن عمر من الروايات ما يوجب تأويل فعله على غير ما ذهب اليه المخالف ، وكذلك تفسير ما ادعاه من الآيات فلا حاجة الى اعادته •

وأما قوله « ان فيه احتياطا » فالاحتياط فى اتصاع السنن والاقتداء بها ، دون الاعتراض عليها بالآراء ، والحمل لها على الأهواء ، ومنزلة من زاد فى الشرع كدنزلة من نقص ، لا فسرق بينهما • تال الخطيب : قال المخالف ( فان قيل ) قد روى مسلم « فاقدروا له ثلاثين » من رواية ابن عمر (قلنا) هذا التفسير ليس بصريح لاحتمال رجوعه الى هلال شوال •

قال الخطيب: لا يجوز لأحد أن يزيل الكلام عن أصله الموضوع وظاهره المستعدل المعروف ، ويعدل عن الخقيقة للى المجاز الا بدليل ، وحقيقة قوله صلى الله عليه وسلم: « فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين » راجع الى الغيم فى ابتداء الصوم رفى انتهائه ، وقد بين النص ما اقتضاه ظاهر هذا اللفظ وعمومته وحقيقته وهو قوله صلى الله

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٦٠

عليه وسلم فى حديث ابن عباس « صودوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان حال بينكم وبينه غمامة أو ضبابة فأكملوا شعبان ثلاثين ، رلا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان » وعن ابن عباس أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم : « صودوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم صودوا ولا تصودوا قبله بيوم » وفى رواية عنه « فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » رعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صودوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته نان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » رواه المفارى في صديحه •

قال الخطيب: واستدل المخالف على أن قوله صلى الله عليه وسلم: فان غم عليكم فاقدروا له » راجع الى غم حلال شوال بحديث أبى هريرة الآخصر « فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا » قال الخطيب: وليس فى هذا أكثر من بيان حكم غم الهلال آخر الشير وانه يجب اكمال عدة الصوم ، ونحن قائلون به • فأما بيان حكم غمه فى أول رمضان فمستفاد من الأحاديث السابقة ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم « فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ثم على الله عنها والأخرى « فعدوا شعبان » رفى الأخرى موموا » رفى الرواية الأخرى « فعدوا شعبان » رفى الأخرى « فعدوا ثلاثين يوما ثم صام » • « كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام » • قال الخطيب •قال المخالف: هدفه الألفاظ محمولة على ما اذا غم عليه ما اذا غم عيمان حال دون مطلع هلال شوال ليلة الحادى والثلاثين غيم عددنا ديناذ شعبان ثلاثين • ثم نعد رمضان ثلاثيسن ونصوم يوما آخر عيكون احدى وثلاثين • ثم نعد رمضان ثلاثيسن ونصوم يوما آخر فيكون احدى وثلاثين •

قال الخطيب: من خات يداه من الدليال وعدل عن نهج السبيل لمنا الله مثل هذا التأويل ومع كونه احدى العظائم والكبر(١) ، وأعجب ما وقف عليه أهل النظار ، فإن صاحبه لم يسنده الى أصل يرده اليه ، ولا أورد أمرا يحتمل أن يقفه عليه ، ولو جاز تخصيص الحديث

<sup>(</sup>١) بضم الكاف وفتح الباء ٠

العام بغير دليل لبطلت دلالة الأخبار ، ولم يثبت حكم بظاهر ، وتعلق كل مبطل بمثل هذه العلة ولئن ساغ للمخالف هذا التأويل الباطل ليسوغن لغلاة الرافضة الذين يسبقون الناس في الفطر والصوم أن يتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » أن المراد تقدم الصيام للرؤية وتقدم الفطر للرؤية •

قال الفطيب: ومفالهنا يعلم فسلد هذا التأويل الذي قاله ، فبقال له: أسمعت هذا التأويل عن أحد ؟ فان زعمه فليأت بخبر واحد يتضمنه ، وأن واحدا من السلف كان اذا غم عليه هلال شوال استأنف عدد شعبان ، فان لم يجده فى خبر ولا أثر ، وهيهات أن يجده ، فليعلم أن ما تأوله خلاف الصواب ، فالحق أحق أن يتبع ( فان قال ) استخرجته بنظرى ( قلنا ) الاستخراج لا يكون الا من أصل ولا سبيل الله .

قال الغطيب: وزعم المفالف أن اجماع الصحابة في هذه المسألة على وفق مذهبه ، وهذه دعوى منه ليس عليها برهان و ولا يعجز كل من غلب هواه على شيء أن يدعى اجماع الصحابة عليه وقال الفطيب: وأنا أذكر هنا ما ثبت عند أهل النقسل في ذلك عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء الفالفين و فأما الرواية عن عمر بن الفطاب فرواها باسلاده عن عبد الله (۱) بن عكيم أنه كان يخطب الناس كلما أقبل رمضان ويقول في خطبته: ألا ولا يتقدمن الشهر منكم أحد ويقولها ثلاثا ، وفي رواية أن عمر كتب الى أمراء الأجناد المجندة يقولها ثلاثا ، وفي رواية أن عمر كتب الى أمراء الأجناد المجندة يوما ثم صوموا وأفطروا وإباسناده عن الامام أحمد بن حنبل يوما ثم صوموا وأفطروا » وباسناده عن الامام أحمد بن حنبل قال : كان عثمان لا يجيز شهادة الواحد في رؤية الهلال على رمضان . قالت له من ذكره ؟ قال ابن جريج عن عمرو بن دينار ، قات له : من ذكره عن ابن جريج ؟ قال : عبد الرزاق وروح و قال الخطيب : فاذا لم يقبل عثمان شهادة الواحد . فالغيم أولى أن لا يعتمده و

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن عكيم بضم أوله وفتح الكاف أبو معبد الكوفى مخضرم عن أبى بكر وعمر وعنه أبن أبى لبلى والقاسم بن مخيمرة مأت في أمارة الحجاج (ط) .

وعن مجالد عن الشعبى عن على أنه كان يخطب اذا حضر رمضان ويقول فى خطبته: « لا تقدموا الشهر ، اذا رأيتم الهلال فصوموا ، واذا رأيتموه فأفطروا ، فان غم عليكم فأكملوا المدة » وكان يقول . ذلك بعد صلاة الفجر وصلاة العصر ، وعن مجالد عن الشعبى « أن عمر وعليا كانا ينهيان عن صوم اليوم الذى يشك فيه من رمضان » قلت : مجالد ضعيف ، والله أعلم ،

قال الخطيب: واحتج المفالف بخبر يروى عن على أنه قال: «أصوم يوما من شعبان أهب الى من أن أفطر يوما من رمضان » قال الخطيب: ولا حجة فيه ، لأن عليا كان لا يقبل شهادة العدل الواحد في المسوم ، ثم روى باسناده عن على أنه كان يقبل شهادة رجلين لهلال رمضان ، ثم رأى على قبول شهادة واحد ، ثم روى عن فاطمة بنت الحسين أن رجلا شهد عند على على رؤية هلال رمضان ، فصام وقال: «أصوم يوما من شعبان أحب الى من أن أفطر يوما من رمضان » فصيام على رضى الله عنه كان بشهادة الرجل الواحد بعد أن كان لا يقبل شهادة الواحد ، فلما بلغه الحديث عن النبى صلى بعد أن كان لا يقبل شهادة الواحد مار اليه •

قال الخطيب: ويدل على أن عليا كان لا يصوم الا للرؤية او الكمال المدد لشعبان ما الخبرناه احمد وذكر اسناده الى الوليد ابن عتبة قال: « مسمنا على عهد على رضى الله عنه ثمانية وعشرين بوما ، فأمرنا على بقضساء يوم » •

قال الخطيب: وكان شهر رمضان تلك السنة تسعة وعشرين يوما وشعبان تسعة وعشرين وغم الهلال فى آخسر شعبان ، فأكمل على والناس العدد لشعبان ثلاثين ، وماموا فرأوا الهلل عشية اليوم الثامن والعشرين من المسوم ، ولو كان على يقول فى المسوم كقول المخالف من اعتماد النيم لم ير الناس الهلال بعد صوم ثمانية وعشرين يوما .

والما ) ابن مسعود فروى عنه الخطيب باسناده « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين » وفي رواية عنه « لأن

أفطسر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب الى من أن أزيد فيه يوما ليس منه » وعن صلة (١) قال « كنا عند عمار فى اليوم الذى يشك فيه من رمضان فأتى بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار : من صام هذا اليوم مقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم » وعن حذيفة « أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذى يشك فيه من رمضان » وعن ابن عباس قال : « لا تصاوا رمضان بشىء ، ولا تقدموه بيوم ولا يومين » وعنه « من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى الله ورسوله » وعن أبى هريرة « إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ، فان أغمى عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » •

قال الفطيب: وأما ما رويناه عن معاوية بن صالح عن أبى مريم قال : « سمعت أبا هريرة يقول : لأن أتقدم فى رمضان أحب الى من أن أنافسر لأنى أن تقدمت لم يفتنى » فرواية ضعيفة لا تحفظ الا من هذا الوجه ، وأبو مريم مجهول فلا يعارض بروايته ما نقسله الحفاظ من أصحاب أبى هريرة عنه • قال الخطيب : ومما تعلق به المخالف ما رواه يحيى بن أبى اسحاق قال : رأيت هلال الفطر اما عند الظهر أو قريبا منها ، فأفطر ناس فأتينا أنسا فأخرناه فقال : هذا اليوم يكمل الى أحد وثلاثين يوما ، لأن الحكم بن أيوب أرسل الى قبل صيام الناس أنى صائم غدا فكرهت الخلاف عليه فصمت ، وأنا متم يومى هذا الى الليل » قال الخطيب : قال المخالف : ولا يتقدم أنس على صوم الجماعة الا بصوم يوم الشك .

قال الخطيب: فيقال له: قد قال أنس : انه لم يصمه معتقدا وجوبه وانما تابع الحكم بن أيوب وكان هو الأميسر على الامسساك فيه ، ولعسل الأميسر عزم عليه في ذلك قكره مخالفته والمحفوظ عن

<sup>(</sup>۱) هو صلة بن زذر قال ادن تيمية الجد في المنتقى : رواه الخمسة الا أحمد وصححه التروذي وهو للبخاري تعلقا وقل الشوكاني : واخرجه ايضا ابن حبان وان خزيمة وصححاه والحاكم والدارةطني والبهقي ثم قال : وليس هو عند مسلم ودد وهم من عزاه اليه ، قال ابن عبد البر : هذا درفوع لا يختلفون في ذلك وزءم أبو التاسم الجوهري أنه دو وف و د عليه ورواه اسحاق بن راهويه عن وكيع عن سفيان عن سمك عن عكرمة وزاد فيه ابن عباس (ط) ،

أنس أنه أفطر يوم الشك ، كذا روى عنه محمد بن سيرين وحسبك به فهما وعقد رصدقا وفضلا ، ومن ذلك عن عائشة « لأن أصوم يرما من شسعبان أهب لى من أن أفطر يوما من رمضان » قال الخطب . أرادت عائشة صوم الشك اذا شهد برؤية الهلال عدل ، فيجب صومه ، ولو كان قد شهد بباطل فى نفس الأمر وأرادت بقولها مفالفة من شرط لصوم رمضان شاحدين ، والديل على هذا أن مسروقا روى عنها النهى عن صوم يوم الشك ، ثم رواه الخطب باسناده ، ومن ذلك عن أسماء بنت ابى بكر أنها « كانت اذا غم الهلال تقدمته وصادت ، وتأمر بذلك » ، قال الفطيب : ليس فى هذا أكثر من تقدمها بالصوم ، ويحتمل أنه تطوع لا واجب واذا احتمل ذلك لم يكن المخالف فيه حجة ، مع أن الحجه أنها هى فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله ،

قال الخطيب: ومما جاء عن التابعين فيه ما رويناه حد فذكر بأسناده عن عكرمة « من صام يوم الشك فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وادر رجلا أن يفظر بعد الظهر » وعن التاسم بن محمد « لا تصم اليوم الذي تشك فيه اذا كان فيه سحاب » وفي رواية عنه « لا بأس بصومه الا أن يعم الهائل » • وعن الشعبي أنه سنل عن اليوم الذي يقول الناس: ته من تمضان قال: « لا يصم الا مع الامام » وعن اضحاك بن قيس « لو صحت السنة كلها ما صحت يوم الشك » وعن البراهيم قال: ما من يوم أبعض الى أن أصومه من اليوم الذي وعن ابراهيم قال: ما من يوم أبغض الى أن أصومه من اليوم الذي أبن رافع أنهم كانوا يكرهون صوم اليوم اليوم الذي يقيال انه من رمضان ، وعن المرامي قال: لأن القطير يوما من رمضان زمضان ، وعن المرامي قال: لأن القطير يوما من رمضان زمضان ، وعن المرامي قال: لأن القطير يوما من رمضان المرامي قال: لأن القطير يوما من رمضان المرامي قال الله من شيرين المام يوم الشك •

قال الخطيب: وذكر المخالف ثبيها من القياس ، ولم يختلف من اعتمد الثار من العلماء أن كل قياس ثبت عن العبي صلى الله عليه وسلم نص يخالفه فهو باطل ، ويحسرم العمل به ، وقد قال أبو حنيفة

وهو المام أهل العراق مع توسعه فى القضاء بالقياس: البول فى المسجد أحسن من بعض القياس، وهذا صحيح، وهو اذا قابل القياس نص يخالفه، أو كان فاسدا لنقص، أو معارضة الفسرع للأصل، كقياس المخالف وجوب صوم يوم الثلث على من نسى حلاة من صلوات يوم، فهذا قياس باطل لتبوت النص بخلافه، ولأن الصلاة لم تجب بالشك، بل لأنا تيقنا شغل ذمته بكل صلاة، وشككنا فى براعته منها والأصل بقاؤها بخلاف المسوم ولا طريق له الى الصلاة المنسية الا بفعل الجميع، وانما نظير مسألة يوم الشك أن يشك هل دخل وقت المسلاة أم لا ؟ فلا تلزمه المسلاة بالاتفاق، بل لو صلى شاكا فيه لم تصنح صلاته، قال المخالف: وقياس آخر وهو القياس على ما أذا غم الهلك فى آخر رمضان فانه يجب صوم ذلك اليوم.

قال الخطيب: ليس بهذا المخالف من الغباوة ما ينتهى الى هذه المقالة لكنه ألزم نفسه أمرا ألجاه اليها ، وكيف استجاز أن يقول: يوم الثبك أحد طرفى الشهر مع أن هذا الموصف لا يلزمه ولا يسلم له ؟ ( فان قال ) بنيته على اصل ، قيل له: هو مخالف للنص فيجب اطراحه ، ويقال له: ان قلت: يوم الشك أحد طرفى رمضان فأت بحجة على ذلك وهيهات السبيل الى ذلك ( وان قلت ) الشك أحد طرفى شعبان ( قيل ) أصبت ولا يجب صوم شعبان ( شم يقال ) الأصل بقاء شعبان فلا يزول بالشك .

قال الفطيب: قال المفالف: لا يمتنع ترك الأصل للاهتياط كما في مسألة من نسى صلاة من المفسى، وكما لو شك ماسح المفف في انقضاء مدته فلا يمسح، ولو شكت المستحاضة في انقطاع الحيض تلزمها الصلاة، قال المفطيب: أما مسألة الصلاة فسبق جوابها ( وأما ) ماسح المفف فشرط مسعه بقاء المدة فإذا شك فيها رجع انى الأصل وهو غسل الرجلين ( وأما ) المستماضة فسقطت عنها الصلاة بسبب الحيض، فإذا شكت فيه رجعت الى الأصل، ومقتضى هذا في مسألتنا أن لا يجب صوم يوم الشك ، لأن الأصل بقاء شعبان، هذا آخر كلام الخطيب رهمه الله تعالى .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(ويكره ان يصوم يوم الجمعة وحده ، غان وصعه بيوم فبله أو بيسوم بعسده لم يكره لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يصومن أحسدكم يوم الجمعة الا أن يصوم قبله أو يصوم بعده )) .

(الشرح) هذا المديث رواه البخارى ومسلم، وفى المسألة أحاديث أخر من ذلك حديث محمد بن عباد قال: «سألت جابرا أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة ؟ قال: نعم » رواه البخارى ومسلم • وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالى ، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام الا أن يكون فى صوم يصومه أحدكم » رواه مسلم •

وعن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضى الله عنها أن النبى ملى الله عليه وسلم « دخل عليها يوم الجمعة وهى صائمة ، فقال : أصمت أمس ؟ قالت : لا ، قال : أتريدين أن تصومى غدا ؟ قالت : لا ، قال : فأفطرى » رواه البضارى •

وعن ابن مسعود قال: «كان رسول الله صلى الله عليسه وسلم يمسوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام ، وقلما كان يفطسر يوم الجمعة » رواه الامام أحمد والترمذى والنسائى وغيرهم ، قال الترمذى: «حديث حسن ، قال أصحابنا : يكره افسراد يوم الجمعة بالصوم فان وصله بصوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه : أو قدوم زيد أبدا ، فوافق الجمعة لم يكره » لحديث أبى هريرة وغيره مما سبق ، هذا الذى ذكرته من كراهة افراد يوم الجمعة بالصوم هو الصحيح المشهور ، وبه قطع المصنف والجمهور ،

وقال القاضى أبو الطيب فى المجرد: روى المزنى فى الجامع الكبير عن الشائعى أنه قال: لا أستحب صوم يوم الجمعة لمن كان اذا صامه منعه من الصلاة ما لو كان منطرا فعله ، هذا نقسل القاضى ، وقال صاحب الثادل: وذكر فى جامعه قال الشافعى: ولا يبين لى آن أنهى عن صوم يوم الجمعة الاعلى اختيسار لمن كان اذا صامه منعه عن الصلاة التي لو كان مفطرا نعلها •

قال صاحب الشامل: وذكر الشيخ أبو حاحد فى التعليق أنه يكره صومه مفردا قال: وهذا خلاف ما نقله المزنى ، قال: وحمل الشافعى الأحاديث الواردة فى النهى على من كان الصوم يضعفه ويمنعه عن الطاعة ، هذا كلام صاحب الشامل ، ونقل ابن المنذر عن الشافعى هذا الذى قاله صاحب الشامل مختصرا ، ولم يذكر عنه غيره ، وقد قال صاحب البيان: فى كراهة افراده بالصوم وجهان (المنصوص) الجواز ، ويحتج لظاهر ما قاله الشافعى ، واختاره صاحب الشامل بحديث ابن مسعود السابق ، ومن قال بالذهب المشهور أجاب عنه بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصوم الخميس فوصسل الجمعة به ، وهذا لا كراهة فيه بلا خلاف ،

(فرع) قال الأصحاب وغيرهم: الحكمة في كراهة افسراد يوم الجمعة بالصوم أن الدعاء فيه مستحب، وهو أرجى، فهو يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير الى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة واكتسار الذكر بعدها، لقوله تعالى « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا »() ويستحب أيه أيضا الاكتار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من العبادت في يومها فاستحب له الفطسر فيه ليكون أعسون على هذه الطاعات وأدائها بنشساط وانشراح: والتذاذ بها من غيسر ملل ولا سآمة، وهو نظير الحاج بعرفات فان الأولى له الفطسر هيا سرق لهذه الحكمة ،

( فان قيل ) : لو كان كذلك لم تزل الكراهة بصيام قبله أو بعده المجتماء المعنى الذي نهي بسببه ٠٠

( فالجواب ): أنه يحصل له بفضيلة انصوم الذي قبله أو بعده ما يجرر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بالصوم • بسبب صوعه ، فهذا هو المعتمد في كراهة افسراد يوم الجمعة بالصوم •

<sup>(</sup>١) الحصة : ١

وقيل: سببه خوف المبالغة فى تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن قوم بالسبت • وهذا باطل منتقض بصلاة الجمعة وسائر ما شرع فى يوم الجمعة مما ليس فى غيره من التعظيم والشعائر • وقيل سببه لئلا يعتقد وجوبه ، وهذا باطل ومنتقض بيوم الاثنين فانه يندب صومه ولا يلتفت الى هذا الذيال البعيد وبيوم عرفة وعاشوراء وغير ذلك ، فالصواب ما قدمناه ، والله أعلم •

#### فسسرع

## ف مذاهب العلماء في اغسراد يوم الجمعة بالمسوم

قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا كراهته و وبه قال أبو هريرة والزهرى وأبو يوسف واحمد و سحاق وابن المنذر وقال مالك وأبو حنيفة ومحمد بن لحسن : لا يكره ، قال مالك فى الموطأ : «لم أسمع أحدا من أهل انعلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة(۱) وصيامه حسن وقال : وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحدراه » فهذا كلام مالك ، وقد يحتج لهم بحديث ابن مسعود السابق ، ودليلنا عليهم الأحاديث الصحيحه السابقة فى النهى وسبق الجواب عن حديث ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصوم المخميس والجمعة فلا يفرده و وأما قول مالك فى الموطأ : انه ما رأى من ينهى فيعارضه أن غيره رأى ، فالسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره و وقد ثبتت الأحاديث بالنهى عن افسراده فيتعين العمل من أصحاب مالك : لم يبلغ مالكا حديث النهى ولو بلغه و قاله له يخالفه و من أصحاب مالك : لم يبلغ مالكا حديث النهى ولو بلغه لم يخالفه و

(فسرع) يكره افسراد يوم السبت بالصوم ، فان صام قبله أو بعده معه لم يكره صرح بكراهة افسراده أصحابنا ، منهم الدارهى والبغسوى والرافعى وغيرهم ، لحديث عبد الله بن بسر سبضسم الباء الموحدة والسين المهلة. لله عن أخته الصماء رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تصوموا يوم السبت الا

<sup>(</sup>۱) روجعت العبارة على ما جاء في الموطأ عن يحيى بن يحيى ولذا قومت عبارتها في شي و ق (ط) •

فيما افترض عليكم ، فأن لم يجد أحدكم الالحاء عنبة أو عدود شجرة فليمضعه » رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ملجه والحاكم والبيهقى وغيرهم ، وقال الترهذى : هو حديث حسن ، قال : ومعنى النهى أن يختصه الرجل بالصيام لأن اليهود يعظمونه ، وقال أبو داود : هذا الحديث منسوخ ، وليس كما قال ، وقال مالك : هذا الحديث كذب ، وهذا القول لا يقبل ، فقد صححه الأئمة ، قال الحاكم أبو عبد الله : هو حديث صحيح على شرط البخارى ، قال : وله معارض صحيح ، وهو حديث جويرية السابق فى صوم يوم الجمعة ، قال : وله معارض آخر باسناد صحيح ،

ثم روى باسناده عن كريب مولى ابن عباس « أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوه الى أم سلمة يسألها أى الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها ؟ قالت : يوم السبت والأحد ، فرجعت اليهم فأخبرتهم(١) ، فكأنهم أنكرو! ذلك ، فقاموا بأجمعهم اليها فقالوا : انا بعثنا اليك هذا فى كذا وكذا فذكر أنك قلت كذا وكذا ، فقالت : صدق ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد ، وكان يقول انهما يوما عيد للمشركين ، وأنا أريد أن أخالفهم » هذا مدر كلام الحاكم ، وحديث أم سلمة هذا رواه النسائى أيضا والبيهتى وغيرهما ،

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس » رواه الترمذى وقال حديث حسن ه والصواب على الجملة ما قدمناه عن أصحابنا أنه يكره افسراد السبت بالصيام اذا لم يوافق عادة له لحديث الصماء • وأما قول أبى داود: انه منسوخ فغير مقبول ، وأى دليل على نسخه ؟ وأما الأحاديث الباقية التى ذكرناها في صيام السبت فكلها واردة في صومه مع الجمعة والأحدد فلا مخالفة فيها لما قاله أصحابنا من كراهة افسراد السبت ،

<sup>(</sup>١) القائل أبن عباس وجاء بضمير المتكلم على سبيل الالتفات .

وبهذا يجمع بين الأحاديث ، وقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث الصماء ( نحاء عنبه ) - هو بكسر اللام وبالحاء المهمله وبالمد - وهو قتسر الشجر ويمضعه - بفتح الضاد وضمها لعتان ه

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا يجسوز صوم يوم الفطسر ويوم النحسر ، فان صام فيه لم يصدح ، بسا روى عمسر رصى الله عنه أن رسسول الله صلى أنه عنيه وسلم يهى عن صيام هذين اليومين أما يوم الاصحى فتاكلون من لهم نسخم ، وأما يوم العطسر ففطركم من صيامهم )) •

(الشرح) حديث عمر رضى الله عنه رواه البخارى ومسلم من روايه عمسر ، ورويا ايضاعن ابى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى لله عيه وسلم «نهى عن صيام يومين ، يوم الفطسر ويوم النحر» ورويا معناه من رويه ابن عمسر ، ورواه البحارى من روايه ابى هريرة ومسلم من راويه عائشه ، واجمع العلمساء على نحريم صوم يومى العيدين : الفطسر والأضحى لهده الاحاديث ، فان صام هيهما لم يصلح صومه ، وان نذر صومهما لم ينعقسد نذره ولا شيء عليه عندنا وعد العلمساء كافه ، الا الماهنية فقال : ينعقد نذره ويلزمه صوم يوم غيرهما ، قال : فان صامهما اجزأه مع انه حرام ، ووافق على يوم غيرهما عن نذر مطلق ، دليلنا انه نذر صوما محرما فلم ينعقد دمن نذرت صوم آيام حيضها ،

### قال المصنف رحمه الله تعالى

(ولا يجوز أن يصوم أيام التشريق صوما غير صوم التمتع ، فأن صام لم يصح صومه ، لما روى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم « نهى عن صيام ستة ايام ، يوم الفطر ، ويوم النحر ، وايام التشريق ، واليوم الذى يشك فيه أنه من رمضان » وهل يجوز للمتمتع صوحه ؟ فيه قولان ، قال في القديم : يجوز ، لما روى عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا : «لم يرخص في أيام التشريق الا لمتمتع لم يجوز لان كل يوم لا يجوز فيه صوم غير المتمتع لم يجرز فيه صوم التمتع كيوم العيد ) •

(الشرح) حديث أبي هريرة هذا رواه البيهقي باسناد ضعيف عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن صيام قبل رمضان بيوم والأضمى والفطر وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النصر » هذا لفظه وضعف اسناده ، ويعنى عنه هديث نبيشه - بضم النون ونتح الباء الموحدة ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم تسين معجمة \_ الصحابي رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى » رواه مسلم • وعن كعب بن مالك « أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأنس بن الحدثان آيام النشريق فنادى أنه لا يدخل الجنه الا مؤمن ، وأيام التشريق أيام اهل وشرب » رواه مسلم • وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عيه وسلم: « يوم عرفه ويوم النصر وآيام التشريق عيدنا اهل الاسسانم ، وهي أيام اكل وشرب » رواه أبو داود والترهذي والنسائى • قال الترمذي حديث حسن صحيح • وعن عمرو بن العاص قال : « هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرناً باغطارها وينهى عن صيامها • قال مالك : هي أيام التتريق » رواه أبو داود وغيره باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم .

وأها ما ذكره المصنف عن ابن عمر وعائشة فى صوم المتمتع نصحيح ، رواه البخارى فى صحيحه ، ولفظه عن عائشة وابن عصر قالا : « لم يرخص فى ايام التشريق أن يصمن الا لمن لم يجد الهدى » وفى رواية للبخارى عنهما قالا : « الصيام لمن تمتع بالعمرة الى المحج الى يوم عرفة ، فان لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى » فالرواية الأولى مرفوعة الى النبى صلى الله عليه وسلم لأنها بمنزلة قول الصحابى : « أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ورخص لنا فى كذا » وكل هذا وشبهه مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة قوله : قال عبلى "لله عليه وسلم كذا • وقد سبق بيان هذا فى مقدمة هذا الشرح ، ثم فى مواضع • وأيام التشريق هى الثلاثة التى بعد النصر ويقال لها أيام منى لان الحجاج يقيمون فيها بعنى ، واليوم الأول ويقال له : يوم القرر بيفتح القاف بالأن الحجاج يقسرون فيه بعنى ، والنائى يوم النفر الأول لأنه يجوز النفسر فيه لمن تعجل و لثالث يوم النفر الثانى • وسميت أيام التشريق لأن الحجاج يشرقون فيها يوم النفر الثانى • وسميت أيام التشريق لأن الحجاج يشرقون فيها يوم النفر الثانى • وسميت أيام التشريق لأن الحجاج يشرقون فيها

لحسوم الأضاحى والهدايا سـ أى ينشرونها ويقددونها سـ وأيام التشريق هي الأيام المعدودات •

( أما حكم المسالة ) فنى صوم أيام التشريق قولان مسهوران دكرهما المصنف بدليلهما ( أحدهما ) وهو الجديد لا يصح صومها لا لتمتع ولا، غيره ، هذا هو الأصح عند الأصحاب ، ( والثانى ) وهو القديم يجوز للمتمتع العادم الهدى صومها عن الأيام الثلاثة الواجبة في المتح ، فعلى هذا هل يجوز لغير المتمتع أن يصومها ؟ فيه وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين وذكرهما جماعات من العراقيين ، منهم القاضى أبو الطيب في المجرد والبندنيجي والمحاملي في كتابيه المجموع والمتحريد وآخرون منهم ( أصحهما ) عند جميع الأصحاب لا يجوز ، وبه قطع المصنف وكثيرون أو الأكثرون لعموم الأحاديث في منع صومها ، وانما رخص للمتمع ( والثانى ) يجوز ،

قال المحاملى فى كتابيه وصاحب العدة: هذا القائل بالجواز هو ابو اسحاق المروزى قال أصحابنا: « الذين حكوا هذا الوجه انما يجوز فى هذه الأيام صوم له سبب من قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع له سبب » فأما تطوع لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف ، كذا نقل اتفاق الأصحاب عليه القاضى أبو الطيب والمحاملي والسرخسي وصاحب العدة وآخرون وأكثر القائلين قالوا: هو نظير الأوقات المنهى عن الصلاة فيها ، فانه يصلى فيها مالها سبب دون ما لا سبب لها ها ها ها ها ها ها ها ها ها

قال السرفسى: مبنى الخلاف على أن اباحتها للمتمتع للحاجة ، أو لكونه سعببا ، وفيه خلاف لأصحابنا من علل بانحاجة ، خصه بالمتمتع فلم يجوزها لغيره ومن علل بالسبب جوز صومها عن كل صوم له سبب دون ما لا سبب له ، قال السرخسى: وعلى هذا الوجه لو نذر صومها بعينها فهو كنذر صوم يوم الشك ، وسبق بيانه ، هذا هو المشهور فى المذهب أن الوجه القائل بجواز الصوم فى أيام التشريق لغير المتمتع مختص بصوم له سبب ، ولا يصح فيها ما لا سبب له مالاتفاق .

وقال امام الحرمين: اختلف أصحابنا فى التفريع على القديم ، فقال بعضهم: لا تقبل هذه غير صوم المتمتع لضرورة تختص به ، وقال آخرون ، انها كيوم الشك ، ثم ذكر متصلا به فى يوم الشك أنه أن صامه بلا سبب فهو منهى عنه ، وفى صحته وجهان ، وقد سبق بيان ذلك ،

واعلم) أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصمح فيها صوم أصلا ، لا للمتمتع ولا لغيره (والأرجح) في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له ، لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه .

وأما قول صاحب الشامل فى كتاب الحج: انه حديث ضعيف فباطل مردود لأنه رواه من جهة ضعيفة وضعفه بذلك السبب ، والحديث صحيح ثابت فى صحيح البخارى باسناده المتصل من غير الطريق الذى ذكره صاحب الشامل ، وانما ذكرت كلام صاحب الشامل لئلا بغتر به ٠

# فسسرع ف مذاهب العلماء في صوم ايام التشريق

قد ذكرنا مذهبنا فيها ، وأن الجديد أنه لا يصح فيها صوم (والقديم) محته لمتمتع لم يجد الهدى ، وممن قال به من السلف العلماء بامتناع صومها للمتمتع ولغيره على بن أبى طالب وأبو حنيفة وداود وابن المنذر ، وهو أصح الروايتين عن أحمد وحكى ابن المنذر جواز صومها للمتمتع وغيره عن الزبير بن العدوام وابن عمد وابن سيرين ، وقال ابن عمد وعائشة والأوزاعي ومالك وأحمد واسحاق في رواية عنه: يجوز للمتمتع صومها ،

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا یجوز آن یصوم فی رمضان عن غیر رمضان حاضرا کان أو مسافرا ، فان صام عن غیره لم یصح صومه عن رمضان ،

لانه لم ينوه ، ولا يصمح عما نوى لأن الزمان مستحق لصوم رمضان ، فلا يصح فيه غيره ) •

(الشرح) هذه السألة كما قالها المصنف ، وقد سبق بيانها مسوطة في أوائل كتاب الصحيام في مسائل النية ، وذكرنا هناك وجها شحاذا أنه يصح فيه صوم التطوع وذكرنا بعده خلاف أبي حنيفة •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ويستحب طلب ليلة القدر لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من قام ليلة القدر أيمانا واهتسسابا غفسر له ما تقسدم من ذنبه » ويطلب ذلك في ليسالي الوتر من المشر الأخير من شهر رمضان لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « التمسوها في المعشر الأخير في كل وتر » • قال الشافعي رهمه الله : والذي يشبه أن يكون ليلة احسدي وعشرين وثلاث وعشرين ، والدليل عليه ما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « أريت هــذه الليلة ثم انسيتها ، ورايتني اسجد في صبيحتها في ماء وطين ، قال أبو سعيد : فانمرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين في صبيحة يوم احسدى وعشرين » وروى عبد الله بن أنيس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أريت ليلة القدر ثم أنسيتها ، وأراني أسجد في ماء وطين فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين ، غصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن أثر المساء والطين على جبهته » قال الشافعي : ولا أحب ترك طابها فيها كلها ، قال اصحابنا : اذا قال لامرأته : أنت طالق ليكة القدر ، فان كان في رمضان قبل مضى ليلة من ليالي العشر هكم بالطلاق من الليلة الأخيرة من الشهر، وأن كأن قد مضت ليلة وقع الطلاق في السنة الثانية في مثل تلك الليسلة التي قال فيها ذلك ، والمستحب أنْ يقول فيها: اللهم انك عفو تحب العفو غاعف عنى ، لما روى « أن عائشة رضى الله عنها قالت: يا رسول الله أرأيت أن وأفقت أيلة القدر ماذا أقول ؟ قال تقولين : اللهم انك عفو تحب المفو فاعف عني » ) •

(الشرح) حديث أبى هريرة وأبى سعيد الأول ، وحديثه الثانى رواها كلها البخارى ومسلم ، وحديث عبد الله بن أنيس رواه مسلم ، وهو أنيس بضم الهمزة بوحديث عائشة رواه أحمد بن حنبل والترهذى والنسائى وابن ماجه وآخسرون ، قال الترمذى : هو حديث حسن صحيح ، وسيأتى فسرع مستقل فى ذكر جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة فى ليلة القدر ان شاء الله تعالى ، ومعنى قيامها ايمانا أى تصديقا بأنها حق وطاعة ، واحتسابا أى طلبا لرضى الله تعالى وثوابه لا للرياء ونحسوه ، وسبق فى مسألة صوم يوم عرفة بيان الذنوب التى تغفسر وبيان الأحاديث الصحيحة فى ذلك ، الواردة فيه •

## (أما أحكام الفصل) غفيه مسائل:

(احداما) ليلة القدر ليلة فاضلة ، قال الله تعالى: « انا أنزلناه في ليلة القدر »(١) آلى آخر السورة ، قال أصحابنا وغيرهم : وهى أفضل ليالى السنة ، قالوا : وقول الله تعالى « ليلة القدر خير من ألف شهر »(٢) معناه خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ، قال أصحابنا : لو قال لزوجته : أنت طالق في أفضل ليالى السنة طلقت ليلة القدر ويكون كمن قال : أنت طالق ليلة القدر ، كما سنوضحه أن شاء الله تعالى ه

(الثانية) ليلة القدر مختصة بهذه الأمة زادها الله شرفا ، فلم تكن لمن قبلها وسميت ليلة القدر أى ليسلة الحكم والفصسل ، هذا هو الصحيح المشهور ، قال المعاوردى وابن الصباغ وآخرون (وقيل) لعظم قدرها • قال أصحابنا كلهم : وهى التى (يفرق فيها كل أمر حكيم) هسذا هو الصواب ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال بعض المفسرين هى ليلة نصف شعبان ، وهذا خطأ لقوله تعالى « أنا أنزلناه فى ليلة نصف شعبان ، وهذا خطأ لقوله تعالى « أنا أنزلناه فى ليلة المقدر » فهذا بيان الآية الأولى ، ومعناه أنه

<sup>(</sup>۱) القدر: ۱ (۲) القدر: ۳ -

<sup>(</sup>٣) الدخان : ٣ ، ٤ •

يكتب للملائكة فيها ما يعمل فى تلك السنة ، ويبين لهم ما يكون فيها من الأرزاق والآجال وغير ذلك مما سيقع فى تلك السنة ، ويأمرهم الله تعالى به بفعل ما هو من وظيفتهم ، وكل ذلك مما سبق علم الله تعالى به وتقديره له ، وهذا الذى ذكرناه أولا من كون ليلة القدر مختصة بهذه الأمة ولم تكن لمن قبلها هو الصحيح المشهور الذى قطع به أصحابنا كلهم ، وجماهير العلماء ، وقال صاحب العدة من أصحابنا : اختلف الناس هل كانت ليلة القدر للأمم السالفة ، قال : والأصحح أنها لم تكن الا لهذه الأمة ثم استدل بالحديث المشهور فى سبب نزول السورة ،

(الثالثة) ليلة القدر باقية الى يوم القيامة ، ويستحب طلبها والاجتهاد فى ادراكها ، وقد سبق فى آخر الباب الذى قبل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يجتهد فى طلبها فى العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد فى غيره » وأنه «كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الأخير أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر » وهذان الحديثان فى الصحيحين ومذهب الشافعى وجمهور أصحابنا أنها منحصرة فى العشر الأواخر من رمضان مبهمة علينا ، ولكنها فى ليلة معينة فى نفس الأمر لا تنتقل عنها ولا تزال فى تلك الليلة الى يوم القيامة وكل ليالى العشر الأواخر محتملة لها لكن ليالى الوتر يوم القيامة وكل ليالى العشر الأواخر محتملة لها لكن ليالى الوتر الشافعى فى موضع الى ثلائة وعشرين ، ومال الشافعى فى موضع الى ثلاثة وعشرين .

وقال البندنيجى: مذهب الشافعى أن أرجاها عنده ليلة احدى وعشرين: وقال فى القديم: ليلة احدى وعشرين أو ثلاث وعشرين فهما أرجى لياليها عنده وبعدهما ليلة سبع وعشرين، هذا هو المشهور فى المذهب أنها منحصرة فى العشر الأواخسر من رمضان، وقال امامان جليلان من أصحابنا، وهما المزنى وصاحبه أبو بكر محمد ابن اسحاق بن خزيمة: انها متنقلة فى ليالى العشر، تنتقل فى بعض السنين الى ليلة وفى بعضها الى غيرها جمعا بين الأحاديث، وهذا هو الظاهر المختار، التعارض الأحاديث الصحيحة فى ذلك كما سنوضحه ان شاء الله تعالى ولا طريق الى الجمع بين الأحاديث الا بانتقالها و

قال المحاملى فى التجريد وصاحب التنبيه وغيرهما: تطلب فى جميع شهر رمضان وحكاه الغزالى فى الوجياز وجها وادعى المحاملى أنه مذهب الشافعى فقال فى كتابه التجريد: مذهب الشافعى أن ليلة القدر تلتمس فى جميع شهر رمضان و وآكده العشر الأواخسر منه وآكد العشر ليالى الوتر ، هذا لفظه فى التجريد ، وسيأتى فى الأحاديث ما يدل لها وما يدل لقول جمهور الأصحاب ان شاء الله تعالى ، قال أصحابنا: وصفة هذه الليالة وعلامتها أنها ليالة طلقة لا حارة ولا باردة ، وأن الشمس تطلع فى صبيحتها بيضاء ليس لها كثيار شعاع وفيها حديث بهذه الصفة ، سنذكره ان شاء الله تعالى .

(فان قيل): فأى فائدة لمعرفة صفتها بعد فواتها ، فانها تنقضى بمطلع الفجسر •

(فالجواب): من وجهين (أحدهما) أنه يستحب أن يكون اجتهاده فى يومها الذى بعدها كاجتهاده فيها كما سنوضحه قريبا أن شاء الله تعالى • (والثانى) أن المشبهور فى المذهب أنها لا تنتقل ، فاذا عرفت ليلتها فى سنة انتفع به فى الاجتهاد فيها فى السنة الآتية وما بعدها •

(الرابعة) يسن الاكتسار من الصلاة فيها والدعساء والاجتهاد فى ذلك وغيره من العبادات فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: « من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفسر له ما تقدم من ذنبه » ولحديث عائشسة فى الدعاء وهما صحيحان سبق بيانهما ، ويستحب الدعساء فيها بما فى حديث عائشة كما ذكره المصنف والأصحاب ، ويستحب احياؤها بالعبادة الى مطلع الفجسر ، قال الله تعالى : « سلام هى حتى مطلع الفجر »() قال أصحابنا : معناه أنها سلام من غروب الشمس الى طوع الفجسر كما سنوضحه قريبا ان شاء الله تعالى .

قال الرويانى فى البحر : قال الشافعى فى القديم : من شهد العشاء والفجر ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها ، قال الرويانى : قال الشافعى فى القديم : أستحب أن يكون اجتهاده فى يومها كاجتهاده فى

<sup>(</sup>١) القدر: ٥٠

ليلتها ، هذا نصه فى القديم ولا يعرف له فى الجديد نص يخالفه ، وقد قدمنا فى مقدمة الشرح أن ما نص عليه فى القديم ولم يتعرض له فى الجديد بما يخالفه ولا بما يوافقه فهو مذهبه بلا خلاف ، والله أعلم ،

(الخامسة) قال أصحابنا: اذا قال لزوجته: أنت طالق ليلة القدر أو لعبده أنت حر ليلة القدر ، فان قاله قبل رمضان أو فيه قبل انقضاء ليلة الحادى والعشرين من رمضان طلقت المرأة وعتق العبد فى أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر ، لأنه قد مرت عليهما ليلة القدر فى احدى ليالى العشر ، وان قال ذلك بعد مضى ليالى العشر طلقت وعتق العبد فى السنة الثانية فى أول جزء من الليلة التى قبل تمامه ، سواء كان قاله فى الليل أو فى النهار ، لأنه قد مرت بهما ليلة القدر ، هكذا تحقيق المسألة ، وهكذا صرح بها المحققون ،

وأما قول المصنف ومن وافقه: طلقت في مثل تلك الليسة من السنة الثانية ففيه تسساهل ، لأنه يتأخسر الطلاق ليلة عن محل وقوعه: وكذا قول صاحب التتمة ومن وافقه أنه ان قاله قبل مضى شيء من العشر الأواخسر عتق وطلقت في آخسر يوم • هذا ليس بصحيح لأنه لا يتوقف الى آخسر يوم ، بل يقع في أول جسزء من الليسلة الأخيرة ، ولأنه يصدق عليه أنه وقع في ليسلة القدر • وقد قال أصحابنا: لو قال : أنت طالق يوم الجمعة أو ليلة الجمعة طلقت في أول جزء من ذلك لوجسود الاسم ، ومثل قول صاحب التتمة قول الرافعي : طلقت بانقضاء ليالي العشر ، وهو تساهل أيضا ، وصوابه أول جسزء من الليسلة الأخيرة ، هكذا نقل المصنف المسألة عن الأصحاب ، ووافقه الجمهور على هذا التفصيل ، وهو تفريع منهم على المذهب المشهور أن ليلة القدر معينة في العشر الأواخسر لا تنتقسل بل هي في ليلة بعينها ليلة القدر معينة في العشر الأواخسر لا تنتقسل بل هي في ليلة بعينها ليلة القدر معينة في العشر الأواخسر لا تنتقسل بل هي في ليلة بعينها ليلة القدر معينة في العشر الأواخسر لا تنتقسل بل هي في ليلة بعينها ليلة القدر معينة في العشر الأواخس لا تنتقسل بل هي في ليلة بعينها ليلة القدر معينة في العشر الأواخس لا تنتقسل بل هي في ليلة بعينها ليلة القدر معينة في العشر الأواخس لا تنتقسل بل هي في ليلة بعينها ليلة القدر معينة في العشر الأواخس المنف ال

وقال القاضى أبو الطيب فى المجرد ، وصاحب الشامل وغيرهما : ان على الطلاق والعتق قبل مضى ليلة من العشر الأواخر من رمضان طلقت فى أول الليسلة الأخيرة من رمضان وعتى ، وان علقه بعد مضى ليسلة من العشر الأواخر لم يقع الطلاق والعتى الا فى الليلة الأخيرة من رمضان فى السنة الثانية ، وهذا صحيح على القول بانتقالها لاحتمال

أنها كانت فى السنة الأولى فى الليسلة المساضية ، وتكون فى السسنة الثانية فى الليسلة الأخيرة ، وكأن القاضى أبا الطيب وموافقيه فرعسوا على انتقالها مع أن المذهب عندهم تعيينها ، ويحتمل أنهم قالوا ذلك مطلقا ، سواء قلنا تتعين أو تنتقل ، لأنه ليس على تعيينها دليل قاطع ، فلا يقع الطلاق والعتق بالثبك ، وهذا الاحتمال يحتمل فى كلام غير صاحب الشامل ، وأما هو فقال : لا يقع الطلاق الا فى آخر الشهر لجواز اختلافها ، ويمكن تأويل كلامه أيضا ،

وأما الغزالى فقال فى الوسيط: قال الشافعى: « لو قال لزوجته فى منتصف رمضان: أنت طالق ليلة القدر لم تطلق حتى تمضى سنة ، لأن الطلاق لا يقع بالشك » قال الرافعى وغيره: لا نعرف اعتبار مضى سنة فى هذه المسئلة الا فى كتب الغزالى وقوله: الطلاق لا يقع بالشك مسلم ، ولكنه يقع بالظن الغالب ، قال المام الحرمين رحمه الله فى هذه المسئلة: « الشافعى رحمه الله متردد فى ليالى العشر ، ويميل الى بعضها ميلا لطيفا » قال: وانحصارها فى العشر ثابت عنده بالظن القدوى ، وان لم يكن مقطوعا ، قال: والطلاق يناط وقوعه بالمذاهب المظنونة ، هذا كلام الامام وهذا الذى نسبه الرافعى وموافقه الى الغزالى من الانفراد بما قاله ليس كما قالوه بل هو موافق لما قدمناه عن المحاملى وصاحب التنبيه أنه يطلب ليلة القدر فى جميع رمضان ، ولكن الذهب ما سبق عن الجمهور فى مسئلة الطلاق والعتق ، وهو تفريع على المذهب فى انحصارها فى العشر الأواخر ، وتعينها فى ليلة ،

(فسرع) ذكر الشافعى والأصحاب هنا تفسيرا مختصرا لسورة ليلة القدر ، ومن أحسنهم له ذكرا القاضى أبو الطيب فى المجسرد ، قالوا : قوله تعالى (( انا أنزلناه )) أى القسران فعاد الضمير الى معلوم معهود ، قالوا : أنزل الله تعالى القرآن ليلة القدر من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا جملة واحدة ، ثم أنزله من السماء الدنيا على النبى صلى الله عليه وسلم نجوما آية وآيتين والآيات والسورة على ما علم الله تعالى من المصالح والحكمة فى ذلك ، قالوا : وقوله تعالى (( ليلة القدر فير من ألف شهر ) معناه العبادة فى ألف شهر ، العبادة فى ألف شهر ، عناه ليس فيها ليلة القدر ، قال القاضى أبو الطيب : قال ابن عباس : معناه

العبادة فيها خير من العبادة فى ألف شهر بصيام نهارها وقيرام ليلها ليس فيها ليلة القدر ، وقوله تعالى : « تنزل الملاتكة والروح » أى جبريل عليه السلام « باذن ربهم » أى بأمره « هن كل أهر • سلام » أى يسلمون على المؤمنين ، قال ابن عباس يسلمون على كل مؤمن الا مدمن خمر أو مصر على معصية أو كاهن أو مشاهن ، فمن أصابه السلام غفر له ما تقدم • وقوله تعالى : « هتى مطلع الفجر » قال القاضى أبو الطيب وغيره : معناه أنها سلام من غروب الشمس الى طلوع الفحر •

## فسسرع في مذاهب المعلمساء في مسسسانل في ليلة القدر

وقد جمعها القاضى الامام أبو الفضال عياض السبتى المالكى قى شرح صحيح مسم ، فاسبوعبها وانقنها ، ومحنصر ما حاه انه فال : « اجمع س يعند به من العلماء المعدمين والمناخرين على ان ليسلة الفدر باهيه داسمه الى يوم القيامه ، للاهاديت الصريحه الصحيحه فى الامر بطبها ، قال : وسد موم فقالوا رفعت » وكذا حلى اصحابنا هذا الفول عن قوم ، ولم يسمهم الجمهور وسماهم صاحب النتمه فقال : الفول عن قوم ، ولم يسمهم الجمهور وسماهم صاحب النتمه فقال : « حين تارحى رجان فرععت » وهو حديث صحيح ، كما سنوضحه فى فسرع الاحاديث ان تماء الله تعالى ، وهذا القول الدى اخترعه هؤلاء الشادون غلط ظاهر وعباوة بينه ، لان اخسر الحديث يرد عليهم ، لانه صلى الله عليه وسلم قال : « فرفعت وعسى أن تلون خيرا للم ، التمسوها فى السبع والنسع » هكذا هو فى اول صحيح البخارى ، وفيه التصريح بأن المراد برفعها رفع علمه بعينها ذلك الومت ، ولو كان المراد رمع وجودها لم يامر بالتماسها •

قال القاضى عياض : وعلى مذهب الجماعة اختلفوا فى مطها فقيل : هى متنقلة تكون فى سنة فى ليلة وفى سنة فى ليلة أخسرى وبهذا يجمع بين الأحاديث ويقال كل حديث جاء بأحد أوقاتها فلا تعارض فيها قال : ونحو هذا قول مالك وانثورى وأحمد واسحاق وأبى ثور وغيرهم ، قالو ا : وانما تنتقل فى العشر الأواخسر من رمضان ، قال : وقيسل

فى كله ، وقيل : انها معينة لا تنتقل أبدا ، بل هى ليلة معينة فى جميغ السنين لا تفارقها ، وعلى هذا قيل هى فى السنة كلها • وهو، قول أبن مسعود وأبى حنيفة وصاحبيه [ وقيل : بل فى كل رمضان خاصة ، وهو قول ابن عمر وجماعة ] وقيل : بل فى العشر الأواسط والأواخر ، وقيل فى العشر الأواضر ، وقيل تختص بأوتار العشر الأواخر ، وقبل بأشفاعها ، كما ثبت فى حديث أبى سعيد الذى سنوضحه ان شاء وقبل بأشفاعها ، كما ثبت فى حديث أبى سعيد الذى سنوضحه ان شاء

وقیل: بل فی ثلاث وعشرین أو سبع وعشرین ، وهو قول ابن عباس • وقیل: مطلب فی اول لیسله سبع عشره ، او احسدی وعشرین ، او سرث وعسرین ، وهو محلی عن علی و بن مسعود رضی الله عنهما •

وقيل : ليلة ثلاث وعشرين ، وهو قول كثير من الصحابة وغيرهم ، وقيل بيه اربع وعسرين ، وسو محدى عن بارل وابن مسعود والحسن وساده رصى الله عنهم وقيل : ليله سبع وعشرين ، وهو هول جماعه من الصحابه ، منهم ابى وابن عباس والحسن ومساده رضى الله عنهم ، وميل : ليله سبع عسره ، وهو فول زيد بن ارهم وحدى عن ابن مسعود ايصا ، وقيل نسع عشرة ، وحدى عن على وابن مسعود ايضا ، وحدى عن على ايصا ، وقيل الحر ليسنه من التسهر ، هسذا الحر ما حداه القاضى عياض رحمه الله ، وذكر غير انقاضى هذه الاختلافات مفرقه ، واما قول صاحب الحاوى : لا خلاف بين العلماء أن ليله انقدر في العشر الأواضر من شهر رمضان فلا يقبل ، فان الخلاف في غيره مشهور ، ومذهب ابى حنيفه وغيره كما سبق ، واما قول صاحب لحنيه : ان التله المنهور ، ومذهب ابى حنيفه وغيره كما سبق ، واما قول صاحب لحنيه :

(فرع) اعلم أن ليلة القدر يراها من شاء الله تعلى من بنى آدم كل سنة فى رمضان ، كما تظاهرت عليه الأحاديث وأخبار الصالحين بها ، ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصر ، وأما قول القاضى عياض عن المهلب بن أبى صفرة الفقيه المالكي لا تمكن رؤيتها حقيقة فعلط فاهش نبهت عليه لئلا يغتر به •

( فسرع ) قال صاحب الحاوى : يستحب لن رأى ليلة القدر

أن يكتمها ويدعو باخلاص ولية وصحة يقين بما أحب من دين ودنيا ، ويكون أكثر دعائه للدين والآخرة .

(فسرع) قال صاحب العدة: قال القفال: قوله صلى الله عليه وسلم « أريت هذه الليلة ثم أنسيتها » ليس معناه أنه رأى الملائكة والأنوار عيانا ثم أنسى فى أى ليلة رأى ذلك ، لأن مثل هذا قلما ينسى ، وانما معناه أنه قيل له ليلة القدر كذا وكذا ، ثم أنسى كيف قبل له .

# فسسرع في بيان جملة من الأحاديث الواردة في ليلة القدر

عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه البخارى ومسلم وعن ابن عمر « أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر فى المنام فى السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت فى السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها فى السبع الأواخر » رواه البخارى ومسلم وعن عائشة قالت: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور فى انعشر الأواخر من رمضان » رواه البخارى ومسلم ، ولفظه للبخارى وفى رواية للبخارى « تحروا ليلة القدر فى العشر وفى رواية للبخارى » وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان » وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر ، فى تاسعه « التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر ، فى تاسعه تبقى » فى سابعه تبقى ، فى خامسه تبقى » رواه البخارى •

وعن عبادة بن الصامت قال: « خرج النبى صلى الله عليه وسلم ليخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين ، فقال: خرجت الخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت ، وعسى أن يكون خيرا لكم ، فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » رواه البخارى ، وقد سبق بيان أن معنساه رفع بيان عينها لا رفع وجسودها ، فانه لو رفع وجودها

لم يأمر بطلبها ، قال العلماء ومعنى « عسى أن يكون خيرا لكم » أى بالرجيوا في طبها والاجتهاد في حل الليالي •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال : « اريت ليله العدر تم ايفطنى بعص اهلى عسيبها في العسر العوابر » رواه مسلم ــ العوابر ، ببواعى ــ وعن ابى سعيد الحدرى عال : « اعتما مغ النبى صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمصان ، فضرح صبيحه عسرين عخطبنا وهال : انى اريت ليله المقدر نم انسيبها ــ او سيبها ــ فالتمسوها في العشر الأو مصر في الوتر ، فانى رايت انى أسجد في ماء وطين ، فمن كان اعتف مع رسول الله صلى الله عليسه وسلم فييرجع فرجعنا وما نرى في السماء عرعه ، فجاءت سحابه فمطرت حتى سال سعف المسجد ، وحان من جريد النخل ، واقيمت الصلاه ، فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في المساء والمطين ، حتى رايت اتر المطين في جبهنه » رواه البخارى بلفظه ومسلم بمعناه •

وعن أبى سعيد أيضا « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول من رمضان ، تم اعتكف العشر الاول من رمضان ، تم اعتكف العشر الاولسط ، تم اعتكف الناس فقال : انى اعتدفت العشر الأول التمس هذه الليلة ثم اعتدفت العشر الأوسط ، ثم أتيت فقيل لى : انها فى العشر الأواخر فمن أحب ان يعتكف فليعتدف ، فاعتكف الناس معه ، وقال : انى اريتها ليله وتر ، وانى أسجد فى صبيحتها فى ماء وطين فأصبح ليله احسدى وعشرين وقد قام الى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء فحرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثه (١) أنفه فيها الطين والماء ، واذا هى ليلة احدى وعشرين » رواه مسلم ، وعن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فمطرنا ليلة القدر ثم أنسيتها وأرانى صبيحتها أسجد فى ماء وطين ، فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف ، وأثر الماء والطين على جبهته وأنفه ، وكان عبد الله بن أنيس مقول : ثلاث وعشرين » رواه مسلم ،

<sup>(</sup>١) روثة الأنف: طرف الأرنبة (ط)

وعن أبى عبد الله عبد الرحمن(أ) بن الصنابحي قال: « خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفه ضحى ، فأقبل راهب فقلت له الخبر ففال : دعنا رسول الله صلى الله عليه وسعم من خمس ( قنت ) ما سبفك الا بخمس ، مل سمعت في ليله القدر شيعًا ، قال : احبرني بلال مؤدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أول السبع من العشر الاواخسر » رواه البخارى • وعن ابى سعيد الخدرى قال . و عال رسول الله صنى الله عليه وسلم . ليله الفدر ليله اربع وعشرين » رواه ابو داود الطياسي في مسنده ( وقيل ) انه جيد ولم اره وعن زر بن حبيش قال : « ساست ابى بن حعب عقت : أن أخال أبن مسعود يقول : من يقم الحول يصب نيله القدر ، فقال : رحمه الله آراد أن لا يتكل الناس ، اما أنه قد علم انها في رمضان ، وانها في العشر الاواخسر ، وانها لينه سبع وعشرين ، ثم حف لا يستثنى آنها ليلة سبع وعشرين ، فقلت : بأى شىء تقول ذلك يا أبا المنذر ؟ قال : بالعلامة أو بالاية التي أخبرنا رسول الله صلى ش عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شماع لها » رواه مسلم ، وفي رواية. لمسلم « والله اني الأعلم أي ليلة هي السيلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها ، هي ليلة سبع وعشرين » وفي رواية أبي داود باسناد صحيح ( قت ) يا آبا المنذر أنى علمت ذلك ؟ فقال : بالاية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لزر : ما الآية ، قال تصبيح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع » •

وعن معاوية بن أبى سفيان عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة القدر قال : « ليلة سبغ وعشرين » رواه أبو داود باسسناد صحيح ، وعن موسى بن عقبة عن أبى اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال : هى فى كل رمضان » رواه أبو داود هكذا باسناد صحيح وقال : رواه سفيان وشعبة عن أبى اسحاق موقوفا على ابن عمر لم يرفعاه الى النبى صلى الله عليه وسلم ، هذا كلام أبى داود ، وهذا الحديث الى النبى صلى الله عليه وسلم ، هذا كلام أبى داود ، وهذا الحديث

<sup>(</sup>۱) كذا فى ش و ق وصوابه : ( عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحى ) ، وكان أبو عبد الله مسلما على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وقصده فلما انتهى الى الجحفة لحقه الخبر بموت النبى صلى الله عليه وسلم ومو معدود فى كبار التابعين (ط) .

صحيح . وقد سبق ان الحديث اذا روى مرفوعا وموقوفا فالصحيح المحكم برفعه الأنها رواية ثقة اوعن عيسى بن عبد الله بن أنيس الجهنى عن أبيه قال : « قات يا رسول الله ان لى بادية أكون فيها وآنا أصلى بحمد الله الممزى بليلة أنزلها الى هذا المسجد المقال : انزل ليلة ثلاث وعشرين المقيل لابنه كيف كان أبوك يصنع اقال : كان يدخل المسجد اذا صلى العصر فلا يخسرج منه لحاجته حتى يصلى الصبح المفاذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد المجلس عليها فلحق بباديته المواوا أبود ود باسناد جيد ولم يضعفه المسجد ود دابته على باب المسجد المناد عليها فلحق بباديته المسجد ود ود باسناد جيد ولم يضعفه المسجد ود ود باسناد جيد ولم يضعفه المسجد المسجد الله على المسجد ود يا السجد الله على المسجد المناد ود يا المسجد والم يضعفه المسجد الله على المسجد المناد المسجد المناد ود يا المسجد وحد دابته على باب المسجد المناد ود يا المسجد المناد ود يا المسجد ود يا المسجد المناد ود يا المسجد ود يا المسجد ود يا المسجد ود يا المسجد المناد ود يا المسجد ود يا المسجد

وعن أبى سعيد قال: « اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم المعشر الاوسط من رمضان يلتمس ليله القدر قبل ان تبان له ، تم ابينت له انها فى العشر الاواخسر تم خسرج على الناس فقال: يا ايها الناس انها كانت أبينت لى ليه القدر ، واسى حرجت لاخبركم ، فجاء رجلان يصقان معهما الشيطان فنسيتها ، فالتمسوها فى العشر الأواخر التمسوها فى التأسعة والسابعه والخامسة ، قلت يا أبا سعيد انكم اعلم بالعدد منا ، قال: أجل نحن أحق بذلك منكم ، قت ما التاسعة والسابعه و لخامسة ؟ قال : فاذا مضت واحدة وعشرون فالتى تليها السابعة وعشرون فلتى تليها السابعة وعشرون فلتى تليها السابعة وعشرون فلتى تليها السابعة فاذا مضى خمس وعشرون فالتى تليها السابعة فاذا مضى خمس وعشرون فالتى تليها السابعة

وعن ابن مسعود قال : « قال لنا رسسول الله صلى الله عليه وسلم : اطلبوها فى ليلة سبع عشرة من رمضان ، وليلة احدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ثم سحت » رواه أبو داود ولم يضعفه ، واسناده صحيح الا رجلا واحدا وهو حكيم ابن(") سيف الرقى ، فقال فيه أبو حاتم : هو شيخ صدوق يكتب حديثه ، ولا يحتج به ، ليس بالمتقن ،

وعن مالك بن مرثد عن أبيه قال : « قلت لأبى ذر : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر ، قال : أنا كنت أسال الناس عنها يعنى أشد الناس مسألة عنها ، فقلت : يا رسول الله أخبرنى عن

<sup>. (</sup>١) هو حكيم بن سيف بن حكيم مولى ينى اسد أبو عمرو الرقى من الطبقة الخامسة قال ابن حجر: صدوق (ط) •

لبلة القدر ، أفى رمضان أو فى غيره ، فقال : لا ، بل فى شهر رمضان ، فقت : يا نبى الله أتكون مع الإنبياء ما كانوا ، فاذا قبضوا ورفعوا رفعت معهم او هى الى يوم القيامه ؟ قال : لا ، بل هى الى يوم القيامه ، قلت : فأخبرنى فى اى تسهر رمضان هى ، قال التصوها فى العشر الأواخر والعشر الأول ، ثم حدث نبى .لله صلى الله عليه وسلم وحدث فاهتبات غفته فقلت : يا نبى الله أخبرنى فى أى عشر هى ؟ قال : انتصوها فى العشر الأواخر ، ولا تسالنى عن شىء بعد هدذا ، ثم حدث وحدث فاهتبات غفلته ، فقلت : يا رسول الله أقسمت عليك بحقى لتحدثنى فى أى العشر هى ، فغضب على رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا ما غضب على مثله قبل ولا بعد ، ثم قال : عليه وسلم غضبا ما غضب على مثله قبل ولا بعد ، ثم قال : التصوها فى السبع الأواخر ولا تسالنى عن شىء بعد » رواه البيهقى باسناد ضعيف ،

وعن أبى هريرة قال: « تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنه ؟ » رواه مسلم ، قال البيهقى: قيل: ان ذلك انما يكون لثلاث وعشرين ، وعن جابر بن عبد الله قال: « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انى رأيت ليلة القدر فأنسيتها ، وهى فى العشر الأواخر من لياليها ، وهى ليسلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة ، كأن الذى فيها قمر لا يخرج شيطانها حتى يضىء فجرها » رواه أبو بكر بن أحمد بن عمر بن أبى عاصم النبيل فى كتابه ،

### كتساب الاعتسكاف

أصل الاعتكاف في اللغة اللبث والحبس والملازمة ، قال الشافعي في سنن حرملة : الاعتكاف لزوم المرء شيئا ، وحبس نفسه عليه براكان أو اثما ، قال الله تعالى : « ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون »(۱) وقال تعالى وقال تعالى : « فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم »(۲) وقال تعالى في البر : « ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد »(۲) وسمى الاعتكاف الشرعى اعتكافا لملازمة المسجد ، يقال : عكف يعكف ويعكف بضم الكاف وكسرها للغتان مشهورتان عكف وعكوفا أي أقام على الشيء ولازمه ، وعكفته أعكفه بيكسر الكاف عكفا أقام على الشيء ولازمه ، وعكفته أعكفه بيكسر الكاف عكفا ورجعته ، ونقص ونقصته ويسمى الاعتكاف جوارا ، ومنه حديث عائشة ورجعته ، ونقص ونقصته ويسمى الاعتكاف جوارا ، ومنه حديث عائشة تولها وهو مجاور في المسجد ، والاعتكاف في الشرع هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية مخصوصة .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

(الاعتكاف سنة [حسنة] ، لما روى أبى بن كعب وعائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان «يعتكف العشر الأواخر من رمضان » وفي حديث عائشة «فلم يزل يعتكف حتى مات » ويجب بالنذر ، لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «من نذر أن يطيع الله فليطعمه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ») .

(الشرح) حديث عائشة الأول ، رواه البخسارى ومسلم بزيادته المذكورة ، وحديث أبى بن كعب ، رواه أبو داود والنسسائى وابن ماجه بأسانيد صحيحة على شرط البخارى ومسلم ، أو مسلم فقط ، وثبت مثله فى الصحيحين من رواية ابن عمر وآخسرين من الصحابة .

( وأما ) حديث عائشة « من نذر أن يطيع الله » الى آخــره فرواه البخارى

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٥٢ ٠

<sup>(</sup>۲) الأعراف : ۱۳۸ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٨٧ ٠

(أما الحكم) فالاعتكاف سنة بالاجماع ولا يجب الا بالنذر بالاجماع ، ويستحب الاكثار منه ، ويستحب ويتأكد استجبابه فى العشر الأواخر من شهر رمضان للأحاديث السابقة هنا ، وفى الباب قبله فى ليلة القدر لرجائها • قال الشافعى والأصحاب : ومن أراد الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم فى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فينبغى أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس ليلة الحادى والعشرين منه ، لكيلا يفوته شيء منه ، ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد ، سواء تم الشهر أو نقص ، والأفضل أن يمكث ليلة العيد فى المسجد حتى يصلى فيه صلاة العيد ، أو يضرج منه الى المصلى لصلاة العيد ان مطوما فى المسلى فيه المسلى فيه المسلى المسلى

### قال الممنف رحمه الله تعالى

( ولا يصبح الا من مسلم عاقل() طاهر ، فاما الكافر فلا يصح منه ، لأنه من فسروع الايمسان ، ولا يصبح من الكافر كالمسوم ، وأما من زال عقله كالمجنون والمبرسم فلا يصبح منه ، لأنه ليس من أهسل المبادات فلا يصح منه الاعتكاف كالكافر) .

(الشرح) شروط المعتكف ثلاثة (الاسلام) (والعقل) (والنقاء عن الحدث الأكبر) وهو الجنابة والحيض والنفاس ، فلا يصح اعتكاف كافر أصلى ولا مرتد ولا اعتكاف زائل العقل بجنون أو اغماء أو مرض أو سكر ولا مبرسم ولا صبى غير مميز ، لأنه لا نية لهم ، وشرط الاعتكاف النية ولا يصح اعتكاف هائض ولا نفساء ولا جنب ابتذاء ، لأن مكثهم فى المسجد معصية ، ولو طرأ الحيض أو النفاس أو الردة أو الجنابة فى أثناء الاعتكاف فسيأتى ايضاهه ان شاء الله تعالى فى أثناء الباب حيث ذكره المصنف ، ويصح اعتكاف الصبى المميز والمرأة المزوجة وغيرها ، والعبد القن والمدبر والمكاتب والمستولدة ، كما يصح صيامهم ، لكن يحسرم على المرأة والعبد الاعتكاف بغير اذن الزوج والسيد ، غلو خالفا صح مع التحريم ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>١) في نسخة ابن بطال لا توجد عبارة (طاهر) (ط) ٠

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا يجوز للمرأة أن تعتكف بغير أذن الزوج ، لأن استمتاعها ملك للزوج ، فلا يجوز ابطاله عليه بغير اذنه ، ولا يجوز للعبد أن يمتكف بفيسر أذن مولاه ، لأن منفعته للمولى فلا يجسوز ابطالها عليه بغير اذنه ، فأن نذرت المرأة الاعتكاف باذن الزوج أو نذر المبد الاعتكاف باذن مولاه نظرت \_ فان كان غير متملق بزمان بعينه \_ لم يجــز أن يدخل فيه بغير اذنه ، لأن الاعتكاف ليس على الفـــور وحق الزوج والمولى على الفسور ، فقدم على الاعتكاف ، وان كان النذر متعلقا بزمان بعينه جاز أن يدخل فيه بغير أذنه ، لأنه تعين عليه فعله باذنه ، وأن اعتكفت المرأة باذن زوجها أو العبد باذن مولاه ، نظـرت فان كان في تطـوع جاز له أن يخـرجه منه لأنه لا يلزمه بالدخول فجاز اخراجه منه وان كان في فرض متعاق بزمان بعينه لم يجز اخراجه منه لأنه تعين عليه فعله في وقته فلا يجوز اخراجه منه ، وأن كأن في فرض غير متعلق بزمان بعينه ففيه وجهان ( احدهما ) لا يجوز اخراجه منه ، لانه وجب اننه ودخل فيه باذنه غلم يجرز اخراجه منه • ( والثاني ) أن كان متتابعا لم يجسز اخراجه منه ، لانه لا بجوز له الفروج فلا بجوز اخراجه منه كالمندور في زمن بعينه ، وان كان غير متتابع جاز اخسراجه منه لانه يجسوز له الفسروج منه فجاز اخراجه منه كالتطـوع · وأما المكاتب فانه يجوز له أن يعتكف بغبر أذن المولى لأنه لا حق للمولى في منفعته فجاز أن يعتكف بغير ائنه كالحسر • ومن نصفه حر ونصفه عند ينظس فيه سفان لم يكن بينه وبين المولم، مهاناة ــ فهو كالعبد ، وان كان بينهما مهاياة فهو في اليهوم الذي هو للمولى كالعبد ، لأن حق السيد متعلق بمنفعته ، وفي اليسوم الذي له كالكاتب لأن حق المولى [ لا ] يتعاق بمنفعته ) •

(الشرح) فى الفصل مسائل (احداها) قد سبق أن يصح اعتكاف المرأة والعبد ، لكن لا يجوز اعتكافهما بغير اذن الزوج والسيد ، لما ذكره المصنف ، فان اعتكفا بغير اذنهما كان لهما اخراجهما منه بلا خلاف ، وأن نذر الاعتكاف باذن الزوج والمولى – فان كان متعلقا بزمان معن – جاز لهما الدخول فيه بلا اذن ، لأن الاذن فى النذر المعين اذن فى الدخول فيه ، وأن كان غير متعلق بزمان معين لم يجز دخولهما فيه بغير اذن لما ذكر المصنف ،

(الثانية) اذا دخلت المرأة أو العبد في الاعتكاف فان كان الاعتكاف تطوعا أذن الزوج والمولى فيه أو لم يأذنا جاز لهما اخراجهما منه بلا خلاف عندنا • وقال مالك : لا يجوز ان أذنا فيه • وقال أبو حنيفة : يجوز للسيد دون الزوج • دليلنا ما ذكره المصنف ، وان دخلا في اعتكاف منذور ، فان نذراه بغير اذن الزوج والسيد فلهما المنع من الشروع فيه ، فان شرعا فلهما اخراجهما منه ، فان أذنا في الشروع ، وكان الزمان متعين أو غير متعين ، ولكن شرطا النتابع فيه لم يجزز لهما اخراجهما ، لأن المتعين لا يجوز تأخيره والمتابع لا يجوز الخروج منه ، لأنه يتضمن ابطاله ولا يجوز ابطال العبادة الواجبة بعد الدخول فيها بلا عذر ، وان أذنا في الشروع — والزمان غير متعين — ولا شرطا النتابع فلهما اخراجهما منه على أصحح الوجهين وبه قطع المتولى • وقد ذكر المصنف دليلهما •

هذا كله اذا نذرا بغير اذن الزوج والسيد ، فان نذرا باذنهما فقد سبق أنه ان تعلق بزمن معين فلهما الشروع فيه بغير اذن ، والا فلا ، واذا شرعا فيه بلا اذن لم يجهز للزوج والسيد الاخسراج منه ، هكذا ذكر المسألة بفروعها أصحابنا العراقيون وهي مفرعة على أن النذر المطلق اذا شرع فيه لزمه اتمامه ، وفيه خلاف سبق في آخسر كتاب الصيام ، وفي آخسر باب مواقيت الصلاة ، وسواء في كل هذا العبد المدبر والقن وأم الولد والأمة القنة ،

(الثائثة) المكاتب له الاعتكاف بغير اذن سيده على الصحيح ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه حكاه الخراسانيون أنه لا يجوز الا باذن سيده ، لأنه قد يعجز نفسه فتعود منافعه وكسبه لسيده ، وهو هذهب أبى حنيفة ، وأما من بعضه رقيق وبعضه حر ـ فان لم يكن بينه وبين مولاه مهايأة ـ فهو كالعبد القن ، وان كان مهايأة فهو فى نوبة نفسه كالحر ، وفى نوبة سيده كالعبد القن والمهايأة بالهمز فى آخرها ، وهى المناوبة ،

وقول المصنف ( لأنه لا يلزم بالدخول ) احتراز من الحج والعمرة اذا أذن الزوج والسيد فيهما فلا يجوز لهما الاخسراج منهما لأنهما يلزمان بالشروع ، وكذا الجمعة في حقهما في أحد الوجهين .

(فسرع) لو نذر العبد اعتكافا فى زمن معين باذن سيده فباعه • قال المتولى : ليس للمشترى منعه من الاعتكاف لأنه صار مستحقا قبل ملكه ، لكن ان جهل ذلك فله الفيار فى فسمخ البيع •

## قال المصنف رحمه ألله تعالى

( ولا يصمح الاعتكاف من الرجل الا في المسجد لقوله تعمالي : « ولا تباشروهن وآنتم عاكفون في الساجد »(١) فدل على أنه لا يجوز الا، في المسجد، ولا يصح من المرأة الا في المسجد، لأن من صح اعتكافه في المسجد لم يصح اعتكافه في غيره كالرجل ، والأفضل أن يعتكف ف المسجد الجامع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع ، ولأن الجماعة في صلواته أكثر ، ولانه يخسرج من الخسلاف ، فان الزهري قال: لا يجوز في غيره • وان نذر أن يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة ، وهي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الاقصى جاز أن يعتكف في غيره ، لانه لا مزية لبعضها على بعض غلم تتعين • وأن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه أن يعتكف فيه ، لما روى أن عمسر رضى الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليهوسلم: « انى نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام • قال : أوف بنذرك » ولانه افضل من سائر المساجد فلا يجوز أن يسقط فرضه بما دونه ، وأن ندر أن يمتكف في مسجد المدينة أو المسجد الأقصى غفيه قولان (احدهما) يلزمه أن يعتكف فيه ، لأنه مسجد ورد الشرع بشد الرحال اليه فتعين بالنذر كالمسجد المرام ( والثاني ) لا يتعين لأنه مسجد لا يجب قصده بالشرع ، غلم يتعين بالنذر كسائر الساجد ) •

(الشرح) حديث عمر رضى الله عنه رواه البخارى ومسلم ، وسمى النجامع لجمعه الناس واجتماعهم فيه ، والزهرى أبو بكر بن محمسد ابن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث ابن زهرة بن كلاب بن مرة القرشى الزهرى المدنى التابعى ، الامام فى فنون [ الحدث ] ، وقد ينكر على المصنف استدلاله بحديث عمر فانه نذر فى الجاهلية ، وقذ تقسرر أن النذر الجارى فى الكفسر لا ينعقسد على الصحيح .

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٧٠

#### وفي الفصل مسائل:

(احداها) لا يصبح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة الا فى المسجد ، ولا يصبح فى مسجد بيت المرأة ولا مسجد بيت الرجل وهو المعتزل المهيأ للصلاة ، هذا هو الذهب وبه قطع المصنف والجمهور من العراقيين ، وحكى الخراسانيون وبعض العراقيين فيه قوليسن (أصحهما) وهو الجديد هذا (والثاني) وهو القديم يصح اعتكاف المرأة فى مسجد بيتها ، وقد أنكر القاضى أبو الطيب فى تعليقه وجماعة هذا القول ، قالوا : لا يصبح فى مسجد بيتها قولا واحدا ، وغلطوا من نقل فيه قولين وحكى جماعات من الخراسانيين أنا اذا قانسا بالقديم انه يصح اعتكافها فى مسجد بيتها ففى صحة اعتكاف الرجل فى مسجد بيته وجهان (أصحهما) لا يصبح ، قال أصحابنا : فاذا قلنا بالجديد فكل امرأة كره خروجها اللى الجماعة ، كره خروجها للاعتكاف ومن لا فلا ،

( الثانية ) يصح الاعتكاف فى كل مسجد ، والجامع أفضل لما ذكره المصنف قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: وأوما الشافعى فى القديم الى اشتراط الجامع وهو غريب ضعيف ، والصواب جوازه فى كل مسجد • قال أصحابنا : ويصح الاعتكاف فى سطح المسجد ورحبته بلا خلاف ، لأنهما منه •

( الثالثة ) اذا نذر الاعتكاف فى مسجد بعينه ، فان كان غير المساجد الثلاثة وهى المسجد الحرام ، ومسجد الدينة ، والمسجد الأقصى ، لم يتعين على المذهب وبه قطع المنف والجماهير .

وقال ابن سريج والبندنيجى و آخرون : فى تعيينه قولان و وقال المام الحرمين والمتولى و آخرون من الخراسانيين فى تعيينه وجهان (أصحهما) عند جمهورهم لا يتعين للاعتكاف كما لا يتعين للمسلاة لو نذرها فيه (والثانى) يتعين وقال المام الحرمين : وهو ظاهر النص لأن الاعتكاف حقيقة الانكفاف فى سائر الأماكن والتقلب ، كما أن الصحوم انكفاف عن أشياء فى زمن مخصوص فنسبة الاعتكاف الى المكان كنسبة الصحوم الى الزمان ، ولو عين الناذر يوما لصومه تعين على

انصحيح فليتعين المسجد بالتعين أيضا ، هذا كلام الامام والمذهب أنه لا يتعين للاعتكاف مسجد غير الثلاثة ، قال أصحابنا : الا أنه يستحب الاعتكاف فيما عينه ، وفرق الأصحاب بينه وبين الصوم على المذهب فيهما بأن النذر مردود الى أصل الشرع وقد أوجب الصوم بالشرع في زمن بعينه لا يجوز فيه غيره في غير النذر ، وهو صوم رمضان ، وكذا في النذر ،

وألما الاعتكاف فلم يجب منه شيء بأصل الشرع في موضع بعينه فصار كالصلاة المنذورة في مسجد بعينه ، فانه لا يتعين لها ذلك المسجد ، فانحاصل أنه اذا عين في نذره غير المساجد الثلاثة للصلاة لا يتعين ، وان عين يوما وان عينه للاعتكاف لم يتعين أيضا على المذهب ، وان عين يوما للصوم تعين على المذهب ، أما اذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام فيتعين على المذهب ، وبه قطع المصنف والجهمور ، وذكر امام الحرمين وجماعات من المذراسانيين في تعينه طريقين (أصحهما) يتعين (والثاني) على قولين (أصحهما ) يتعين (والثاني) على قولين (أصحهما ) يتعين (والثاني) لا ، وان عين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى فقولان مشهوران (أصحهما) يتعين (والثاني) لا ، ودليل الجميع في الكتاب ،

قال أصحابنا: واذا قلنا بالتعين ، فان عين المسجد الحرام لم يقم غيره مقامه قطعا ، وان عين مسجد المدينة لم يقم مقامه الا المسجد الحرام لأنه أفضل منه ، ولا يلتحق بهما غيرهما فى الفضيلة ، وان عين المسجد الأقصى لم يقم مقامه الا المسجد الحرام ومسجد المدينة ، لأنهما أفضل ، واذا قلنا بعدم التعين ، فليس له الخسروج بعد الشروع لينتقل الى مسجد آخسر ، لكن لو كان ينتقل فى خروجه لقضاء الحاجة الى مسجد آخسر على مثل تلك المسافة فوجهان حكاهما امام الحرمين الى مسجد آخسر على مثل تلك المسافة فوجهان حكاهما امام الحرمين وآخسرون (أصحهما) جوازه ، وبه قطع المتولى وغيره ، فان كان الثانى أطول بطل الاعتكاف ،

( فسرع ) لو عين زمن الاعتكاف فى نذره ففى تعينه وجهان ( الصحيح ) المشهور وبه قطع الجمهور يتعين ، ولا يجوز التقديم عليه ولا التأخير ، فأن قدمه لم يجزه ، وأن أخره أثم وأجزأه وكان قضاء

( والثانى ) لا يتعين كما لا يتعين فى الصلاة • قالوا : ويجرى الوجهان فى تعين زمن الصوم ، والله أعلم •

## فسسرع ف مذاهب العلماء في مسجد الاعتكاف

قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف ، وأنه يصح فى كل مسجد ، وبه قال مالك وداود ، وحكى ابن المنذر عن سعيد ابن المسيب أنه قال :انه لا يصح الا فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم ، وما أظن أن هدذا يصح عنه ، وحكى هو وغيره عن حذيفة ابن اليمان الصحابى أنه لا يصح الا فى المساجد الثلاثة : المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى ، وقال الزهرى والحكم وحماد : لا يصحح الا فى الجامع ، وقال أبو حنيفة وأحمد واسحاق وأبو ثور : يصحح فى كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها ، وتقام فيه الجماعة ،

واحتج لهم بحديث عن جويبر عن الضحاك(١) عن حذيفة عن النبى حلى الله عليه وسلم قال: « كل مسجد له مؤذن وامام ، فالاعتكاف فيه يصلح » رواه الدارقطنى وقال: الضحاك لم يسمع من حذيفة (قلت) وجويبر ضعيف باتفاق أهل الحديث فهذا الحديث مرسل ضعيف فلا يحتج به •

واحتج أصحابنا بقوله تعالى « ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد »(٢) ووجه الدلالة من الآية لاشتراط المسجد أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد ، لأنها منافية اللاعتكاف ، فعلم أن المعنى بيان أن الاعتكاف انما يكون في المساجد ، واذا ثبت جوازه في المساجد صح في كل مسجد ، ولا يقبل

<sup>(</sup>۱) جويبر مو تصغير جابر واسمه جابر بن سعيد الازدى أبو القاسم البلخى نزيل الكوفة راوى التفسير ضعف جدا مكذا أجمله أبن حجر فى التقريب أما الضحاك فأنه أبن مزاحم الهلالى كثير الارسال فأنه أروى عن أبن عباس وحذيفة وغيرهما من الصحابة ولم برهم ، يعد من الطبقة الخامسة ومات بعد المائة ومن اسم أبيه يتبين أن أباء كان يهوديا (ط) •

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٧٠

تخصيص من خصه ببعضها الا بدليل ، ولم يصمح فى التخصيص شىء صريع ٠

# فسسرع فى مذاهبهم فى اعتكاف المرأة فى مسجد بيتها

قد ذكرنا أنه لا يصح عندنا على الصحيح ، وبه قال مالك وأحمد وداود ، وقال أبو هنيفة : يصح •

## قِالَ المُصنف رحمه الله تعالَى

( والأفضل أن يعتكف بصوم • « لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في شهر رمضان » فأن اعتكف بفير صوم جاز لحديث عمر رضى الله عنه « أنى نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك » ولو كان الصوم شرطا لم يصح بالليل وحده • وأن نذر أن يعتكف يوما بصوم فاعتكف بغير صوم فقيه وجهان قال أبو على الطبرى : يجزئه الاعتكاف عن النذر ، وعليه أن يصوم يوما لأنهما عبادتان تنفسرد كل واحدة هنهما عن الأضرى فلم يلزم الجمع بينهما بالنذر كالصوم والصلاة ، وقال عامة أصحابنا : لا يجزئه ، وهو المنصوص في الأم لأن المسوم صفة مقصودة في الاعتكاف فلزم بالنذر كالتابع ، ويخالف الصوم والصلاة ، لأن أحدهما ليس صفة مقصودة في الآخر) •

(الشرح) أما اعتكاف النبى صلى الله عليه وسلم فى رمضان فصحيح ثابت فى الصحيحين من رواية ابن عمر وعائشة وأبى سعيد الخدرى وصفية أم المؤمنين وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم و وأما عديث عمر فرواه البخارى ومسلم كما سبق وفى رواية للبخارى «أوف بنذرك ، اعتكف ليلة » وفى رواية لمسلم «قال: يا رسول الله: انى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف يوما قال: اذهب فاعتكف يوما » •

( أما الأحكام ) فقال الشافعي والأصحاب : الأغضل أن يعتكف صائعا ، ويجوز بغير صوم ، وبالليك ، وفي الأيام التي لا تقبل

الصسوم، وهى العيد والتشريق وهذا هو المذهب، وبه قطع الجماهير في جميع الطرق وحكى الشيخ أبو محمد الجويني وولده امام الحرمين وآخسرون قولا قديما أن الصسوم شرط فلا يصح الاعتكاف في يوم العيد والتشريق ولا في الليل المجسرد وقال امام الحرميسن قال الائمة : اذا قلنا بالقديم لم يصبح الاعتكاف بالليسل لا تبعلا ولا منفسردا ولا يشترط الاتيان بصسوم من أجل الاعتكاف ، بل يصح الاعتكاف في رمضان ، وان كان صومه مستحقاً شرعا مقصلهما ، والمذهب أن الصسوم ليس بشرط ، وسنبسط أدلته ان شاء الله تعالى في مداهب العلماء ، فاذا قلنا بالذهب فنذر أن يعتكف يوما هو فيه صائم ، أو أياما هو فيها صائم ، لزمه الاعتكاف بصوم بلا خلاف ، وليس له افسراد الصوم عن الاعتكاف ولا عكسه بلا خلاف ، صرح به المتولى والبغوى والرافعي وآخرون و

قالوا: ولو اعتكف هذا الناذر فى رمضان أجزأه ، لأنه لم يلتزم بهذا النذر صوما ، وانما نذر الاعتكاف بصفة ، وقد وجدت ، قال المتولى : وكذا لو اعتكف فى غير رمضان صائما عن قضاء أو عن نذر أو عن كفارة أجزأه لوجود المسفة ، (أما) اذا نذر أن يعتكف صائما أو يعتكف بصوم ، فانه يلزمه الاعتكاف والمسوم ، وهل يلزمه الجمع بينهما ؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما وهما مشهوران ،

(أحدهما) لا يلزمه ، بل له افرادهما ، قاله أبو على الطبرى (وأصحهما) يلزمه ، وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين وهو المنصوص فى الأم كما ذكره المصنف ، وهو الصحيح عند المصنفين ، فعلى هذا لو شرغ فى الاعتكاف صائما ثم أفطر لزمه أن يستأنف الصوم والاعتكاف ، وعلى الأول يكفيه استئناف الاعتكاف ، ولو نذر اعتكاف أيام وليال متتابعة صائما فجامع ليلا ففيه هذان الوجهان (أصحهما) يستأنفهما •

( والثانى ) يستأنف الصوم دون الاعتكاف ، لأن الاعتكاف لم يفسد ، ولو اعتكف فى رمضان أجزأه على وجه أبى على الطبرى عن الاعتكاف ، وعليه أن يصوم ، ولا يجزئه على الصحيح المنصوص ،

بل يلزمه استئنافهما ولو نذر أن يصوم معتكفا فطريقان (أحدهما) وبه قال الشيخ أبو محمد الجوينى: لا يلزمه الجمع بينهما ، بل له نفريقهما وجها وحدا ، لأن الاعتكاف لا يصلح وصفا للصوم بخلاف عكسه ، فان الصوم من مندوبات الاعتكاف (واصحهما) وبه قال الأكثرون فيه الوجهان السابقان كعكسه (أصحهما) وبه قال الجمهور لزوم الجمغ وقال المام الحرمين: لا أرى لما قاله أبو محمد وجها ، بل يجرى الوجهان سواء نذر الصوم معتكفا أو الاعتكاف صائما ، ولى نزوم الجمع بينهما طريقان حكاهما المتولى والبغوى وآخرون وفى لزوم الجمع بينهما طريقان حكاهما المتولى والبغوى وآخرون و

(أحدهما) أنه على الوجهين فيمن نذر الاعتكاف صائما (وأصحهما) وبه قطع امام الحرمين وعيره من المحققين لا يجب الجمع بينهما، بل له المعريق وجها واحدا، والمفرق أن الصوم والاعتدام مقساربان في أن كلا منهما حف بخلاف الصلاه فانها افعال مباشرة لا تناسب الاعتداف، فلم يشترط جمعهما، فان لم يوجب الجمع بين الاعتداف والصلاة، فانذى يلزمه من الصلاة هو الذى يلزمه لو افسرد الصلاة باننذر، وهى ركعتان في أصح القولين، وركعة في الإخر،

وان أوجبنا الجمع لزمه ذلك القدر فى يوم اعتكافه ، ولا يلزمه استيعاب اليوم بالصلاه ، فان نذر اعتكاف أيام مصليا ، لزمه ركعتان لكل يوم على لأصح أو ركعة فى القول الآخر ، ولا يلزمه أكثر من ذلك ، هكذا جزم به البغوى وغيره .

قال الرافعى: ولك أن تقول ان ظاهر اللفظ يقتضى الاستيعاب ، فان تركنا الظاهر فلماذا يعتبر تكرير القدر الواجب من الصلاة كل يوم ، وهلا اكتفى به واحدة عن جميع الأيام ، ولو نذر أن يصوم مصليا لزمه الصوموالصلاة ولا يلزمه الجمع بينهما بالاتفاق، وقد صرحبه المصنف فى قياسه ، ووافقه الأصحاب ، ولو نذر القسران بين الحج والعمسرة فئه تفريقهما وهو أفضل ، هذا هو الصواب المعروف وأشار امام الحرمين هنا فى قياسه الى وجوب جمعهما فانه قال فى توجيه أصح الوجهين فيمن نذر الاعتكاف صائما أنه يلزمه الجمسع كما لو نذر أن يقسرن بين الحج والعمرة ، وهذا الذى قاله شاذ مردود بل غلط لا يعد خلافا ، والمسالة

مشهورة بجواز التفريق ، وسنزيدها ايضاحا فى كتاب النذر ان شاء الله تعالى ، ولو نذر أن يصلى صلاة يقسرا فيها سورة معينة لزمه انصلاة ، وقراءة السورة ، وفى لزوم الجمع بينهما وجواز التفريق الوجهان السابقان ، فيمن نذر الاعتكاف صائما قاله القفال وتابعه امام المرمين وآخرون ، وهو ظاهر •

(فسرع) لو نذر أن يعتكف شهر رمضان ففاته لزمه اعتكاف شهر احسر ، ولا يلزمه الصوم بلا خلاف ، صرح به اصحابنا ، منهم الصيدلاني ، لانه لم يلتزم الصوم وانما كان يحصل الصوم لو اعتدف في رمضان اتفاقا •

## فـــرع ف مذاهب العلمساء في الصسوم في الاعتكاف

قد ذكرنا ان مذهبنا آنه مستحب وسيس شرطا لصحة الاعتكاف على المسحيح عندنا وبهدا قال المسسن البصرى وأبو شور وداود وابن للدر ، وهو اصح الروايتين عن احمد ، قال ابن المنذر : وهو مروى عن على بن أبىطالب وابن مسعود ، وقال أبن عمد وابن عباس وعانته وعروه بن الزبير والزهرى ومالك والأوزاعى والثورى وابو حنيفه واحمد واسحاق فى رواية عنهما : لا يصح الا بصوم ، قال القاضى عياض : وهو قول جمهور العلماء ،

واحتج لهؤلاء بأن النبى صلى الله عليه وسلم « اعتكف هو وأصحابه رصى الله عنهم صياما فى رمضان » وبحديث سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لا اعتكاف الا بصيام » رواه الدارقطنى وقال: تفسرد به سويد عن سفيان بن حسين ( قلت ) وسويد ابن عبد العزيز ضعيف باتفاق المحدثين •

وعن عبد الله بن بدیل عن عمسرو بن دینار عن ابن عمسر عن عمر « أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف عليه فأمره أن يعتكف ويصسوم » رواه أبو داود والدارقطنى ، وقال : تفسرد به ابن بديل

وهو ضعیف ، وفی روایة قال : « اعتکف وصم » قال الدارقطنی : سمعت آبا بکر النیسابوری یقول : هذا حدیث منکر •

واحتج أصحابنا بحديث عائشة « أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتكف العسر الأول من شؤال » رواه مسسم بهذا اللفظ ، ورواه البخارى وقال : « عشرة من شوال » والمراد به الأول كما فى رواية مسلم ، وهذا يتناول اعتكاف يوم العيد ، ويلزم من صحته ان الصوم ليس بشرط ، وبحديث عمر رضى الله عنه « انه نذر أن يعتكف ليله ففال له النبى صلى الله عليه وسم : أوف بنذرك » رواه المبخارى ومسلم ، وفى روايه للبخارى « اوف بنذرك اعتكف ليلة » وفى رواية لمسسم « انى نذرت ان اعتكف يوما ، فقال : اذهب فاعتكف يوما » •

وهذا لا يخالف رواية البخارى ولا الرواية المشهورة لأنه يحتمل أنه سابه عن اعتكاف ليله وساله عن اعتكاف يوم فامره بالوفاء بما نذر فيحصل عنه صحة اعتكاف الليلة وحدها ، ويؤيد هذا روايه نافع عن ابن عمر أن عمر « نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فسال رسول الله صلى الله عليه وسم فقال له : أوف بنذرك فاعتكف عمر ليلة » رواه الدارقطني وقال : اسناده صحيح ثابت ، وبحديث طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم هال : « ليس على المعتكف صيام الا أن يجعله على نفسه » رواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك قال : هو حديث صحيح على شرط مسلم ، ورواه الدارقطني في المستدرك قال : هو حديث صحيح على شرط مسلم ، ورواه الدارقطني وقال رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرمعه ، يعني أبا بكر محمد بن اسحاق السوسي و قد ذكرنا مرات أن الحديث الذي يرويه بعض الثقات مرفوعا وبعضه موقوفا يحكم بأنه مرفوع لأنها زيادة تقه ، هذا هو الصحيح الذي عليه المحقون ، وبه قال الفقهاء واصحاب الأصول وحذاق المحدثين ،

( وأما الجواب ) عما احتج به الأولون من اعتكاف النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه في رمضان فمحمول على الاستحباب لا على الاشتراط ، ولهذ ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال كما قدمناه ، فوجب حمل الأول على الاستحباب للجمع بين الأحاديث ، مع أنه لا يلزم من مجرد الاعتكاف في رمضان اشتراط الصوم ،

وأستدل المزنى أيضسا بأنه لو كان الصدوم شرطا لم يصح الاعتكاف ف رمضان ، لأن صومه مستحق لغير الاعتكاف .

( وأما الجواب ) عن حديث عائشة « لا اعتكاف الا بصوم » فمن وجهين ( احدهما ) انه ضعيف بالاتفاق كما سبق بيانه ( والثاني ) لو ثبت لوجب حمله على الاعتكاف الأكمل جمعا بين الاحاديث • واما الجو بعن حديث عبد الله بن بديل فمن هذين الوجهين •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ويجوز الاعتكاف في جميع الاوقات ، والأفضل أن يعتكف في العتم الاخير من تنهر رمفسان بحديث ابى بن كعب وعائشه رضى الله عنهما ، ويجسوز ان يعكف ما تناء من ساعه ويوم ولاسهر ، كما يجسوز ان يتصدق بما شاء من قليل او كتيسر ، وان نذر اعتكافا مطلقا اجزاه ما يقع عليه الاسم • قال الشامعي رهمه ، سه تعالى : واحب ان يعتكف يوما ، وانما استحب ذلك ليخسرج من الخلاف ، فان ابا حنيعة لا يجيز اقل من يوما ) •

(انتسرح) حديث أبى وعائشة سبق بيانه فى أول الباب ، وأبو حنيفة اسمه النعمال بن تابت ، ولد سنة ثمانين من الهجرة ، وتوفى ببعد د سنة خمسين وماته ، وفيها ولد الشافعى ، قال انشامعى والاصحاب رحمهم الله تعالى : يصح الاعتكاف فى جميع الأوقات من الليل والنهار ، وأوقات كراهة المسلاة ، وفى يوم العيدين والتشريق كما سبق دليله وبيانه ، وأفضله ما كان يصوم ، وافضله شهر رمضان ، وافضله العشر الأواخر منه ، قال الشافعى والأصحاب : والأفضل ان لا ينقص اعتكافه عن يوم ، لأنه لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتكاف دون يوم ، وليخسرج من خلاف ابى حنيفة وغيره ممن يشترط الاعتكاف يوما فاكثر ،

وأما أقل الاعتكاف ففيه أربعة أوجه (أحدها) وهو الصحيح المنصوص الذى قطع به الجمهور أنه يشترط لبث فى المسجد، وأنه يجوز الكثير منه والقليل حتى ساعة أو لحظة • قال امام الحرميسن وغيره: وعلى هذا لا يكفى ما فى الطمأنينة فى الركوع والسحود

ونحوهما ، بل لابد من زيادة عليه بما يسمى عكوفا واقامة ، ( والوجه الثانى ) حكاه امام الحرمين وآخسرون أنه يكفى مجسرد المضسور والمرور من غير لبث أصلا ، كما يكفى مجرد الحضور والمرور بعرفات فى الوقوف ، وبه قطع البندنيجى ، قال امام الحرمين : وعلى هذا الوجه يحصل الاعتكاف بالمرور حتى لو دخل من باب وخسرج من باب ونوى فقد حصل الاعتكاف ، وعلى هذا لو نذر اعتكافا مطلقا خسرج عن نذره بمجرد المرور ،

( والوجه الثالث ) حكاه الصيدلانى واهام الحرمين وآخسرون أنه لا يصح الا يوما او ها يدنو من يوم ( والرابع ) حداه المتولى وعيره أنه يتسرط اكتر من نصف النهار او نصف الليل ، لان معسمى العاده ان تخالف العبادة وعادة الناس القعود فى المسلجد الساعه ولساعات لانتظار الصلاة ، أو سماع الخطبه أو العلم أو لغير ذلك ، ولا يسمى ذلك اعتكافا فشرط زيادة عيه لنتميز العبادة عن العادة ، قال المتولى : وهذا الخلاف فى اشتراط آكثر النهار يشبه الخلاف فى صوم التطوع ، فانه يصحح بنية قبل الزوال ، وفى صحته بنية بعده قولان مسهوران ( فاذا قلنا ) بالذهب وهو الوجه الأول انه يصح الاعتداف بشرط لبث يزيد على طمأنينة الصلاة كما سبق ، وكلما كثر كان وانما شرط لبث يزيد على طمأنينة الصلاة كما سبق ، وكلما كثر كان افضال ولا حد لاكثره بل يصح اعتكاف عمر الانسان جميعه ويصح افضاف العمر ، وسنفرده بمسألة مستقلة ،

ولو تغر اعتكاف ساعة صح نذره ولزمه اعتكاف ساعة ، ولو نذر اعتكلفا مطلقا كفاه عن نذره اعتكاف لحظة ، والأفضل أن يعتكف يوما ليخسرج من خلاف أبى حنيفة وموافقيه ، نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب ، ولو كان يدخل ساعة ويخسرج ساعة ، وكلما دخل نوى الاعتكاف صح على المذهب ، وحكى الروياني فيه وجها ضعيفا وكأنه راجع الى الوجه الثانى والثائث ، قال المتولى وغيره : ولو نوى اعتكاف مدة معلومة استحب له الوفاء بها بكمالها ، فان خرج قبل اكمانها جاز ، لأن التطسوع لا يلزم بالشروع ، وان أطلق النية ولم يقدر شيئا دام اعتكافه ما دام فى السجد ،

<sup>(</sup>١) بضم اللام وتسكين الباء وكسر التاء ٠

## فسسرع ف مذاهب العلماء في أقل الاعتكاف

قد ذكرنا أن الصحيح الشهور من مذهبنا أنه يصح كثيره وقليله ولو لحظة ، وهو مذهب داود و لشهور عن احمد ورواية عن ابي حنيفة وقال مالك وآبو حنيفة في المشهور عنه : أقله يوم بكمائه بناء على اصلهما في اشتراط الصوم و دليلنا أن الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير ولم يحده الشرع بشيء يخصه فبقى على أصله واما الصوم فقد سبق الكلام فيه ، وبينا أنه لم يثبت في اشتراط الصوم شيء صريح و

## قال المسنفُ رحمه الله تعالى

(وان نذر اعتكاف العشر دخسل فيه ليلة الحسادى والعشرين قبسل شروب النسمس ليستوفى المفرض بيقين • كما يخسسل جزءا من راسه ليستوفى غسل أنوجه بيقين ، ويخسرج منه بهلال شسوان تاما كأن الشهر او ناغصسا ، لان العشرة عباره عما بين العشرين الى آخسسر الشهر ، وأن نذر اعتكاف عشرة أيام من أخسره وكأن الشهر ناقصا اعتكف بعد الشهر يوما آخسر لتمسام العشرة ، لان العشرة عبسارة عن عشرة احاد بخلاف العشرة) •

(الشرح) هاتان المسألتان ذكرهما أصحابنا كما قد ذكرهما المصنف، ويستهب أن يمكث في معتكفه بعد هلال شدوال حتى يصلى العيد أو يخدرج منه الى المصلى أن صلوها في غيره و وقد سبقت هذه المسأبة في أخدر كتاب الصيام و وقوله في المسألة الثانية: ( اذا خدرج الشهر ناقصا اعتكف يوما آخدر) يعنى يوما بليلته و كذا صرح به البغدوى وغيره ، ويستحب في الثانية أن يعتكف يوما قبل العشر لاهتمال نقص الشهر ، فيكون ذلك اليوم داخلا في نذره لكونه أول المعشر من آخدر الشهر ، فلو فعل هذا ثم بان نقصه فهل يجزئه عن قضاء يوم ؟ قطع البغدوى بأنه يجزئه ، ويحتمل أن يكون فيه خلاف كالوجهين فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فتوضأ غلطا فبان محدثا ، هل يصح وضوءه ؟ والأصح لا يصح ، والله أعلم .

### فسرع

## ف مذاهب الطماء فيمن نذر اعتكاف العشر الأواخسر من رمضان أو غيره ، متى يدخل في اعتكافه ؟

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يلزمه أن يدخل فيه فى ليلة الحادى و لعشرين ويخسرج عن ندره بانقضاء التمهر تم أو نقص ، وبه قال مالك والتورى وابو حسيمه واصحابه • وقال الاوزاعى واستحاق وابو تور : يجزمه المدحول فى طنوع الفجر يوم الحادى والعشرين ، ولا يلزمه ليله الحادى والعسرين • ولا المام • والله اعلم •

## قال ألمنف رحمه ألة تعالى

( وان ندر أن يعتكف شهرا نظهرت فان كان شهرا بعينه لزمه اعتداعه بيد ومهارا سمهواء كان النبهر تاما او ناهصا ، لأن النسمهر عبارة عما بين الهلالين لم أو لقص • وأن ندر اعتماما نهار الشهر لزمه النهار دون اسيسل ، لامه حص النهار فلا يلزمه الليسل ، قان فاته النسهر ، ولم يصحف عيه نزمه قصاوه ، وينبسوز ان يصليه متتابعا ومتفسرها ، لان اسابع في ادايه بحدم الوقت ، عادا عات سقط كالتنابع في(١) يوم شهر رمصان ، وان بدر أن يعتكف متتأبعاً بزمه غضاوه مسبعا ، لان اسابع هها وجب محمم الندر ، فعم يسفط بفوات الوفت • قال في الأم: اذا نذر اعتكاف شهر وكان عد مضى أنشهر لم يلزمه ، لان الاعتمام في شهر ماض محال ، مان ندر اعتماف شهر غير معين فاعتكف شهرا بالاهله اجزاه تم الشهر او نقص لأن أسهم الشهر يمع عليه وان اعده شهرا بالعدد لزمه تلاتون يوما ، لان الشبهر بالعدد ملاتون يوما ، ثم ينظسر فيه ، فأن شرط التتابع لزمه التنابع لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به )) وان شرط ان يكون منفرها جاز متفرقا ومتتابعا ، لأن المتتابع افضل من المتفرق • فجاز أن يسقط ادنى الفرضين بأغضلهما ، كما لو نذر أن يعتكف في غير المسجد الحرام ، فله أن يعتكف في المسجد الحرام ، وأن أطلق النفر جاز متفرقا ومتتابعًا ، كما لو نذر صوم شهر ) •

<sup>(</sup>١) في نسخة ابن بطال (في صوم رمضان) (ط) ٠

## (الشرح) هذا الحديث رواه(١) •

( أما الأحكام ) فقال الأصحاب اذا نذر اعتكاف شهر بعينه وأطلق لزمه اعتكافه ليلا ونهارا تاما كان الشهر أو ناقصا ، ويجزئه الناقص بلا خلاف ، فان قال : أيام الشهر فلا يلزمه الليالى ، أو يقول : الليالى فلا تلزمه الأيام ، فلو لم يلفظ بالتقييد بالأيام دون الليالى أو عكسه ، ولكن نواه بقلبه فوجهان ( أصحهما ) عند المتولى والبغوى والرافعى وغيرهم لا أثر لنيته لأن النذر لا يصح الا باللفظ .

( والثانى ) يكون كاللفظ ، لأن النية تميز الكلام المجمل ، كما لو نذر عشرة أيام أو ثلاثين يوما وأراد الأيام خاصة ، فانه لا يلزمه الا الأيام خاصة بلا خلاف ، قال البغوى : وهذا الوجه هو قول القفال ، قال المتولى : ولو نذر اعتكافا مطلقا بلسانه ونوى بقلبه عشرة أيام فهل تلزمه العشرة أم يكفيه ما يقع عليه الاسم ، فيه هذان الوجهان ، قال أصحابنا : وان فاته الاعتكاف في الشهر الذي عينه لزمه قضاؤه ويجوز متفرقا ومتتابعا لما ذكره المصنف ، وحكى أصحابنا عن أحمد أنه قال : يلزمه التتابع في القضاء .

أما اذا نذر اعتكاف شهر بعينه أو عشرة أيام بعينها وشرط التتابع بأن قال: نذرت اعتكاف هذا الشهر متتابعا أو هدده الأيام العشرة متتابعا ففاته ذلك المعين فيلزمه قضاؤه وهل يجب القضاء في هدده المصورة متتابعا ؟ فيه وجهان (أصحهما) وبه قطع المصنف والأكثرون يجب لتصريحه به (والثاني) حكاه الفوراني والمتولى والبغوى وآخرون من الخراسانيين لا يجب ، بل يجوز متفرقا لأن التتابع يقع فيه ضرورة فلا أثر لتصريحه ،

<sup>(</sup>۱) بياض بالاصل فحرر (ش) قلت: الحديث رواه ابن ماجه والترمذى وصححه من حديث عقبة بن عامر بلفظ: « كفارة النفر اذا لم يسم كفارة يمبن » ورواه أبو داود عن ابن عباس بافظ: « من نفر نفرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نفر نفرا لم يطلقه فكفارته كفارة يمين » ولس فى طربق من الطرق وسماه الا ما بفيم من سياق الحديث فرهن سال الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفر ويسميه له (ط) •

أما اذا نذر اعتكاف شهر مضى بأن قال : أعتكف شهر رمضان سنة سبعين وستمائة وهو فى سنة احدى وسبعين فلا يلزمه بلا خلاف لفساد نذره نص عليه الشافعى فى الأم وتابعه الأصحاب ، أما اذا نوى اعتكاف شهر غير معين فانه يكفيه شهر بالهلال تم أو نقص ، لأن الشهر اسم لما بين الهلالين ، وانما يحصل له هذا اذا دخل فيه تبل غروب الشمس ليلة الهلال ، فان دخل بعد الغروب فقد صار شهره عدديا ، فيازمه استكمال ثلاثين يوما بلياليها ، ثم ان كان شرط التتابع لزمه بلا خلاف لما ذكره المصنف •

وإن شرط التفريق جاز متفرقا ، وهل يجوز متتابعا ؟ فيه طريقان ( أصحهما ) القطع بجوازه ، وبه قطع المصنف والأكثرون ، لأنه أغضل ( والثانى ) فيه وجهان حكاهما امام الحرمين وغيره من الفراسانيين ( أصحهما ) هذا ( والثانى ) لا يجزئه ، لأنه خلاف ما سماه ، وان لم يشرط التتابع ولا التفريق فيجوز متفرقا ومتتابعا على المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور ، لكن يستحب التتابع وخرج ابن سريج قولا أنه يلزمه التتابع حكاه عنه امام الحرمين والمتولى وغيرهما وهذا شاذ ضعيف والله أعلم ، ولو نذر اعتكاف العشر الأواخر من شهر بعينه ففاته وخرج الشهر ناقصا لم يلزمه الا قضاء تسعة أيام بلياليها ، لأن العشر الذي التزمه انما كان تسعة بلياليها ، صرح به المتولى وغيره وهو ظاهر ،

## قال المستف رحمه الله تعالى

( وان ندر أن يعتكف يوما لزمه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر ، ويخسرج منه بعسد غروب الشمس ، ليسستوفى الفرض بيقيسن وهل يجسوز أن يفرقه في ساعات أيام ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجسوز كما يجسوز أن يعتكف شهرا من شهور ( والثاني ) لا يجسوز لأن اليوم عبارة عما بين طلوع الفجسر وغروب الشمس ) •

( الشرح ) قال أصحابنا : اذا نذر اعتكاف يوم لم يلزمه معه الله بلا خلاف بل يلزمه أن بدخل فيه قبل طلوع الفجر ، ويخرج منه بعد غروب الشمس لأن حقيقة اليوم ما بين الفجر وغروب الشمس ،

هكذا قاله الخليل بن أحمد وغيره من أئمة اللغة وغيرهم ، واذا كان كذلك وجب الدخول قبل الفجر والمكث الى ما بعد غروب الشمس ليسقط الفرض كما يجب على الصائم امساك جزء بعد الغروب لاستكمال اليوم ، وهل يجوز أن يفرق اليوم في ساعات من أيام ؟ بأن يعتكف من كل يوم ساعة أو ساعتين أو ساعات حتى يستكمل اليوم ؟ فيه هذان الوجهان المذكوران في الكتاب بدليلهما (أصحهما) وبه قال أكثر أصحابنا: لا يجوز •

وحكى الدارمى وجها ثالثا عن القيصرى من أصحابنا أنه ان نوى اليوم متتابعا لم يجزئه وان أطلق أجزأه تفريق ساعاته • قال أصحابنا : ولو دخل فى الاعتكاف فى أثناء النهار ، وخرج بعد غروب الشمس ثم عاد قبل الفجر ، ومكث الى مثل ذلك الوقت ، ففى اجزائه هذان الوجهان ، فلو لم يخرج بالليل فطريقان •

(أحدهما) وبه قطع الأكثرون ، وهو ظاهر نص الشافعى أو هو نصه أنه يجزئه ، سواء جوزنا التفريق فى ساعات من أيام ، أم لا ، لحصول التواصل •

( والثانى ) أنه على الوجهين فى تفريق الساعات كما لوخرج فى الليل ، وبهذا الطريق قال أبو اسحاق المروزى ، وهكاه عنه أصحابنا العراقيون وامام الحرمين والمتولى وغيرهما من الخراسانيين ، لأنه لم يأت بيوم متواصل الساعات واعتكافه تلك الليلة غير داخل فى نذره ، ولا أثر له فكأنه خرج فى الليل شم عاد ، فسسواء مكث فى المسجد أو خرج ثم عاد ، فبمجرد حصول الليل حصل التفريق •

قال امام الحرمين: وهذا الذي قاله أبو اسحاق منقاس متجه ، وان كان معظم الأصحاب على خلافه ، قال: وعرض على أبى اسحاق نص الشافعي على تجويز ذلك مع مصيره الى أن تفريق ساعات اليوم لا يجزىء ، فقال: نصبه محمول على ما اذا قال: لله على أن أعتكف يوما من وقتى هذا ، فاذا قال ذلك فلا وجه الا الصبر الى مثله من الغد ، هذا كلام الامام ، ولو قال: لله على أن أعتكف يوما من هذا الوقت فقد اتفق أصحابنا في الطرق كنها على أنه يلزمه دخول المعتكف الوقت فقد اتفق أصحابنا في الطرق كنها على أنه يلزمه دخول المعتكف

من ذلك الوقت الى مثله من الغد ، ولا يجوز الخروج بالليل ، بل يجب مكثه لتحقق التواصل ، قال الشافعى وهذا فيه نظر لأن الملتزم يوم وليست الليلة منه فلا يمنع التتابع ، قال : والقياس أن يجعل فائدة التقييد في هذه الصورة القطع بجواز التفريق لا غير •

ثم حكى امام الحرمين عن الأصحاب تفريعا على جواز تفريق الساعات أنه يكفيه ساعات أقصر الأيام لأنه لو اعتكف أقصر الآيام جاز ، ثم قال : ان فرق على ساعات أقصر الأيام في سنين فالأمر كذلك ، وان اعتكف في أيام متباينة في الطول والقصر فينبغي أن ينسب اعتكافه في كل يوم بالجزئية ان كان ثلثا ، فقد خرج عن ثلث ما عليه ، وعلى هذا القياس ، نظرا الى اليوم الذي يقع فيه الاعتكاف ، ولهذا لو اعتكف من يوم طويل بقدر ساعات أقصر الأيام لم يكفه قال الرافعي : وهو استدراك حسن ، وقد أجاب عنه بما لا يشفى ، والله أعلم •

قال المتولى وغيره: ولو نذر اعتكاف ليلة فهو فى معنى اعتكاف اليوم على ما سبق ، فيدخل المسجد قبل غروب الشمس ، ويمكث حتى يطلع الفجر ، فلو أراد تفريقا من ساعات ليالى ففيه الخلاف السابق فى تفريق ساعات اليوم من أيام وكذا لو دخل نصف الليل وبقى الى نصف الليلة الأخرى ففيه الطريقان السابقان (أشهرهما) القطع بالاجزاء ، وقال أبو اسحاق: فيه الوجهان ، والله أعلم ،

(فسرع) قال المتولى: لو نذر اعتكاف يوم فاعتكف بدله ليسلة من لم يكن عين الزمان سلم يجزئه ، لأنه قادر على الوفاء بنذره على الصفة الملتزمة فهو كمن نذر أن يصلى ركعتين بالنهار ، فصلاهما بالليل ، وان كان عين الزمان فى نذره ففات فاعتكف بدل اليوم ليلة أجزأه ، كما لو فاته صلاة نهار ، اما مكتوبة أو منذورة فقضاها فى الليل فانه يجوز ، وسببه أن الليسل صالح للاعتكاف كالنهار وقد فات الوقت فوجب قضاء القدر الفائت ، فأما الوقت فيسقط حكمه بالفوات .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( وان نذر اعتكاف يومين لزمه اعتكافهما ، وفي الليلة التي بينهما للاثة أوجه ( احدها ) يلزمه اعتكافها ، لأنه ليل يتخلل نهار الاعتكاف فلزمه اعتكافها كالليالي العشر · ( والثاني ) ان شرط التتسابع لزمسه

اعتكافها لأنه لا ينفك منها اليومان ، وان لم يشترط المتتابع لم يلزمه اعتكافها ، لأنه قد ينفك منها اليومان فلا يلزمه اعتكافها ( والثالث ) لا يلزمه اعتكافها ، شرط فيه التتابع أم أطلق ، وهو الأظهر ، لأنه زمان لا يتناوله نذره فلا يلزمه اعتكافه كليلة ما قبله وما بعده ، وان نذر اعتكافه اعتكافهما ، وفي اليوم الذي بينهما الأوجه الثلاثة ، وان نذر اعتكاف ثلاثين يوما لزمه اعتكاف ثلاثيسن يوما ، وفي ليليها الأوجه الثلاثة ) ،

(الشرح) قال أصحابنا: اذا نذر اعتكاف يوم لم يلزمه معه ليلة وهذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في كل الطرق ، ونقل امام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه فقال: قال أصحابنا: اذا نذر اعتكاف يسوم لم يلزمه ضم الليلة اليه بالاتفاق الا أن ينويها وقال: ثم اتفقوا على أنه اذا نواها لزمه اعتكافها مع اليوم وثم استشكله الامام من حيث ان الليلة لم يذكرها ، والنية المجسردة لا يلزم بها النذر ثم أجاب عنه بأن اليوم قد يطلق ويراد به اليوم بليلته ، وهذا شائع على الجملة ، وان لم يكن هوالظاهر من اللفظ فعملت النية فيه وهذا كلامه وهو كلام نفيس وحكى الرافعي قولا غريبا أن الليلة تلزم في نذر اعتكاف اليوم ، الا أن ينوي يوما بلا ليلة ، وهذا شاذ ضعيف ولا تفسريع عليه ، ولونذر اعتكاف شهر دخلت الأيام والليسالي بلا خلاف و ونقل امام الحرمين وغيره اتفاق الأصحاب عليه و وقد ذكره المصنف وشرحناه قبل هذا ، لأن الشهر اسم للجميع ، وهو ما بين الهلالين ، ولو نذر اعتكاف يوميسن لزمه اليومان ، وفي الليلة ما بين الهلالين ، ولو نذر اعتكاف يوميسن لزمه اليومان ، وفي الليلة التي بينهما ثلاث طرق:

( أحدها ) حكاه اهام الحرمين عن المراوزة أنهم قطعوا بأنها لا تجب ، قال : وانما ذكر المراوزة الخلاف في الليالي المتخللة فيما اذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام فصاعدا .

( والطريق الثانى ) طريقة الشيخ أبى هامد وابن المسباغ والمتولى وأكثر أصحابنا المصنفين أنه ان صرح بالتتابع فى اليوميس أو نواه لزمته الليسلة المتخللة وجها واحدا والا فوجهان •

( والطريق الثالث ) طربقة المصنفين وقليلين أن فى المسألة ثالثة أوجه ( أحدها ) تلزمه الليسلة الا أن يريد بياض النهار فقط ( والثاني )

لا تلزمه الا اذا نواها (والثالث) ان نوى التتابع أو صرح به لزمته الليلة والا فلا و قال الرافعى: هذا الوجه الثالث هو الراجح عند الأكثرين ، قال: ورجح صاحب المهذب وآخرون أنها لا تلزمه مطلقا ، قال: والوجه أن يتوسط فيقال: ان كان المراد بالتتابع توالى اليومين ، فالصواب قول صاحب المهذب ، وان كان المراد تواصل الاعتكاف فالصواب ما قاله الأكثرون ، وهذا الذى اختاره الرافعى جزم الدارمى به فقال: اذا نوى اعتكاف يومين متتابعا لزمته الليلة معهما ، وان نوى المتابعة في النهار كالصوم لم يلزمه الليل ، وان لم ينو تتابعا فوجهان: وان نذر ليالى فان نوى متتابعة لزمته الأيام ، وان نوى تتابع الليالي لم تلزمه الأيام ، وان لم ينو التتابع للمالي لم تلزمه الأيام ، وان لم ينو تنابع الليالي لم تلزمه الأيام ، وان لم ينو التابع الليالي لم تلزمه الأيام ، وان لم ينو التتابع فعلى الوجهين (أصحهما) لا يلزمه • هذا كلام الدارمي • والله أعلم •

قال أصحابنا: ولو نذر اعتكاف ليلتيسن ففى النهار المتفسلا بينهما هذا الخلاف ولو نذر ثلاثة أيام أو عشرة أو ثلاثين ففى وجوب اعتكاف الليالى المتخللة هذا الخلاف ، هكذا قطع به الجمهسور ، وحكى البغوى هذا وحكى طريقا آخر واختاره أنه يلزمه الليالى هنا وجها واحدا ، والمذهب الأول ، واتفق أصحابنا على أن الخلاف انما هو فى الليالى المتخللة ، وهى تنقص عن عدد الأيام بواحد أبدا ولا خلاف أنه لا يلزمه ليال بعدد الأيام ، هكذا صرحوا فى جميع الطرق بأنه لا خلاف فيه ، وكذا صرح بنفى الخلاف فيه الرافعى ، وكان ينبغى أن يجىء فيه القول الذى قدمناه عن حكاية الرافعى أن من نذر يوما لزمته ليلته ،

قال أصحابنا: ولو نذر اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان دخل فيه الليالي والأيام بلا خلاف لأنه اسم لذلك ، وقد سبقت المسألة مشروحة وتكون الليالي هنا بعدد الأيام كما في الشهر ، ولو نذر عشرة أيام من آخر الشهر ففي دخول الليالي الخلاف ، هذا تفصيل مذهبنا ، وقال أبو حنيفة : اذا نذر اعتكاف يومين لزمه يومان وليلتان ، وحكاه المتولى عن أحمد : وعندنا لا يلزمه ليلتان ، وفي لزوم ليلة واحدة الخلاف السابق ، وبه قال مالك وأبو يوسف ، وهو المشهور عن أحمد ، واحتج أصحابنا بأن اليومين تثنية لليوم ، وليس في اليوم ليلة ، فكذا في اليومين ، والله أعلم ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا يصبح الاعتكاف الأبالنية لقوله صلى الله عليه وسلم « انما الأعمال بالنيات ، ولكل امرىء ما نوى » ولأنه عبادة محضة فلم يصبح من غير نية كالصوم والصلاة ، وان كان الاعتكاف فرضا لزمه تعيين الفرض ليتميز عن التطوع ، فان دخل في الاعتكاف ثم نوى الخصروج منه ففيه وجهان ( أحدهما ) يبطل لأنه قطع شرط صحته فأشبه اذا قطع نية الصلاة ( والثاني ) لا يبطل لأنه قرية تتعاق بمكان ، فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج ) •

( الشرح ) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم من رواية عمر ابن الخطاب رضى إلله عنه ، وسبق بيانه واضحا فى أول باب نية الوضوء ( وقوله ) عبادة محضة احتراز من العدة ونحوها مما قدمناه فى نية الوضوء ( وقوله ) قربة تتعلق بمكان ، احتراز من الصيام والصلاة ،

( أما الحكم ) فلا يصح الاعتكاف الا بنية سواء المنذور وغيره ، سواء تعين زمانه أم لا ، فان كان فرضا بالنذر لزمته ليتميز عن التطوع ، ثم اذا نوى الاعتكاف وأطلق كفاه ذلك ، وان طال مكثه شهورا أو سنين ، فان خرج من المسجد ثم عاد احتاج الى استئناف النية ، سواء خرج لقضاء الحاجة أم لغيره ، لأن ما مضى عبادة تامة مستقلة ، ولم يتناول بنية منه غيرها ، فاشترط الدخول الثانى نية أخرى لأنها عبادة أخرى ، قال المتولى وغيره : فلو عزم عند خروجه أن يقضى الحاجة ثم يعود كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية ، قال الرافعى : هذا فيه نظر لأن اقتران النية بأول العبادة شرط ، فكيف يكتفى بعزيمة سامقة ؟ ،

(قلت) ووجه ما قاله المتولى وغيره وهو الصواب أنه لما أحدث النية عند ارادته الخسروج صار كمن نوى المدتين بنية واحدة ، كما قال أصحابنا فيمن نوى صلاة النفل ركعتين ثم نوى فى آخرها جعلها أربعا أو أكثر ، فانه تصح صلاته أربعا بلا خلاف ويصير كمن نسوى الأربع فى أول دخوله ، و شه أعلم •

هذا كله اذا لم يعين زمنا ، فان عينه بأن نوى اعتكاف أول يوم او شهر ففى اشتراط تجديد النية اذا خرج ثم عاد أربعة أوجه (أصحها) وبه قطع المتولى ان خرج لقضاء الحاجة ثم عاد لم يجب التجديد لأنه لا بد منه ، وان خرج لغرض آخر اشترط التجديد سواء طال الزمان أم قصر (والثانى) ان طالت مدة الخروج اشترط التجديد والا فلا ، سواء خرج لقضاء الحاجة آم لغيره (والثالث) لا يشترط التجديد مطلقا (والرابع) وبه قطع البغوى ان خرج لأمر يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع اشترط التجديد ، وان خيرج لما لا يقطعه ولابد منه كقضاء الحاجة والفسل للاحتلام لم يشترط ، وان كان منه بد أو طال الزمان ففي اشتراط التجديد وجهان ، وهذه الأوجه جارية في اعتكاف التطوع وفيمن نذر أياما ولم يشترط فيها التتابع ثم دخل المسجد بقصد الوفاء بالنذر ، فأما اذا شرط التتابع أو كانت لاغتكاف المتابع ، وما لا يقطعه ان شاء الله تعالى ه

واذا شرط فى اعتكافه خروجه لشغل وقلنا بالذهب: انه يصحح شرطه فخرج لذلك ثم عاد ففى وجوب تجديد النية وجهان حكاهما البغوى وغيره (أصحهما) على قياس ما سبق وجوب التجديد أما اذا دخل فى اعتكاف بالنية ثم قطع النية ونوى ابطاله فهل يبطل أفيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وغيره (أصحهما) على قياس ما سبق وجوب التجديد ، أما اذا دخل فى اعتكاف بالنية ثم قطع النية ونوى ابطاله فهل يبطل أفيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف ، وهما مشهوران المصله الا يبطل ، وقد سبق ذكر هذه المسألة مع نظائرها فى باب نية الوضوء ثم فى أول صفة الصلاة ، والله أعلم ه

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا يجوز للمعتكف أن يخسرج من المسجد [ لغير عدر ] لما روت عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنى الى رأسه لأرجله ، وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان » فان خسرج من غيسر عدر بطل اعتكافه لأن آلاعتكاف هو اللبث في المسجد ، فاذا خسرج فقد فعل ما ينافيه من غير عدر فبطل ، كما لو

اكل فى الصوم ، ويجوز أن يخرج رأسه ورجله ولا يبطل اعتكافه لحديث عائشة ، ولأنه باخراج الرأس والرجل لا يصير خارجا • ولهذا لو حلف لا خرجت من الدار وأخرج رأسه أو رجله لم يحنث) •

( الشرح ) حديث عائشة رواه البخارى ومسلم ولفظهما عن عائشة قالت: « ان دان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل على راسه وهو في المسجد فآرجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجه الانسسان اذا كان معتدمها » هذذا هو في رواية البخارى ومسلم • الا أن لفظ الانسسان ليس في رواية البخارى وهي ثابتة في رواية مسلم ذكره في أوائل كتاب الطهاره وتبت لفظ الانسسان في سنن ابي داود ايضسا وهذا لفظه عن عائشة قالت: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني لي راسه • وكان لا يدخل البيت الا لحاجه الانسان » رواه أبو داود باسساد على شرط البخارى ومسلم •

وفى رواية للبخسارى: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغى الى رأسه وهو مجاور فى المسجد فأرجله وانا حائض » رواه مسلم كذلك فى كتاب الطهارة الا أن فى روايته « يخسرج الى رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض » •

وقولها ( مجاور ) أى معتكف ويسمى الاعتكاف جوارا وقد ذكرته فى تهذيب اللغات وفى الفاظ التنبيه ، وفى رواية للبخارى عن عائشة قالت : « كان النبى صلى الله عليه وسلم يباشرنى وأنا حائض ، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض » وقولها ( يباشرنى ) أى باليد ونحوها ، والمباشرة فى زمن الاعتكاف محمولة على انها بغير شهوة •

( أما الأحكام ) فقال الشافعى والأصحاب: اذا دخل فى اعتكاف منذور شرط فيه التتابع لم يجنز أن يضرج من المسجد بغير عذر ، فان خرج بغير عذر بطل اعتكافه ، وان خرج لقضاء حاجة الانسان وهى البول والغائط لم يبطل لما ذكره المصنف ، وان أضرج يده أو رأسه لم يبطل بلا خلاف ، سواء كان لحاجة أم لغيرها ، لما ذكره المصنف ، هذا مختصر ما يتعلق بشرح كلام المصنف ، ولم يذكر المصنف كون الاعتكاف منذورا ، ولابد من تصوير المسألة فى المنذور

كما نقلناه عن الشافعي والأصحاب ، والا فالتطوع يجوز الخوروج منه متى شاء ، والله أعلم •

قال أصحابنا : الذي يقطع الاعتكاف المتتابع ويحوج الى استئناف المنذور أمران :

- (أحدهما) فقد بعض شروط الاعتكاف ، وهى الأمور التى لابد منها لصحته ، كالكف عن الجماع ، وكذا عن المباشرة على أحد القولين ، كما سنوضحه إن شاء الله تعسالى ، ويستثنى من هذا طرءان المعيض والاحتلام ، فانهما لا يقطعانه وإن كانا يمنعان انعقاده أولا •
- ( والثانى ) الخسروج بكل البدن عن كل المسجد بلا عذر فهذه ثلاثة قدود:
- (الأول) الخروج بكل بدنه ، احترزوا به عمن أخرج رأسه أو يدبه أو احدى رجليه او خليهما ، وهو قاعد مادهما ، فلا يبطل اعتكافه بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، فان أخرج رجليه واعتمد عليهما وبقى رأسه داخل المسجد فهو خارج فيبطل اعتكافه •
- (القيد انثانى) الخسروج عن كل المسجد ، احترزوا به عن الخروج الى رحبة المسجد ، فانه لا يضر بلا خلاف كما سنوضحه ان شاء الله تعالى ، وعن الخروج الى منارة المسجد ، وسيأتى حكمهما قريبا ان شاء شه تعالى ، والله اعلم •
- ( القيد الثالث ) الخسروج بلا عذر ، فأما الخسروج لعذر ففيه تفصيل نذكره بعد هذا على ترتيب لمصنف أن شاء الله تعالى •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ويجوز أن يخدرج لحاجة الانسسان ولا يبطسل اعتكافه لحديث عائشة رضى الله عنها ، ولان ذلك خدروج لمسا لابد منه فلم يمنع منه ، وان كان للمسجد سقاية لم يلزمه قضساء الحاجة فيها ، لأن ذلك نقصان مروءة وعليه في ذلك مشقة ذلم يلزمه وان كان بقربه بيت صديق له لم

يلزمه قضاء الحاجة فيه ، لأنه ربما احتشم وشق عليه غلم يكلف ذلك ، وأن كأن له بيتان قريب وبعيد ففيه وجهان ( أظهرهما ) انه لا يجوز أن يمضى المى البعيد ، فان خسرج الميه بطل اعتكافه لانه لا حاجة به الميه فانسبه اذا خسرج لغير حاجه ، وقال أبو على أبن أبى هريرة : يجوز أن يمضى ألى ألابعد ولا يبطل اعتكافه لانه خروج لحاجه الانسسان فاسبه اذا لم يكن له غيره ) ،

## (الشرح ) حديث عائشه سبق بيانه • وفى الفصل مسائل:

- (احداها) يجوز الخروج لحاجة الانسان وهى البول والمعاتط وهذا لا خلاف عنيه وقد نقس ابن المنذر والمساوردى وغيرهما اجماع المسلمين على هذا قال اصحابنا : وبه أيضا الخروج لعسل الاحترم بلا خلاف ، ودليلهما في الكتاب •
- ( الثانية ) اذا كان للمسجد سقاية لم نكلفه قضاء الحاجة فيها ، بل له الذهاب الى داره ، وكذا لو كان بجنبه دار صديق له والمكنه دخولها لم نكلفه ذلك لماذكره المصنف •
- (انثائثة) اذا كان له بيتان أحدهما أقسرب وكل و حد منهما بحيث لو انفسرد جاز الذهاب اليه فهل يجوز الذهاب الى الأبعد لا فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما (اصحهما) عنده وعند غيره: لا يجسوز انفق لاصحاب على تصحيحه ، والله أعلم •
- (فسرع) اذا كانت داره بعيدة بعدا فاحشا ـ فان لم يجد في طريقه موضعا كسقاية أو بيت صديق يآذن فيه ـ فله الذهاب لى داره وجها واحدا ، لأنه مضطر الى ذلك ، وان وجد ـ وكان لا يليق به دخول غير داره ـ فنه الذهاب الى دره أيضا بلا خلاف ، والا فوجهان مشهوران ، حكاهما البندنيجي والدارمي والفوراني وامام المحرمين والبغوى والسرخسي وصاحبا العدة والبيان و آخرون (أصحهما) لا يجوز الذهاب الى غير داره ، لأنه يذهب جملة مقصودة من أوقات الاعتكاف في الذهاب والمجيء ، وهو غير مضطر اليه .

(والثانى) يجوز لأنه يشق قضاء الحاجة فى غير بيته ، وهد وجه هو ظاهر نص انسافعى ، فانه قال فى المختصر : ويخسرج المعتكف للغائط والبول الى منزيه وان بعد ، وممن جزم بهذا الوجه المحامى و الساوردى وهو ظاهر كلام المصنف وشيخه القاضى أبى الطيب ، وممن جسزم بالأول الشيخ أبو حامد والصيدلانى ، وهو ظاهر كلام صاحب الشامل وغيره ، وصححه البندنيجى والرفعى وغيره ، قال الشيخ آبو حامد فى التعليق : هذه البفظه التى نقلها المزنى وهى قوله : وان بعد لا اعرفها للشافعى ، وتأولها غير أبى حامد على ما اذا كان المنزل بعيدا بعدا غير متفاحش ، والله أعلم •

وذكر المتولى طريقة تخالف ما ذكرناه عن الجمهسور فى بعضها ، فقال : ان كان المنزل بعيدا عن المسجد أو لم يجد غيسره فله الذهاب اليه ، وان وجسد غيره كسقاية مسبلة سفان كان عادة مثله قضاء الحاجة فى السقاية المذكورة سلم يجسز الذهاب الى منزله ، فان ذهب بطل اعتكافه المتتابع فان لم يكن ممن عادة مثله قضاء الحاجة فى السقاية فوجهان ، قال : وهما شبيهان بالوجهين فيمن هدد بما يذهب مروءته على فعل شيء ففعله ، هل يكون ذلك اكراها أم لا ؟ والله أعلم •

( فسرع ) قال أصحابنا لا يشترط فى آلخسروج لقضاء آلحاجة شدة الحاجه لأن فى اعتباره ضررا بينا ، ونقل امام الحرمين اتفاق الأصحاب على هذا •

(فسرع) قال أصحابنا: اذآ خسرج لقضاء الحاجة لا يكلف الاسراع ، بل له المشى على عادته ، قال المتولى: ويكره له أن ينقص عن عادة مشيه لأنه لا مشقة فى تكليفه المشى على العسادة ، فلو خسرج فى الثانى عن حد عادته من غير عذر بطل اعتكافه على الصحيح ، ذكره المتولى والروياني فى البحر ،

(فرع) لو كثر خروجه للحاجة لعارض يقتضيه ، كاسهال ونحوه ، عوجهان حكاهما امام الحرمين (أصحهما) وهو مقتضى اطلاق الجمهور لا يضره ، نظرا الى جنسه (والثانى) يقطع التتابع لندوره ، والله أعلم .

- (فرع) أوقات الخروج لقضاء الهاجة إجب تداركها ، وقضاؤها في الاعتكاف المنذور نعسين (احدهما) الإعتكاف مستمر فيها على الصحيح من وجهين حكاهما المتولى وغير وبهذا الصحيح قطع آخرون و قالوا: ولهذا لو جامع في اتناء له في الخروج لقصاء الحاجة من غير مكث بطل اعتداعه على الخرج ويتصور دسن بأن يذهب نقضاء الحاجه راكبا مع المرأة في هودج ونه ، وصوروه ايضا في وقفه لطيفة جدا (والعلة التانية) أن زمن الخروج لقضاء الحاجة مسنثنى لأنه ضروري ، والله أعلم و
- ( فسرع ) اذا خسرج لقضاء الحاجة في تكاف منذور متتابع ثم عاد ففى استراط تجديد النية طريقان ( الذم) أنه لا يشترط لان الأولى باقيه حكما ، كما لا يجب تجديد النية في عات الصلاة ولا في أعضاء الوضوء وأفعال الحج ( والطريق الثاني أن قسرب الزمان لم يشترط التجديد والا فوجهان •
- (فسرع) اذا فسرغ من ففساء الحاجة ستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد و لأن ذلك يقع تابعا و ونقل الما الحرمين الاتفساق على هذا (وألما) اذا احتساج الى الوضوء لغير ال وغائط ومن غير حاجة الى استنجاء من فان لم يمكنه فى المسجد من الخروج له ولا يقطع الاعتكاف وان أمكنه فى المسجد فوجهان الهما المام الحرمين وغيره (أصحهما) لا يجوز الخسروج له و ونق الامام عن الأكثرين ، ثم قال : ولا شك أن هذا الخلاف فى الوضوء واجب يعنى أن التجديد لا يجوز الخروج له وجها واحدا وقد مرح صاحب الشامل بامتناع الخروج لتجديد الوضوء ولم يذكر فيه خلافاه
- (فسرع) قد ذكرنا أن زمن الفريج لقضاء الحاجة لا يقطع التتابع ولا يؤثر فى الاعتكاف ، ولكن هل يؤون ذلك الزمان محسوبا من الاعتكاف ؟ ويعد فى حال خروجه للحاجة الى أن يرجع الى المسجد معتكفا ؟ فيه وجهان حكاهما امام الحرمين والمتولى وغيرهما (أحدهما) لا يكون فى ذلك معتكفا قال المتولى : لأنه مشعول بضسده ، فلا يكون معتكفا ، ولكنه زمن مستثنى من الاعتكاف ، كما أن أوقات الصلوات تكون مستثناة من زمن الاجارة (والثانى) يكون معتكفا تلك الحال ،

لأنه لو جامع فى تلك الحال آو استمتع بقبلة وأنزل ـ وقلنا بتآثير ذلك ـ بطل اعتكافه على المذهب ، وبه قطع المتولى وغيره ، ولولا أنه معتكف حينئذ لم يبطل ، لأن مفسد العبادة اذا لم يصادفها لا يفسدها ، كوطء الصائم فى ليالى رمضان ، هذا معنى كلام المتولى •

وأوضح امام الحرمين هذين الوجهين فقال: اتفق الاصحاب على أن أوقات قضاء الحاجة لا تؤثر فى قطع النتابع و وأن بلغت ما بلغت و قال : حتى قال طوائف من المحققين: أن الخارج نقضاء الحاجة معتكف وأن لم يدن فى المسجد واستدبوا بالاعبداد بهدذا الزمان وكان يمدن أن لا يعتد به وأن حكم بأن النتابع لا يقطع واستدلوا ايصابانه لو جامع فى حال خروجه لقضاء الحاجة فله اعتكافه ولان من الممدن أن يقال لا يفسد ويمد الجماع لواقع فيه كالجماع الواقع في يالى الصيام المتتابع و

وقال القائلون: ليس الخارج معتكفا • ولكن زمان خروجه مستثنى وكأنه قال: لله على اعتداف عشره ايام الآ أوقات خروجى لقضاء الحاجة • واجابوا عن الجماع وهملوا كونه مفسدا على اشتعال الخارج بما لا يتعلق بحاجته ، وهد يقولون: لو عاد مريضا ينقطع تتابعه وان كان خروجه لقضاء الهاجة كما سنفصله حتى لو فرض الجماع مع الاشتعال بقضاء الحاجة على بعد فى تصويره لم يفسد الاعتكاف ، وهذا بعيد ، والصحيح أنه يفسد الاعتكاف ، وان قلنا: انه غير معتكف فانه عظيم الموقع فى الشريعة ، وهو وان قرب زمانه أظهر تأثيرا من عيادة المريض •

وقد ذكر الأصحاب أن الفارج لقضاء الحاجة ان عاد مريضا في طريقه ، ولم يحتج الى الازورار فلا بأس بذلك ، ولو ازور وعاد الريض انقطع انتتابع وان قرب الزمان على وجه كان يحتمل مثله في الاناة فان هذا يقدح في القصد المجسرد الى قضاء الحاجة ، وذكر الأصحاب أن الخارج لقضاء الحاجة لو أكل لقما فلا بأس اذا لم يجد كل مقصوده ، ولم يظهر طول زمان معتبر ، والجماع في هذا الوقت مؤثر بلا خلاف ، ومن تكلف تصويره فرضه في جريانه مع الوقت مؤثر بلا خلاف ، ومن تكلف تصويره فرضه في جريانه مع الاستعال بالذهاب لقضاء الحاجة ، هذا آخسر كلام امام الحرميسن ،

( فسرع ) لو جامع الخارج لقضاء الحاجة فى مروره بان كان فى هودج أو جامع فى وقفة يسيرة أو قبل امرأته بشهوة وأنزل وقلنا بالذهب أنه يؤثر ففى بطلان اعتكافه وجهان سبقا فى كلام اهام الحرمين وذكرهما آخسرون ( اصحهما ) بطلان اعتكافه وبه قطع المتولى وآخرون لأنه أشد منافاة للاعتكاف ، ممن أطال الوقوف لعيادة مريض ( والثانى ) لا يبطل لأنه لم يصرف اليه زمنا وليس هو فى هذه الحاله معتكفا على محد لوجهين كما سبق ، والله أعلم •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ویجوز أن یمضی الی البیت للاكل ولا یبطه اعتكافه • وقال أبو العباس : لا یجوز ، فان خرج بطل اعتماعه لانه یمكنه ان یاحل فی المسجد علا هاچه له [ الی الحروج ] والمصوص سو الاول لان الاحل فی المسجد ینفص المروءه فلم یلزمه ) •

(الشرح) قال التسافعي في الأم ومختصر ألمزني: له الخروج من المستبد الى منزله للادل وان امنسه في المستبد ، فقسال بطاهر النص جمهور الإصحاب و وفال ابن سريج: لا يجوز له الخروج للادل وحداه المساوردي عنه وعن ابي الطيب بن سسمه ، وحملا نص استمعي على من ادل لقصا ادا دحسل بينه مصارا لفضساء الحاجه ولا يميم نبردن ، وجعلاه كعياده المريض ، وخالفهما جمهور الاصحاب وعانوا . يجوز الحروج للادل والاعامة في البيت من اجبة على مدر حاجبة وسدا بو الصحيح سد الاصحاب لمسا ددره الاصحاب ، والعق اصحابنا على الله لا يجسور له الاقامة بعد فراعة من الاحل ، حما العقوا على الله لا يجسوز له الاقامة بعد فراعة من عصاء حاجبة لعدم العاجة الى دلت ، والله المساجة الى دلت ، والله المساجة الى دلت ،

واما الخروج شرب المساء فقال اصحابنا : ان عطس فلم يجسد المساء في المسبد فله الخسروج لتسرب ، وان وجده في المسبد ففي جراز الحروج للي البيت للسرب وجهان حداهما المساوردي والتسانسي واحسرون راصحهما ) لا يجوز • صححه الرافعي وغيره ، لان في الاحل في المسجد تبذلا بخلاف الشرب • قال المساوردي : ولأن استطعام الطعام مكروه واستسقاء المساء غير مكروه •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( وفي الفروج الى المنارة المخارجة عن رحبة المسجد ليؤذن ثلاثة اوجه ( احدها ) يجوز ، وان خرج لم يبطل اعتكافه لامها بعيت للمسجد عصارت كالمنساره التي في رحبه الجامع ( والثاني ) لا يجوز لانها حارجه من المسجد فاتسبهت غير المنارة ، وقال ابو اسحاق المروزي : ان كأن المؤدن ممن يالف الناس صوته جاز ان يخررج ولا يبطل اعتدافه لان ، محاجه مدعو اليه لاعلام الناس بالوقت ، وان لم يالعوا صوته لم يحرج فان خرج بطل اعتكافه لانه لا حاجة اليه ) .

( انترح ) قال الشافعي رحمه الله تعسالي في المختصر : ولا بأس اد كان مؤدا ان يصعد المنارة وان كانت خارجا • هذا نصه •

فال اصحابنا: للمنارة حالان ( احدهما ) أن تكون مبنية فى المسجد او فى رحبنه ، او يكون بابها فى المسجد او رحبته المتصله به فلا يضر المعندف صعودها ، سواء صعدها للاذان او غيره كسطح المسجد ، هذا قال الجمهسور أنه لا فرق بين ان تكون المنارة فى المسجد أو رحبته ، أو بابها متصلا بالمسجد او رحبته ،

وان كانت خارجة عن سمت البناء وتربيعه فلا يبطل الاعتكاف معددها بلا خلاف ، سواء صعدها المؤذن او غيره ، هكذ صرح به الاصحاب واتفقوا عليه ، ونقله اهام الحرمين عن الاصحاب فقال . لو كانت المنارة خارجة عن سمت المسجد متصلة به وبابها لاط فقد قطع الأصحاب بأن صعودها لا يقطع التتابع ، وأن كانت لا تعد من المسجد ، ولو اعتكف فيها لم يصح ، لأن جريم المسجد لا يثبت له حكم المسجد في صحة الاعتكاف فيه ، وتحريم المكث فيه على الجنب ولكن النص قاطع بما ذكرته ولم أر فيه خلافا مع الاحتمال الظاهر ، لأن الخارج اليها خارج الى بقعة لا تصلح الاعتكاف ، هذا كلام الاهام ،

واختصره الرافعى فقال: وأبدى امام الحرميس حتمسالا فى الخارجة عن سمته قال: لأنها حينئذ لا تعد من المسجد، ولا يصح الاعتكاف فيها، قال الرافعى: وكلام الأصحاب ينازعه فيما اسستدل به، وهذا الذى قاله الرافعى صحيح، وسيأتى فى كلام المحالى وغيره فى فسرع بعد عذا التصريح بخلاف ما استدل به مام الحرمبس رحمه الله، والله تعالى أعنم،

( الحال الثاني ) أن لا يكون بابها في المسجد ولا رحبته المتصلة به بل تكون منفصلة عنهما ، فلا يجوز للمعتكف الخوروج اليها لغير الأذان بلا خلاف ، وفي المؤذن أوجه (أصحها) لا يبطل في المؤذن الراتب في المسجد ويبطل في غيره ( والثاني ) يبطل فيهما ( والثالث ) لا يبطل فيهما ، وهذا ظاهر النص كما سبق ، وهو مقتضى اطلاق المصنف في التنبيه ، لكن يتأول كلامه على موافقة الأكثرين في الفرق بين المؤذن الراتب وغيره ، فيقال : مراده اذا كان المؤذن راتبا ، وهكذا يحمل قول المحاملي في المجموع ، وقول القاضي أبي الطيب في المجــرد ، فانهما قالا : اذا كانت المنارة خارجة عن المسجد والرحبة فالذى عليه عامة أصحابنا أن له صعودها للأذان ، ولا يضره في اعتكافه ، قالا: وهو ظاهر نص الشافعي ، قال: ومن منعه تأول نص الشافعي على ما اذا كانت المنارة في الرحية ، فالحاصل أن من قال : لا يبطل الاعتكاف مصعود المنارة المنفصلة أخذ بظاهر نص الشافعي ومن قال: يبطل حمله على المنارة التي في رحبة المسجد • قال المتولى : وهذا القائل مقول: أنما قال الشافعي: وأن كانت خارجا لأن الناس في العادة لا يعدون الرحبة من المسجد ، ومن فرق بين المؤذن الراتب وغيسره حمل النص على الراتب ، وقد قدمنا أن الفرق بين الراتب وغيره هو الأصح ، وممن صححه البغوى والرافعي •

( واعلم ) أن صورة المسأنة فى منارة قريبة من المسجد مبنية له ، فأما غيرها فيبطل اعتكافه بالذهاب اليها بلا خلاف ، وسواء الراتب وغيره ، هكذا صرح به جميع الأصحاب منهم المساوردى والسرخسى وآخرون ، وهو المفهوم من كلام المحاملى وابن الصباغ وصساحب انعدة وغيرهم .

وأما قول الرافعى: غرض الغزالى المسالة ، والخلاف فيما اذا كان باب المنارة خارج المسجد وهى ملصقة بحريمه ، قال : ولم يشرط المجمهور في صورة الخلاف سوى كون بابها خارج المسجد ، قال : وزاد أبو القاسم الكرخى بالخاء المعجمة بفذكر الخلاف فيما اذا كانت المنارة في رحبة منفصلة عن المسجد ، بينها وبينه طرق ، فهذا الذي دكره الرافعي لا يخالف ما نقاته عن اتفاق الأصحاب لأن مراده أنهم لم يشرطوا ما شرطه الغرالي ، واله أعلم ،

- ( فسرع ) قال القاضى أبو الطيب فى المجسرد ــ قال الشافعى فى البويطى ــ ويصح الاعتكاف فى المنارة ( قلت ) هذا محمول على منارة فى رحبة المسجد أو بابها اليها كما سبق •
- (قسرع) قد ذكرنا أن المنارة التى فى رحبة المسجد يجوز للمؤذن وغيره صعودها ، ولا يبطل الاعتكاف بذلك ، نص عليه الشافعى ، واتفق الأصحاب عليه ومن المهم بيان حقيقة هذه الرحبة قال صاحب الشامل والبيان : المراد بالرحبة ما كان مضافا الى المسجد محجرا عليه ، قالا : والرحبة من المسجد ، قال صاحب البيان وغيره : وقد نص الشافعى على صحة الاعتكاف فى الرحبة قال القاضى أبو الطيب فى المجرد : قال الشافعى : يصح الاعتكاف فى رحاب المسجد لأنها من المسجد وقال المحاملى فى المجموع : للمنارة أربعة أحوال :
- ( اهداها ) أن تكون مبنية داخل المسجد فيستصب الأذان فيها ، لأنه طاعة .
- ( الثانية ) أن تكون خارج المسجد الا أنها فى رحبة المسجد فالحكم فيها كالحكم لو كانت فى المسجد ، لأن رحبة المسجد من المسجد ، ولو اعتكف فيها صح اعتكافه •
- ( الثالثة ) أن تكون خارج المسجد وليست فى رحبته ، الا أنها متصلة ببناء المسجد ولها باب الى المسجد فله أن يؤذن فيها لأنها متصلة بالمسجد ومن جملته •
- (والرابعة) أن تكون خارج المسجد غير متصلة به ، ففيها الخلاف انسابق هذا كلام المحاملي بحروفه وفيه فوائد ، وعبارة شيخه أبي حامد في التعليق نحو هذا وكلام غيرهما نحوه ، وفيه التصريح بخلاف ما استدل بل امام الحرمين في المنارة المتصل بابها بالمسجد كما قدمناه عنه قريبا ، ووعدنا بذكر التصريح بنقل خلافه ، والله تعالى أعلم ،
- ( فسرع ) اتفق الأصحاب على أن المسأموم لو صلى فى رحبة المسجد مقتديا بالامام الذى فى المسجد صحت صلاته ، وان حال بينهما حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يضره ، لأن الرحبة من المسسجد كما سبق، ومما يتعلق بهذا هذا الموضع الذى هو باب جامع دمشق وهو باب

الساعات ، فلو صلى المساموم تحت الساعات بصلاة الامام فى الجامع هل تصبح صلاته ؟ لأن هذا الموضع رحبة المسجد(۱) • وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح لا يصح لأنه ليس برحبة وانما الرحبة صحن الجامع ، وطال النزاع بينهما وصفا فيه ، والصحيح قول ابن عبد السلام ، وهو الموافق لمسا قدمناه من كلام المحاملي وابن الصسباغ وصاحب البيان وغيرهم • وقد تأملت ما صنفه أبو عمرو واستدلاله ، فلم أرفيه دلالة على المقصود • والله تعالى أعلم •

( فسرع ) لو دخل المؤذن المعتكف الى حجرة مهيأة للسكنى بجنب المسجد ، وبابها الى المسجد بطل اعتكافه بلا خلاف ، صرح بالاتفاق عليه امام الحرمين ، قال : وانما قلنا ما قلنا فى المنارة لأنها مبنية لاقامة شعار المسجد ، والله أعلم •

(فرع) المنارة هنا بنتح الميم بلا خلاف ، وكذلك منارة السراج بيفتح الميم بلا خلاف وجمعهما مناور ومنائر بهمزة بعد الألف ، والأصل مناور بالواو ، لأنها من النسور ، قال الجوهسرى : من قال : مناور بالواو لأنه من النور ، ومن قال : منائر بالهمز فقد شبه الأصلى بالزائد ، كما قالوا مصائب وأصله مصاوب ، والمنارة مفعلة من الاستنارة ، وقال صاحب الحكم (٢) جمعها مناور على القياس ، ومنائر على غير القياس قال ثعلب : من همز شبه الأصلى بالزائد ، وأما سبويه فيحمل ما همز من هذا على الفلط ،

( فسرع ) رحبة المسجد ، قال الجورى : هي بفتح الحاء وجمعها رحب ورحبات كقصبات ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

وان عرضت صلاة جنازة نظرت ـ فان كان في اعتكاف تطوع ـ فالأفضل أن يخرج لأن صلاة الجنازة فرض على الكفاية فقدمت على الاعتكاف ، وأن كان في اعتكاف غرض لم يخرج ، لأنه تعين عليه

 <sup>(</sup>١) عامش نسخة الحداد بخطه : ( لعله : فقال الشدخ ابن عبد السلام بصح . •
 (١) كذا ولعله ( الحكم ) (ط) •

فرضه ، فلا يجوز أن يخرج لصلاة الجنازة التى لم يتعين عليه فرضها ، فان خرج بطل اعتكافه لأنه غير مضطر الى الخروج لأن غيره يقوم مقامه ) •

(الشرح) قوله: (فان كان في اعتكاف مفروض) هو بتنوين اعتكاف، ويجوز اضافته الى مفروض، قال الشافعى في مختصر المزنى: ولا يعود المعتكف المريض ولا يشهد الجنائز اذا كان اعتكافه واجبا، قال أصحابنا: ان كان الاعتكاف تطوعا وأمكنه الصلاة على الجنازة في المسجد لم يضرج، لأنه مستغن عن المضروج، وان لم يمكنه في المسجد لم يضرج لما ذكره المصنف، وهذا لا خلاف فيه، وان كان اعتكافا مندوبا فوجهان (الصحيح) المسمور الذي نص عليه الشافعي وقطع به المصنف والجمهور أنه لا يجوز الضروج لصلاة الجنازة، سواء تعينت عليه أم لا، لانها ان لم تتعين عليه فغيره يقوم مقامه فيها، ولا يترك الاعتكاف المتعين لغير متعين، وان تعينت عليه أمكن فعلها في المسجد باحضار اليت فيه، فلا يجوز الضروج (والوجه الثاني) ان تعينت عليه جاز الخروج لها والا فلا مكاه الدارمي والسرخسي وغيرهما، ونسبه الدارمي الى ابن القطان و

وحكى الماوردى هذا الوجه بعبارة أخرى فقال: ان كان الميت من ذوى أرحامه وليس له من يقوم بدفنه فهو مأمور بالخروج لذلك فيخرج، واذا رجع بنى، وفيه أوجه أنه يستأنف و هذا نقل الماوردى، واذا لم نجوز الخروج لصلاة الجنازة فخرج لذلك بطل اعتكافه، وان خرج لقضاء الحاجة فصلى في طريقه على جنازة، فان وقف لها ينتظرها أو عدل عن طريقه اليها بطل اعتكافه بلا خلاف وان صلى عليها في طريقه من غير وقوف لها ولا عدول اليها ففيه طرق و

(أصحها) وبه قطع الجمهور لا يبطل اعتكافه لأنه زمن يسير ولم يخرج له، وممن قطع بهذا الطريق امام الحرمين والغرالي وصححه الرافعي •

( والثاني ) فيه وجهان ( أحدهما ) يبطل اعتكافه ( وأصحهما ) لا • وبهذا النطريق قطع المتولى وغيره • قالوا : وهذان الوجهان

كوجهين سنذكرهما ، في عيادة المريض ان شاء الله تعالى اذا وفق لها ولم يطل الزمان (والصحيح) فيهما أنه لا يبطل في الموضعين •

( والطريق الثالث ) ان تعينت عليه صلاة الجنازة لم يضر والا فوجهان حكاهما الرافعي •

(والرابع) ان لم يتعين عليه بطل اعتكافه ، والا فوجهان ، وبه قطع البغوى وهو غلط أو كالغلط والمذهب الطريق الأول ، وجعل امام المحرمين والغزالي قدر صلاة الجنازة حدا للوقفة اليسيرة والا فهي معفو عنها لكل غرض في حق من خرج لقضاء الحاجة ، ومن ذلك أن يقف ويأكل لقما قدرها اذا لم نجوز الخروج للأكل ، والله أعلم •

#### قال المسنف رحمه الله تعالى

( ويجوز أن يخرج من اعتكاف التطوع لعيادة المريض ، لأنها تطوع والاعتكاف تطوع ، فخير بينهما ، فان اختسار الخروج بطل اعتكافه لانه غير مضطر اليه ، فان خرج لما يجوز الخروج له من قضاء حاجة الانسان والأكل ، فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج جاز وام يبطل اعتكافه ، فان وقف بطل اعتكافه لما روى عن عائشة رضى الله عنها ( انها كانت اذا اعتكفت لا تسال عن المريض الا وهى تمشى ولا تقف » ولانه لا يترك الاعتكاف بالمسالة فلم يبطل اعتكافه ، وبالوقوف يترك الاعتكاف بالمسالة فلم يبطل اعتكافه ، وبالوقوف يترك الاعتكاف فبطل ) •

( الشرح ) الأثر المذكور عن عائشة رضى الله عنها صحيح رواه مسلم فى صحيحه • وهذا لفظه عن عائشة قالت : « ان كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه الا وأنا مارة » ذكره مسلم في كتاب الطهارة •

( أما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : ان كان اعتكاف تطروع جاز أن يخرج لعيادة المريض لما ذكره المصنف ونقل القاضى أبو الطرب في المجرد عن الأصحاب أنهم قالوا : البقاء في الاعتكاف أو عدادة المريض سواء الأنهما طاعتان مندوب اليهما فاستويا وهدذا موافق لتول المصنف و آخرين ، حكام صاحب الشامل ، ثم قال : وهذا مخالف للسنة

لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يخسرج من الاعتكاف لعيسادة المريض ، وكان اعتكافه نفلا لا نذرا • والمذهب ما قدمناه عن الأصحاب • فأما الاعتكاف المنذور فلا يجوز الخروج منه لعيادة المريض • هكذا نص عليه الشافعى في المختصر والأصحاب في جميسع طرقهم لأن الاعتكاف المنذور واجب فلا يجوز الخروج منه الى سنة •

وانفسرد صاحب الحاوى فقال: ان خسرج لعيادة مريض من غير شرط لذلك فى نذره سه فان كان من ذوى رحمه وليس له من يقسوم به سهو مأمور بالخسروج اليه ، واذا عاد بنى على اعتكافه كالمرأة اذا خرجت لقضاء العدة ثم عادت تبنى ، وفيه وجهان ، وفيه وجه أنه يستأنف ، وهذا الذى ذكره صاحب الحاوى غريب ، وقد نقله أيضا السرخسى عن صاحب التقريب ، قال : وله أن يبقى عند المريض الى أن يبرأ ثم يعسود ، وهذا اختيار لصاحب التقريب لم ينقسله ، والله أعلم ،

واتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يستحب له عيادة مريض فى المسجد ، أما اذا خرج لقضاء الحاجة فعاد فى طريقه مريضا سه فان لم يقف لسبب العيادة ولا عدل عن طريقه بسببها بل اقتصر على السؤال سجاز ولا ينقطع اعتكافه المنذور المتتابع بلا خلاف لحديث عائشة السابق ، ولأنه لم يفوت زمانا بسببه ، وان وقف للعيادة وأطال بطل اعتكافه بلا خلاف كما لو خرج للعيادة ، وان لم يطل فطريقان (أصحهما) لا يبطل اعتكافه وجها واحدا ، وبه قطع البغوى والأكثرون ، وادعى امام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه ، ووجهه أنه قدر يسير ولم بضرح بسببه ( والطريق الثانى ) فيه وجهان ( أحدهما ) هذا ( والثانى ) بيطل ، وبهذا الطريق قطع المتولى ، ووجه البطلان أنه غير محتاج اليه ، يبطل ، وبهذا الطريق قطع المتولى ، ووجه البطلان أنه غير محتاج اليه ،

قال المتولى: والرجوع فى القلة والكثرة فى هذا الى المرف ، حتى ان كان المريض فى داره التى يقصد لقضاء الحاجة ، وطريقه فى صحتها والمريض فى بيت أو حجرة منها فهو قريب ، وان كان فى درب آخر فهو طويل و ولو ازور عن الطريق لعيادة المريض حد فان كان كثيرا حبطل اعتكافه بلا خلاف ، وان كان قليلا فوجهان ، حكاهما المتولى وغيره (أصحهما) يبطل ، وبه قطع البغوى ، وهو مقتضى كلام الجمهور و

قال البغوى: ولو وقف للاستئذان على المريض بطل اعتكافه • هذا كلامه • ويجىء فيما اذا لم يطل الوقوف الخلاف السابق ، والله أعلم •

( فسرع ) لو خسرج لزيارة القادم من سفر بطل اعتكافه المنذور ، فان خرج لقضاء الحاجة فزاره فى طريقه فحكمه حكم عيادة المريض ، فيجىء ما سبق من التفصيل والخلاف • هكذا ذكره المتولى وغيره وهو ظاهر ، والله أعلم •

# فـــرع في مذاهب العلمـاء في خروج المتكف من اعتكاف نذر ، لعيادة مريض أو صلاة جنازة

قد ذكرنا أنه لا يجوز عندنا ويبطل به الاعتكاف ، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وعروة بن الزبير والزهرى ومالك وأبى حنيف واسحاق وأبى ثور ، وهى أصحح الروايتين عن أحمد ، واختاره ابن المنذر ، ورواه البيهقى عن سعيد بن المسيب ، وقال الحسن البصرى وسعيد بن جبير والنخعى : يجوز ، قال ابن المنذر : روى ذلك عن على ولم يثبت عنه ، واحتج لهؤلاء بحديث يروى عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض » رواه ابن ماجه ، وهو من رواية هياج الخراساني عن عنبسة بن عبد الرحمن وهما ضعيفان متروكا الحديث ، لا يجوز الاحتجاج برواية واحد منهما ،

واحتج اصحابنا بحديث عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان » رواه مسلم بهذا اللفظ ، ورواه البخارى ومسلم بالفاظ أخسر تقدم بيانها فى هذا الباب مجموعة وجحديث عائشة الموقوف عليها قالت : « أن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه ، غما أسسأل عنه الا وأنا مارة » رواه مسلم كما سبق بيانه ، فهذان هما المعتمدان فى هذه المسالة ، واحتج أصحابنا أيضا بأشياء ضعيفة الاسناد ( منها ) حديث عائشة «كان النبى صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسال

عنه » رواه أبو داود باسناد ضعيف فيه ليث بن(1) أبى سليم 0

وعن عبد الرحمن(٢) بن اسحاق الزهرى عن عائشة أنها قالت:
السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة ، ولا
يمس امرأة ، ولا يباشرها ولا يضرج لحاجة الالما لابد له منه ،
ولا اعتكاف الا بصوم ، ولا اعتكاف الا في مسجد جامع » رواه
أبو داود والبيهتي وغيرهما ، وعبد الرحمن بن اسحاق هذا مختلف في
الاهتجاج به ، والأكثرون لا يحتجون به ، وقد روى له مسلم ، قال
أبو داود : عن عبد الرحمن بن اسحاق لا يقول فيه : قالت السنة ،
وجعله قول عائشة ، وقال الدارقطني : ان قوله : السنة الي آخره
ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من كلام الزهرى ،
ومن أدرجه في الحديث فقد وهم ، وقال البيهتي : ذهب كثير من
الحفاظ الى أن هذا الكلام انما هو من قول من دون عائشة ، وأن من
أدرجه في الحديث فقد وهم فيه ، والله أعلم ،

### قال المسنف رحمه آلله تعالى

( فان حضرت الجمعة وهو من أهل الفرض والاعتكاف في غير الجامع ، لزمه أن يخرج اليها ، لأن الجمعة فرض بالشرع ، فلا يجوز تركها بالاعتكاف ، وهل يبطل اعتكافه بذلك أم لا ؟ فيه قولان ، قال في البويطي : لا يبطل ، لأنه خروج لابد منه فلا يبطل بالاعتكاف

<sup>(</sup>۱) روى له مسلم مةرونا وهو احد العلماء قال فيه احمد : مضطرب الحديث ولكن حدث عنه الناس • وقال يحبى والنسائى : ضعيف • وقال ابن ، عين ايضا : لا باس به • وقال ابن حبان : اختلط فى آخر عمره • وقال الدارقطنى : كان صاحب سنة انما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد حسب • وقال عبد الوارث : كان من اوعية العلم • وقال ابن عياض : كان ،ن أكثر الناس صلاة (ط) •

<sup>(</sup>۲) قال أحمد : صالح الحديث روى عن أبى الزناد مناكير · وقال أبو داود : ثقة الا أنه قدرى وقال الدارقطنى : ضعيف · وقال القطان : سالت عنه بالدينة فلم أرهم يحمدونه · وعن يحى بن معين : ثقة وقال فى موضع آخسر : صالح الحديث ، وروى عثمان عن يحيى : ثقة وزعم ابن عيينة أنه كان قدرا فنفاه أعل الدينة فنزل ماءها هنا مقتل الوليد فلم نجالسه وقال عبد الحق : لا يحتج به (ط) ·

كالخروج لقضاء حاجة الانسان ، وقال في عامة كتبه : يبطل لانه يمكنه الاحتراز من الخروج بأن يعتكف في الجامع ، فاذا لم يفعل بطل اعتكافه ، كما لو دخل في صوم الشهرين المتابعين [ في شعبان ] فخرج منه بصوم رمضان ) •

(الشرح) قال أصحابنا: اذا اعتكف فى غير الجامع وحضرت الجمعه وهو من اهل وجوبها لزمه الخصروج ليها بالأخلاف ، دواء كان اعتكافه نفسلا او ندرا لانها فرض عين ، وهو مقصر حيث لم يعتكف فى الجامع ، فان كان اعتكافه تطوعا بطل خروجه ، وان كان نذرا غير متتابع مع يحسب له مدة ذهابه ومخته فى الجامع ورجوعه ، فاذا عاد الى المسجد بنى على اعتكافه الاول ، هذا هو المدهب وبه قطع اجمهور ، وحكى السرخسى قولا أنه يحسب له زمان الخصروج ، كله بو خسرج لقضاء الحاجة ، وهذا غريب ضعيف ، لأن هذا مفصر بترك الجامع اولا بخلاف قضاء الحاجة ، وأن كان نذرا متتابعا ولم ينقض ففى بطلانه بالخروج خلاف حكاه المصنف والمحاملي فى المجموع ، والبغسوى والسرخسى وحلائق قوليسن وحكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولى و آخرون وجهين ،

وغلط صاحب البيان حيث آنكر على صاحب المهذب حكايته الخلاف قرلين وقال: انما يحكيهما أكثر أصحابنا وجهين ، ثم اتفق الأصحاب على أن الأصح انقطاع التتابع وبطلان اعتكافه ، وهو المشهور من نصوص الشافعى كما ذكره المصنف ، وبه قطع الماوردى والمحالمى في التجريد والجرجاني وآخرون ( والثاني ) لا يبطل وتعليلهما في الكتاب • قال أصحابنا: فإن قلنا: أن خروجه للجمعة يبطل اعتكافه ، فإن كان عتكافه المنذور أقل من أسبوع ابتدأ به من أول الأسبوع في أول مسجد شاء ، ويخرج الجمعة بعد انقضائه ، وأن أراد لاعتكاف في الجامع ابتدأ به متى شاء ، وأن كان أكثر من أسبوع وجب أن يبتدئه في الجامع ، فإن كان قد عين في نذره غير الجامع ( وقندا ) ويتعين لم يمكنه الوفاء بنذره الا بأن يمرض وتسقط عنه الجمعة أو يتركها عاصيا ويدوم على اعتكافه ، والله أعلم •

### فسسرع

# في مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتكاف منذور متتابع. لصلاة الجمعة

ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا بطلان اعتكافه ، وبه قال مالك ، وهو رواية عن أبى هنيفة ، وقال سعيد بن جبير والحسن البصرى والنخعى وأحمد وعبد الملك من أصحاب مالك وابن المنذر وداود وابو هنيفة فى رواية عنه : لا يبطل اعتكافه وقد ذكر المصنف دليل الذهبين ، والله أعلم •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( فان تعين عليه أداء شهادة لزمه الخروج لأدائها ، لأنه تعين لحق آدمى ، فقدم على الاعتكاف ، وهل يبطسل اعتكافه بذلك ؟ ينظر فيه ان كان قد تعين عليه تحملها لم يبطسل ، لأنه مضطر الى الخروج والى سببه ، وأن لم يتعين عليه تحملها فقد روى المزنى أنه قال : يبطل الاعتكاف ، وقال في المعتكفة [ اذا طبقت ](') تخرج وتعتد ولا يبطل أعتكافها ، فنقل ابو العبساس جواب كل واهدة من المسالتين الى الأخرى وجعلهما على قولين ، ( احدهما ) يبطسل فيهما ، لان السبب وصمل باخسياره ، ( والثاني ) لا يبطسل ، لانه مضطر الى المسروج ، وحمل ابو اسحاى المسالتين على ظاهرهما فقال : في الشهاده تبلل ، وخمل ابو اسحاى المسالتين على ظاهرهما فقال : في الشهاده تبلل ، وفي العدة لا تبطسل ، لان المراه لا تنزوج لتعلق فتعند والشاهد انما يحمس ليؤدى ، ولان المرأه محتاجه الى السبب وهو المكاح للنفقة والغعه ، والشاهد غير مختاج الى المحمل ) .

( الشرح ) قوله : لان السبب حصل باختياره ، هذا يصبح فى الشاهد والمعده التى زوجت برضاها ، ولا يصح فى المجبرة ، وهى البحر فى هق الاب و لجد ، وحذا الشيب المجنونة ، وكذا الامة •

( أما أحكام الفصل ) فقال أصحابنا : اذا خرج لأداء الشهادة له أربعه أحوال :

(احداها) أن لا يتعين عليه التحمل ولا الأداء .

<sup>(</sup>١) ما بين المقوفين ليس في ش و ق (ط) ٠

- ( والثانية ) أن يتعين التحمل دون الأداء فيبطل اعتكافه بالخروج ، لأنه غير مضطر اليه •
- ( الثالثة ) أن يتعين الأداء دون التحمل، فيبطل على المذهب ، وهو المنصوص وقول أبى اسحاق وقال أبو العباس ، فيه قولان ، وذكر المصنف دليل الجميع •
- ( الرابعة ) أن يتعين الأداء والتحمل ، فالمذهب أنه لا يبطل لأنه مضطر الى الخروج والى سببه ، وبهذا قطع المصنف والجمهور ، وقيل : فيه طريقان حكاهما الماوردي والسرخسي وغيرهما (أصحهما) هــذا ( والثاني ) على وجهين حكاهما المــاوردي عن أصحابنا البصريين (أحدهما ) هــذا (والثاني) يبطــل اعتكافه لأنه يمكنه أداء الشهادة في المسجد بأن يحضره القاضي ، وهذا ضعيف غريب ، هذا كنه في اعتكاف منذور متتابع ( فأما ) اذا كان الاعتكاف تطوعا وطلب الشهادة فيكون كغير المعتكف فعليه الاجابة حيث تجب على غيره لأنها أفضل من الاعتكاف المتطـوع به ، وإن كان الاعتكاف نذرا غير متتابع ، فان كانت الشهادة متعينة لزمه الاجابة سواء دعى لأدائها أو لحملها ، لأنه لا ضرر عليه في ذلك ، لأنه يمكنه البناء اذا عاد الى المسجد ، وفى امتناعه من الشمهادة اضرار بالمشمود له ، وان لم تكن متعينــة بأن كان لصاحب الشهادة شهود آخرون ؛ ففي لزوم الاجابة وجهان حكاهما المتولى وغيره (أحدهما) لا يلزمه ، لأنه مستعل بفرض متعين عليه ، وليس بالشمهود له ضرورة اليه لتمكنه من غيره • ( والثاني ) يلزمه ، لأن أداء الشهادة عند طلبها فرض كما أن الاعتكاف فرض ولكن الشمادة آكد لأنها حق آدمي يضاف فوته ، والاعتكاف يمكن تداركه ، وقول القائل الأول لا ضرر على المشهود له يعارضه أن المعتكف
- (فسرع) اذا دعى لتحمل شهادة قال المتولى: ان كان اعتكافه تطوعا ، ولم يتعين بالتحمل ، فالأولى أن لا يضرج ، وان تعين عليه التحمل لزمه الفروج ، لأن ذلك واجب ، وان كان اعتكافه واجبا لم يلزمه الاجابة ، سواء كان متتابعا أم لا لأنه مشستغل بفرض فلا يلزمه قطعه ، وهل يباح له الخروج ؟ ينظر سفان لم يكن شرط التتابع سجاز الخروج ولأنه لا يبطل بخروجه عبادته فيخررج ، فاذا عاد

لا ضرر عليه أيضا ، لأنه يمكنه البناء ، والله أعلم •

بنی وان کان شرط التتابع لم یجسز الخروج . لانه یبطل ها مضی من عبدنه ، وابعال العباده الوجب لا یجوز ، هذا اخسر خلام المولی ، ومال الدارمی : ادا دعی لمحمل تسهاده وهناث غیره لم یجسز ، مان حرج بطل اعسامه ، ولم یدخر الدارمی عیر هذا ، و ته تعالی اعلم •

(فسرع) اذا شرعت المرأة فى الاعتكاف ، فوجبت عيها عدة وفاة أو فرق عدرجت لقضائها ، هل يبطل اعتكافها ؛ هيه طريقان حداهما المصلف بدليلهما (اصحهما) عند الاصحاب ، وهو المنصوص : لا يبطل حنى اذا نذرت متنابعا اكملت العدة ، تم عادت المسجد وبنت على ما مضى (والنائي) في بطلانه قولان (المنصوص) لا يبطل (والثالث) خرجه ابن سريج من مساله الشهادة انه يبطل ، وذكر المصنف والاصحاب الفرق بين الشهادة والمعة ، هكذا أطبق الجمهور المسالة ،

وقال لتولى: اذا نذرت اعتكافا متتابعا بغير اذن الزوج وشرعت فيه فنزمتها العددة لزمها العود الى مسكنها للاعتداد ، فادا خرجت فني بطلان اعتكافها الطريقان ، قال : فاعا أن شرعت فى الاعتكاف باذنه ولزمتها العدة فهل يلزمها العود الى منزلها للاعتداد ؛ أم لها لبقاء فى الاعتكاف حتى ينقضى ؛ فيه خلاف نذكره فى كتاب العدد أن شاء الله نالى .

فان قلنا: لها البقاء فخرجت بطل اعتكافها ، لأنها خرجت من غير ضرورة وان قلنا: يلزمها العدود الى المنزل فعادت ، هل تبنى بعد العدة أم يبطل اعتكافها ؟ فيه الطريقان السابقان . هذا كلام المتولى ، وذكر البعدوى نحوه ، وزاد أنها اذا لزمها الخسروج للعدة فى الحسورة الأولى فمكثت فى الاعتكاف ولم تخرج عصت واجزأها الاعتكاف ، قال الدارمى : ولو قال لها الزوج : أنت طالق ن شسئت غقات وهى معتكفة : سُئت فيحتمل وجبين ( أحدهما ) أنها كالتساهد المختار ( والثانى ) أنها كعدة وجبت بغير مشيئتها ( قلت ) الأول أصح ، والله أعلم ،

#### قال الصنف رحمه الله تعالى

وان مرض مرضا لا يأمن معه تلويث المسجد كانطلاق الجوف وسلس البول خسرج كما يخرج لحاجة الانسسان وأن كان مرضا يسيرا

يمكن معه المقام في المسجد من غير مشعة لم يخرج • وان خرج بطل اعتداعه • وان خان مرضا يحتاج الى الفراش وينس معه المقام في المسجد ففيه قولان بنساء على العولين في المريض اذا افطر في صوم الشهرين المتتابعين فان أغمى عليه فاخرج من المسجد لم يبطل اعتداعه قولا واحدا لاته لم يخرج باختياره ) •

- (الشرح) قال الشافعى فى المختصر: فان مرض أو أخسرجه السلطان ، واعتدافه واجب فاذا برىء أو خلى بنى ، فان مكث بعد برثه شيئا من غير عذر ابتدأه ، هذا نصبه قال أصحابنا: المرض ثلاثة أقسام (أحدها) مرض يسير لا تشق معه الاقامة فى المسجد كصداع وحمى خفيفة ووجع الضرس ولعين ونحوها فلا يجوز بسببه الخسروج من المسجد اذا كان الاعتكاف نذرا متتابعا ، فان خسرج بطل اعدمه لانه غير مضطر اليه •
- (الثانى) مرض يشسق معه الاقامة فى المسجد لهاجته الى الفرش والحادم ، وتردد الطبيب ونحو ذلك فيباح له الخسروج ، فاذا خرج ففى انقطاع التتسابع طريقسان حكاهما القاضى أبو الطيب وابن الصباغ والمتولى وآخسرون (أحدهما) لا ينقطسع قولا واحدا ، وهو ظاهر النص الذى ذكرناه ، قال القاضى أبو الطيب فى المجسرد : هو المنصوص للشافعى فى كتبه (والثانى) فيه قولان ، وبهذا الطريق عطع المصنف والبغوى والسرخسى وآخسرون ، واتفقسوا على أن لأصح ها انه لا ينقطع ، وتعليل الجميع فى الكتاب ،
- (الثالث) مرض يخاف معه تلويث المسجد كانطلاق البطن وادرار البول والاستحاضة والسلس ونحسوها فله الخسروج ، وفى انقطاع انتتابع طريقان الصحيح المشهور وبه قطع المصنف والجمهور: لا ينقطع قولا واحسدا لمسا ذكره المصنف (والثاني) حكاه السرخسي وغيره فيه قولان ، أما اذا أغمى عليه فى الاعتكاف فان لم يخسرج من المسجد فأفاق فاعتكافه باق لا يبطل ، قال المتولى: والذهب أن زمان الاغماء مصسوب من الاعتكاف كما ذكرنا فى الصائم اذا أغمى عليه بعض النهار ، قال: وفيه وجه أنه لا يحسب ذلك الزمان عن الاعتكاف تخريجا من قولنا فى الصائم اذا أغمى عليه يبطل ، وبهذا الوجه قطع صاحب من قولنا فى الصائم اذا أغمى عليه يبطل ، وبهذا الوجه قطع صاحب

الحاوى • قال : بخلاف ما اذا نام المعتكف فانه يحسب زمان نومه كالمستيقظ فى جريان الأحكام عليه • هذا اذا لم يخرجه أهله من المستجد ؛ فأما اذا اخرجوه فلا ينقطع تتابع اعتكافه لما ذكره المصنف • عد. هو المذهب وبه قطع الجمهور •

وقال المتولى وآخرون: هو كالمريض ان خيف تلويث المسجد منه لم يبطل سبحه بالاخراج والا ففيه القولان (اصحهما) لا يبطل الما ادا جن فان لم يخرجه وليه من المسجد حتى افاق لم يبطل المسدد على الما المولى: لكن لا يحسب زمان الجنون من اعتدافه لأن المبدت البدنيه لا يصلح من المجنون آداؤها في حال الجنون المناف المسجد لم يبطل على منرجه المولى لل فان ذن لا سبيل الي حفظه في المسجد لم يبطل على مناف بالرحاف وان كان يمكن حفظه قال المتولى: فهو كالمريض سيرى عيه الحدف وان كان يمكن حفظه قال المتولى: فهو كالمريض المبدور) عان لم يخرج باختياره وبهذا قطع الماوردي والقاضي ابو للعبر في المجرد والسرخسي وصاحب العدة وآخرون والقاضي المساوردي المفاق الإصحاب عنيه ، ونقل القاضي أبو الحيب عن نص المساوردي المفاق الاصحاب عنيه ، ونقل القاضي أبو الحيب عن نص المساوردي المفاق الم الله لو يقي في الجنون سنين ثم الهاق بني ، فهذا هو الصواب ، والله أعلم ،

(فسرع) قال صاحب الشامل: اذا اراد المعتكف الحروج للمصد والمحجامه ، من دانت الحاجة داعية اليه بحيث لا يمكن تأخره جاز الخروج لله ، والا فلا ، كالمرض يفرق فيه بين الخفيف وغيره كما سبق •

# قال المصنف رحمه الله تعالى

(قال في الأم: وأن سكر فسد أعكافه ثم قال: وأن أرتد ثم أسلم بنى على اعتكافه و أختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق (فمنهم) من قال: لا يبطل فيهما ، لأنهما لم يخرجا من المسجد ، وتأول قوله في السكران على ما أذا سكر وأخرج أنه لا يجدوز أقراره في المسجد أذا خرج ليقام عليه الحد (ومنهم) من قال: يبطل فيهما لان

<sup>(</sup>۱) كذا بالاصل ولعله : وهو الجارى على القاعدة أنه لم يخرج باختياره (ط) .

السكران خرج عن أن يكون من أهل المقسام فى المستجد ، والمرتد خرج عن أن يكون من أهل العبادات ، وتأول قوله فى المرند على ما أذا أرتد فى اعتكاف غير متتابع أنه يرجع وينم ما بقى ( وعنهم ) من حمل المسالتين على ظاهرهما • فقال فى المستكران يبطل لانه ليس من أهل المقسام فى المسجد • لانه لا يجوز أقراره فيه فصار كما لو خورج من المسجد ، والمرند من أهل المقام فيه • لانه يجوز أقراره فيه ) •

(انشرح) هذان النصان مشهور ن كما ذكرهما المصنف والاصحاب فيهما طرق منبعبه جمعها الرافعى ونقحها و فقال فى المساله سنة طرق (اصحها) بطلان اعتداف السكران والمرتد جميعا بطرءان السكر والمرده و لانهما المحش من المصروح من المسجد وباول حولاء نصه فى السكر ن انه فى اعتكاف متتابع فينقطع ونصه فى المرتد انه اعتداف غير منتابع عادا اسلم بنى لان المرده عندنا لا تحبط الاعمال الا اذا مات مرندا (والطريق التبنى) لا يبطل فيهما لما دكره المصف (والتاث) فيهما قولان (والرابع) نقصرير النصين وبطلانه فى السكر ن دون المرتد ، وذكر المصنف الفرق وهذا الطريق هو الصحيح عند التسيخ ابى حامد واصحابه ، ونقمه صاحب التسامل عن ادمر الأصحاب أبى حامد واصحابه ، ونقمه صاحب التسامل عن ادمر الأصحاب وان قصر بنى (والسادس) يبطل بالمردة دون السكر لأنه كاليوم بخلاف وان قصر بنى (والسادس) يبطل بالردة دون السكر لأنه كاليوم بخلاف المردة لأنها تنافى العبادات و

وهذا الطريق حكاه اهام الحرمين والغزائى • قال الرفعى : ولم يذكر غيرهما ، وممن صحح الطريق الأول وهو بطلان الاعتكاف فيهما انقفال واهام الحرمين والبعوى والمتولى وغيرهم ، ونقل الماوردى وغيره ان اشافعى أمر الربيع أن يضرب على مسالة المرتد ولا تقرأ عليه • قال الماوردى : قال هذا الناقل عن الشافعى : مذهب الشافعى أنه يبطل الاعتكاف لأنها أفحش من السكر وأسوأ حالا • والله أعلم •

قال الرافعى: وهذا الخلاف انما هو فى أنه هل يبطل ما مضى من اعتكافه قبل الردة والسلكر ؟ ويجب استئنافه اذا كان معتكفا عن نفر متتابع ؟ أم يبقى صحيحا فيبنى عليه اذا زال السكر والردة ؟ فأما زمن الردة والسلكر فلا يعتد به بلا خلاف • قال : وفى وجه شاذ يعتد

بزمان السكر • قال : وإشار امام الحرمين والعزالى الى أن الخلاف فى الاعتبار بزمان الردة والسكر ، والصواب ما سبق ، والله إعلم • قال المساوردى ( فان قيل ) لم قلتم : ان الردة اذا طرأت فى الصيام ببطله ؟ وفى الاعتكاف خلاف ؟ ( قلنا ) لأن الاعتكاف يتخلله ما ليس منه وهو الخروج لقضاء هاجة الانسان وغير ذلك بخلاف الصيام والله أعلم •

# قال المصنف رحمه آلة تعالى

( وان هاضت المعتكفة خرجت من المسجد لأنه لا يمكنها المقسام في المسجد وهل يبطل اعتكافها ؟ ينظر غيه فان كان الاعتكاف في مدة لا يمكن حفظها من الحيض لم يبطل فاذا طهرت بنت عليه كما لو حاضت في صدوم [ شهرين متتابعين ، وان كان في مدة يمكن حفظها من الحيص بطل حما ، و حاصت في صوم (')] ثلاثة أيام متتابعة) .

(الشرح) قال الشافعى فى البويطى: اذا حاضت آلمعتكفة خرجت ، فادا طهرت رجعت وبنت ، هكذا نص عليه ونقله عن نصسه فى البويطى القاضى أبو الطيب وغيره ، قال أصحابنا : اذا حاضت فى اعدمها نزمها الخصروج من المسجد فاذا خرجت وطهرت مان كان اعتدافها تطوعا وارادت البناء عليه بنت ، وان كان نذرا عير متتابع بنت ، وان كان نذرا عير عالب بان كان اكتر من ضمسة عشر يوما له يمكن حفظها من الحيض غالب بان كان اكتر من خمسة عشر يوما لم يبطل التتابع بل تبنى عنيه بلا خلاف ، وان كانت مدة يمكن حفظها من الميض كخمسه غشر فما دونها فطريقان (احدهما) ينقطع ، وبهذا جزم المصنف وطائفة ، وانتانى فيه خلاف كالخلاف فى انقطاع ، وبهذا جزم المصنف وطائفة ، بالحيص ادا اوجبنا تتابعه ، ومنهم من حكى هذا الخلاف وجهين ، بالحيص ادا وجبنا تتابعه ، ومنهم من حكى هذا الخلاف وجهين ، ومنهم من حكى هذا الخلاف وجهين ، والاصحح الانقطاع ، والله على الله البغادي : «ولو نفست فهو كما لو حاضت » والله أعلم ،

(فسرع) والمستحاضة المعتكفة لا يجسوز لها الخسروج من المسجد أن كان اعتدامها نذرا ، سواء المتتابع وغيره لأنها كالطاهر ، لكن تحترز

<sup>(</sup>١) ما بين المعقونين ساقط من ش و ق فتأمل (ط) ٠

عن تلویث الساجد ، وقد ثبت فی صحیح البخاری عن عائشة رضی الله عنها قالت: « اعتکفت مع النبی صلی الله علیه وسلم امرأة من أزواجه وهی مستحاضة ، فکانت تری الدم و الصفرة و الطست تحتها وهی تصلی » وممن ذکر السالة صاحب الحاوی وابن المنذر وأشار الی أنها مجمع علیها •

# فـــرع في مذاهب العلمــاء في المتكفة اذا هاضت

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يلزمها الخسروج من المسجد ، واذا خرجت سكنت فى بيتها كما كانت قبل الاعتكاف حتى ينقطع حيضها ، ثم تعود الى اعتكافها ، وحكاه ابن المنذر عن عمرو بن دينار والزهرى وربيعة والأوزاعى ومالك وأبى حنيفة ، قال : وقال أبو قلابة : تضرب خباءها على باب المستجد ، قال النخعى : تضربه فى دارها حتى تطهر فتعود الى الاعتكاف •

# قال المصنف رحمه الله تعالى

( وان أحسرم المعتكف بالحج ، فان أمكنه أن يتم الاعتكاف ثم يخسرج لم يجسز أن يخسرج ، فأن خسرج بطسل اعتكافه لأنه غيسر محتساج الى الخسروج ، وأن خاف فوت الحج خرج للحج لأن الحج يجب بالشرع فلا يتركه بالاعتكاف ، فأذا خسرج بطسل اعتكافه ، لأن الخسروج [حصل] باختياره لأنه كان يسعه أن يؤخره) •

(الشرح) قال أصحابنا: يصح احرام المعتكف بالحج والعمرة ، فاذا أحرم بهما أو بأحدهما والوقت واسمع بحيث يمكن اتمام الاعتكاف ثم ادراك الحج لزمه اتمام الاعتكاف ، وأن ضاق الوقت لزمه الخروج للحج وينقطع اعتكافه المتتابع فاذا عاد من الحج لزمه استئنافه بلاخلاف ، لما ذكره المصنف ، وألله أعلم •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

وان خسرج من المستجد ناسيا لم يبطل اعتكافه ، لقوله صلى ) الله عليه وسلم : (( رفع عن امتى الخطأ والنسسيان وما استكرهوا عليه »

ولأنه لو أكل في الصوم ناسيا لم يبطل فكذلك اذا خرج من الاعتكاف ناسيا لم يبطل ، وان خرج مكرها محمولا لم يبطل اعتكافه للخبر ، ولأنه لو أوجر الصائم في فيه طعاما لم يبطل صومه فكذلك هذا ، فان أكرهه حتى خرج بنفسه ففيه قولان كالصائم اذا أكره حتى أكل بنفسه ، وأن أخرجه السلطان لاقامة الحد عليه فأن كان قد ثبت الحد باقراره بطل اعتكافه ، لأنه خرج باختياره وأن ثبت بالبينة ففيه وجهان (أحدهما) يبطل لأنه اختار سببه وهو الشرب والسرقة (والثاني) لا يبطل لأنه لم يشرب ولم يسرق ، ليخرج ويقام عليه الحد وأن خاف من ظالم فخرج واستتر لم يبطل اعتكافه لانه مضطر الى الخروج بسبب هو معذور فيه فلم يبطل اعتكافه) .

( الشرح ) هذا الحديث حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهةى وغيرهما ، ولفظهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله تعسالى تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » •

# (أما الأحكام) ففي الفصل مسائل:

( احداها ) اذا خرج من المستجد ناسيا للاعتكاف لم يبطل للما ذكره المصنف هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور • قال الرافعى : وقيل فى بطلانه قولان قال : ( فان قلنا ) لا يبطل فلم يتذكر الا بعد طول الزمان فوجهان ، كما لو أكل كثيرا ناسيا ذكر الموجهين أيضا المتولى وغيره ، والأصح أنه لا يبطل •

(الثانية) لو حمل مكرها فأخرج لم يبطل اعتكافه لما ذكرة المصنف ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ، قال الرافعى : وقيل فى بطلانه قولان كالمكره لأنه فارق المسجد بعذر ، وان أكره حتى خرج بنفسه فطريقان (أصحهما) فيه قولان كالاكراه على الأكل فى الصوم (أصحهما) لا يبطل اعتكافه (والثانى) يبطل ، والطريق الثانى : لا يبطل قولا واحدا ، ولو خاف المعتكف من ظالم فخرج استر ففى بطلان اعتكافه قولان كالمكره (أصحهما) لا يبطل ، وممن «استر ففى بطلان اعتكافه قولان كالمكره (أصحهما) لا يبطل ، وممن «در القوليات فيه البعدوى والرافعى وآخرون ، وأنكر جماعة على

المصنف كونه جزم فى مسائلة الخائف من ظالم بأنه لا يبطسل وذكر فى المكره القولين مع أن حكمهما جميعا سواء وهذا الانكار وان كان متجها فجوابه أنه فسرع مسألة الظالم على الأصسح واقتصر عليه وقال البغوى: ولو خاف من شيء آخسر غير الظالم فخسرج ففيه القولان ومراده اذا خاف من حية أو حريق أو انهدام ونحو ذلك (فأما) اذا خاف ممن يطالبه بحق واجب عليه فهو ظالم بالتغيب عنه ، فاذا خسرج بطلل اعتكافه قولا واحدا ، وان خاف ممن عليه دين وهو عاجز عنه فضرج ، ففيه القولان كالمكره ، لأن مطالبته حينئذ حرام ، نهو خارج الخوف من ظالم ، والله أعلم ،

( الثالثة ) اذا أخرجه السلطان ، قال الشافعى فى المختصر : اذا خلاه السلطان عاد الى المسجد وبنى ، قال أصحابنا : اذا أخرجه فله ثلاثة أحوال :

(أحدها) أن يكون السلطان محقاً فى اخراجه فأخرجه لغير عقوبة بأن وجب عليه حق وهو يماطل به مع قدرته عليه ، أو يمتنع من أدائه فيبطل اعتكافه بلا خلاف ، لأنه مقصر وخارج باختياره فى الحقيقة •

( الثانى ) أن يكون السلطان ظالما له فى اخراجه بأن أخرجه لمسادرة أو نحوها مما ليس عليه أو لدين هو عاجر عنه ونحو ذلك ، لم يبطل اعتكافه على المذهب وبه قطع الشميخ أبو حامد والماوردى والمحاملي وابن الصباغ والجمهور •

( وقيل ) هو كالمكره نيكون فيه القولان ، وبهذا جزم البغوى والمتولى والرافعى ، ولعل الأولين فرعوه على المذهب ، وهو أنه لا يبطل •

(الثالث) أن يخرجه ليقيم عليه عقوبة شرعية من حد أو قصاص أو تعزير فان ثبت ذلك عليه باقراره بطل اعتكافه ، لما ذكره المصنف ، وان ثبت بالبينة فنص الشافعى أنه لا يبطل ولا ينقطع به تتابعه فاذا عاد بنى ، وللأصداب طريقان (أصحهما) لا يبطل تتابعه قولا واحدا

كما نص عليه ، وبهذا قطع الماوردى والقاضى أبو الطيب فى المجرد والمحاملى وابن الصباغ وجمهور العراقيين • ( والثانى ) فيه وجهان ( أصحهما ) لا يبطل تتابعه ، وبهذا الطريق قطع المصنف والبعوى والمتولى وغيرهم ، وهذا الذى ذكرناه من الفرق بين أن يثبت الحد بالاقرار أو البينة صحيح ، كما ذكره المصنف ، وقد ذكره أيضا البغوى والرافعى وغيرهما ، وأشار صاحب البيان الى أن المصنف كالمنفرد بهذا التفصيل، وأن الأكثرين جزموا بأنه لا يبطل اعتكافه اذا أخرجه السلطان لاقامة الحد ، ولم يتعرضوا للفرق بين الثبوت باقرار أو بينة ، وهذا الذى أشار اليه صاحب البيان ضعيف ، فقد ذكر التفصيل غير المصنف كما سبق ، وأما الأكثرون فكلامهم محمول على ما اذا ثبت باقرار ، والله أعلم ،

(فرع) قال الشافعى فى الأم: اذا نذر اعتكافا ثم دخل مسجدا فاعتكف فيه ثم انهدم المسجد ، فان أمكنه أن يقيم فيه أقام حتى يتم اعتكافه ، وان لم يمكنه خرج ، فاذا بنى المسجد عاد وتمم اعتكافه ، هذا نصه ، قال أصحابنا : ان بقى موضع يمكن الاقامة فيه أقام ولا يجوز أن يخرج ان كان اعتكافا منذورا ، وان لم يبق منه موضع تمكن الاقامة فيه خرج فأتم اعتكافه فى غيره من المساجد ، ولا يبطل اعتكافه بالخروج لأنه لحاجة ،

قال أصحابنا: وأما قول الشافعى: فاذا بنى المسجد عاد وتمم اعتكافه ، فله تأويلان(١) (أحدها) أنه عين المسجد الحرام أو مسجد الدينة و لأقصى ، وقلنا: يتعين (والثانى) مراده اذا نذر اعتكافا غير متتابع ولا متعلق بزمان معين • فإذا انهدم فله الخيار ان شاء انتظر بناءه ، وان شاء اعتكف فى غيره (والثالث) مراده اذا كان فى قرية ليس فيها الا مسجد واحد وانهدم (والرابع) حكاه صاحب الشامل أنه قاله للاستحباب ، لأنه يستحب أن يعتكف فى المسجد الذى نذر فيه •

<sup>(</sup>۱) كذا في ش و ق ولعل الصواب : تاويلات ( أحدما ) لشمول قول الشامعي على أربعة تاويلات للاصحاب غليجرر (ط) •

#### قال المسنف رحمه الله تعالى

وان خسرج لعذر ثم زال المسدر وتمكن من المسود غلم يعسد بطلل اعتكافه ، لانه ترك الاعتكاف من غير عدر فأشبه اذا خسرج من غير عدر) •

(الشرح) قال أصحابنا : حيث خرج لعذر لا يقطع التتابع ، ثم قضى شعله وزال عذره لزمه المبادرة بالرجوع الى المسجد عند فراغه ان كان نذره متتابعا ، فان أخر الرجوع من غير عذر بطل اعتكافه ، لما ذكره المصنف ، وهل يجب تجديد النية اذا عاد ؟ فيه كلام سنذكره فى آخر الباب ان شاء الله تعالى ، وقد سبق بعضه فى فصل النية من هذا الباب ، وبالله التوفيق ،

#### قال المسئف رحمه الله تعالى

( ولا يجوز للمعتكف الماشرة بشهوة لقوله تعالى : « ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد »(١) فان جامع في الفررج ذاكرا للاعتكاف عالماً بالتحريم ، فسد اعتكافه ، لأنه أحدد ما ينافي الاعتكاف فأشبه الخسروج من المسجد ، وأن بأشر فيما دون الفسرج بشهوة أو عبل بسُد هوة ففيه قولان ، قال في الاملاء: يبطل وهو الصحيح ، لأنه مباشرة محرمة في الاعتكاف غبطال بها كالجماع • وقال في الأم: لا يبطـل لانها مباشرة لا تبطـل الحج ، فلم تبطـل الاعتكاف كالمباشرة بخير شهرة ، وقال أبو اسحاق المروزى : لو قال قائل : أنه أن أنزل بطل ، وان لم ينزل لم يبطل كالقبلة في المسوم كان مذهبا ، وهذا قول لم يذهب اليه أحد من أصحابنا ويخالف الصوم فان القبلة فيه لا تحررم على الاطلاق فلم يبطل على الاطلاق والقبلة في الاعتكاف محسرمة على الاطلاق فابطلته على الاطلاق ويجسوز أن يباشر بغيسر شهوة ولا يبطـل اعتكافه لحديث عائبشـة رضى الله عنها قالت: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنى الى رأسه فأرجله » وأن بأشر ناسيا لم يبطـل اعتكافه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ولأن كل عبادة أبطلتها مباشرة

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٧٠

العامد لم تبطلها مباشرة الناسى كالصوم ، وأن باشرها وهو جاهل بالتحريم لم يبطل لأن الجاهل كالناسى ، وقد بينا ذلك في المسلاة والصوم) •

( الشرح ) قوله : مباشرة محرمة احتراز من المباشرة بغير شموة ( وقوله ) مباشرة لا تبطل الحج احتراز من الجماع •

( أما أحكام الفصل ) فاتفق أصحابنا على أنه يجوز للمعتكف المباشرة بغير شهوة باليد والقبلة على سبيل الشفقة والاكرام ، أو لقدومها من سفر ونحو ذلك ، لحديث عائشة وهو فى الصحيحين ، قال الموردى : لكنه يكره ويحرم عليه الجماع وجميع المباشرات بالشهوة بلاخلاف ، واتفق أصحابنا على ذلك ، ونقل الموردى وآخرون اتفاق الأصحاب عنيه والقاضى أبو الطيب ، وأما قول صاحب العدة : فأما المباشرة من القبلة واللمس ونحوهما فهل يحرم ؟ فيه قولان فعلط منه ، والصواب انقطع بتحريمها ، وانما القولان فى افساد الاعتكاف بها ، وكلامه فى تفريع ذلك يقتضى أن مراده أن التحريم متفق عليه وانما الخلاف فى الافساد ، وكأنه وقع منه سبق قلم ،

وقريب من عبارته عبارة الغزالى فى الوسيط ، غانه قال : فى مقدمات الجماع كالقبلة والمعانقة قولان (أحدهما) يحسرم ويفسد كما فى الحج (والثانى) لا ، كما فى الصوم ، هذا لفظه وغيه انكاران وأحدهما ) أنه أوهم أن الخلاف جار فيه التحريم ، والتحريم متفق عليه ، وانما الخلاف فى الافساد و

( والثانى ) قوله : ويفسد كما فى الحج ، ومعلوم أن الحج لا يفسد بغير الجماع من المباشرات ، والصواب الجزم بالتحريم فلا خلاف فبه ، وانما ذكرت قول الغزالى وصاحب العدة لبيان الغلط فيهما ، لألا يغتر بهما ويتوهم فى المسألة خلاف فى التحريم مع أنه حرام بلا خلاف ، والله أعلم .

فان جامع المعتكف ذاكرا للاعتكاف عالما بتحريمه ، بطل اعتكافه باجماع المسلمين سواء كان جماعه في المسجد أو عند خروجه لقضاء

الماجة ونحوه من الأعذار التي يجوز لها الخورج ، وقد سبق وجه شاذ أنه لا يبطل اذا جامع حال خروجه لقضاء الحاجة من غير مكث ، وقد سبق تضعيفه ، فان جامع ناسيا للاعتكاف أو جاهلا تحريمه لم يبطل على المذهب ، وبه قطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين ، وقال أكثر الخراسانيين فيه الخلاف السابق في نظيره في الصوم ، والله تعالى أعلم ،

ونقل المزنى عن نص الشافعى فى بعض المواضع أن الاعتكاف لا يفسده من الوطء الا ما يوجب الحد ، قال امام الحرمين : مقتضى هذا أن لا يفسد بالوطء فى الدبر ووطء البهيمة اذا لم نوجب فيهما الحد ، وهذا الذى قاله الامام عجب فان المذهب المسهور أن الاعتكاف يفسد بكل وطء سواء المرأة والبهيمة واللواط وغيره ، ولا خلاف فى هذا • ( وأما ) نص الشافعى المذكور فمحمول على أنه لا يفسد بالمباشرة بالذكر فيما دون الفرح لا أنه أراد حقيقة الفرح ، وكلام المزنى ثم أصحابنا أجمعين فى جميع الطرق مصرح بما ذكرته ، ومن الطرف العجائب قول امام الحرمين هذا مع علو مرتبته وتفذذه فى العلوم مطلقا رهمه الله ، والله أعلم •

أما اذا لمس أو قبل بشهوة أو باشر فيما دون الفرج بذكره متعمدا عالما ، ففيه نصان الشافعي ، وقال امام الحرمين وغيره : اضطربت النصوص فيه ، والأصحاب في المسألة طرق ذكر لمصنف منها طريقين (أحدهما) في فساد الاعتكاف بذلك قولان (أصحهما) يفسد (والثاني) لا • (والطريق الثاني) ان أنزل فسد والا فلا ، وذكر الطبري في العدة طريقا آخسر أنه لا يفسد قولا واحدا ، كما لا يفسد الصوم ، قال : وهذا القائل تأول نص الشافعي في الافساد على أنه أراد بالمباشرة الجماع ، قال : ومن قال بالقولين اختلفوا (منهم) من قال : من قال : هما اذا أنزل ، غان لم ينزل لم يفسد قطعا (ومنهم) من قال : قولان سسواء أنزل أم لا ، هذا نقل الطبري ، وقال امام الحرميس : قولان سسواء أنزل أم لا ، هذا نقل الطبري ، وقال امام الحرميس : اللائق بالتحقيق القطع بأن المباشرة مع الانزال يفسد بها الاعتكاف : وانما القولان اذا لم يكن انزال ، قال : وذكر بعض أصحابنا قوليس في المباشرة مع الانزال ، قال : وهذا مشهور في الحكاية ولا اتجاه له أصلا ، ثم قال : والظاهر اعتبار فساد الاعتكاف بفساد الصوم •

وقال المحاملي في كتابيه المجموع والتجريد وصاحب البيان: الصحيح من القولين أنه لا يفسسد الاعتكاف ، سواء أنزل أم لا وقال القاضي أبو الطيب في المجسود: المشهور من مذهبه أنه لا يفسسد اعتكافه سواء أنزل أم لا (والثاني) يفسسد أنزل أم لا وقال: ومن أصحابنا من قال: ان لم ينزل لم يبطسل وان أنزل فقولان ، قال القاضي: هذا غلط لا يعرف أن الشافعي اعتبر الانزال في شيء من كتبه وقال ضاحب التتمة: الصحيح أنه ان أنزل بطسل اعتكافه كالصوم والا فقولان (أحدهما) لا يبطسل كالصوم (والثاني) يبطسل ، والفرق أن هذه المباشرة محرمة في الاعتكاف لعينها لحرمة المسجد ، والاعتكاف كالحج ، وليست في الصوم محرمة لعينها بل لخوف الانزال ، فاذا لم ينزل لم يبطل صومه ه

وقال البغوى: أصح القولين فساد الاعتكاف، ثم قيل هما اذا لم ينزل فان أنزل فسد وقيل: هما اذا أنزل والا فلا يفسد وقيل هما في الحالين و وذكر الدارمي والسرخسي مثله، لكن لم ينصاعلى الأصح، فهذه طرق الأصحاب ومختصرها أن جمهور العراقييسن لا يعتبرون الانزال، واعتبره أبو اسحاق المروزي والدارمي من العراقيين وجماهير الخراسانيين، واختلفوا في الأصح من القولين كما تراه وقال الرافعي: الأصح عند الجمهور أنه أن أنزل بطل اعتكافه والا فلا، وإله أعلم و

( فرع ) آذا استمنى بيده فان لم ينزل لم يبطل اعتكافه بلا خلاف ، وأن أنزل قال البغوى والرافعى : أن قلنا : أذا لمس أو قبل فأنزل لا يبطل فهنا أولى ، وألا فوجهان ، لأن كمال اللذة باصطكاك البشرتين والأصبح البطلان ، أما أذا نظر فلا يبطل اعتكافه قطعا كما سبق فى الصوم ، وممن صرح به هنا الدارمى ، وأله تعالى أعلم ،

(فسرع) قال البغسوى: «كل موضع لزم المعتكف غسل الجنابة ، اما باحتلام ، واما بجماع ناسيا أو باشر فيما دون الفسرج بشسهوة وأنزل ، وقانا : لا يبطل اعتكافه بذلك فمكث فى المسجد عصى الله تعسالى . بل يجب عليه الخسروج للاغتسسال ويحرم المكث مع التمكن

من الضروح ، ولا يحسب زمان الجنابة من الاعتكاف ، وكذلك زمان السحر ادا لم يضرح من المسجد ، لأنهما ممنوعان من المسجد ، وقيل : يحسب لهما لأنه بيس فيه الا أنه عاص كما لو اكل حراما آخسر ، وفيل : يحسب زمان السكر دون زمان الجنابة لأن عصيان الجنب لنمخت في المسجد وعصيان السكران للشرب ، والمذهب الأول حتى لو نذر اعتكافا فاعتكفه جنبا لا يحسب له كما لو نذر ان يقسرا القران فقراء جنبا لا يحسب له عن نذره لأن النذر للقربة وما يفعله ليس بفريه بل معصيه ، ولو حاضت المعتكفه لزمها الضروح فان لم تخرج بمريه بل معصيه ، ولو حاضت المعتكفه لزمها الضروح فان لم تخرج لم يحسب زمان الحيض ، وذكر نحوه الرافعي وغيره ،

قال اصحابنا ويلزم الجنب المبادرة بالغسل فى الصور المذكورات للخيلا يبطل تتابعه ، قانوا : وله الخسروج من المسجد الماغتسال ، سواء امدنه الغسل فى المسجد أم لا ، لأنه أصون بمسجد ولمروءته •

( فسرع ) المرأة المعتكفة كالرجسل المعتكف فى تحريم الجمساع والمباتسره بتسسموة ، وفى افساده بهما ، ويفرق بين العالمة الذادرة المختاره والمناسية والجاهلة والمكرهة كما سبق ، والله اعلم •

(فسرع) اذا جامع المعتكف عن نذر متتابع ذاكر له عالما بالتحريم فقد ذكرنا أنه يفسد اعتكافه بالاجماع ولا تلزمه الكفارة عندنا ، وبه قال جماهير العلماء ، قال الماوردى : هو قول جميع الفقهاء الا الحسن البصرى والزهرى فقال : عليه كفارة الواطىء ف صوم رمضان ، قال العبدرى : « وهو أصح الروايتين عن أحمد ، قال ابن المنذر : « أكثر أهل العلم على أنه لا كفارة عليه » وهو قول أهل المدينة والشام والعراق ، وقال الحسن والزهرى : عليه ما على الواطىء في صوم رمضان ، وعن الحسن رواية أخسرى أنه يعتق رقبة ، فان عجز أهدى بدنة ، فان عجز تصدق بعشرين صاعا من تمر ،

#### فسسرع

# في مذاهب العلماء في جماع المعتكف ناسيا

قد ذكرنا أنه لا يفسد اعتكافه عندنا ، وبه قال داود • وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: «يفسد » دليلنا الحديث الذى ذكره المصنف ، وقد سبق أنه حديث حسن وهو عام على المختار فيحتج بعمومه ، الا ما خرج بدليل كغرامة المتلفات وغيرها •

#### فسسرع

# فى مذاهبهم فى المباشرة دون الفرح بشهوة

قد سبق الخلاف في مذهبنا • وقال أبو حليفة واحمد: أن أنزل بطل اعتدافه والا فلا • وقال مالك: يبطل مطلقا • وقال عطاء: لا يبطل مطلقا ، واختاره ابن المنذر ، وألله أعلم •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

(ويجسوز للمعتكف أن يلبس ما يلبسه في غيسر الاعتكاف الأنبى صلى الله عليه وسلم اعنكف ولم ينقسل الله غير شسينًا من ملابسه الله ولم فعل فلك لنقسل المعيوز أن يتطيب لأنه لو حسرم عليه الطيب لعسرم ترجيل الشسعر كالاحسرام وقد روت عائشة أنها الاحانت ترجل تسعر رسول الله عليه وسلم في الاعتكاف الفلا على أنه لا يحسرم عليه التطيب اليحسرم عليه التطيب اليحسرم عليه التطيب المعالم ويجسوز أن يتزوج ويزوج لأنه عبادة لا تحرم التطيب فلا تحسرم النكاح كالمسوم الاجسوز أن يقسرا القسران ويقرىء غيره ويدرس العسم ويدرس غيره الان فلك كله زيادة خير لا يترك به شرط من شروط الاعتكاف الاعتران أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله وصنعته ويبيع [ويبتاع] ولكنه لا يكثر عنه الأن المسجد ينزه عن أن يتخسد موضعا للبيسع والشراء الخان أكثر من ذلك كره لأجسل المسجد ولم يبطل به الاعتكاف و وجهه أن الاعتكاف هو حبس النفس اعتكاف منذور رأيت أن يستقبله الا ووجهه أن الاعتكاف هو حبس النفس على الله عز وجل الماذا أكثر من البيسع والشراء صار قعدوده في المسجد للبيع والنسراء لا للاعتكاف سوالصحيح أنه لا يبطل سوالاول مرجوع اللبيع والنسراء لا للاعتكاف سوالصحيح أنه لا يبطل سوالاول مرجوع

عنه ، لأن ما لا ييطل قليله الاعتكاف لم يبطل كثيره كالقراءة والذكر ، ويجلوز أن يأكل في المسلجد ، لأنه عمل قليل لابد هنه ، ويجلوز ان يضع فيه المسلمة لأن ذلك أنظف للمسلجد ، ويفسل فيه الله ، وان غسل في المست فهو أحسن ) .

( الشرح ) حديث عائشة رواه البخارى ومسلم • وفى الفصل مسائل:

(احداها) قال الشافعي في المختصر: ولا بأس أن يلبس المعتكف والمعتكفة ويأكلا ويتطيبا بما شاءا ، قال أصحابنا: يجوز لهما من اللباس و لطيب والمباكول ما كان جائزا قبل الاعتكاف ، وسواء رفيع اشياب وغيره ، ولا كراهة في شيء من ذلك ، ولا يقال: انه خالف الأولى ، هذا مذهبنا ، قال العبدري: وبه قال أكثر العلماء ، وقال احمد: يستحب أن لا يلبس رفيع الثياب ولا يتطيب ، قال الماوردي وحكى عن طاوس وعطاء أنه ممنوع من لطيب كالحج ، دليلنا ما ذكره المصف ، ويخاف الحج لأنه شرع فيه كشف الراس واجتناب المخيط وتحريم النكاح وغير ذلك مماليس في الاعتكاف ،

( انثانية ) يجسوز أن يتزوج وأن يزوج وقد نص عليه الشافعي في المختصر ، واتفق الأصحاب عليه ، ولا اعلم فيه خلافا .

الثالثة ) يجوز أن يقرا انقرآن ويقرئه غيره ، وأن ينعسم العلم ويعلمه غيره ، ولا كراهة فى ذلك فى حال الاعتكاف و قال الساغعى وأصحابنا : وذلك أفضل من صلاة النافئة ، لأن الاشتغال بالعلم فرض كفاية فهو أفضل من النفسل ، ولأنه مصحح للصلاة وغيرها من العبادات ، ولأن نفعه متعد الى الناس ، وقد تظاهرت الأحاديت بتفضيل الاشتغال بالعلم على الاشتغال بصلاة النافلة ، وقد سبق بيان جملة من ذلك فى مقدمة هذا الشرح و قال الشافعي والأصحاب : فالأولى المعتكف الاشتغال بالطاعات من صلاة وتصبيح وذكر وقراءة ، واشتغال بعلم تعلما وتعليما ومطالعة وكتابة ونحو ذلك . ولا كراهة فى شىء من ذلك ولا يقسال هو خلاف الأولى و هذا مذهبنا وبه قال جماعة منهم عطاء والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز و

وقال مالك وأحمد: يستحب له الاشتعال بالصلاة والذكر والقراءة مع نفسه • قالا: ويستحب أن لا يقرأ القرآن ولا يشتغل بكتابة العديث ولا بمجالسة العلماء ، كما لا يشرع ذلك فى الصلاة والطواف •

واحتج أصحابنا بأن أمر القرآن وتعليم العلم والاشتغال به طاعة فاستحب المعتكف كالصلاة والتربيح ، ويخالف الصلاة فانه شرع فيها أذكار مخصوصة والخشروع وتدبرها ، وذلك لا يمكن مع الاقراء والتعليم ( وأما ) الطواف فقال اصحابنا : لا نسلمه ولا يكره اقراء انقرآن وتعليم العلم فيه ، والله أعلم •

(الرابعة) قال الشافعى والأصحاب: يجوز للمعتكف أن يأمر فى الخفيف من ماله وصنعته ونحو ذلك ، وأن يتحدث بالحديث المباح، وأن يبيع ويشترى ويؤجر ونحوها من العقود بحيث لا يكثر ذلك منه ، مان آكثر من ذلك كره ولم يبطل اعتكافه ، وحكى المصنف والأصحاب قولا قديما أنه أن كان عتكاف نذر متتابع استانفه ، وهذا شاذ ضعيف والذهب الأول ، قال امام الحرمين : هذا المحكى عن القديم غلط صريح ودليل الجميع فى الكتاب ،

واستدل أصحابنا لاباحة الحديث المباح فى الاعتكاف بحديث صفية أم المؤمنين رضى الله عنها « أنها جاءت الى رسسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره فى اعتكافه فى المسجد فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب ، فقام النبى صلى ألله عليه وسلم معها يقلبها حتى اذا بلعت باب المسجد مر رجلان من الأنصسار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : على رسلكما انما هى صفية بنت حيى ، فقالا : سبحان الله وكبر عليهما ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : سبحان الله ان الشيطان يجسرى من الانسسان مجرى الدم وانى خشيت أن يتذف فى قلوبكما شيئا » رواه البخارى ومسلم ولا يكثر منه فان أكثر كره ، وهكذا قاله البغوى وكثيسرون أو الأكثرون ، ولا يكثر منه فان أكثر كره ، وهكذا قاله البغوى وكثيسرون أو الأكثرون ، وقد نص الشافعى فى المختصر على اباحة البيسع للمعتكف فقال : ولا بأس على المحتكف أن يبيع ويشترى ويخيط ويجالس العلماء ويتحدث ما أحب ما لم يكن اثما ، هذا نصمه ، واختلفت عبارة الأصحاب فى

ذلك فقال المصنف ما قدمناه ، ووافقه عليه من ذكرناه ، وقطع الماوردى بأن البيع والشراء وعمل الصنائع فى المسجد مكروه للمعتكف وغيره ولا يبطل به الاعتكاف • وقال صاحب الشامل : فان باع المعتكف أو المنزى فلا بأس به ، نص عليه الشافعى فى الأم وفى القديم • قال فى القديم : ولا يكثر من التجارة لئلا يخسرج عن حد الاعتكاف • قال : وقال فى البويطى : وأكره البيع والشراء فى المسجد •

قال صاحب الشامل: فالمسالة على قولين (أصحهما) يكره البيع والشراء في المسجد (والثاني) لا يكره وقال: فأما الخياطة فان خاط ثوبه شراء قوته وما لابد له منه لم يكره وقال: فأما الخياطة فان خاط ثوبه الذي يحتساج الى لبسسه جاز ، وان كان كثيرا فتركه أولى و هذا كلام صاحب الشامل ، وجزم الشيخ أبو حامد بكراهة البيسع والشراء في المسجد وقال القاضى أبو الطيب في المجسرد: قال الشافعي في البويطي : وأكره البيع والشراء في المسجد ، فأن باع معتكف أو غيره كرهته والبيسع جائز ، قال القاضى : بسبب المسجد لا بسبب الاعتكاف و كرهته والبيسع جائز ، قال القاضى : بسبب المسجد لا بسبب الاعتكاف في المجمسوع : قال الشافعي في المختصر والأم والقديم : ولا بأس في المجمسوع : قال الشافعي في المختصر والأم والقديم : ولا بأس الذراهه ، قال : وقول الشافعي لا بأس به ، أراد انه لا يؤثر في الاعتكاف ولا يمنع منه لأجله ، فأما المسجد فهو مكروه للمعتكف وغيره و

وقال المتولى: اذا اشتغل المعتكف بالبيسع والشراء سه فان كان محتاجا اليه لتحصيل قوته سه لم يكره ، وان قصد به التجسارة وطلب انزيادة فقد نص فى الأم أنه لا بأس به ، ونقسل البويطى أنه يكره البيع والشراء فى المسجد : فحصسل فى المسألة قولان ( الصحيح ) كراهته ، وقال السرخسى : فى انبيسع والشراء للمعتكف نصان مختلفان ، ولاحساب فيهما طريقان ( أحدهما ) فى كراهته قولان ( والثانى ) أنهما على حالين ، فان اتفق البيسع نادرا لم يكره ، وان اتخذه عادة منع منه ، وقال الدارمى : يكره للمعتكف البيع والشراء فى المسجد ، فان لم يكن له من يشترى له الخبز خسرج له ؛ هذا كلام الأصحاب ، فان الصحيح كراهة البيسع والشراء فى المسجد الا أن يحتاج وحاصله أن الصحيح كراهة البيسع والشراء فى المسجد الا أن يحتاج

اليه لضرورة ونحوها ، وقد سبق بيان هـذا بأدلته في آخسر باب ما يوجب النسل ، والله أعلم •

(فسرع) قد ذكرنا قريبا عن نص الشافعى فى المختصر وغيسره أنه لا بأس على المعتكف أن يخيط فى المسجد ، وهذا فيه خلاف عندنا فى حق المعتكف اذا خاط ما تدعو حاجته اليه ولا كراهة حينئذ ، فأما غير المعتكف والمعتكف اذا اتخفذ مسجدا محلل لذلك وأكثر فيه من اخياطة ونحوها فهو مكروه ولا يبطل به اعتكافه على المسهور من مذهبنا ، وفيه القول القديم الذى حكاه المصنف والأصحاب . وهذا غلط كما سبق ، هذا مختصر كلام الأصحاب فى ذلك ، قال الدارمى : تكره الخياطة فى المسجد كالبيع ، وقليلها لحاجة جائز كالبيع ، وقال المسجد مكروه للمعتكف وغيره ، وقليل ذلك أخف من كثيره ، وقال صاحب الشامل : ان خاط ثوبه الذى يحتاج الى لبسه لم يكره ، وان كان كثيرا فتركه أولى ، وقال البغوى : ان عمل عملا مباحا يسيرا أو خاط شيئا من ثوبه لم يكره ، فان قعد يحترف بالخياطة أو بحرفة أخرى كره ، وعبارات يكره ، فان قعد يحترف بالخياطة أو بحرفة أخرى كره ، وعبارات باقى الأصحاب نحو هذا ، والله أعلم ،

وقد سبق فى آخر باب ما يوجب الغسل بيان هذا كله وأشباهه مما يكره فى المسجد أو يحرم أو يباح أو يندب ، وأن رفع الأصوات فيه مكروه ، والبول حرام فى غير اناء وفى اناء على الأصدح ، والفصد والحجامة ونحوهما فيه حرام فى غير اناء ومكروه فى الاناء ، والله أعلم .

(فسرع) قال القاضى أبو الطيب فى المجسرد: قال الشافعى فى الأم والجامع الكبير: لا بأس أن يقص فى المستجد لأن القصص وعظ وتذكير • قال: وأما الحديث المباح فالأولى تركه ، فان فعل فلا بأس به ما لم يكن اثما ، وهذا الذى قاله الشافعى رحمه الله فى القصص محمسول على قراءة الأحاديث المشهورة والمغازى والرقائق ونحوهما مما ليس فيه موضسوع ولا(') ما تحتمله عقسول العسوام ، ولا

<sup>(</sup>١١ لعلة: وما لا تحتمك فليحرر (ط) ع

ما ذكره أهل التواريخ والقصص من قصص الأنبياء وهكاياتهم فيها أن يعض الأنبياء جرى له كذا من فتنة أو نحوها ، فأن هذا كله يمتنع منه ، وقد سبق بيان هذا في آخر باب ما يوجب الغسل •

(فسرع) قال الشافعى فى المختصر: ولا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال ، واتفق أصحابنا على هذا • قالوا: ويستحب للمعتكف اذا سبه انسان أن لا يجيبه ، كما لا يجيبه الصائم ، فان أجابه وسبغيره أو جادل بعير حق كره ولم يبطلل اعتكافه بالاتفاق • قال المتولى: ويبطل ثوابه أو ينقص ، هذا لفظه •

(المسألة الخامسة) قال الشافعي والأصحاب: يجوز للمعتكف وغيره أن يأكل في المستجد ويشرب ويضع المسائدة ويغسسل يده بحيث لا يتأذى بغسسالته أحد، وأن غسلها في الطست فهو أفضسل، ودليل الجميع في الكتاب: قال أصحابنا: ويستحب للآكل أن يضع سفرة ونحوها ليكون أنظف للمسجد وأصون، قال البغوى: يجوز نضح المسجد بالمساء المطلق ولا يجوز بالمستعمل وأن كان طاهرا، لأن النفس قد تعافه، وهذا الذي قاله ضعيف، والمختار أن المستعمل كالمطلق في هذا لأن النفس أنما تعلف شربه ونحوه، وقد اتفق أصحابنا على جواز الوضوء في المسجد، واسقاط مائه في أرضه مع أنه مستعمل، وصرح به صاحبا الثمامل والتتمة في هذا الباب، وقد فدمنا بيانه في آخر ما يوجب الغسل، ونقلنا هناك عن ابن المنذر أنه فدمنا بيانه في آخر ما يوجب الغسل، ونقلنا هناك عن ابن المنذر أنه من غير طست كما صرح به المصنف وجميع الأصحاب فرشه بالماء من غير طست كما صرح به المصنف وجميع الأصحاب فرشه بالماء من غير طست كما صرح به المصنف وجميع الأصحاب فرشه بالماء المستعمل أولي لأنه أنظف من غسالة اليد، والله أعلم و

قال الماوردى: والأولى أن يغسل اليد حيث يبعد عن نظر الناس وعن مجالس العلماء، قال: وكيفما فعسل جاز والله أعلم، قال أصحابنا: وللمعتكف النوم والاضطجاع والاستلقاء ومد رجليه ونحو ذلك في المسجد لأنه يجوز ذلك لغيره فله أولى، وقد سبقت المسأنة في باب ما يوجب الغسل،

#### فسسرع

### في مذاهب الملماء في بيع المعتكف وشرائه

قد ذكرنا أن الأصحح من مذهبنا كواهته الالحا لابد منه ، قال ابن المنذر وممن كرهه عطاء ومجاهد والزهرى ، ورخص فيه أبو حنيفة ، وقال سفيان الثورى وأحمد : يشترى الخبز اذا لم يكن له من يشترى ، وعن مالك رواية كالثورى ، ورواية يشترى ويبيع اليسير ، قال ابن المنذر : وعندى لا يبيع ولا يشترى الا ما لابد له منه اذا لم يكن له من يكفيه ذلك ، قال : فأما سائر انتجارات فان فعلها في المسجد كره ، وان خرج لها بطل اعتكافه ، وان خرج لقضاء حاجة الانسان فباع واشترى في مروره لم يكره ، والله أعلم •

(فسرع) مذهبنا أنه لا يكره دخسول المعتكف تحت سقف و ونقله ابن المنذر عن الزهرى وأبى حنيفة قال: وبه أقول ، وروينا عن ابن عمر فال : لا يدخسل تحت سقف وبه قال عطاء والنخعى واسحاق و وقال الثورى: اذا دخل بيتا انقطع اعتكافه و

# فسسرع

# في مذاهب العلماء في الطيب للمعتكف

مذهبنا أنه لا كراهة فيه كما سبق • قال ابن المنذر : وبه قال أكثر العلماء ، منهم مالك وأبو حنيفة وأبو ثور • وقال عطاء : لا تتطيب المعتكفة قال : فان خالفت لم يقطع تتابعها قال : وقال معمر : يكره أن يتطيب المعتكف • قال ابن المنذر : لا معنى لكراهة ذلك ، قال : ولعل عطاء انما كره طيبها لكونها في المسجد • كما يكره لغير المعتكفة الطيب اذا أرادت الخروج الى المسجد •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( فصل : اذا فعل في الاعتكاف ما يبطله من خروج أو مباشرة أو مقام في البيت بعد زوال العذر لل نظرت فان كان ذلك في تطوع لم يبطل ما مضى من اعتكافه لأن ذلك القدر أو أفرده بالاعتكاف

واقتصر عليه أجزأه ولا يجب عليه اتمامه لأنه لا يجب المضى فى فاسده [ فلا يلزمه ] بالشروع كالصوم ، وان كان فى اعتكافه ، منذور نظرت ، فان لم يشرط فيه التتابع لم يبطل ما مضى من اعتكافه ، لما ذكرناه فى التطوع ، ويلزمه أن يتمم لأن الجميع قد وجب عليه ، وقد فعل البعض فوجب الباقى ، وان كان قد شرط فيه التتابع بطل التتابع ويجب عليه أن يستانفه لياتى به على الصفة التى وجب عليها ) .

( الشرح ) هــذا الفصل كله كما ذكره وهو متفق عليه • قال أصحابنا : وكل ما قطع التتابع في النذر المتتابع يوجب الاستئناف بنية جديدة • قال أصحابنا : وكل عذر لم تجعله قاطعا للتتابع ، فعند الفــراغ منه يجب العود ، فلو أخــر انقطع التتابع وتعذر البناء ويجب قضاء الأوقات المصروفة التي غير قضاء الحاجة ، ولا يجب تضاء أوقات الحاجة ولا الذهاب له والمجيء عنه ، واذا عاد فهل يجب تجديد النية ؟ ينظـر فان كان خروجه لقضاء الحاجة وما لابد منه كالاغتسال والأذان اذا جوزنا الخـروج له لم يجب على الذهب ، ســواء طال الزمان أو قصر ، وقيل : ان طال الزمان ففي وجوب تجديدها وجهان ، وقد سبق بيانه •

وأما ما له منه بد ، ففيه وجهان : (أحدهما) يجب تجديدها لأنه ليس ضروريا (وأصحهما) لا يجب لأن النية الأولى شملت جميع المنذور ، وهذا الضروج لا يقطع التتابع فكأنه لم يضرج • وطرد الشيخ أبو على السنجى هذا الخلاف فيما اذا خرج لغرض استثناه ثم عاد ، ولو عيسن لاعتكافه مدة ولم يتعرض للتتابع ثم جامع أو ضرج خروجا بلا عذر ففسد اعتكافه ثم عاد ليتم الباقى ففى وجوب تجديد النية هذان الوجهان • قال امام الحرمين : لكن المذهب هنا وجوب تجديدها . وهو كما قال ، فالصحيح وجوب تجديد النية هذان لاعتكاف ولا يغتر بجزم صاحبى الابانة والبيان بأنه لا يجب التجديد هما ، وقولهما : ان الزمان مستحق للاعتكاف ، وقد صحح دخوله فيه لأنه خرج منه ففسدت نيته ، والله أعلم •

#### فسسرع

## في مسائل تتعلق بكتاب الاعتكاف وبعضها من الضروريات التي تركها المسنف

(أحدها) اذا نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخسروج منه أن عرض عارض مثل مرض خفيف أو عيادة مريض أو شهود جنازة أو زيارة أو صلاة جمعة ، أو شرط الخسروج لاستغال بعلم أو لغرض آخسر من أغراض الدنيا والآخسرة صح شرطه على المذهب ، نص عليه فى المختصر وقطع به الأصحاب فى جميع الطرق ، ومنهم المصنف فى التنبيه ، الا صاحب التقريب والحناطى فحكيا قولا آخسر شاذا أنه لا يصحح شرطه لأنه مخالف لمقتضاه فبطل ، كما لو شرط الخسروج للجماع فانه يبطل بالاتفاق ، وتابعهما على حكاية هذا القول الشاذ أمام الحرمين وغيره من المتأخسرين وهو غريب ضعيف ، وهو مذهب مالك والأوزاعي .

ودليل المذهب أنه اذا شرط الخسروج لعارض فكأنه شرط الاعتكاف في زمان دون زمان ، وهذا جائز بالاتفساق ، قال أصحابنا : فاذا قلنا بالمذهب نظسر ان عين نوعا فقال : لا أخسرج الا لعيادة المرضى أو لعيادة زيد أو تشسييع الجنائز أو جنازة زيد خسرج لمسا عينه لا لغيره ، وان كان غيره أهم منه لأنه يستبيح الخروج بالشرط فاختص بالمشروط ، وان أطلق وقال : لا أخسرج الا لشسغل أو عارض جاز الخسروج لكل عارض وجاز الخسروج لكل شسغل ديني أو دنيوى ، فالأول كالجمعة والجماعة والعيادة وزيارة الصالحين والمواضع الفاضلة والقبور وزيارة المالمون ومطالبة المعلمان ومطالبة المغرم ، ولا يبطل التتابع بشيء من هذا كله ،

قالوا: ويشترط فى الشعل الدنيوى كونه مباحا ، هذا هو المذهب وفيه وجه ضعيف حكاه الماوردى فى الحاوى والرافعى وغيرهم أنه لا يشترط ، فعلى هذا لو شرط الخسروج لقتل أو شرب خمر أو سرقة ونحوها فخسرج له لم يبطل اعتكافه وله البنساء بعد رجوعه لأن نذره بحسب الشرط ، قالوا: وليست النظارة والنزاهة من الشغل فلا يجوز الخسروج لهما ، قال أصحابنا: واذا قضى الشغل الذى شرطه فلا يجوز الخسروج لهما ، قال أصحابنا: واذا قضى الشغل الذى شرطه

وخسرج له لزمه العسود والبناء على اعتكافه ؛ فان أخر العسود بعد قضاء الشخل بلا عذر بطل تتابعه ولزمه استثناف الاعتكاف كما سبق فيمن أقام بعد قضاء حاجته ونخوها ، قال أصحابنا : ولو نذر اعتكافا متتابعا وقال فى نذره : آن عرض مانع قطعت الاعتكاف ، فحكمه حكم من شرط الخسروج كما سبق ، الا أنه اذا شرط الخسروج يلزمه بعد قضاء الشغل والرجوع والبناء على اعتكافه حتى تنقضى مدته وفيما اذا شرط القطع لا يلزمه العود ، بل اذا عرض الشخل الذى شرطه انقضى نذره وبرئت ذمته منه وجاز الخسروج ولا رجوع عليه .

ولو قال: على أن أعتكف رمضان الا أن أمرض أو أسافر ، فمرض أو سافر فلا شيء عليه ولا قضاء ، ولو نذر صلاة وشرط الخروج منه ان جاع أو ضيفه ان عرض عارض أو نذر صوما وشرط الخروج منه ان جاع أو ضيفه انسان أو ضاف به أحد فوجهان حكاهما المام الحرمين والبغوى والمتولى وصاحب البيان وآخرون ، وذكرهما الدارمي في الصوم (أصحهما) ينعقد نذره ويصح الشرط ، فاذا وجد العارض بجاز له الخروج منه ، وبه قطع الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والبندنيجي والمحاملي والماوردي وآبن الصباغ والجمهور ، ونقله ابن الصباغ عن أصحابنا ، ودليله القياس على الاعتكاف ، (والثاني) لا ينعقد نذره بخلاف الاعتكاف ، فان ما يتقدم منه على الخروج عبادة مستقلة بخلاف الصوم والعهلاة ، وصحح البغوي في الصلاة عدم الانعقاد وليس تصحيحه هنا بصحيح بل الصحيح ما قدمناه عن الجمهور ، والله أعلم ،

ولو نذر الحج وشرط فيه الخروج ان عرض عارض انعقد النذر كما ينعقد الاحرام المشروط ، وفى جواز الخروج بهذا الشرط قولان معروفان فى كتاب الحج مشهوران (أصحهما) يجوز كالاعتكاف (والثانى) لا ، قال صاحب الحاوى وغيره: والفرق أن الحج أقوى ، ولهذا يجب المضى فى فاسده ، قال الرافعى: والصوم والضلاة أولى من الحج لجرواز الخروج عند أصحابنا العراقيين ، وقال الشيخ أبو محمد: الحج أولى به ، والله أعلم •

ولو نذر التصدق بعشرة دراهم أو بهذه الدراهم الا أن تعرض

حاجة ونحوها غفيه الوجهان (أصحهما) صحة الشرط أيضا غاذا احتاج فلا شيء عليه ، ولو قال فى هذه القربات كلها الا أن يبدو لى فوجهان (أحدهما) يصح الشرط ولا شيء عليه اذا بدا كسائر العوارض (وأصحهما) لا يصح لأنه علقه بمجرد الخيرة ، وذلك يناقض الالزام .

قال الرافعى: فاذا لم يصبح الشرط في هذه المسور فهل يقال الالتزام باطل ؟ أم صحيح ويلغو الشرط ؟ قال البغوى: لا ينعقد النذر على قولنا لا يصح الضروج من الصوم والصلاة • ونقل امام الحرمين وجهين في صورة تقارب هذا ؛ وهي اذا نذر اعتكافا متتابعا وشرط الضروج مهما أراد - ففي وجه يبطل التزام التتابع ويبطل الاستثناء ، ومتى شرط في الاعتكاف المنذور الضروج لغرض وخرج ؛ فهل يجب تدارك الزمان المنصرف اليه ؟ ينظر مان نذر مدة غير معينة كشهر مطلق وجب التدارك ليتم المدة الملتزمة ، وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك الغرض منزلة الضروج لقضاء الطاجة في أن التسابع لا ينقطع به : وان نذر زمانا معينا كرمضان أو هذا الشهر أو هذه الأيام العشرة ونصو ذلك لم يجب التدارك . لأنه لم يلتزم غيرها •

ولا خلاف أن وقت الخروج لقضاء حاجة الانسان لا يجب تداركه فى الحالين كما سبق فى النذر الخالى من الشرط، واذا خرج للشخط الذى شرطه ثم عاد هل يحتاج الى تجديد النية ؟ قال البغوى: فيه وجهان ، وقد سبق بيان ذلك فى فصل النية ، والله أعلم •

(المسألة الثانية) اذا نذر اعتكاف اليسوم الذي يقدم فيه زيد على الشافعي في المختصر: فإن قدم في أول النهار اعتكف ما بقى عفان كان مريضا أو مجنونا فاذا قدر قضاه ، قال المزنى: يشبه اذا قسدم أول النهار أن يقضي مقدار ما مضى من ذلك اليسوم من يوم آخر ، حتى يكون قد اعتكف يوما كاملا ، هذا ما ذكره الشافعي والمزنى ، قال أصحابنا : هذا النذر صحيح قولا واحدا ، ونقسل المساوردي وغيره اتفاق الأصحاب على صحته ، قال المساوردي : والفرق بينه وبين من نذر صوم يوم قدوم زيد فإن في صحة نذره قوليسن أنه يمكنه من نذر صوم يوم قدوم زيد فإن في صحة نذره قوليسن أنه يمكنه

الوفاء بالاعتكاف كله أو بعضه ولا يمكنه ذلك فى الصوم لأنه ان قدم ليلا فلا نذر وان قدم نهارا لم يمكن صيام ما بقى ويمكنه اعتكاف ما بقى •

فان تقررت صحة نذره قال أصحابنا : فان قدم زيد ليللا لم يلزم ناذر الاعتكاف شيء بلا خلاف لعدم شرط نذره . وهو القدوم نهارا ، وان قدم نهارا ازمه اعتكاف بقية يومه بلا خلاف ، وهل يلزمه قضاء ما مضى من اليوم قبل قدومه من آخر الفيه خلاف مشهور حكاه جماعة قولين و آخرون وجهين • قال الماوردى : هما مخرجان من القولين فيمن نذر صوم يوم قدوم زيد (ان قلنا) يصحح نذر صومه لزمه القضاء والافلا •

قال المتولى: القائل بالوجوب هو المزنى وابن الحسداد و قال : وتقديره عندهما أنه كأنه نذر اعتكاف جميع اليوم الذى علم الله قدوم زيد لهيه ، واتفقوا على أن الأصح هنا أنه لا يلزمه قضاء ما مضى من يومه ، وهو المنصوص كما سبق ، قال المزنى: والأفضل أن يقضى يوما كاملا ليكون اعتكافه متصلا ، فان كان الناذر وقت قدوم زيد مريضا أو محبوسا أو نحوهما من أسباب العجز لزمه أن يقضى عند زوال عذره ، وفيما يقضيه القولان ، هل هو يوم كامل ، أم بقدر ما بقى من اليوم عند القدوم و

(ان قلنا) فى الصورة السابقة يلزمه قضاء ما مضى لزمه هنا قضاء يوم كامل والا فالبقية ، وهذا الذى ذكرناه من وجسوب القضاء هو المذهب ، وبه قطع كثيرون ، وفيه وجه ضعيف حكاه القاضى أبو حامد فى جامعه وأبو على الطبرى فى الافصاح والماوردى والقاضى أبو الطيب فى المجرد وابن الصباغ و آخرون أنه لا يلزمه قضاء شىء أصلا لعجسزه وقت الوجسوب ، كما لو نذرت صوم يوم بعينه فحاضت فيه فانه لا يلزمها قضاؤه ، قال الماوردى : هو مضرج من أحد القولين فيمن نذر صوم يوم قدوم زيد أنه لا يصح ، قالوا : والمذهب الأول ، فيمن نذر صوم عليه الشافعى كما سبق ، قال أصحابنا : ودليله أن العبادة الواجبة اذا تعذرت بالمرض لزم قضاؤها كصوم رمضان ،

(المسألة الثالثة) اذا مات وعليه اعتكاف فهل يطعم عنه ؟ فيه خلاف سبق فى آخر كتاب الصيام فى مسائل من مات وعليه صوم ، والصحيح أنه لا يطعم عنه فى الاعتكاف ، وقال أبو حنيفة : يطعم عنه ، وعن ابن عباس وعائشة وأبى ثور أنه يعتكف عنه ، وهكذا ذكر المسألة الأصحاب فى كل الطرق الا المتولى فقال : لو قدم زيد وقد بقى معظم النهار لزم الناذر الاعتكاف بلا خلاف ، وفيما يلزمه وجهان (الذهب) ما بقى من النهار (والثانى) قاله المزنى وابن الحداد يلزمه ذلك مع قضاء قدر ما مضى ، وان قدم وقد بقى من النهار دون نصفه فأربعة أوجه (أحدها) لا شيء عليه قال : وهذا على قول من قال ان الاعتكاف لا يصحح أقل من نصف النهار كما سبق (والثانى) يلزمه ما بقى مع قضاء ما مضى (والثالث) ما بقى مع أول الليل بحيث سمى تلك الساعة اعتكافا ، والله أعلم ،

(الرابعة) قال المزنى فى الجامع الكبير: قال الشافعى: اذا قال: ان كلمت زيدا قاله على أن أعتكف شهرا فكلمه لزمه اعتكاف شهر، قال أصحابنا مراده اذا كان نذر تبرر بأن قصد ان أمكننى كلامه لمحبته أو لعظمته وصلاحه أو لامتناع زيد من كلام الناذر ورغبة الناذر فى كلامه و أو لغيبته ونصو ذلك ، ففى كل هذا يلزمه (فأما) اذا لم يكن لذلك بل كان نذر لجاج ، وقصد منع نفسه من كلامه ، فالمذهب أنه لا يتحتم الوفاء بما التزم بل يتخير بينه وبين كفارة يمين ، وفيه خلاف شهور فى باب النذر و

(الخامسة) قال الأصحاب: لو نذر أن يعتكف شهر رمضان من هذه السنة فان كان النذر فى شوال ، لم ينعقد وان كان قبله انعقد ، فان لم يعتكف حتى فات رمضان لزمه القضاء ويقضيه كيف شاء متتابعا أو متفرقا ، والله أعلم •

تم الجرزء السادس ويليه السمابع بعون الله وتوفيقه وأوله:

[كتساب العج]

# فهارس الجزء السسادس من كتساب المجسموع

أولا: الآيات القرآنيـة

ثانيا: الاحساديث والأثسار والأخبار

ثالثا: الأشعار الاستشهادية

رابعها: الأعسلام

خامسا: الأحكام



## أولا: الآيات القرآنية

| الصفحة                                 |      |          |          |          |         |          | ة         | ا <b>آ</b> : |
|----------------------------------------|------|----------|----------|----------|---------|----------|-----------|--------------|
| 701                                    | ٠    | ٠        | م •      | نسائك    | ث الى   | يام الره | ليلة الص  | أحل لكم      |
| 277                                    | ىم • | من أمره  |          |          |         | •        |           | اذا قضي      |
| 277                                    | • `  | •        |          | •        |         |          |           | اذ بيقول     |
| <b>ደ</b> ለለ                            | •    | •        |          |          | •       |          | •         | انا أنزلن    |
| 443_783                                | •    | •        | •        |          |         |          |           | انا أنزلا    |
| 145_743                                | •    | •        | یم ۰     |          |         |          |           | انا کنا م    |
|                                        | راء  | ما الفقر | •        |          |         |          |           | ان تبدوا     |
| 377                                    | •    | •        | •        | •        | •       | •        | ر لکم     | فهو خيد      |
| 188_184_140                            | •    | •        | •        | •        | •       |          | •         | ان صلاة      |
| 191                                    | •    | •        | •        | •        |         | •        |           | ان عذاب      |
|                                        | 4    | ین علیو  | والعاما  | ــاكين   |         |          |           | انما الم     |
|                                        |      |          |          |          |         |          |           | والمؤلفة     |
| 110-112-170                            | •    |          | •        |          | •       |          |           | وابن ا       |
| ۲٠٧                                    |      |          |          |          |         |          |           |              |
| 274                                    | •    | یا ۰     | وم انس   | كلم الير | فلن ا   | ن صوما   | ت للرحم   | انی نذره     |
| 707_707                                | •    | •        | •        | •        |         |          | ا يغفر ا  |              |
|                                        | لام  | ىر • س   | ن كل ا   | ربهم ه   | ا باذن  | روح میه  | ائكة والر | تنزل الما    |
| ٤٩٣_٤٩٠                                | •    | •        | •        |          |         | _        | , مطلع ا  |              |
| 777 <u>7</u> 777                       | •    | •        | •        | • ,      | الليسل  | م الى    | ا الصّيا  | ثم أتمو      |
| 377_077                                |      |          |          |          |         |          |           |              |
| TEV_TTT_TTV                            |      |          |          |          |         |          |           |              |
| 710                                    | •    | ى ٠      | ما للناس | رام قيا  | الحر    | ة البيت  | 4 الكعب   | جعل الله     |
| ٣٧                                     | •    | •        | •        | •        | •       | •        | عـدن      | جنات         |
|                                        | سل   | ا ، وصہ  | هم به۔   | وتزكي    | طهرهم   | صدقة ت   | أموالهم ا | خذ من        |
| 128_184_140                            | •    | •        | •        | •        | ً لهم   | ، سکز    | , صلاتك   | عليهم از     |
| ٤٠٠                                    | •    | •        | •        | •        | •       | الصر     | تتيكم     | سرابيل       |
|                                        | ات   | ں وبینس  | ى للنام  | رآن عد   | فيه الق | ن أنزل   | نسان الذو | شهر رمة      |
|                                        | ِمن  | يصنفه و  | شهر فل   | منكم ال  | شهد     | ان فمن   | ى والمفرة | من الهدو     |
| 700_701_729                            | •    | •        | يام أخر  | ة من أ   | ر شعد:  | على سف   | ضما أو    | کان مری      |
| ************************************** |      |          | •        |          |         |          |           |              |
| 814-8.9                                |      |          |          |          |         |          |           |              |

الأيسسة

| 701               | •    | •       | کم ۰            | ن أنفسك   | ختانور        | کنتم ت  | انکم ک   | علم الله           |
|-------------------|------|---------|-----------------|-----------|---------------|---------|----------|--------------------|
| ٥                 | •    | •       | بم ٠            | اصنام لم  | على ا         | مكفون   | , قوم ي  | فانتوا علم         |
|                   | _وا  | وابتغ   |                 |           |               |         |          | فاذا قضم           |
| ٤٨٠               |      | •       |                 |           |               |         |          | ەن فضل             |
|                   | بوا  | وا واشر |                 |           |               |         |          | فالآن باث          |
|                   |      |         | •               |           |               |         |          | حتی یت             |
| 777_7.7_701       | •    | •       |                 |           |               |         | •        | الفجر ثم           |
| 77770_772         |      |         |                 |           | • ,           |         |          |                    |
| <b>717_777_73</b> |      |         |                 |           |               |         |          |                    |
|                   | اروا | له واذك | سل الم          | بن نف     | ابتغوا        | رض و    | في الأر  | فانتشروا           |
| ٤٨٠               | •    | •       | •               | •         |               |         |          | الله كثب           |
| ٤٧١               | •    | •       | •               | •         |               |         |          | فظن أن ا           |
| 107_107           | •    | •       | •               | •         | •             |         | -        | نعدة مز            |
| · 7777.           |      |         |                 |           |               |         | •        |                    |
| 217_2.9           |      |         |                 |           |               |         |          |                    |
| 777_V03_1V3       | •    | •       | •               | •         | •             | نادرون  | نعم الا  | فقدرنا نا          |
|                   | على  | سا أو : | ان مرية         | ه ومن ک   | لليصم         | نشهر ن  | منكم ا   | نمن شهد            |
| P37_107_c07       | •    | •       | •               | •         | •             | ام أخر  | ا من أيا | سفر نعدة           |
| ·                 |      |         |                 |           |               |         |          |                    |
| ٤١٣٤٠٩            |      |         |                 |           |               |         |          |                    |
| 777               | •    | •       | •               | • •       |               |         |          | نمن يعمل           |
| \$ \$ \$          | •    | •       | •               | •         |               |         |          | نيها يفرق          |
| 707_707           | •    | ٠ ـ     | قد سلف          | ر لهم ما  |               |         |          | ذل للذين           |
| ٥٥                | •    | •       |                 | •         |               |         |          | ظ هو الله          |
| 70789             | •    | بلکم ۰  | بن م <b>ن</b> ق | على الذي  | كتب           | ام كما  | م الصي   | کنب علیک           |
| 191               | •    | •       | •               | ٠         | •             | •       | بينكم    | لقد تقطع           |
| 18 177            | •    | •       | ن •             | ما تحبور  | قوا <b>م</b>  | تی تنه  | البرح    | لن تنالوا          |
| 443-763           | •    | •       | •               |           |               |         |          | نبلة القدر         |
| ٥٠٠               | •    | •       | ن ٠             | با عاكمور | نتم له        | التي أذ | تماتيل.  | عا هذه الا         |
| ٤٨٠               | •    | •       | كثيرا           | وا الله   | واذكر         | ، الله  | ن فضر    | وابتغوا ه          |
| 727               | •    | •       | •               | •         | •             | طادوا   | م غاصم   | واذا حللنه         |
|                   | بن   | بأنفس   | بتربصن          | ارواجا    | نر <b>و</b> ن | كم ويد  | فون مد   | والذين يتو         |
| 277_277           | •    | •       | •               | •         |               |         |          | أربعـة أذ<br>الناب |
| 195               | •    | •       | •               | •         | •             | يل الله | وفي سد   | والغارمين          |

الأيـــة الصفحه

| 773         | •    | والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء •            |
|-------------|------|--------------------------------------------------|
| Γ٨          | •    | والملائكة باسطوا ايديهم أخرجوا انفسكم •          |
| 70.         | •    | وان تصوموا خير لكم ٠ ٠ ٠ ٠                       |
| 122_127_170 | •    | وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم ٠         |
| 777_70 •    | •    | وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ٠             |
|             | خيط  | وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من اا   |
| 107_7.7_377 | •    | الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل •      |
| 777_777_777 |      |                                                  |
| ٤٨٠         |      |                                                  |
| 301,        | •    | ولامرنهم فليغيرن خـلق الله ٠ • •                 |
| ٥٠٧_٥٠٤_٥٠٠ | •    | ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد •           |
| ۵.۵۳        |      | •                                                |
| 727         | •    | ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ٠ • • •             |
| 777,        | •    | ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما ٠        |
| 777         | •    | ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ٠ ٠ ٠              |
| ۸۳۲         | •    | ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ٠ . ٠               |
| 727         | •    | وما انفقتم من شيء نهو يخلفه ٠ • ٠                |
| ۲٦.         | •    | وما جعل عليكم في الدين من حرج ٠ • • •            |
|             | مسرا | رما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا تنضى الله ورســوله أ |
| 277         | •    | ان يكون لهم الخيرة من امرهم ٠ • •                |
| ٠٦3         | •    | ومن قدر علیه رزقــه ۰ ۰ ۰ ۰                      |
| 727         | •    | ومن يوق شمح نفسه فأولئك عم المفلحون ٠ .          |
| Γ٨          | •    | ووجدك عائلا فانخنى ٠ ٠ ٠ ٠                       |
| 74.         | •    | ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة 🕟           |
| 777         | •    | ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا      |
| 757         | •    | ويمنعـــون المــاعون ٠ ٠ ٠ ٠                     |
| F33_V33     | •    | لا تبطلوا أعمالكم                                |
| 78.         | •    | لا تبطلوا صعقاتكم بالمن والأذى •                 |
| Γ٨          | •    | يا أيها الذين آمنوا انفقوا ٠ ٠ ٠ ٠               |
| 779         | •    | يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنساكم •  |
|             | انی  | با أيها الرسمال كلوا من الطيبمات وأعملوا صالحا   |
| 779         | •    | جما تعباون عليم ٠ ٠ ٠ ٠                          |
| V73         | •    | يتخافتون بينهم ان لهثتم الا عشرا ٠٠٠٠            |
|             |      | باسياس باس                                       |

## تانيا: الأحاديث والآثار والأخبار

| الصفحة      | -               |                             | الموضيوح                                        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
|             | •               |                             | اخى رسول الله صلى                               |
|             |                 |                             | وبين أبى الدرداء فجا                            |
|             |                 |                             | ام سلمة متبذلة ففال                             |
|             |                 |                             | ليس له حاجة في شيء                              |
|             |                 |                             | لربك عليك حقا فصه                               |
|             |                 |                             | وأعطكل ذي حق حقه                                |
| EEV_ZE/_EE. |                 | •                           | فقال صلى الله عليه وم                           |
|             |                 | -                           | اآصدح اليوم عندكم                               |
| ۳۰۰         | • • •           |                             | فقال: انى اذن صائم                              |
| 277         | _               |                             | الآن حين تبين الخيط الا                         |
|             |                 |                             | أتى رسول الله صلى الله                          |
|             | ن رمصان فقال:   |                             | يحتجم وهو آخذ بيدى لث<br>أغطر الحاجم والمحجوم   |
| 797_791_79· |                 | • •                         | اعطر الحاجم والمحجوم                            |
| 797         | · Ist J talla:  | ال مامينة الخب              | أتت زينب امرأه ابن عب                           |
|             |                 |                             | سل لنا رسول الله و                              |
|             |                 |                             | ازواجنا ويتامى فى حجو                           |
|             | فقال صلم الله   | النفقة علىهم ــ             | عن الصدقة ؟ ــ يعنى                             |
| 377         | واحر الصدقة ٠   | د.<br>بران أجر القراما      | عليه وسلم : نعم لهن اج                          |
| ,,,         | بن عدد المطلب   | عة بن الحارث                | أتى عبد المطلب بن ربي                           |
|             | عليه وآله وسلم  | ، الله صلى الله             | والفضل بن عباس رسول                             |
| ۲۸۳         | • •             |                             | وسألاه وأتناه آخر غنبهاه                        |
|             | ونحن بخانقين    | ب رضى الله عنـه             | اتانا كتاب عمر بن الخطا                         |
|             | رأيتم الميلال   | من بعض فاذا                 | ان الأهله بعضها اكبر                            |
|             | لان مسلمان      | ں بیشسهد رجہ                | نهارا فلا تفطروا حتم                            |
| 747         |                 |                             | أنهما راياه بالأمس                              |
|             | بوا بهم وخلوا   | عادا اتوكم غرح<br>العملانين | سیاتیکم رکب منفضون                              |
|             | بهم . وان ظلموا | ال علاوا علايفسر<br>داد :۱۲ | بینهم وبین ما ستغون ، ف<br>فعلیها وارضوعم فان ت |
|             |                 | שא נשוצא נם                 | لــكم                                           |
| 144         |                 | لسله و آله می               | اتيت النبي مسلى الله ع                          |
|             | الما المددة     | يده المسم يسم               | ابن ابى طلحة ليحمكه وفي                         |
| /0'         |                 |                             | رف روآیه : بیسم غنما                            |
| 10          |                 |                             |                                                 |

الموضوع الصفحة

| 277           | فأتموا العدة الثلاثين ثم الفطروا ·     •     •     •     •     •                                              |   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 720           | فأثناوا عليه ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                        |   |
|               | اجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسملم شمهادة                                                                |   |
|               | رجل واحد على هلال رمضان ، وكان لا يجيز على شهادة                                                              |   |
| 794           | الإنطار الا رجليان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                |   |
| <b>£7</b> 7   | أحصوا عدة شعبان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                     |   |
| 70789         | احيل الصيام على ثلاثة أحوال ـ قدم الناس المدينة ٠                                                             |   |
|               | أخذ الحسن بن على تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيــه                                                           |   |
|               | فقال صلى الله عليه وآله وسلم : كمْ كمْ ليطرحها ثم قال :                                                       |   |
| 714           | أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة ٠ ٠ ٠ ٠                                                                           |   |
|               | لخذ صلى الله عليه وآله وسلم من المعادن القبلية الصدقة                                                         |   |
|               | رانه أقطع بلال بن الحارث العقيــق أجمع والمعـــادن                                                            |   |
| 47            | القبلية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                             |   |
| 127           | وُخذ صدقات المسلمين عند مياعهم أو عند افنيتهم ٠                                                               |   |
|               | أخر عفر بن الخطاب رضى الله عنه الزكاة عام الرمادة ،                                                           |   |
| 1 29.         | یکان عام مجاعة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                                                                    |   |
|               | ذا أديت الزكاة الى رسولي فقد برئت منها الى الله                                                               |   |
| 177           | رسوله ولك أجرها ، واثمها على من بدلها .                                                                       |   |
| 171 70        | ذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم • • •                                                                     |   |
|               | دا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة ، وغلقت أبواب النــار                                                           |   |
| 789           | صفدت الشياطين ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                         | _ |
| 717           | فا دخل رمضان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                                            |   |
|               | ذا رأى صلى الله عليه وآله وسلم الهلال قال: هلال نخير                                                          |   |
|               | رشد . هلال خير ورشد ، هلال خير ورشد ، آمنت بالذي                                                              |   |
| ,             | طقك ( ثلاث مرات ) ثَم يقول : الحمد لله الذى ذهب بشهر ذا وجاء بشــهر كذا • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   |
| 277           | - ,                                                                                                           |   |
|               | نا رأيتم الهلال قد اقبل من مهنا فقد افطر الصائم ،<br>أشار بيده قبل المشرق · · · · · · · · ·                   |   |
| 444           | العار بيده شبل المسرق .<br>الرايتم الهلال فصوموا ، واذا رايتموه فافطـروا فان                                  |   |
| 577_507_570   | هى عليكم فاقسدروا له ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                      |   |
| 24 1-20 1-140 | ا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فأفطروا = اذا رأيتم                                                             |   |
|               | . راينموه مصوموا وادا راينموه ممطووا _ ادا رايدم<br>هلال ـ اذا سمع أحدكم النداء والاناء على يده ، فلا         |   |
|               | معه حتى يقضى حاجته منه وكان المؤذن يؤذن اذا بزغ                                                               |   |
| 777           | جير ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                      |   |
| , , , ,       |                                                                                                               |   |

| الصفحة      | الموخسوع                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             | بخصلة منها رجاء توابها وتصديق موعدها الا ادخله                                       |
| 72)         | بخصانه منه رب توابه وحصين برات                                                       |
|             | الله كدائي البياب بي المران الفجر فقال أحدمها :                                      |
|             | المسرحت ، وهال الأخسر : لا ، قال : اختلفتها ؟!!                                      |
| 7.70        | ارنی نیرایی                                                                          |
|             | السبخ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ مى الاستنشاق                                     |
| 401-400     | الا ان تكون صائماً ٠ ٠ ٠ ١٠ ١٠                                                       |
| ٨٥          | اعنوهم عن الطلب في هذا اليوم .                                                       |
|             | الهُ أَنُّ صَدُّومُوا لَرَوْيَتُهُ وَالْمُصَّرُوا لَرَوْيَتُهُ قَالَ غَمِ عَلَيْكُمِ |
| 101-107     | فانسدروا له ملاتين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              |
| <u> </u>    | أنطر الحاجم والمحجوم                                                                 |
|             |                                                                                      |
| 1.7         | اكلة السحر بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحمدكم                                         |
| • •         | جرعة من ماء ·<br>أكان رسول الله صلي الله عليه واله وسلم يصوم كل                      |
|             | الحال رسول الله تنتقي الله في وده ويسم و قلت :                                       |
|             | من أى أيام الشهر ؛ فالت : ما كان يبلي من أي أيام                                     |
| \$40        | الشهر كان يمسوم • • • •                                                              |
|             | اللهم أحينى سيسحينا والمتنى مسسكينا واحشرنى                                          |
| 144-144     | بي زمـره السـاكين ٠ ٠ ٠ ٠                                                            |
| ٤٠٦         | المهم الله عفو شحب العفو فاعف عنى • • •                                              |
|             | اللهم انى اعوَّد بك من مُتنه النار ومن مُتنة المُقسر                                 |
| 7///        | وعذاب الفير ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                              |
|             | النهم اللي أعود يك من شر فنفه الغفي ، وسر فتفة الفضر                                 |
| ۱۷۸         | اللهم انى اعوذ بك من شر فتنة العجال . • • •                                          |
| <b>1.</b> V | المهم برخمتك التي وسعت كل شيء اغفسر .                                                |
| ٤٠٦         | اللهم لك صحت وعلي رزفك المطارت .                                                     |
| 787         | اسهم حدا مسمى فيما املك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك -                               |
| , - ,       | الیس کان رسول آنه صلی الله علیه وآله وسلم یباشر ؟                                    |
| 797         | مانت : خان املککم لاربه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                                |
|             | ماما اذا ماندك مذم الحجب معنسا فاعتمرى في رمضسان                                     |
|             | مانها كحجه فكانت بقول : الحمج حجمة والعمسرة                                          |
|             | عمره ، وقد قال لمي هذا رسول الله صلى الله عليه وأله                                  |
| 111         | وسلم ما ادری الی خاصه و و و و                                                        |
|             | اما تعرفني ؟ قال : ممن انت ؟ قال : إنا الناميا.                                      |

الموضدوع

الذي جست علم الأول قال : فما غيرك وقد كنت 271 حسن الهيئة ؟ ٠ اما عليت ان ال محمد لا يأكلون الصحقة ؟ ان هذه المسقه الما هي اوساخ الناس وانها لا تحسل لحمد ولا لان محمد صلي الله عليه وسلم . 1119 امرت ان احدد الصدقة من اغنيائكم وأردما على فقرائكم • 177 أمريني امراني ان أسالك ما يعدل حجة معك ؟ قال : افرسها السلام ورحمة الله ويركانه واخبرها انهسا نعدل حجه معی ( پعنی عمرة کی رمضــان ) • 119 امر صلى الله عليه واله وسلم الذي ومع على امرانه أن يسنى رقبه قال : لا اجد • قال : صم نسيدين متنابعين ٠ فال : لا استطيع ٠ قال : اطعم ستين مسكينا ٠ ٢٦٢ امر صلى الله عليه واله وسلم الذي افطر في نهسار 77. رمضان بكفارة الظهار • امر صلى الله عليه واله وسلم الذي واقسع أحسله في 177-41. نهار رمضان بقضائه امردا صلى الله عليه وآله وسلم أن نتصبحق فوافق ذبك مالا عندي فقلت : اليوم اسبق أبا بكر أن سبقنه بوما فجنت بنصف مالي فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ما ابقيت لاهلك ؟ فقلت مثله • وأتى أبو بكر بكل مالمه ، فقال رسبول الله صلى الله عليه واله ومسلم : ما أبقيت لأصلك ؟ فقال : أبقيت لهم الله ورسوله فقلت : لا أسابقك أبدا • 177\_771 امر صلى الله عليه وآله وسسلم بالأثمد الروح عند النوم وقال : ليتقه الصائم • **٣**٨٨ آمر صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الفطسير أن تخرج قبل خروج الناس الى الصلاة • ۸٥ امر صنى الله عليه واله وسلم بصيامه ٠ 111 أمرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن نمسك لرؤيته مَانَ لَم نَرَهُ مُشْهَدُ شَاهُدَانَ عَدَلَانَ نَسَكُنَا بِشَهَادَتُهُمَا ٠ 787 امرنا بصدقه الفطسر عن الكبير والصغير والحر والعبد ممن تمونون 79- 71- 77 1.4-12 امرنا صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة الفطير قبل المشعة المشعة

ان تنزل الزكاة فلمسا نزلت الزكاة لم بأمرنا ولم ينهنا 77 . ونحن نفطه ٠ ٠ امرنى مولاي ان القسد لحما مجانى مسكين ماطعمته منه فعلم مولاى فضربني فاتبت رسمول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال : لم ضربته ؟ فقال : يعطى طعامي من غير أن آمره ، فقال : 725 الأجر بينكما • انا صببت عليه وضوءه ٠ **ጞ**ጞ፞፞፞፞፞፞፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟ጞጞ፟፟ فان حالت بينكم وبينه غمامة أو ضبابة فاكمسلوا 103\_Y03\_A0} شسان ثلاثین ۰ • ان شئتما اعطيتكما ولاحظ نيها لغنى ولا لقوى مكتسب . 14. 779 ان صام قضاه ٠ فان غبى عليكم فأكملوا العدة ( فأكملوا عدة شعبان ) ثلاثين يومــا ٠ • 347\_Y07 مان غم عليكم مصدوموا ثلاثين يوما أو ( ماتدروا له ) او ( فصورهوا ثلاثين يوما ) • 347-047-003 274\_274 \_278\_271\_27. 20A\_20V\_207 ان انطرت فرخصــة وان صمت فهو انضــــل ٠ **TYT\_T7** مان امرؤ شانمه او قاتله فليقل: انم صائم . 887 ان الله تجاوز لي عن أمتى الخطيا والنسيان وما استكرهوا عليه ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 00.\_441\_44. ان الله يحب ان تؤتى رخصة كما يكره ان تؤتى معصيته ٠ 44. ان الله تعالى طيب لا يقبل الاطيبا ، وإن الله تعسالي أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال عز وجل: ( يا أيها الرسسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا انى بما تعملون عليم ) وقال : ( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ) ثم ذكر الرجل يطيل السمفر اشعث أغبر يهد يدية الى السماء : يارب يارب ومطعه حرام ومشربة حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فانى يستجاب لذلك . . . 444 أن الله قد امده ارؤيته ، قصبوموا ارؤيته والمطروا

المفعة المنعة

الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنَّ أمَّى ماتت أَمَاتُصُعْقَ عنها ؟ قال : نعم • قال : فأي الصحقة أفضل ؟ 137 قال: سمقى الماء • • ان بلالا يؤذن بليل مكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم • 8.7~44A ان بنى هاشم وبنى الطلب شيء واحمد وشميك 117 بين أصابعه ٠ ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا وهكذا ، ثم عقد المهامه في الثالثة وقال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته مَانَ غم عليكم ماقدروا ثلاثين ٠ 103 ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واصلى في رمضان ، فواصل الناس مَنْهامم قيل له : انت تواصل قال : انى لست مثلكم اننى اطعم واستمى • 1.4-E.Y ان رسول الله صلى الله علية وآله وسلم ماء مافطر٠ **\*\*\***-\*\*\* ان رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اروا ليلة القدر في النام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسسلم: اني ارى رؤباكم تد تواطات من كان متحريها فليتحرما في السبع الأواخر 290 ان رجلا أنني النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقال : يا رسول الله عندى دينسار فقال: انفقه على نفسك ، قال : عندى آخر قال : أنفقه على ولدك ، قال : عندى آخر قال : انفقه على أهلك ، قال : عندى آخر قال : أنفقه على خادمك ، قال : عندى آخر ، قال : أنت أعلم به ٠ 779 أن رجلا أس النبي صلى الله عليسه وآله وسسلم يستنتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال : يا رسول الله تدركني الصلاة وانا جنب الماصوم ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم : وأنا تدركني الصيلاة وأنا جنب فأصموم فقال: لست مثلنا يا رسول الله فقه غفسر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال : والله انى لارجو أن أكون اخشواكم لله وأعلمكم **477** ان رجلاً من اهل الصعة مات فوجد له ديناران فقال الموضدوع الصفحة

777 النبي صلى الله عليه وسلم:كيتان من نار٠ ان رجلا من الأنصار بات عنده ضيف فلم يكن عنده الا قوته وقوت صبيانه فقال لامراته نومي الصبيان وأطفئي السراج وقدمي للضيف ما عنسدك فنزلت هذه الآية ( وَوَثَرُونَ عَلَى أَنْفُسُهُمُ وَلُو كَانَ بُهُمُ خَصَاصَةً ) • 74. ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المياشرة للصائم فرخص له وأتاه آخير فنهاه هذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب 797 • ان رجلا شهد عند رؤية هلال رمضان فصام واحسبه قال : وأمر الناس بالصيام وقال : اصوم يوما من شعبان أحب الى من أن أفطر يوما من رمضان ٠ 797 ان رجاد قال : يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر الفاقضيه عنها ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم • قال : فدين الله أحق أن يقضى • 770 · ان رحلين أتبا النبي صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فقال: أن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب وفي رواية: أعطيكما بعد أن أعلمكما آنه لا حظ نيها لغنى ولا تسوى **۲۲1\_۱۷۰** ان رجلا قال : يا رسول الله اذا اديت الزكاة الي وسولك فقد برئت منها الى الله ورسوله ؟ فقال: نعم • اذا أديتها الى رسولى فقد برئت منها الى الله ورسوله ولك اجرها واثمها على من بدلها • 177 ان رمضان يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن أحب ان يتقدم فليتقدم ، ولأن اصدوم يوما من شعبان احب الى من أن أفطر يوما من رمضان ٠ 173 ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليهـا نذر ، فقال صلى الله عليه وسسلم : اقضه عنها • 137\_713 ان الشهر تسم وعشرون ٠ 143 أن الصعقة لتطفى، غضب الرب وتدفع ميتة النسوء ٠ 740 ان الصدقة لا تنبغي قال محمد انما مي اوساخ الناس • 121 ان عبد الله بعجل الفطو ويؤخر السحور نقالت:

| الصفحة      |            |                                        |               | ٤              | الموضسور    |      |
|-------------|------------|----------------------------------------|---------------|----------------|-------------|------|
| ۲٠٤         |            | سلم يفعل                               | عليه وآله ون  | , صلى الله     | ا كان النبى | مكذا |
|             |            |                                        | سان المغرب.   |                |             |      |
| ٤٠٦         |            |                                        | عد الصلاة و   |                |             |      |
|             | ئى يشىك    | ليــوم الذ                             | ن عن صوم اا   |                |             |      |
| ٤٧٥         | • •        |                                        |               | مسسان ٠        |             |      |
| _           |            |                                        | طاهرها من     |                |             |      |
|             | الطعنام    | م واطعم                                | ن الان الكلا  | دها الله لمز   | ظاهرها آع   | من   |
| 733_733     | • • • •    | س نیام                                 | بالليل والنا  | ، وصلی         | ع الصيام    | وتاب |
|             | ما اسال    | ں قیہ قد                               | ناجة والمريض  |                |             |      |
| ٥٣٩_٥٣٧     | • •        | •                                      |               | ا مارة ٠       |             |      |
|             | حك عليك    | ولجس                                   | معليك حقا     | حقا ولاهلك     | ربك عليك    | ان ا |
|             | وأعط كل    | ، أهلك ،                               | م ونم وأت     | افطـــر وقا    | فصيم وأ     | حقا  |
| <b>£</b> £+ | •          | •                                      | •             |                | حق حقه      |      |
| 887         | • •        | •                                      |               | ليك حقا        |             |      |
| ٤٠٨         | • •        | •                                      |               | فطره دعوة      |             |      |
| £ 477       | •          | ٠ ر                                    | ين والخميس    |                |             |      |
| 747_747     | •          | •                                      |               | ة ءن ظهــر     |             |      |
| r.1-1-1     | ٠          | ، ما نوی                               | ا لكل امرى    | النيات وانم    |             |      |
| w w         |            |                                        | •             | _              | ۰۲۳_۲       |      |
| r·9_r·1_r·  | • •        | ٠,                                     | -وى •         | سری، ما نہ     | ا لكل أه    | وانه |
| 2 W 2       | ومه قبسل   | لم يص                                  | الله عليه وس  |                |             |      |
| 373         | •          | •                                      |               | زل رمضان       |             |      |
| 131_117     | • •        | •                                      |               | خ الناس        |             |      |
|             | انما الفطر | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | لیس مما یدخ   | _              |             |      |
| 45.         |            | •                                      |               | ، مما خرج<br>ن |             |      |
|             |            |                                        | ذرت ان الل    |                |             |      |
|             |            |                                        | فلم تصم       |                |             |      |
| 61 T        |            |                                        | الله صلى ال   |                |             |      |
| 213         |            | •                                      |               | ـوم عنـها      |             |      |
| ٤١٧         | 'م ·       | رآله وسلا                              | ى الله عليه و | ، النبى صل     | أمرأة سألت  | ان   |
|             |            |                                        | عرفة فى رسـ   |                |             |      |
|             |            |                                        | ــهم : هو صا  |                |             |      |
| 2 W 1 2 W   |            |                                        | بقدح من ا     |                |             |      |
| 271_27•     | •          | •                                      | • •           | فثہ ب          | ميعفة       | ئىس  |

المفحة

ان ناسا رأوا هلال الفطر فاتم عبد الله بن عصر صبامه الى الليل وقال : حتى يرى من حيث يرونـه بالليل ٠ ان ناسما قالوا : يا رسول الله . ذهب أهمل الدشور بالاجبور يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ويتصديقون بفضول اموالهم قال : أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ؟ ان كل تسبيحة صدقة ، . وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ؛ وكل تهليلة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهى عن المنكر صدقة ، وفي بضع احدكم صدقة ، قالوا : يا رســول الله ٠٠ اباتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر ؟ قال : ارايتم لو وضعها في حسرام اكان عليه وزر ؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له أجسر ٠ 727 . ان ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرضوا مصدقيكم ، قال جرير: ما صدق عنى مصدق منذ سمعت رسول الله 147-140 صلم الله عليه وآله وسلم الا وهو عني راض ٠ • ان نبيكم صلى الله علبه وآله وسلم كان ينهى عن صيام سنتة ايام من السنة يوم الشك ويوم النحر 271 والفطر وأبام التشريق • ان ميمونة أم المؤمنين أعتقت وليدة لها في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها رسبول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لو اعطيتها اخموالك كان اعظم لأجبرك • 377 انها كانت اذا اعتكفت لا تسال عن المريض وهي تمشي ولا تقف ٠ 470 أنه خلق كل انسان من بني آدم على سيتين وثلاثمائة مفصل غمن كبر وحمد الله وعلل الله وسبيح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس او شوكة او عضما عن طريق الناس وامر بمعروف او نهي عن منكر عدد الستبين والتلاثمائة فانه يمشى بومئذ وقد زحر عن النسسار . 727 ان عذا اليوم يوم عاشورا، ولم يكتب عليكم صيامه سن شا فليصم ومن سا، فليفطر . 240 ان عذه الصدغات انمسا عي اوسساخ الناس وأنهسا لا

| الصفحة        | الموضسوع                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 419           | تحل لمحمد و لا آل محمد ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                               |
| 279           | انهما يوما عيد للمشركين وأنا اريد أن أخالفهم •                                                 |
|               | انهم ذبحوا شاة فقال رسىول الله صلى الله عليه                                                   |
|               | وآله وسلم : ما نقى منها ؟ قالت : ما بقى منها الا                                               |
| 337           | كتفها فقال: بقيت لنا في الآخرة الاكتفها • • •                                                  |
| 14124         | انه لا حظ فیها لغنی ولا قوی مکتسب • • •                                                        |
| ٤٠١           | انی ابیت عند ربی بطعمنی ویستینی ۰ ۰ ۰                                                          |
|               | انى رأيت ليلة القدر فأنسيتها وهي في العشر الأواخر                                              |
| 400           | من لياليها وهي ليلة طلقـة بلجة لا حارة ولا باردة كأن                                           |
| ٤٩٩           | الذى فيها قصر لا يخرج شيطانها حتى يضىء فجرها ٠                                                 |
| 441           | اني صنعت اليوم أمرا عظيما : قبلت وأنا صائم ٠                                                   |
|               | انی اصبحت انا وعائشة صائمتین متطوعتین فاهدی                                                    |
| ٤٥٠٤٤٩        | الينا هدية فأفطرنا عليها فقال صلى الله عليه وآله وسلم : اقضيا يوما مكانه .                     |
| 2527          |                                                                                                |
| 5.1-2.1-1.1.  | انی اطعم واسقی ہے انی اظل یطعمنی رہی ویسقینی ٠<br>٢٠٤                                          |
|               | انى العلم اى ليلة عى الليلة التى امرنا رسول الله صلى                                           |
| <b>£</b> 9V   | الله عليه وآله وسلم بقيامها هي ليلة سبم وعشرين .                                               |
| 2.7_2.1_499   | انی لست کهیئتکم انی أبیت عند ربی یطعمنی ویسقبنی ٠                                              |
|               | 8.4                                                                                            |
|               | انى نذرت أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال رسول                                               |
| 3.0-4.0-1/0   | الله صلى الله علمه وآله وسلم : أوف بنذرك •                                                     |
| 8 . 5 _ 5 . 4 | ان اليهود والنصاري مؤخرون ٠ ٠ ٠٠٠٠                                                             |
| 771           | أولئك العصاة أولئك العصاة ٠ ٠ ٠ ٠                                                              |
| 22.           | اولنك غينا من السابقين ٠ ٠ ٠ ٠                                                                 |
|               | أول ما كرعت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب                                                 |
|               | احتجم وهو صائم نمر به النبي صلى الله عليه وسلم                                                 |
|               | فقال: أفطر هـذان بم رخص النبي صلى الله عليه                                                    |
| 44 1-44 1     | وسلم بعد في الحجامة وكان أنس يحتجم وهو صائم ٠                                                  |
|               | أى الأعمال أفضل ؟ فال : الايمان بالله والجهاد في سببله قلت : أى الرقاب أفضل ؟ قال : الفسها عند |
|               | اسببه منت . أي الرقاب المصل ؛ قال : المسلم عدد أعلها واكثر ما ثمنا . قال :                     |
|               | تعبن صانعا أو تصنع لأخرق ، قلت : يا رسول الله ٠٠                                               |
|               | عابل عادد و مسلح دسري السد ، به رسول الد                                                       |

الموضوع الصفحة

آرايت ان ضعفت عن بعض العمل ؟ قال : تكف شرك عن الناس فانها صدقة منك على نفسك • 727 اياكم والوصال (مرتين ) قالوا : انك تواصل قال : ابی لست کهیئتکم ، انی أبیت عند ربی یطعمنی ويسقيني فلما راوا الهلال فقال : لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا \_ فاكلفوا من الأعسال 2 • 4 - 5 - 7 • 3 ما تطيقــون ٠ ٤٠٣ ايدا بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلاهلك ، ٧٨\_ ٧٧ ٠ فان فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك • سعث بي أبي الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ابل أعطاء اياها من الصحقة يبذلها • 27. بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه على الصدقة فقيل: منع ابن جهيل وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما ينقم ابن جميل ، انه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فانكم تظلمون خالدا قد احتبس ادراعه واعتاده في سمبيل الله واما: العباس فهي على ومشلها معها ثم قال : يا عمر ان عم الرجل صنو أبيه • • • 114 . بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كعب بن مالك وانس بن الحدثان ايام التشريق فنادىانه لا يدخل الجنة . الا مؤمن وأيام التشريق أيام أكل وشرب ٠ ٠ ٠ ٤٨٤ سعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليهسن فقال : اعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم ٠ ٠ ٠ ٠ 117 سعث النبي صلى الله عليه وآله وسملم يوم عاشورام رجلا الى قومه بأمرهم فليصوموا هذا اليوم ومن طعم منهم 373 فليصم بقية بومه • بعث النبى صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشبوراء وجلا الى اهل العبوالي وعي القبري التي حبول المدينة أن يصوهوا بومهم ذلك ٠٠٠٠ 177 737 يقي كلها غير كتفها ملغني أن نببي الله صلى الله علسه وآله وسلم كان اذا رأى الهلال قال : هلال خير ورسد ـ آمنت بالذي الموضوع الصفحة

خلفك ( نلاث مرات ) ثم يقول : الحمد لله الذي ذهب بسهر كذا وجاء بشهر كذا -• • 77.3 بلغنى ان عائسة وحفصة اصبحنا صائمتين متطوعتين فاهدى لهما طعام فافطرتا عليه فدخل عليهما النبي صلى الله عليه والمه وسلم فقالت حفصة : يا رسول الله اني اصبحت انا وعانشه صائمتين متطوعتين وقد اهدى لما عديه فأفطرنا عليها ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : اقضيا يوما مكانه 80,0\_689 بنى الاسلام على خمس : شبهادة أن لا أله الا الله وأن محمدا رسيول الله ، واقام الصيلاة ، وايتاء الزكاه ، ت والحج ، وصوم رمضان ٠ 707 · T.1 . يبيت الصيام من الليل • بينا انا جالس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذ أتنه امرأة فقالت : يا رسمول الله اني تصميقت على أمى بجارية وانها ماتت فقال : وجب اجرك وردما عليك الميراث قالت : يا رسول الله انها كان عليها صوم شهر افاصوم عنها ؟ قال : صومى عنها ، قالت : انها لم تحج قط أفاحج عنها ؟ قال : حجى عنها ٠ ٢٣٩\_٢١٦ بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل بمئل البيضة من الذمب أصابها من بعض المعادن فاتناه من ركنه الأيسر فقال : يا رسول الله ٠٠ خذها صدقة فوالله ما اصبحت الملك غيرها فأعرض عنه نم جاءه من ركنه الأيمن فقال متل ذلك فأعرض عنه ثم اتاه من بين يديه نقسال مثل ذلك فأخذها رسسول الله صلى الله عليمه وسلم فحذفه بها ٠. 777\_777\_771

الصفحة الموضسوع بغى من بغايا بنى اسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به 777 مسقته فغفر لها ٠ بينها نحسن جلوس في مستجد المدينة في رمضسان والسماء متغيمه مراينا أن السمس قد غابت وأنا قد امسينا مخرجت لنا عساس من لبن من بيت حفصت فشرب عمر رضى الله عنه وسربنا غلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت السمس فجعل بعضنا يقول لبعض : نقضى يومنا هذا مسمع بذلك عمر فقسال : والله لا نقضيه وما T08 . . يجانفنا الاتم نحروا عدحري نراءی = رای اتفوا ج وقي سلات لا يفطرن الصمائم : القيء والاحتمام والحجامة ٠ ٢٥٠-٣٥٠ للائة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر والامام 773 العادل والمظلوم • • نلاتة لا يكلههم الله بوم القيامة ولا ينظسر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم قال : فقراها رسول الله صلى الله عليه وسلم نلات مرات قال ابو ذر : خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب و و و و و و و 18. ئم ذكر الرجسل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه الى السماء: يارب ، يارب ومطعمه حبرام ومشربه حبرام وملبسه حرام وغندى بالحسرام فأنى يسستجاب 777 يم رخص صلى الله عليه وسلم في الحجامة ٠ 791-79·-TA9 707\_707 جاء ابو أوفى الى رسول الله صلى الله عليه وسملم بصدغه ماله فقال صلى الله عليه وسلم : اللهم مسل 731 جاء أبو سعيد القبرى الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمانتی درهم فعلت: با أمير المؤمنين حدده زكاة مالي عال وقد عتقت ؛ علت:نعم غال:اذعب انت بها غانسهها ٠ ١٣٧\_١٣٦ حا اعرابي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم حدكر أنه رأى الهلال غمال . تشهد أن لا اله الا الله

الموضوع

TA-- TV9-710

744

وان محمدا رسول الله ؛ قال : نعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس له أن صوموا عدا ٠ ٢٩٢-٢٧٠ جا، رجى النبى صلى الله عليه واله وسلم فقال : استنت عيني المالاسطل والنا صائم لا قال : نعيم . جاء رجل البي الدبي صلى الله عليه وسلم فقال: عددت يا رسول الله قال : وما أهلاك ؟ قال : وقعت على امراسی فی رمضاں فقال : هل تجد ما تعتق رقبة ؟ مال : لا · قال : فهل تسنطيع ان تصويم شهرين مسابعين ؟ مال : لا • مال : هل تجد ما تطعم ستين مسكيبا ؟ قال : لا • نيم جلس فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بمرق فيه تمر فقال : تصدق بهذا فقال : انمي المقسر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج اليه مدا فضحك حسى بعت أنيابه نم قال : اطعمه اهلك ٠ ٢٦١-٢٦٢-٢٦٣

> من النبى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ان امى ماتت وعليها صوم شهر أفاقضيه

عنها ؛ مقال صلى الله عليه وسلم : لو الن علي امك دين اكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم • قال : فدين الله 977 احق ان يعضى ٠ جاء رجل الى المبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وعى سسمع من وراء الباب فعال : يا رسول الله تدركني الصلاة والما جنب الفاصوم ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسنم : واما مدرهمي الصلاه وأما جنب فاصوم ممال : نسب منذا يا رئسول الله فقد عفر الله ما تقدم

777

من ننبك وما تاخر ، فقال : والله انى لارجو ان أكون أحساهم لنه واعلمكم بما انقى • جاب صفيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزوره في اعتمامه سحديث عنده ساعه نم قامت تنقلب فقام الذبى صلى الله عليه وسلم معها يقبلها حنى أذا بلغت باب السحد مر رجسلان من الانصسار فسلما عنيسه فمال لهمسا : على رسلكما انمسا عى صميه بد حيى ممالا : سبحان الله وكبر عليهما فمال صنى الله عليه وسمم . ألسيطان يجدى من الانسان مجسری ندم و نی حسیت آن بعدف فی هویکما سیدا ۰ - ۵۹ الموضوع الصفحة

|              | جاء ناس من الأعراب الى رسول الله صلى الله عليه          |
|--------------|---------------------------------------------------------|
|              | وسلم فقالوا: أن ناسا من المصنفين ياتوننا فيظلموننا      |
|              | فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا                |
| 147_140      | مستنقیکم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                  |
|              | جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في            |
|              | الغسل من الجنابة صاع والوضوء برطلين بوالصاع             |
| 111          | ثمانية ارطال ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                  |
|              | جعل بعضنا بقول لبعض : نقضى يومنا هذا ، فسمع             |
| 444          | عمر رضى الله عنه فقال : والله لا نقضيه ويجانفنا الاثم • |
|              | اجتمع عندى نفقة فيها صدقة ـ بعنى بلغت نصساب             |
|              | الزكاة _ نسالت سعد بن أبي وقاص وابن عمر                 |
|              | وأبا هربرة وأبا سعيد أن أقسمها أو أدفعهما ألى           |
|              | السلطان فأمروني جميعا أن ادفعها إلى السلطان ما اختلف    |
| 141          | على منهم أحد • • • • •                                  |
| ٤٠٦          | أحب عبادى الى اعجلهم فطرا • • • •                       |
|              | حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصمه           |
|              | _ يعنى عرفة _ ومع أبى بكر فلم يصمه ومع عثمان            |
| £ • 1 - 2 TV | غلم يصمه غأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه •        |
|              | حججت مع أبي جعفسر فلما قدم المدينة قال : ائتوني         |
|              | بصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعايره فوجده          |
| ۸۸           | خمست ارطال وثلثا برطل اهل العراق .                      |
|              | الحج حجة والعمسرة عمسرة وقد قال لى هذا رسول الله        |
|              | صلى الله عليه وسلم ما أدرى الى خاصة                     |
| 199          | حجی عنها بے بینما انا جالس • • • • •                    |
|              | احتجم صلى الله عليمه وسملم وهو محسرم واحتجم             |
| 797_791_7A9. | وهو صائم ٠٠٠٠٠٠                                         |
|              | 797_3 97                                                |
|              | احتجم ابن عمر وهو صائم ثم تركه فكان اذا صام لم          |
| 187          | يحتجم حتى بنطر                                          |
|              | أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شمهادة رجل واحد       |
|              | على علال رمضان وكمان لا يجيلز على نسمهادة الانطار       |
| 797          | الا شهادة رجلين ٠ ٠ ٠ ٠                                 |
|              | حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا               |
|              | احل الصوم على بلانة أحوال قدم الناس المعنية             |

الموضسوع الصفحة

ولا عهد لهم بالصيام فكانوا يصومون ثلاثة ايام من كل شهر حتى نزل ( شهر رمضان ) فاستنكروا ذلك وشق غليهم فكان من أطعم مسكينا كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه رخص لهم في ذلك ونسخه ( وأن تصوموا خير لكم ) فأمروا بالصبيام • • • 701-10-- 729 حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم ينه عنهما الا ابقاء على اصحابه . 491 حدثنى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صائف يسب على رأسه الماء من شدة الحر والعطش وهو صائم ۰ ۰ ، ، ، 477 نحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان ٠ 192 أحصوا عدة شعبان لرمضان 277 أحصوا هلال شعبان لرمضان ٠ . 801 حفظت من رسمول الله صلى الله عليمه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات الى الليــل ٠ . . . 277 الحمد لله الذي ذهب بسهر كذا وجاء بشهر كذا ٠ 277 حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فاردت أن اشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسالت النبى صلى الله عليه وسلم فقال : لا تشتره وأن أعطاكه بدرهم فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه • 227 أحينى مسكينا وامتنى مسكينا . 144-144 حين تـــلاحي رجـــلان فرفعت وعسى أن تكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع 298 حين نزل صلى الله عليه وسلم من الغرفة وقد الى شهرا ننزل لتسع وعشرين وقال : ان الشهر تسع وعشرون ٠ ٤٧١ أخبرنى رجلان انهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومو يقسم الصدقة فسمالاه منها نرفع فينا بصره وخفضه فرآنا جلدين فقال : أن شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغنى ولا لفوى مكتسب . 14. خـُ واستغفر الله تعالى وأطعم أهلك . 877 خرج صلى الله عليه وسلم غلما فرغ من حجه جنته فقال : يا أم معقبل ما منعك أن تنخرجي معنا وكمان لنا جميل نحج 1..-199-191 خرج صلى الله عليه وسلم عام الفتــح في رمضـان فصام المضوع

حتى بلغ كراع الكديد ثم افطر قال : وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الاحدث فالاحدث 777-771-779 من أمره صلى الله عليه وسلم . خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر واتممت فقلت : بابي وأمي انطرت وصمت وقصرت واتممت فقال : 771-77. احسنت يا عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة صائما حتى بلغ كراع النبيم افطسر فظن أنه افطسر في **FF7\_AF7** نهار رمضان • • • ٠ ٠ ٠ خرجنًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضسان في حدر شديد ما فينسا صسائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة ٠ ٢٧٠ خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة ضحى فأقبل راكب فقلت له الخبر فقال : دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس قلت : ما سبعك الا بخمس . عل سمعت في ليلة القدر سُينًا ؟ قال : أخبرني بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها أول السبع من العشر الأواخر ٠ ٤٩٧ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه مملو - من الكحل وذلك في رمضان وهو صائم 444 خرج صلى الله عليه وسلم عام الفتح من الدينة صائما حتى بلغ كراع الغميم انطر وظن انه أفطر في نهاره ٠ **۲۷۰\_۲**7٨\_**۲**77 وفي رواية ثم دعا بقدم من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال : أولئك العصساة • . ٧7 خرج صلى الله عليه وسام ليخبر بليبلة القدر فتلاحي رجلان من المسلمين مقال : خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا • 290 يخرص كما يخرص النخيل ثم تؤدى زكاته زبيبسا كما تؤدى من زكاة النخل تمرا ٠ 777 الخازن المسلم الأمين الذي ينفسذ ما امر به فيعطيه كاملا موضرا طيبة به نفسه غيضعه الى الذي أمسر به أحسد المتصسدفين . 777\_737 خطئنا أمير مكة الحارث بن حاطب نقال المرتبا رسول الله المفحة

صلى الله عليه وسلم أن نمسك ارؤيته مان لم نره فشهد 777 شاهدان عدلان نسكنا بشهادتهما • خطب معاوية فقال في خطبته بالدينة أرى نصف صاع 111 من حنطة يعدل صاعا من تمر ٠ ان ناسب اختلفوا عند أم الفضل في يبوم عرضة في رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال بعضهم : هو صائم وقال بعضهم : ليس بصائم فأرسلت اليه بقدح من لبن £ Y A وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب • خمس صلوات في اليوم والليلة قال : هل على غيرهن ؟ قال : 229\_221 لا الا أن تطبيوع خمس يفطرن الصائم الغيبة والنميمة والكنب والقبلة واليمين الفاجسيرة • 499 2 T . خبر يوم طلعت فيه الشهس يوم الجمعة • دخل أبو بكر الصديق على امراة من احمس يقال لها زينب فر آما لا تتكلم فقالوا: حجت مصمتة فقال لها: تكلمي فان 177 . هذا لا يحل ، هذا من عبل الجاعلية • مخلت انا ومسروق على عائشة فقلنا : يا أم المؤمنين رجلان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الانطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الانطار ويؤخر الصلاة فقالت : أيهما الذي يعجل الافطار ويعجل الصلاة ؟ نلنا : عبد الله بن مسعود قالت : كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم • 8.7-8.0 مخل صلى الله عليه وسام على ام عمارة الانصارية نقدمت له طعاما ففال : كلى فقالت : انى صائمة فقال صلى الله عليه وسلم: الصائم تصلى عليه الملائكة اذا اكل عنده حتى يفرغـــوا ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٢٥ دخل صلى الله عنيه وسنم على جويرية بنت الحارث يوم الجمعة وهي صائمة غقال : اصمت أمس ؟ قالت : ٧٠ فال : أتريدين أن تصومي غدا ؛ فالت : ٧٠قال : فأفطري · ٤٧٩ دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : مل عندكم شيء ؟ فلنا : لا • قال : فاني اذن صائم ئم اتانا يوما آخر فعانا يا رسول الله اعدى لنا حيس غقال : ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل • • £ £ 1 \_ £ £ 1 ~ . مخل أبو بكر الصديق رضى الله عنه على امرأة من احمس المفحة

|            | يقال لها : زينب فرآها لا تتكلم فقال : مالها لا تتكلم ؟         |
|------------|----------------------------------------------------------------|
|            | فقالوا : حجت مصمتة ٠ فقال لها : تكلمي فان هذا لا يحل           |
| 277        | هذا من عمل الجاهلية فتكلمت .                                   |
|            | بدخل الحنية من أمتى سبعون ألفا بغير حسباب قالوا                |
|            | ومن هم يا رسول الله ؟ قال : هم الذين لا يكتـوون ولا            |
| 100        | يسترقون وعلى ربهم يتوكلون ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 703        | دعاكم أخــوكم وتكلف لكم ٠ ٠ ٠                                  |
|            | ادمعوا صدقاتكم الى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه            |
| 177        | ومن أثم فعليها وفي رواية : وان شربوا •                         |
| 770        | فدين الله احق ان يقضى ٠ • • • •                                |
|            | ذانك يومان تعرض فيهما الاعسال على رب العسالمين واحب            |
| ۷۳3        | أن يعرض عملي وانا صائم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
|            | تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم            |
| ٤٩٩        | فقال : أيكم حين طلع القمر وهو مثل شق جفنه •                    |
|            | ذكر عند ابن عمر يوم الشك فقال : لو صمت السنة كلها              |
| 279        | لأنطرته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                              |
|            | ذكر صلى الله عليه وسلم رمضان فضرب بيديه فقال :                 |
|            | الشهر هكذا وهكذا ثم عقد ابهامه في الثالثة وقال :               |
|            | صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا               |
| ٤٥٦        | ثلاثين ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                             |
| 240        | ذلك يوم ولدت ميه ويوم بعثت ـ او انزل على ـ ميــه ٠             |
| ۲۷.        | ذهب المفطرون بالأجر ﴿ • • • •                                  |
| <b>703</b> | رأيت ابن عمر يأمر رجلا أن يفطر في اليوم الذي يشك فيه •         |
|            | رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم                   |
| 104        | الوجه فأنكر ذلك ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                      |
|            | وأرانى أسجد فى ماء وطين فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى           |
| 297        | صلى الله عليه وسلم وان أثر المـاء والطين على جبهته •           |
| 790        | ار ایت لو تمضمضت بماء وانت صائم ۰ م ۰ .                        |
|            | ارایت لو کان علم امك دین فقضیتبه اكان بؤدى ذلك عنها ؟          |
| 7/3        | مالت : نعم قال : فصومی عن امك ·                                |
|            | اربعت ليلة الفدر ثم انسبتها وارانى صبيحتها اسجد                |
|            | في ما وطين ، فعطونيا ليله ثلاث وعشرين فصلي بينا رسسول          |
|            | لمله صلى الله عليه وسلم فانصرف وانز المسأء والطين على          |
|            |                                                                |

الموضوع ق ؟ \_ يعنى النفقة عليهم \_ فقال صلى الله عليه

الصدقة ؟ \_ يعنى النفقة عليهم \_ فقال صلى الله عليه وسلم : نعم لهما أجران اجر القرابة وأجر الصدقة ٠ ٢٣٤ أزواج رسيول الله صلى الله عليه وسيلم أعسلم 173 بذلك منا • • • 11. زوجك وولدك أحد من تصدقت عليه ٠ سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت \_ او انزل عليه \_ فيه ٠ ٤٣٧ سئل أنس أكنتم تكرمون الحصامة للصائم ؟ 441. قال: لا الا من اجل الضعف • سئل ابن عمر رضى الله عنهما عن صيام الدمر فقال : اولئك فينا من السابقين ـ يعنى من صام الدهر ـ ٠ ٤٤-٤٤١ عـ٢٤٦ سئل ابن عبر عن صوم يوم عرفة قال : حججت مع رسول الله ومع ابي بكر فلم يصمه فأنا لا أصسومه ولا آمر 579 سه ولا أنهى عنه سالت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني ثم سالته فاعطاني ثم قال: يا حكم أن هذا المال خضرة حلوة فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه باشراف لم يبارك له فيه وكان كالذى يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلي • قال حكيم : فقلت : يا رسول الله ٠٠ والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا يعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضى الله عنه يدعو حكيها ليعطيه فيأبى أن يأخذ منه شيئا ثم أن عمر رضى الله عنه دعاه ليعطيمه فابي أن يقبله فقال : يا معشر السلمين اشهدكم على حكيم انى اعرض عليه حقه الذى تسم الله له في هذا الفيء فيابي أن يأخد صلى الله عليه وسلم حتى تونمي • 720 سال صلى الله عليه وآله وسلم ان يحيى ويمات عليها • 170 سالت رسنول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الصدقة أفضل ؟ قال : الماء • • 137 سالت ابن عمر وأبا عريرة فقالا : ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك منا . 271 سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الابل تغشى حداضى على لى من أحر ان سقيقها ؟ قال : نعم فی کل ذات کبد طری اجر ۰ . . . 137

الموضوع

سالت ابى بن كعب فقلت : ان الحاك ابن مسعود يقول : هن يقم الحول يصب ليلة التدر فقال رحمه الله : اراد الا نتكل الناس اما انه قد علم انها في رمضان وانبها في العشر الأواخر وانها ليلة سبع وعشرين فقلت : بأى شيء تقول ذلك يا ابا المذفر ؟ قال : بالعلامة التي اخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها \_ يعنى الشمس \_ ٠ • ٢٩٧ مالت جابرا: أنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صموم يوم الجمعة ؟ قال : نعم قالت : قلت : من أي أيام الشهر ؟ قالت : ما كان يبالي من أي أيام 237 الشهر كان يصسوم سيالت عائشية عن امرأة ماتت وعليها صوم ٤١٧ • قالت : يطعم عنها • • • • سأل رجلان النبى صلى الله عليه وسلم الصدقة فصعد بصرء البهما وصوب ثم قال : أعطيكما بعد أن أعامكما أنه لا حظ نبيها لغنى ولا قوى مكتسب ٠ 14.-179 سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الباسرة للصائم فرخص له ، وأتاه آخر فنهاه ، هذا الذي نهاه ساب وعدذا الذي رخص له شديغ ٠ ٠ ٠ ٣٩٦-٣٩٥ سأل أعرابي النبي صلى الله عليمه وآله وسلم عن الاسلام فقال : وصيام رمضان قال : هل على غيره ؟ قال: لا الا أن تطوع ٠ • ٠ 227\_729 سال ابن عمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن 110 اعتكاف عليه فأمره أن يعتكف ويصوم ٠٠٠٠٠ سال العباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيلُ صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك ٠ 114-114 سال رجل سالما: الم يكن ابن عمر بدفعها الى السلطان؟ فقال : بلی ولکن اری ان لا بیفعها · 1.5 سال الفصل بن العباس رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يوليه العمالة على الصدقة ظم بوله وقال له : البس في خمس الخمس ما يغنيكم عن اوسماخ النماس ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 12. سالوا ابن عمر فقالوا : نسبق قبل رمضان حتى لآ

الصفحة الموضوع ينوتنا منه شيء فقال ابن عمر : أف أف صحوموا مع 279 سل لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أزواجنا ويتامى في حجورنا هل يجزئ ذلك عنهما عن الصحقة ؟ \_ يعنى النفقة عليهم \_ فقال صلى الله عليه وآله وسلم : نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة • 377 سئل صلى الله عليه وآله وسلم أي الصدقة أفضل ؟ قال : أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخاف الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الروح الحلقوم تلت لفلان كذا ولفلان كذا أو لا وقد كان لفلانَ • 137\_737 سئل صلى الله عليه واله وسلم عن رجل قبل اصراته وهما صائمان فقال: قد افطرا . 241 سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم عرفة فقال : 279 يكفر السنة الماضية والسنة الباتية سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ليلة المقدر 59Y وانا اسمع فقال: عي في كل رمضان . سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعملم شماله 777\_770 تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم قمنا الى الصلة قلت : كم قدر ما بينهما ؟ قال : خمسىن آية ٠ ٠ ٠ ٤٠٦ • تسحروا فان في السحور بركة ٠ ٠ ٠ ٤٠٤-٤٠٤ ٢٠٠٠ 2.7 تسحروا ولو بجرعة ماء ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٠٦٠ سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا باناء من ماء فشرب نهارا ليراه الناس مافطر حتى قدم مكة فكان ابن عباس يقول: صام رسول الله صلى الله عليسه وسلم في السسفر وأفطر فمن شناء صام ومن شاء أفطر ٠ • • ٢٧١٠ سافرنا مع رسول الله صلى الله عنبه وآله وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعبب بعضهم على بعض • ۲۷. أسلم الزبرغان بن بدر سنة تسم ووفد على رسول

الموضوع الصفحة

الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكرمه وولاه صدقات قومه وأقره عليها أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ٠ 141 تسلم النبي صلى الله عليسه وآله وسلم من العباس 111-111 صدقة عامين ٠ ٠ ٠ • • • يسلمون على كل مؤمن الا مدمن الخمر أو مصر على معصية او كامن او مشاحن فهن اصابه السلام غفر له ٠ ٤٩٣ سمع عثمان بن عفان على منبر رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم قال : هــذا شهر زكاتكم فمن كان منكم عليه دين فليقض ديئ حتى تخلص أموالكم فتودوا منها 150 سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ان هذا يوم عاشموراء ولم يكتب عليكم صيامه فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر · · ٤٣٥ ٠ ٠ ٠ سمعت ابا هريرة رضى الله عنه يقول : لأن انقــدم في رمضان أحب الى من أن التأخسر لأنى أن تقدمت 277 لم يفتني ٠ سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هسذا 777 كله صدقة ٠ ٠ السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخسرج لحاجة الالما لابد منه ولا اعتكاف الا لصوم ولا اعتكاف في مسجد جامع • ٠٤٥ اشتكت عيني أفاكتحل وأنا صائم ؟ قال: نعم • **የ**ለአ شهد رجل عند على رضى الله عنه برؤية الهلال فصام واحسبه قال : وأمر الناس بالصيام وقال : لأن أضوم يوما من شمعبان أحب الى من أن أفطر يوما من رمضان · ٤٦٢ــ٥٧٥ شهرا عيد لا ينقصان ٠٠٠٠٠ 247\_777 الشهر تسم وعشرون ٠ 207\_598 الشهر تسم وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين ٠ 201-207 الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار باصابعه العشر وحبس الابهام في الثالثة ٠ • • 3 P7 الشيخ الكبير بطعم عن كل يوم مسكينا • 77. أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائعا فقاء فافطر فسئل عن ذلك فقال: انبي قئت • • 429

المفحة الموضوع

أصبحت أنا وحفصة صائمتين فأهدى أنا عدية فاكلناها غدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة وكانت بنت أبيها فذكرت ذلك له فقال : اقضيا 20.-219 يومسا مكانه ٠ ٠ يصبع على كل سلامي من احدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدتة . وكل تجميدة صدفة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة ، ويجزى، من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى • ٢٤٦-٢٤٧ أصبحنا يوم الاثنين صياما وكان الشهر قد أغمى علينا فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فاصبناه مفطرا فقلنا: يا نبى الله صمنا اليوم فقال : افطسروا الا أن يكون رجل يصوم هذا اليوم فليتم صومه لأن افطر يوما من رمضان متماريا فيه احب الى ان اصدوم يومسا من **٤٧**\\_**£**٧• شعبان ليس منه ٠ • نصدني به على زوجتك \_ أو زوجك \_ • 779 ليتمسدق الرجل من دينساره وليتصدق من درهمسه وليتمسدق من صاع بره وليتصدق من صاع تمره ٠ ٢٣١-٢٣٦ ٠٨٣ تصدق بهــذا ٠ الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى القسرابة صدقة وصلة ٠ ٠ 71. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار • 377 صلة الرحم تزبد في العمر وصدقة السر تطفىء غضب الرب وصنائع المعروف تقى مصمارع السموء وكل معروف صدقة واعل المعروف في الدنيا هم أعل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنبيا هم أهل المنكر في الآخرة ٠ ٢٣٥\_٢٣٤ صلیت علی میت خلف زید بن ارقم فکیر خمسا . 279 الصلوات الخوس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن الم نغش الكيائر 172 صغائع المعروف تقى مصارع السوء والآفات والهلكات وأهل المعروف في الدنيا عم اهل المعروف في الآخرة ٠ ٢٣٥ صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاعا فانتي عو وأصحابه غلما وضع الطعام قال رجل من الضوم : انى صائم فقال صلى الله عليه وسلم دعاكم اخسوكم

الصفحة الموضموع 103 وتكلف لكم ، ثم قال : أفطر وصم يوما مكانه أن شئت . 98 او صاعا من دقیـــق • اصمت أمس ؟ قالت : لا • قال : اتريدين أن تصومي ٤٧٩ غدا ؟ قالت : ٧ • قال : فأفطرى • • • • 474 الصوم أحب الى • • • الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار . 229 الصائم في السفر كالفطر في الحضر • TV1\_179 وصيام رمضان قال : هل على غيره ؟ قال : لا الا أن تطوع . 101 الصائم المتطوع أمير نفسه فأعط كل ذى حق حقمه فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر له فقال صلى الله عليه وسلم : صدق سلمان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 221 أصوم في السفر ؟ قال : إن شئت فصم وإن شئت **498-44.** صم شهر الصبر ويوما من كل شهر قال : زدنى فان بي قوة قال:صم بومين قال:زدني قال : صم ثلاثة أيام • ٤٣٨ صم من الحرم واترك ( قالها ثلاث مرات ) وقال بأصابعه **£**٣٨ الثلاث نم ارسلها ٠ ٠٠٠ صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدعر : أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة • 247 الصيام لن تمتع بالعمرة الى الحج الى يوم عرفة ، فان لم يجد هدياً ولم يصم صام ايام منى ٠ 343 صمنا على عهد على ثمانية وعشرين يوما فأمرنا على £47-540 بقضماء يوم ٠٠٠٠ اصمه يوما من شعبان أحب الى من أن أفطهر يوما من رمضان ٠ ٠٠٠ £VV\_£V0 صوم عاشوراء كفارة سنة وصوم يوم عرفة كفارة سنتين سنة تبلها ماضية وسنة بعدما مستقبلة ٠ • ٨١٤-٣٠٤ صام صلى الله عليه وسلم رمضان تسم سنين . 107 صام يوم عاشوراء والسلمون تبسل أن يفرض رمضان فلما افترض رمضان قال صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شا، ترك ٠٠٠٠ . 073 صوموا لرؤيته وانطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له ٠ ٢٧٥-٢٩٠ £40\_£42\_£74\_£74\_£74\_£74\_£74\_£04\_£07

| الصفحة           | الموضنوع                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| 192              | صـومکم يوم نحرکم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                          |
|                  | الصوم أن تمتع بالعمرة الى الحج الى يدوم عرفة فان    |
| ٤٨٤              | لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى .                  |
|                  | الصوم يوم تمسومون والفطير يوم تفطرون والأضحى        |
| 790_798          | يوم تضحون ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                 |
| ٤٧٠_٤٦٠          | صوموا مع الجماعة وافطروا مع الجماعة.                |
|                  | صوهوا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصودوا قبسله       |
| 773              | يومسا وبعده يومسا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
| 001_190          | تضرب الحائض خباءها على باب المسجد ( اثر ) •         |
| ۲٦٠              | ضعف أنس عن الصدوم علما قبل وفاته فأفطر وأطعم .      |
|                  | تطعم عنه لکل یوم نصف صاع بر ـ الذی یمسوت وعلیه      |
| ٤١٨              | رمضان لم يقضه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| ٤٠٩_٤٠٨          | يطمــم عن الأول ٠ ٠ ٠ ٠                             |
| 77.7             | أطعمه أهلك ، ، ،                                    |
|                  | اطلبوها في ليلة سبع عشرة من رمضان وليلة احسدى       |
| £99 <u>_</u> £91 | وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ثم سكت • • •               |
|                  | اعتقت ميمونة ام المؤمنين رضى الله عنها وليدة لها في |
|                  | زمان رسول الله صلى الله علبه وسلم فقال صلى الله     |
| 772              | عليه وسلم : لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجــــرك ·  |
| 277              | فعندوا شعبان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                            |
| 440              | <b>فع</b> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
|                  | تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم  |
|                  | الخميس فيغفر لكل مؤمن الاعبدا بينه وبين أخيب شحناء  |
| 547              | هیقال : اترکوا هذین حتی ی <b>غ</b> یثا ·            |
| 297              | عسی ان یکون خیـــرا لکم   ۰     ۰     ۰     .       |
| •                | أعطى الذبى صلى الله عليه وسلم عمير مولى آبي اللحم   |
| 377              | الغفارى من غنائم خيبر سيغا تقلده .                  |
| ١٨٠              | أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مؤلفة الكفار .        |
|                  | أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الزبوقان بن بسمد      |
| 141-14.          | ومحدی بن حاتم ۰ ۰ ۰ ۰ .                             |
|                  | اعطى النبى صلى الله عليه وسلم ابا سقياني بن حرب     |
|                  | وصفوان بن أمية والاقسرع بن حلبس وعيينة بن حصـن      |
| 141-14.          | لكل منسهم مائة من الابسل                            |

| الصفحة                   | الموضسوع                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
|                          | عطيكما بعد ان أعلمكما أنه لاحظ فيها لغنى ولا لقوى       |
| 14177                    | كتسبب ٠٠٠٠٠                                             |
|                          | عطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وانه       |
|                          | أبغض الناس الى فها برح يعطينى حتى انه لاحب              |
| ۱۸۰                      | لناس الى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                      |
| <i>۹</i> ۳٥              | المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض • • •                 |
|                          | عتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه       |
|                          | رهى مستحاضة فكانت ترى الدم والصفرة والطست               |
| ०१९                      | نحتها وهي تصلي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
|                          | اعتكف رسول الله ضلى الله عليه وسلم العشر الأوسط         |
|                          | من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له ثم ابينت       |
|                          | له أنها في العشر الأواخر ثم خرج على الناس فقال: يا أيها |
|                          | الناس انها كانت أبينت لى ليلة القدر وانى خرجت           |
|                          | لأخبركم فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها         |
|                          | فالتمسوها في العشر الأواخر التمسوها في التاسعة والسابعة |
| <b>{</b> ٩٨ <u>_</u> ٤٩٦ | والخامسية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                     |
| ٥١٢                      | اعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأول من شوال •          |
| ٥٤٠                      | اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الجامع     |
|                          | اعتكف صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه صياما في            |
| 017_011                  | رمضان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                       |
|                          | اعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الاولى والعشر            |
| 171                      | الوسط من رمضيان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                               |
|                          | اعتكف صلى الله عليه وسلم ولم ينقل انه غير شيئا          |
| ۸۵٥                      | ەن ملابىسە ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                  |
|                          | اعتكفنا مع النبى صلى الله عليه وسلم العشز الأوسط        |
|                          | من رمضان فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال: انى أريت         |
|                          | ليلة القدر ثم أنسيتها _ أو نسيتها _ فالتمسوها في العشر  |
|                          | الأواخر في الوتر فاني رايت أني أستجد في ماء وطين        |
|                          | من كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع     |
|                          | فرجعنا وما نرى في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرت         |
|                          | حتى سال سقف السجد وكان من جريد النخل فرايت              |
| ٤٩٦                      | رسول الله صلى ألله عليه وسلم يسجد في ماء وطين .         |
| ۲۱.                      | اعتكف وصم ،                                             |
|                          | اعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد              |
| 73117_117                | ف نقـــرانهم • • • • • •                                |

| الصفحة      | الموضيوع                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 181         | استعمل ابن اللتبية على الصعقات • • •                |
| 787         | أعلى افقر منا بيا رسول الله ؟ • • • •               |
| ۸r          | على كل ذكر وأنشى وحر وعبد من المسلمين •             |
| 2.0         | عليكم بالسحور غانه هو الغذاء المبارك .              |
| ۱۷۸         | استعاد صلى الله عليه وسلم من فتنة الغنى .           |
|             | استعاد صلى الله عليه وسلم من المسكنة والفقسر استعاد |
| ۱۷۸         | من الفقير وسال المسكنة ٠٠٠٠                         |
| ٨٥          | أغنوهم عن السبوال في هذا اليوم • • • •              |
|             | تفتح أبواب الجنة يسوم الاثنين والخميس فيغفر لكل     |
| ••••        | عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين أخيه |
| \$40        | شحنا، فيقال : أنظروا هذين حتى يصطلحا .              |
|             | استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم    |
|             | فقال : أن أمي ماتت وعليها نذر فقال النبي صملي الله  |
| ٤١٧         |                                                     |
|             | فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطسر        |
|             | صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل ذكر وانتى        |
| 111- ٨٨- 71 | وحر وعبد من الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|             | نرض صدقة الفطر طهرة الصائم من الرفث واللغسو         |
| ۸۵_ ۸٤      | وطعمة للمساكين ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                            |
| 2.0_2.5     | فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ·     |
| 71.         | انضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح • • •               |
|             | أنضل الصبوم بعد رمضان شهر الله المحسرم وأفضل        |
| X73_F73     | الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ٠ • •                 |
| 444_441_44. | أغطر الحاجم والحجموم                                |
|             | أنطر عمر في رمضان في يوم ذي غيم وراي أنه قد المسي   |
|             | وغابت انشمس فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد طلعت |
|             | الشمس فقال عمر رضى الله عنه: الخطب يسمير وقد        |
| 771         | اجتبات ، ، ، ، انبتجا                               |
|             | أغطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم غيم |
|             | نم طلعت السُمس قيل لهسام : فأمروا بالفضاء ؛ فقال :  |
| 177         | بد من تضما ، ، ، ، ، بد من                          |
|             | الطرنا مع صهبب في شهر رمضان في يوم غيم وطس غيينا    |
|             |                                                     |

التبسسه الموصدوخ نحن نتعشى اذ طلعت الشمس فقال صهيب : طعمة الله أتموا صيامكم الحي الليل واقضوا يوما مكانه 441 أفطر وصم يوما مكانه أن شئت ٠ 771 الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس ٠ ٣٩٥ في الايل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البر صدقته ٠ ٣ 0 \ 2 \ . في الركاز الخمسس • • ايقبل الصائم ؟ فقال : سل هذه لأم سلمة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك • فقال : يارسول الله فد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال صلى الله عليه وسلم والله اني اتقاكم لله واخشاكم له • 44.0 يقبل في رمضان وهو صائم • 490 قبلت وأنا صائم فأتيت النبى صلى الله عليه وسمام فقلت : قبلت وأنا صائم فقال : ارأيت لو تمضمضت وانت مسائم ؟ 545-440 فاقدروا له ثلاثين 2..- 797-770 £ 47\_ £ 41\_ £ 4. قدم الناس المدينة ولا عهد لهم بالصبيام فكانوا يصوبون ثلاثة أيام من كل شهر حتى نزل شهر رمضان فاستنكروا ذلك وشق عليهم فكان من أطعم مسكينا كل يوم ترك الصيام فمن يطيقه رخص لهم في ذلك ونسخه ( وأن تصوموا خير لكم ) فأمروا بالصيام . 137-07 قدمت الشام فرايت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت الدينة فقال عبد الله بن عباس : متى رايتم الهلال ؟ فقلت : ليلة الجمعة فقال: أنت رأيت؟ قلت: نعم ورآم الناس وصاموا وصام معاوية فقال : لكنا رايناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه ، فقلت أو لا نكتفى برؤية معاوية ؛ قال : هكذا أمرنا رسيول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠ . 777 قد أصبحت صائما • 777 لقد أعطاني ما أعطاني وانه لأبغض الناس الى فما برح 

اتطع صلى الله عليه وسلم لبلال بن الحارث المزنى معادن القبلية وهي من ناحية الفسرع واخذ منه الزكاة ٠

14. 477

٠ ٢٦

الصفحة الموضعوغ 133 قال صلى الله عليه، وسلم مثلما قال سلمان ٠ قيل : يدخل من أمنك سبعون ألما لا حساب عليسهم ولا عذاب قال وهم الذين لا يرة ــون ولا يسترقون ولا يتطيرون 100 وعلى ربهم يتوكلون ٠٠٠٠٠ فال رجل لاتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فاصبحوا يتحدثون تصديق على سارق ، فقال الحمد لله لاتصدقن بصدقة فخبرج فوضعها في يد زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية ، فقال : الحمد لله • التصدين الليلة بصدية فخرج بصديته فوضعها في يد غنى فاصبحوا يتحدثون تصدق على غنى فقال : اللهم لك الحمد ، على سارق وعلى زانية وعلى غنى فاتى فقيل له ابها صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها ، وأما الغنى فلعله 777\_777 يعتبر وينفق مما آتاه الله تعالى • قال معاوية وهو على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أن هذا اليوم يوم عاشورا، ولم يكتب عليكم صبيامه فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر • 073 ثقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اطابوها في ليلة سبع عشرة من رمضان وليلة احدى وعشرين وليلة ئلاث وعشرين ثم سكت ٠ ٠ ٠ ٠ 183 قال صلى الله عليه وآله وسلم : قال الله تعمالي : 727 أنفق ينفق عليك قال صلى الله عليمه وآله وسمملم ليمملة القممدر ليلة اربع وعشرين ٤٩٧ قال : فلم يات العام المقبل حتى توفى رسول الله £72 · . . صلى الله عليه وسلم • قلت لعائشة : أيباشر الصائم ؟ قالت : لا • قلت : اليس كان رسول الله صلى الله عليه وسملم يباشر ؟ قالت : كان أطككم لاربه ٠ **ray** . . . . قال لنا رسول الله على الله عليه وآله وسام: اطلبوها في ليلة سبع عشرة من ومضمان وليلة احمدى وعشرين وليسلة شاتك وعشرين ثم سكت ٠ ، ٢٩٨ قلت لابي فر: سئلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لملة القدر ؟ قال : أنا كنت اسأل الناس عنها

- يعنى اشد الناس مسالة عنها - فقلت : يا رسول الله ١٠ أخبرني عن ليلة القدر ؟ أفي رمضان أو في غيره • نقال : لا بل في شهر رمضان فقلت : اتكون مم الانبياء ما كانوا فاذا تبضوا ورفعوا رفعت معهم قيل : يا رسمول الله اى الصحقة أفضل ؟ قال : 275 • صدقة رمضان ٠ قبل لعائشية : أن عبد الله يعجبل الفطر ويؤخر السحور فقالت: هيكذا كان نبى الله صسلى الله عليه وسلم يفعل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ قبل لعائشة : تصومين الدهر ؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر ؟ قالت : نعم وقسد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام الدهر ولكن من أفطر يوم النحر ويوم الفطر فلم يصم 11. الدمير ٠ ٠ ٠ قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم : يا عائشة مل عندكم شيء ؟ فقلت : يا رسول الله الله ما عندنا شيء قال: فاني صلائم في الله ما 441-4.1-4.0 قال ابن عباس وابن مسعود في قوله ( ويمنعون الماعون ) هو اعارة القدر والفاس وبسائر متاع البيت • • 127 قالوا : فانك تواصل بيا رسول الله قال : اني لست كهيئتكم انى أبيت لى مطعم يطعمني وساق يستقيني ٠ ٤٠١ قلت : لا باس • قال : ففيم ؟ • 447 • ملت : يا رسول الله ٠٠ انك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد تصوم الا في يومين أن دخلا في صبيامك والا صمتهما قال : أي السومين ؟ قلت : يوم الاثنين والخميس قال : ذانك يومان تعرض فيهمسا الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم • 270\_277 ـ 278 ـ 278 قلت : يا رسول الله ٠٠ أخبرني عن الوضوء قال : اسبغ المضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائماً ٠ ٠ ٠ ٠ 445 . . قلت : يا رسول الله ٠٠ ان لي بادية أكون ميها وأنا

اصلى بحمد الله فمرنى انزلها الى هذا المسجد فقال:

**٦٠٩** ( ٣٩ ـ ج ٦ )

الصفحة الموضوع انزل ليلة ثلاث وعشرين فقيل لابنه : كيف كان أبوك يصنع ؟ قال كان يدخل المسجد اذا صلى العصر فلا يخرج منه لماجته حتى يصلى الصبح فاذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجاس عليها فلحق بباديته ٠ ٤٩٦ قال صلى الله عليه وسلم في الصائمين في السفر: 777 اولئك العصاة · • قيل: يا رسول الله ٠٠ أي المستقة أفضل ؟ قال: 373 صدقة رمضان ٠٠٠٠ قال صلى الله عليه وسلم هاتها \_ مغضبا - فحنفه بها حنفة لو اصابه لاوجعه .. او عقره .. ثم قال : يأتى أحدكم بماله يتصدق به ثم يجلس بعد ذلك يتكفف الناس 177 وانما الصدقة عن ظهر غنى قال عمر : يا حماس أد زكاة مالك مقلت ما لى مال انما أبيع الادم قال : قومه ثم أد زكاته ففعلت • قاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر 444 قال ابن عباس في معنى ( خير من الف شهر ) : العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر بصيام نهارها وقيام 298 ليلها ليس فيها ليسلة القسدر كتب عمر الى أنسراد الأجناد المجندة : صوموا لرؤية الهلال وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم صوموا والمطروا • **£V£** كنب عمر الى عتبة بن فرقد : اذا رأيتم الهلل نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام الثلاثين فأفطروا ، وإذا رأيتموه بعدما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا ٠ اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ٠ 444 كخ كخ ليطرحها ٠ ٠ ٠ 719 كفارة النذر اذا لم يسم كفارة يمين • • 173 يكنر السنة المـاضية والسنة الباقية ( عرفة ) • 173-173-73 كفى بالمرء اثما أن يضيع من يقوت ٠ 777 كل ما شككت حتى يتبين لك • • • 440 كل سلامي من الناس عليه صدقة ، كل يوم تطلع فيه

الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ،

الصفحة الموضوع 8.4 الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شناء الله • كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا غم عليه عد ثلاثين 275 يوما ثم صبام • كان صلى الله عليه وآله وسلم امر بصيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان فلما فرض صيام رمضان كان من شاء صام عاشموراء ومن شاء أفطمر 240-545 كان صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بافطارها وينهسى \$ ለ \$ عن صحيامها ٠ ٠ كان صلى الله عليه وآله وسلم يامرنا أن نخسرج ٤ الصدقة من الذي يعد للبيع كان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة 240 كان صلى الله عليه وآله وسلم بباشرني وأنا حائض ، وكان يخرج راسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنبا حائض 070 كان صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في طلبها في العشر **273\_\_278** الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره ٠ كان صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقام جبريل ، وكان جبزيل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقساه 277\_777\_771 جبريل اجود بالخير من الربيح المرسلة • كان صلى الله عليه وآله وسلم يجاور في المعشر الأواخر من رمضان ويقول : تحروا ليلة القسدر في العشر الأواخر من رمضان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 290 كان صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس ٠ ٤٨١-٤٣٧ كان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان كله ،. كان شميان الا قليلا • • • • 173-33 كان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم عاشدوراء قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك ٠ 373-073 كان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم عاشوراء ، منكروا ان اليهود والنصارى تصومه فقال: انه في العام القبل يصوم التاسع • • 273-277-27Y كان صلى الله عليه وآله وسلم يتحفظ من شعبان ما لا

رب ۽ الصنّحة

الموضسوع يتحفظ من غيره ثم يصدوم لرؤية رمضان ، مان عم 147\_V03 عليه عد ثلاثين شم حسام . كان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج الزكاة من التمر • 97 كان صلى الله عليمه وآله وسملم والخلفاء من بعده 18. كانوا يبعنون السعاة لاخذ الصحقة كان صلى الله عليه وآله وسلم يدركه الفجر في رمضان **444-444** وهو جنب من غير طم فيغتسل ويصوم كان صلى الله عليه وآله وسلم يعنى رأسه لأرجله ، وكان 270\_070\_072 لا بدخل البيت الا لحلجة الانسان اذا كان معتكفا كان صلى الله عليه وآله وسلم يصبح في الغيمة صائما ٠ ٤٥٩ كان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشمسهر السبت والاحد والاثنين ومن الشمهر الآخر الثلاثاء والاربعاء 20-EVL والخميس كان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من نمسرة كل شهر ٤٧٩ ٠ ثلاثة ايام وقلما كان يفطر يوم الجمعة • كان صلم الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول : لا مفطر ، ويفطر حتى يقول : لا يصوم ، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صبيام شهر قط الا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صباما في شعبان ٠ ٤٣٩ كان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ثلاثة أيام من كلُّ شهر ويصموم عاشوراء فأنزل الله تعالى ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) فكان من شاء أن بصوم ومن شاء أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيفا 70-\_789 كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم تسم ذى الحجــة وبوم عاشسورا، وثلاثة ايام من كل شهر واول اثنين ً P73-33 من الشهر والخميس • . كان صلى الله عليه وسلم بيصوم البوم الذي يشك فيه • 173 كان صلى الله عليه وسلم يصوم الخبيس والجمعة فلا يفرده كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأايراخسسر 278 من رمضيان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ كان صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاتول: أعطه أنقسر منى فعال صلى الله عليه وسلم : خذه وما جاكمًا من هذا المال وأنت غير سأثل ولا مشرف مخذه وما لا فلا

الصفحة الموضسوع تتبعه نفسك ، قال : فكان سالم لا يسال أحدا 720 شيئا ولا يرد شبيئا أعطيه كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر · 0 . . \_ 299\_ 272 كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في شهر رمضان ٠ 0.7 174-177 كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفقر • كان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلى على رطبات فان لم يجد فتميرات فان لم يكن تميرات حسا £ • Y حسوات من ماء ٠ كان صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه فقال : ما هذا ؟ قالوا : صائم فقال : ليس من البر الصوم في السفر • • • • 779<u>-</u>771 كان صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة رضى الله 727\_727 عنها وهو صائم ٠٠ كان صلى الله عليه وسلم يقبسل ويباشر وهو صائم ولكنه 79V\_790 كان المككم لاربه كان صلى الله عليه وسلم يكتحل بالاثمد وهو صائم ٠ ٣٨٩-٣٨٩ كان صلى الله عليه وسلم يكون عنسدها في يوم ٤٤. من تسلعة أيام كان صلى الله عليه وسلم يمر بالريض وهو معتكف 079\_071 فبمر كما هو لا يعرج كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام ستة أيام من السنة يوم الشك والنحر والفطر وأيام التشريق 173 108\_104\_104 كان صلى الله عليه وسلم يسم ابل الصعقة ٠ كان صلى الله عليه وسام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد • • 111 كان صلى الله عليمه وسلم لا يخسرج من الاعتسكاف لعيادة المريض ٠ • · 470 كان صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت الا لحاجة الإنسان اذا كان معتكفا 370\_070\_078 كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم فقال صلى الله عليه وسلم : أن بلالا يؤذن بليـل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم قال : ولم يكن بينهما الا أن ينزل هذا ويرقى هذا ٠ . ٠٠ ٤٠٦ كأن عمرو بن العاص يصوم الميوم الذي بثبك فيه من رمضان٠ ٤٦١ كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه المفحة

فاكلفا فدخل علينا رسول الله صلى الله عليسه وسلم فبدرتنى حنصة وكانت بنت أبيها حقا فقصت عليك النصة فقال صلى الله عليه وسلم : اقضيا يوما مكانه ، ٤٤١ــ ٤٤٩ كذت أتسحر في أهلى ثم تكون سرعتى أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 2.7\_498 اكنتم. تكرمون الحجامة للصائم ؟ قال : لا الا 444 من أجل الضعف ، . . كنيت عنسد عمر رضى الله عنه في رمضيان فأفطر وأفطر الناس فصعد المؤذن ليؤذن فقال: ايها الناس هذه الشمس لم تغرب فقال عمر رضى الله عنه : من كان أفطر 444-441 فليصم يوما مكانه كنت مملوكا فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصدق من مال مولاي ؟ قال : نعم والأجر بينكما نصفان ٠ كذا بخسرج صاءا من طعام او صاعا من اقط أو صاعا ون شدير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب٠٠ 91- 91- 9. كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسام فلا بعيب TYT . الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم · كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فحماء شاب فقال : يا رسول الله ٠٠ أقبل وأنا صائم ؟ نقال : لا ٠ نجاء شيخ نقال : أقبل وأنا صائم ؟ قال : نـم • 447-4A. كنا نخرج اذكان مينا الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير وحر او مملوك صاعا من طعام او صاعا من أقط أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً ٠ ٧٢ من زبیب ۰ كنا عند عمار في اليسوم الذي يشسك فيه ون رمضان ا خاتى بشاة متنحى معض القدوم فقال عمار : من صام هذا البرم فقد عصى أبا القاسم · £ \\ \\_ \ \ 221 كنا نعد اولئك مينا من السابقين • كنا نفرو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم علم المقطر ولا الفطر على الصائم برون أن من وجد تسوة فصام نان ذلك حسن وبرون أن من وجــد ضعفًا فأفطـــر فأنَ 777\_77 نلك حسن ٠ كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

الصنحة المضوع من شداء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى فزلت هذه الآية ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ٠٠٠ كذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يقسى الشمس يده فسقط المسوام وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب غقال صلى الله عليه وسلم : ذعب المفطرون اليوم بـالأجر • كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة • ٢٥٥-٢٥٩ كنا بالمدينة في شهر رمضان وفي السماء شيء من السحاب فظننا أن الشمس قد غابت فافطر بعض الناس فأمر عمسر رضى الله عنم من كان قد افطسر ان 401 يصوم يوما مكانه ٠ كان ابن عمر ينظر الهلال فان كان هناك غيم اصبح 277 صائما والا أفطر • كان أبو جعنر بن محمد بن على يشرب من سقابات بين مكة والمدينة فقيل له : أتشرب من الصدقة ؟ فقال : انما حرمت علينا الصدقة المروضة 377 كان ابن عمرو رضى الله عنه اذا افطر يقول : اللهم برحمتك التي وسعت كل شي، اغفر لي -1.7 كان ابن عمر يصبح في الغيم صائماً • كان ابن عمر يصوم يوم ليلة الغيم • 275 كان أبى أذا أشكل عليه شهان الهلال تتسدم 773 كان اذا نردى بالصلاة والرجل على امراته لم يمنعه ذلك 777\_777 أن يصوم أذا أراد الصبيام واغتسل وأتم صيامه • كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم اذا كان الرجل صائما محضر الاقطار فنام قبل أن يفطر لم یأکل لیلته ولا یومسه ختی یمسی ، وان قبس بن صرمة الانصارى كان صائما فلما حضر الاقطار أتى امرأته فقال لها : عندك طعام ؟ قالت : لا ، ولكن انطلق فاطلب لك ، وكان يومه يعمسل فعليته عينساه فجاءت امراته فلما رأته قالت : خيبة لك ، فلما انتصف النهار غشى عليه فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه واله وسلم فنزلت عذه الآية ( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) ففرحوا فرحا شديدا ونزلت ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ... الآيسة ٠٠٠ ١٠ . 107

الصفحة الموضوع كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعجل 8.7 الناس اغطارا وأبطأهم سحورا 49. كان أنس يحتجم وهو صائم ٠ كان انس يكتحل وهو صائم ٠ ٣٨٦ كانت أسماء تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان ٠ 207 كانت اسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما-اذا 244-207 غم الهلال تقدمته وصامت وتأمر بذلك ٠ كانت عائشية رضى الله عنها تصيوم الدهر 254 في السسفر والحضر • . • كانت عائشة ترجل شعر رسعول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف • 479 كان ابن عباس لا يرى بأسا ان يعطسي الرجل من 199 زكاته في الحب • كان ابن عمر وسعيد بن جبير يكرهان صوم المسافر • 001-004 كان ابن عمر يبعث بزكاة الفطر الى الذين يقبلونها/ وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين ٠ • • 112 كان عمرو بن العاص يصوم اليوم الذي يشك في 271 من رمضان كان حنيفة بن اليمان رضى الله عنه ينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان ٠٠٠٠ ٤٧٦ كان المؤذن يؤذن اذا بزغ الفجــر 777 كان عاشورا، يوما تصومه قريش في الجاهلية فلما جاء الاسلام قال صلى الله عليه وآله وسلم : من شاء صامه ومن شاء ترکه ۰ ۰ 247 كان عثمان لا يجيز شمهادة الواحد في رؤية الهلال • 272\_272 كان عمر وابنه ينهيان عن صوم اليسوم الذي يشك فیه من رمضان ۰ £40\_\$7\$\_\$71 كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا الى القابلة فاختان رجل نفسه فجامع امراته وقد صلى العشاء ولم يفطر فاراد الله تعالى ان يجعل ذلك يسرا لن بقى ورخصة ومنفعة فقال عز وجل : ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) وكان هذا مما نفع الله تعالى به الناس ورخص لهم ويسره ٠ . ٢٥١

المنحة المرضيوع كان لنا جمل نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله ، قال : فهلا خرجت عليه فان الحج في سبيل الله ٠ ١٩٨١١٩٩١-٢٠٠ كان يسلم على الملك قال : حتى اكتويت ثم تركت الكي 100 كان عمر وعلى ينهيان عن صوم اليوم الذى يشك فيه 173-073 كان ابن عور اذا كان شعبان تسعا وعشرين نظر له نان رؤى غذاك وان لم ير ولم يحسل دون منظسره سحاب ولا تنزة أصبح مفطرا ، فان حال دون منظره سحاب او قترة أصبح صائما وكان ابن عمر يفطسر 203\_V03 مع النام ولا ياخذ بهذا الحساب كأنَّ أبو طلحة لا يصنوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الفرو فلما قبض النبي صلى الله دايه و آله وسلم لم أره مفطرا الا يوم الفطر أو الأضحى • 237 كاذوا اذا نودى بالصلاة والرجل على امراته لم يمنعه ذك أن يصوم أذا أراد الصيام قام واغتسل وأتم صيامه ٠ كيف تصنع في صدتة مالي ؟ قال : منها ما اتصحق به ، و، نام ادفع الى الساطان فقال : وفيم أنت من ذلك ؟ نقال : انهم يشترون بها الأرض ويتزوجون بها النساء ، زير : ادفعها اليهم فان رسول الله صلى الله عليه واله 178 . وسلم أمرنا أن ندفعها اليهم لأن أغطر يوما من رمضان متماريا فيه أحب الى من أن أصوم يوما من شعبان ليس منه • · 13\_173\_173 541 لأن أنتعجل في مسوم يوم من رمضسان أحب الى من أن اتلخر ، لأنبي اذا تعجلت لم يفتني واذا تأخرت فاتنبي ٠ -٤٦-٢٦١ لأن اصوم يوما هن شعبان احب الى من أن أفطر £70\_£71\_£00 · · روما من رمضان ٠ 544-547 لأن أتقدم في رمضان أحب الى من أن أتأخر لأني أذا تعجات لم يفتني واذا تاخرت فاتني ٠ ٤٦. لثن بنيت الى قال لاصومن النوم التاسع 173 أقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصب على رأسه المنا، وهو صائم من العطش أو النحر • لقيت توبان مولى رسمول الله صلى الله عليه وآله وسلم

الصفحة الموضيوع في مسجد دمشق فقلت له : ان ابا الدرداء اخبرني أن رسيول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فافطسر **۲۳9\_7**7% فقال : صدق أنا صببت عليه وضوءه • **475-57** لم يرخص في ايام التشريق أن يصمن الا لن لم يجد الهدى • PA7\_P33 نم یکن بری بافطار المتطوع باسا . ٥.. لم بـزل يعتـكف حتى مـات ٠ الما حج صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع كان لنا جمل مجمله ابو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض مهلك أبو معنسل وخرج النبى صملى الله عليه وآله وسلم فلما فسرغ من حجبه فقال : يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا فقلت : لقد تهيانا فهاك ابو معقل ٠ ١٩٨-١٩٩-٢٠٠ لما طلع الفجر تسحر حفيفة ثم صلى • 377 لما فرض رمضان ترك • 877 التمسوها في العشر الاواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعه تبقى في سلبعه تبقى في خامسه تبقى 290 القمسوها في العشر الأخير من كل وتر • ٤٨٧ الما فرغ من حجه جثته فقال : يا ام معبد ما منعك أن تخرجي معنا ، قالت ، لقد تهيأت ٠٠ الخ ٠ ١٩٨ـ١٩٨ ٢٠٠٠ لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم انكم لستم مثلى • 1.3 £ 1 - 2 - 1 / 2 او صمت السنة كلها الفطرت اليوم الذي يشك فيه . **\$V**\\_**\$V**Y او كان على امك دين اكنت قاضيه ؟ قال : فدين الله 2.5 أحتى أن يقضى • • • • ليس من البر أن تصمولوا في السمفر . 777 ليس الصيام من الأكل والشرب فقسط ، المسيام عن اللغيو والرف**ث · · · ·** · 187 ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ٠ ٠ ١ ٠ ليس في العروض زكاة الاما كان للتجارة ٠ ٠ ٠ ٤ ــ٥ ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة اوسق صدقة ٠ ٢٢٧ ليس هو بطعــام ولا شراب (البرد ) • 448 ليتصدق الرجل من ديناره ، وليتصدق من درهمه ، وليتصدق من صاع بره،وليتصدق من صاع تمره • ٢٣١-٢٣١ 1AV ليلة القدر ليلة أربع وعشرين •

| الصفحة      | الموضدوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩٧         | ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>£</b> 9V | ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 737         | ما بقى منها ؟ قالت : ما بقى منها غير كتفها •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | مات رجل من اهل الصفة فوجد له ديناران نقال صلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 747         | الله عليه وآله وسلم كيتان من نار ٠ • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2491        | شهر قط الا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | ما رأيت رسول الله صــلى الله عليــه وآلة وســلم صائما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ११•         | في العشر قط ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | ما صمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>\$</b>   | وعشرين اكثر مما صمت معه ثلاثين ٠ • ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | ما غير وقد كنت حسن الهيئة ؟ قال : ما أكلت طعاما منذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٣٩         | فارقتك الا بليل ٠٠ الخ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>£</b> 47 | ما كان يبالى من أى أيام الشهر كان يصموم •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | ما من امرى، مسلم تحضره صلاة مكتوبة ميحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | وضوءها وخشموعها وركوعها الاكانت له كفمارة لما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 145-541     | قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة ، وذلك الدهر كله ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | ما هن رجل يموت فيترك غنما أو ابلا أو بقرا لم يؤد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777         | زكاتها الا جاءت اعظم ما تكون تطؤه باظلافها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | ما من مسلم يغرس غرسا الاكان ما أكل منه له صدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 727_722     | وما سرق منه له صعقة ، ولا برزاء الا كان له صعقة ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | ما من أيام العمل الصالح فيها احب الى من صده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | الإيسام ـ يعنى العشر ـ قالوا .: يا رسسول الله ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 549         | الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | ها من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | أحد عما : اللهم أعط منفقا خلفاً ، ويقول الآخر : اللهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 757         | اعد معسكا تلفت و المسلم |
|             | ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 727         | عزا وما تواضع أحد لله تعالى الا رفعه الله تعمالي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | تمارى الناس في رؤية هلال رمضان فقال بعضهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | البوم ، وقال بعضهم : غدا ، فجاء أعرابي الي النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أنه رآه فقال صلى الله عاده وسام : تشهره أنه بدار الله عاده وسام : تشهره الله عاده وسام الله عاده وسام : تشهر الله عاده وسام الله عاده و  |
|             | الله عليه وسلم : تشهد أن لا الله ألا الله وأن متحدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

الموضوع المصفحة

رسول الله ؟ قال : نعم ، فأمر بلالا ففادى : صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ٠ ٢٩٢-٢٩٢٠ ٤٧٠ مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حمسار وسم في وجهه فقال: لعن الله من وسمه • 105 مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل تحت شجرة يرش عليه الماء فقال : ما بال هذا ؟ مَالُوا : صائم يا رسول الله فقال: ليس من البر الصيام في السفر • ٢٦٠ ــ ٢٦٠ ــ ٢٦٠ مطرناً ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانصرف واثر الساء والطين على جبهته وأنفه ، وكان عبد الله بن انيس يقول : ليلة القدر ليسلة تسلات وعشرين ٠ • • 244 مكث موسى بعد أن كلم الله أربعين يوما لا يرأه أحد الا مات ٠ YEA من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح .17 من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فلا يفطر فانما هو رزق رزقــه الله ٠ 401 من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين • 494 من جماع من غير احتلام • • **777\_777**  دن ذرعه القيء فلا قضاء عليه ٠ 41. من احب أن يبسـط له في رزقـه ، وينسا له في اثره فليصل رحمه ٠ ٠ ٠ 11. من رآنى في المنام فقد راني حقا فان الشيطان لا يتمشل في صورتي ٠ 797 مز سئلها على وجهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه ٠ 140 من شاء صام ومن شاء الفطـر • 240 من أصبح جنبا فلا صوم له ٠٠ 441 من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ، فان الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل • • 747 من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ٠ ٠ ٠ 44. من صام رمضان واتبعه بسبت من شهوال كان كصميام الدهمر • • • 277\_777

| الصقحة           | الموضسوغ                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 277              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 733_703_703      | هن صام الدهر ضيقت عليه جهنم مكذا ، وعقد تسعين ، هن صام يوم الشك فقد عصى رسسول الله صلى الله عليمه وآله وسلم .                                                                                                        |
| 771 <b>-</b> 77· | الله عيسه واله وللمام دن الله عيسه واله وللمام دن اطعم جائعا أطعمه الله من شمسار الجنسة ، ومن سقى مؤمنا على ظما سقاء الله عز وجل يوم القيامة من الرحيق المختوم ، ومن كسما مؤمنا عاريا كسماه الله تعالى من خضرة الجنة |
| 720              | فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعدوا له حتى تسروا السكم قد كافاتموهم .                                                                                                                                                   |
| ٤٠٧              | بن نطر صائما فله مثل اجره ، ولا ينقص من أجسر المسائم شيء .                                                                                                                                                           |
| ٣٦٠              | من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجره صيام الدمر                                                                                                                                                                 |
| 777              | من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ٠                                                                                                                                                                |
|                  | من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم                                                                                                                                                                     |
| 773_V\3 P3       | من ننبـــه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                                                                                                                                                       |
| 701_701_77A      | من استقاء فعليه القضاء ، ومن ذرعه الفي، فلا قضاء عليه ٠                                                                                                                                                              |
| 771~77.          | <ul> <li>٥٠ كسا مؤمناً عاريا كساء الله من خضر الجنة ٠</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| 2.9_2.1          | هن كان عليه صوم فليسرده لا يقطعه ·   • .                                                                                                                                                                             |
|                  | هن كان عليه صوم فلم يصمه حتى ادركه رمضان                                                                                                                                                                             |
| १ • ९            | آخر يطعم عن الأول ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                                                                                                          |
| 223              | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه •                                                                                                                                                                         |
| 777              | من کان فی سفر علی حصولة یاوی الی شبع فلیصم<br>حیث أدرکه رمضان                                                                                                                                                        |
| T-1_TTVT         | من لم يبيت الصيام من الليسل قبل طلوع الفجر فلا صيام له                                                                                                                                                               |
| 197              | من لم بدع قول الزور والعمل به غليس لله حاجة في                                                                                                                                                                       |

|                      | ويوم النحر وأيام التشريق واليوم الذى يشك فيه       |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| £9 <b>0_</b> £77_£7Y | انسه من رمضان ۰ ۰ ۰ ۰                              |
| 616                  | نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام قبل رمضان بيوم      |
| £                    | والاضحى والفطو وايام التشريق وثلاثة بعد يوم النحر  |
| P73                  | نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة .    |
| 197_101              | نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك .          |
| 7.43                 | نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم           |
| 2/11                 | ٠ ـــــــ ويوم ٠ ــــــ .                          |
|                      | نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين أما    |
| e a w                | يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم وأما يـوم الفطـر   |
| 7.43                 | ففطركم من صيامكم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                         |
|                      | نهى صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه           |
| 104-174              | وعن الوسم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                              |
| •                    | نهى صلى الله عليه وسلم عن تقدم الشهر بصوم الا      |
| <b>£0</b> +          | أن يوافق صوما كان يصومه • • • •                    |
| 107_174              | نهى صلى الله عليه وسلم عن المثلة ٠ • •             |
|                      | نهي صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل :        |
|                      | فانك يا رسول الله تواصل فقال صلى الله عليه وسلم :  |
|                      | وایکم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی فلما ابوا   |
|                      | أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا  |
| x.                   | الهلال فقال : لو تأخر الهلال لزدتكم ( كالمنكل لهم  |
| ٤٠١                  | حين أبوا أن ينتهوا ) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                     |
|                      | نهي صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا: انك        |
| ٤٠١                  |                                                    |
|                      | أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة مركبها    |
|                      | نقلت : لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه |
|                      | فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما يفعل       |
| 100                  | ذلك الذين لا يعلمون ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                      |
| 790                  | هذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب .               |
| \$40_\$70            | هذا اليوم يكمل المي أحد وثلاثين يوما •             |
|                      | هذا اليوم يكمل الى احد وثلاثين لأن الحكم بن أيوب   |
|                      | ارسال الى قبال صايام الناس أنى مسائم               |
| 270_27               | غدا فكرهت الخلاف                                   |
|                      | هذا شهر زكاتكم ممن كان عنده دين مليقض دينيه        |

الصفحة الموضوع 127-170-178 حنى تخلص اموالكم فتسؤدوا منهسا الزكاة • هده اديام التي دان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامسرنا باعطسارها وينهى عن صديامها قال مالك : 343 مي ايسام التشريق . 2.8 مددا دان نبى الله صلى الله عليه وسلم يفعل ٠ مششت يوما فقبلت وانا صائم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : انى صنعت امرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال صلى الله عليه وسلم : أرابت لو تعضعضت بماء 700-71A-71V · وانت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك قال : ففيم ؟ • ملال خير ورشد ( ثلاثا ) آمنت بالذي خلقك ( ثلاثا ) الحمد لله الذي ذمب بشهر كذا وجاء بشهر كذا 171 اهللنا هلال رمضان فشككنا فيه فيعثنا الى ابن عباس رجلا فقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ان الله امده لرؤيته مان غم عليكم ماكملوا عدة شعبان 753 ثلاثین • • اهللنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلا الى ابن عباس بساله فقال ابن عباس : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ان الله تمالى قد امد لرؤيته مان أغمى عليكم ماكملوا العدة ٠ امد ١٥٠ ١٦٠٠٤ 1....199-198 نهلا خرجت عليه فان الحج في سبيل الله • مى رخصة من الله تعالى ممن اخسد بها محسسن ومن أحب ان يصوم نلا جناح عليه ٠ ٠ · 777 وجب اجرك وردما عليكَ الميراث · ٤١٦ • وجدنا أمل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يؤدي به الصدقات ليس بأنتر من رطل ونصف ولا دون رطل وربيع • ٩. يدع المتعمقسون تعمقسهم . 2 • 4 اوصانى خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم \$73\_07\$ بصيام ثلاثة أيام من كل شهر نواطات في السبع الأواخر فمن كان متصريها فليتصرها في السبع الأواخير • 199 وفد الزبرةان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

فاكرمه وولاه الصعقة · · · · ·

141

| الصفحة                           | الموخسوغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٠_٤٧٩                          | لا تخصوا يوم الجمعة بصيام الا من بين سائر الأيام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم • لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | لا محصوا لينه الجمعة بعيام من بين سائر الأيام الا أن محصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام الا أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| £A+_£V9,                         | يكون في صوم يصومه أحدكم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| \$\\\$                           | يسول<br>لا يدخل الجنَّهُ الا مؤمَّن وأبيامِ ٱلْمَتْشِرِيقِ أيامِ أكل وِشِرِبِ ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 888                              | لا يدخل المعتكف تحت سقف .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.7-8.0                          | لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                  | لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطــر ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.8_8.7                          | ن اليهود والنصاري يؤخرون · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 337                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777.                             | لا اسابقك على شيء أبدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | لا يصح الاعتكاف الا في الساجد الثلاثة السجد الحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <u>•</u> •V                      | ويستجد المدينة والأقصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 733_733                          | لاً صام من صام الأبد ، لا صام من صام الأبد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                  | لا يصومن أحدكم يدوم الجمعة الا أن يصوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 733_733_033                      | قبله او يصوم بعده · · · · ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | £ <b>V</b> \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 220                              | لا تصومن المرأة وبعلها شاهد الا باذنه غير رمضان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                  | لا تصوم المراة وبعلها شاهد الا باننه ولا تأنف في بيته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>.</b>                         | الا باننه وما أنفقت من كسبه من غير أمره مان نصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 727 <u>.</u><br>•77 <u>—</u> 177 | ا <b>جره له • • • • • • • • • • • • • • • • • •</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                  | لا صيام لن لم يبيت الصيام من الليل · • • • لا يصوم احد عن احد ويطعم عنه • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | لا تصوم المراة وبعلها شساهد الا باننه ، ولا تأذن ·<br>في بيته وهو شاهد الا باننه وما أنفقت من كسسبة عن غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £70_£7£_77£                      | امره مان نصف اجره له ٠ • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                                | مرا الله المراد السام المراد المال المراد المادة ا |
| 47 <u>_</u> 777_773              | تم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | لم تصويوا مسي مرود الهون الوقيته والمطروا لرؤيته والمطروا لرؤيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 377_077_377                      | فان حالت دونه غيابة فاكملوا ثلاثين يوما ٠ ٠ ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                  | ٨٠٤ ــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | لا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه مان حالت دونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4۷٠_٤٥٨                          | غمامة فاتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الصفحة      | الموضموع                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,53        | لا تصوموا اليوم الذي يشك فيه لا يسبق فيه الامام .                                                     |
| ¥1¥         | V imaged lines like the same and                                                                      |
|             | لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم<br>لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد               |
| 7.4.3       | لا تصوبوا يوم السبت الا عنيم المتراض سيال و الا                                                       |
| 015-011     | احددم الا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضفه                                                               |
|             | لا اعتلاف الا بصيام                                                                                   |
| V37,        | لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه انسان                                                       |
|             | ولا دانية ولا شيء الا كانت له صحقة ·<br>ولا دانية ولا شيء الا كانت له صحقة ·                          |
| 377.        | لا يغسرنكم اذان بلال ولا مسذا العارض لعمسود                                                           |
| 443         | الصناح ختم يستناني                                                                                    |
| 203_103     | لایفطر من هاء و د من است.                                                                             |
| 279         | لا تستقبلوا الشهر استقبالاً •                                                                         |
|             | لا انقدم قبل الامام ولا أصله بصيام .<br>لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العسدة              |
| 103-773-073 | لا تقدموا الشهر على الروا الهابل أو تكملوا العدة · · · نم صوموا حتى تروا الهابل أو تكملوا العدة · · · |
|             |                                                                                                       |
|             | ٤٧٥                                                                                                   |
| 6AA 6AU 1.W | لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا بيومين الا أن يكون صوما                                                  |
| 703_Y03_A03 | يصومه رجل فليصم ذلك المسوم .                                                                          |
| ****        | \$ <b>77_</b> £ <b>7</b> 0_£7 <i>Y</i>                                                                |
| <b>51.</b>  | لا يقضيه صوم الدهر • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                              |
| <b>727</b>  | لا تقطعوا اللحم بالسكين فانه من صنيع الاعاجم .                                                        |
|             | لا يقسول احدكم : انى صمت رمضسان كله وقمته فلا                                                         |
| 773         | أدرى أكَّره التزكية أو قال : لابد من نومة أو رقدة                                                     |
|             | لا تقولوا رمضان مان رمضان اسم من أسباء الله تعسلى                                                     |
| <b>737</b>  | ولكن تولوا شمير رمضان ٠٠٠٠٠                                                                           |
| 317         | لا يمضنغ العلك الصائم .                                                                               |
|             | لا يمنعن احدكم _ او احدا منكم _ اذان بلال من سحوره                                                    |
|             | مانه يؤذن _ أو ينادى بليل _ ليرجع قائمكم ولينبه                                                       |
|             | نائمكم ولميس أن يقول الفجير أو الصبح وقال باصابعه                                                     |
|             | ورفعها الى فوق ، وطاطا الى أسسفل حتى يتول هكذا                                                        |
| WV. WV.     | وقال بسبابتيه احدامما موق الأرض ثم مدهما عن يمينه                                                     |
| \$77_077    | رشماله                                                                                                |
| <b>/Y</b> 3 | لا تصلوا رمضان بشيء ولا تقدموه بيوم ولا يومين •                                                       |
|             | لا تواصلوا فايكم اراد أن يواصل فليواصل الى السحر                                                      |
|             | قالوا : انك تواصل يا رسول الله قال : انى لست كهيئتكم                                                  |

المضوع الصفحة

2.4 اسى ابيت لى مطعم يطعمني وساق يسقيني . لا تواصلوا قالوا : انك تواصل قال : انى لست كأحد 2.4 منكم انى أطعم وأسقى • 727 ۷ توکی فیوکی علیك ۰ 173 لا يتم بعد احتلام ولا صمات الى الليل . يا أم معقبل ما منعبك أن تخرجي معنبا ؟ قالت : لقد تهيانا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل وهو الذي نحج عليه فاوصى به ابو معقل في سبيل الله قال : فهلا خرجت عليه مان الحج في سبيل ألله ماما اذا ماتتك هذه الحجة معنا فاعتمرى في روضان فانها حجة فكانت تقول: الحج حجة والعمرة عمرة وقد قال لى هذا رسول الله صلى الله 11-11-11 عليه وآله وسلم ما أدري ألى خاصة ؟ •

با أم المؤمنين رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الانطار ويعجل الصلاة والآخر بؤخر الانطار ويؤخر الصلاة فقالت أيهما الذى يعجل الافطار ويعجل الصلاة ؟ قلنا : عبد الله بن مسعود قالت : ٤٠٧ ٠ كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل • يا رسول الله ٠٠ ارايت ان وانقت ليلة القدر ماذا أقول ؟ قال: قولى: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى ٠ ٤٨٧ يا رسول الله ٠٠ أما تعرفني ؟ قال : ومن أنت ؟ قال : أنا الباملي الذي جئتك عام الأول قال : فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة ؟ قال : ما اكلت طعاما منذ فارقتك الا بليل فقال صلى ألله عليه وسلم: لم عنبت نفسك ؟ قال : صم شهر الصبر ويوما من كل شهر قال : زدنى فان بي قسوة قال : صمم يومين ٠٠ النح ٠٠ 247 يا رسول الله ٠٠ ان أمى ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : لو كان على أمك دين اكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم • قال فدين الله 277\_77 احق أن يقضى يا رسول الله ٠٠ انى رجل أسرد الصدوم الماصوم في السفر ؟ فقال : صم أن شئت وأفطر أن شئت • 133 يا رسول الله ٠٠ انى تصدتت على امى بجارية وانها ماتت فقال : وجب أجرك وردها عليك اليراث ٠ 217 يا رسول الله ٠٠ عندي دينار فقَّال : أَنَفقهِ على نفسك

الصنحة الموضيوع قال : عندى آخر ، قال : أنفقه على ولدك ، قال : عندى آخر ، قال انفق على خادمك ، قال : عندى آخر 74. قال: انت أعلم • • • يا رسول الله ٠٠ كيف بمن يصوم الدمر كله ؟ قال : 733 لا صام ولا أفطر ولم يصم ولم يفطر • يا رسول الله ٠٠ قد أمدى لنا حيس فحبسناه لك فقال : 2 £ V ادنيه فأصبح صائما وأفطر يا رسول الله ١٠ ليس كُلنا بجد ما يفطر الصائم فقال صلى الله عليه وسلم : يعطى الله تعالى هذا الشواب من نطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مزقة لبن ٠ ٤٠٨ يا رسول الله ٠٠ اجد بي قوة على الصيام في السفر فهل على جناح ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : هي رخصة من الله تعمالي ممن أخذ بها محسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ٠ EEY يا نبى الله ١٠ اخبرني في أي عشرة هي ؟ قال : التمسوما في العشر الأواخر ولا تسالني عن شيء بعد هذا ١٠ المخ ٠ ٤٩٧ يا نبى الله ٠٠ صمنا اليوم فقال: الفطروا الا أن يكون رجل يصوم هذا اليوم ليتم صومة ٠ 1Y1 ياليتنى قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهى النبى صلى الله عليه وسلم ابن عمرو بن العاص لعلمه أنه يضعف عن ذلك واتسر حمدزة بن عمرو لعلمه بقدرته • • • 133 يا نساء السلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرث شاة ٠ 747 اليد العليا المنفقة واليد السغلي السائلة :•

> بوم عاشوراء لم يكتب عليكم صيامة · · 240 بوم عاشوراء يوم كان يصومة اهل الجاهلية نمن احب منكم أن يصومه فليصمه ومن كرمة فليدعة 240 يوم عرضة ويوم النحد وايام التشريق عيدنا امل الاسلام

أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة •

أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تمالى •

البد العليا خير من البيد السمقلي •

وهي ايام اكل وشرب . **٤**٨٤

722

722

173

£A£

## ثالثها: الأشعار الاستشهادية

رقم اسم الشاعر الصفحة أحاديث بقية فكن منها على تقية

٣٨٨ المحدثون

\* \* \*

مطافت شالاتا بين يوم وليالة

٤٢٦ النابغة الجعدى

\* \* \*

عاشق خاطر حتى اسد تلب المسمون قلبه مستفتى المام الباقى المتنسا لا زلت تفتى حل يبيح الشرع متله؟؟ ٢٥٢ الامام الباقى

\* \* \*

ايها السائل عما لا يبيخ الشرع فعله ٤٥٢ الامام قبلة العاشق للمم شوق لا توجب قتله؟؟ ابو محمد البافي

\* \* \*

## رابعا: الأعلام

| الصنحة                            | الموضيوع                                                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 722                               | آبى اللحم الغفارى رضى الله عنه                             |
| <b>***</b>                        | ابراهیم یالنخمی                                            |
| £1.                               | ابراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي                             |
| V.\$                              | ابرامیم بن أبی یحبی                                        |
| 312,415.000                       | أبني بن كعب رضى الله عنه أبو المذذر                        |
| 209                               | الاثرم _ صاحب أحد بن حنبل                                  |
| <b>790</b> .                      | ابن الاثير الجزرى صاحب أسد الغابة                          |
|                                   | احمد بن حنبل ( الامام ) الشيباني                           |
| , 75 , 75 , 34 s                  | 7 27 . 27 . 22 . 79 . 7 . 0 . 2                            |
| * 11. 61.4 61.4 61.4 41.4 *       | 1.0 × 1.1 × 4V × 44.2 AA 2 VV × VT                         |
| * YTE 4 TIT 4 199 . 19.V .        | 111 > 711 > 771 - 791                                      |
| . 177 . 177 . 677 . 177 .         | 777 . 778 . 777 . 777 . 727 . 721                          |
| " TT- ' TTV ' TTT ' TTE '         | TT1 . TT . TTX . TTT . TTT . TTT                           |
|                                   | 727 . 720 . 727 . 727 . 777 . 777                          |
|                                   | ۳۷۰ ، ۳۷۱ ، ۳۷۰ ، ۳۲. ، ۳۰۷ ، ۳۵۰ -                        |
|                                   | TAY , TAT , TAY , TAY , TAY , TAY , TAY                    |
|                                   | A/3 . 173 . 073 . V73 . T73 3 V73                          |
|                                   | 2VE 7 27A 7 270 6 209 6 200 6 200                          |
|                                   | 7A3 > AA3 · 7P3 · V·6 · A·6 7 710                          |
|                                   | · 30 , 730 , Voo , AGG & PGG ; FFG ,                       |
| £\^                               | أحمد بن محمد بن شبوية _ ابن شبوية                          |
| 464                               | أحمد بن يونس<br>م                                          |
|                                   | الأزدى ـ أبو الفتح الأزدي                                  |
| har 4 a 4 44                      | الازدى 🚅 حابر بن سعيد أبو القاسم البلخي                    |
| 770 ( 191 ( Y)<br>277 ( 791 ( 727 | الازهرى صاحب الزامر<br>اسامة بن زيد رضى الله عنّة          |
|                                   | اسامه بن رید رضی الله عنه آنبو اسحاق الزجاج                |
| 573<br>155                        | اجو السعاق الرجاج<br>اسحاق بن احمد المقدسي ( ابو ابراهيم ) |
| 0/Y                               | ابن اسحاق أبو بكر محمد                                     |
| <b>V</b> 11                       | اسحاق بن راهویة بے ابن راهویة                              |
|                                   | اسحاق المروزي = المروزي                                    |
| 441                               | الاسفراييني = المروزي الاستاذ البؤ استخاق                  |
| , , , ,                           | J                                                          |

الصفحة الموضسوخ TT9 : TT1 اسلم العدوى أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما · 441 · 454 · 111 271 . 27 . 69 . 507 . 500 77 6 71 اسماعیل بن ابراهیم ابن علیة **111 ) 177 : ٣٩٦ : ٢٧١ : ١١١** الأسود بن يزيد النخعى الاشعرى أبو موسى ( عبد الله بن قيس ) رضى ألله عنه ٢٤٣ ، ٣٣١ ، 187 6 278 . 79 . 71 اشهب صاحب مالك \* 170 < 170 < 107 < 107 < 107 < 107 < 107 </p> الاصطخري ... أبو سعيد **TAE ( TAT , TIO ( TIE ( TTI ( TIE ( ) TTI** الاصم \_ ابو بكر بن كيسان 75 (71 191 الأصمعي الأعمش سليمان بن مهران 271 , 4X4 , 444 , 441 , 444 الأعبش بن مرة بن عمرو بن أبي ليلي 40. الأقرع بن حابس التميمي 1416 14. ابه أمامة 224 امام الحرمين ( أبو المعالى عبد الملك بن الشيخ ابي محمد الجويني ) · VI · V· ( 79 · 77 · 77 · 37 · 77 · 09 · 00 · 05 · 07 · 01 «١٢٣» ١٢٢» ١٢١٠ ١٠٠ ١١٩٥ ١١٨٤ ١٠٦ ، ١٠٣ ، ١٠٢ ، ٩٩ ، ٩٨ · \YY · \72 · \77 · \7 · \ \09 · \09 · \8V · \87 · \77 · \77 · ٣١٦ ، ٣١٣ ، ٣١١ ، ٣٠٩ ، ٣٠٥ ، ٣٠٤ ، ٢٩١ ، ٢٨٧ ، ٢٨٧ " TTT , TET , TEE , TET , TET , TET , TTO , TTO , TTO , TTO 777 3 377 4 479 4 777 3 443 4 473 4 473 4 473 4 473 4 003 ) 773 ) 773 ) 0.0 ) 7.0 ) 9.0 ) .10 , 1/0 ) 7/0 , 2/0 ) ٨١٥ ، ١١٥ ، ٢٠٥ ، ١٢٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، 370 , 070 , 770 , 070 , 030 , 030 , 030 , 070 , 070 , • olk ( olv , oll انس بن الحدثان رضي الله عنه £A£ أنس بن مالك رضي الله عنه ١١١ ، ١٣٦ ، ١٥٢ ، ١٧٨ ، ٢٠٠ ، ٢٣٤ ، TAT : TYT : TY1 : TY0 : T79 : T70 : T75 : T71 : T70 : TEV

( £+0 , £+£ , £+٣ , £+1 , ٣٩٩ , ٣٩٢ , ٣٩١ , ٣٨٩ , ٣٨٨ , ٣٨٧

```
الصنحة
                                                                                                                                                               الموضيسوع
7.3 ) A.3 , 7/3 ) 373 ) 733 ) P33 ) 003 ) 703 ) P03 · • F3 )
                                                                                  92
                                                                                                                                                                               الأنماطي _
 الأوزاعي _ عبد الرحمن بن عمرو ٤ ، ٤٨ ، ١٥ ، ١٠٩ ، ١٥٧ ، ٢٦٠ ،
 , 500 ( 570 ( 517 ( 517 ( 797 , 797 , 787 ) 787 ) 787 ( 77 . ( 707
                                             441, 4.4
                                                                                                                     ابو أبوب الأنصاري رضي الله عنه
  240
                                                                                                                           أيوب بن أبى تميمة السختياتي
  £ŸV
                                                                                                                                                                    أموب بن موسى
  101
                                                                                                                                                      الباني ( أبو محمد )
  YEA
                                                                                                                                  الباقلاني ( ابن البلاقلاني )
                                                                                                                                                             الباملية _ محيية
  244
                                                                                                                      البطى _ ابراهيم بن مهاجر الكوفي
 البخارى ( محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعقى ) ٣ %
 $ . A3 . AA . AO . VA . VO . VE . 39 . 3A . 30 . 31 . EA . E
  ( \ov . \oo ( \ov . \state ( \state ) \state ( \
  . TT. . TT. . TT. . TT. . TT. . TT. . TV. . TV. . TV.
  175 . 377 . 757 . 757 . 777 . 777 . 757 . 757 . 757 . 377 .
  037 ) 737 , 737 ) 737 ) 67 , 707 , 707 , 707 , 777 ) 377 ,
  0 TY , TY7 , TY7
   . TTI ( TTX , TTV , TTO ( TTE & TTT , TTT , TTI ( TTE , TT
   3/3 , 7/3 ) V/3 , A/3 ) P/3 ) /72 , 773 , 773 ) 373 , A73 )
  173 . 273 . 073 . 773 . . 23 . / 23 . 723 . 733 . 033 .
   , 209 ( 20A , 20V , 207 ( 207 ( 21A ( 22V ,
   773 , 773 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 774 , 
   PA3 , TP3 , OP3 , TP3 , VP3 , ... , 3.0 , A.0 , Y/O , TYO ,
                                                                                   070 , 270 , 250 , 300 , 200 , 070 .
                                                                                                                                                                               أبو البختري
     204 ( 114
                                                                                                                                  البراء بن عازب رضى الله عنه
      107 , 753
                                                                                                                                                               بريدة بن الحصيب
      21X . 21V . 217 . YT1
                                                                                                                                                                          يشر بن الوليد
     YEA
```

refeed by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

الصنحة الموضسوع 4.1 ابن بطال الركبي الشافعي المغدادي \_ ابو بكر بن احمد بن على بن ثابت \_ الخطيب المنغوى \_ \_ ٦، ٨، ٩، ١١، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٢، ٢٢، ٢٢، ٢٢، · V· (79 (77 (77 (00 )00 )00 ,01 , 29 , 20 (70 , 70 ( ) 77 ( ) 77 ( ) 77 ( ) 77 ( ) 77 ( ) 77 ( ) 77 ( ) 77 ( ) VY/ , VY/ , AY/ ; PY/ ; 73/ ; /o/ , 70/ , 30/ ; Ao/ ; Po/ ; 107 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ 777 \ ( 17 ) 2 77 ) 177 ) 777 ; 317 , 717 , 727 ) 737 ) 707 ) AFT , TYT , OYT , FYT , SAT , FAT , -13 , 1.3 , -13 , 7/3 , . 010 . 010 . 009 . EA1 . EE0 . EEE : EET . ETT . ETT . ETT . V/0 ; 770 ; 370 ; V70 , V70 , V70 ; P70 ; 130 ; 330 ; 030 , V30 ) A30 , 000; 700 , 700 ) 700 ) V00 ) - F0 ) 770 ) ₹ 67A . 67V . 67٣ 444 يقية بن الوليد **£77, £77, 779** أبو بكرة رضى الله عنه (نفيم بن الحارث الثقفي) ابو بكر بن احمد بن عمر بن ابي عاصم النبيل \$ 919 أبو بكر بن أحمد بن على بن ثابت البغدادي الشانعي \_ الخطيب البغدادي 277 6 209 أبه بكرين اسحاق \_ ابن خزيمة 440 ابو بكر بن أبي الأسود 177 ابو بكر بن بدران 4.0 ابو بكر الحازمي . TTO . TYV . TEO . TTI . 11. أبو بكر الصديق رضي الله عنه EVE . ET9 . ETT . E . T . TT 209 ابو مكر بن عدد الله المزني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن مشام . YA7 . YV1 . Y · · ( &

ابو بكر بن عبد العزيز ٢٨٧ أبو بكر بن عبد العزيز ٢٥٧ أبو بكر بن لال ٢٥٧ أبو بكر بن محبد بن احمد بن على الخلالي ٢٥٩ أبو بكر محبد بن اسحاق ــ ابن اسحاق الصنحة الموضوع ابو بكر في الأشراف \_ أبو بكر بن الخذر \_ ابن الخذر ٣.. أبو بكر الروزى ابو بكر النيسابوري 017 بكر بن واثل 20. بلال بن الحارث المزنى رضى الله عنه 4 377 ) 777 ) 077 ) 777 . 5.3 . 3.93 بلال بن رباح رضى الله عنه البلخي \_ جابر بن سعيد الازدى البندنيجي ( أبو على بن الحسن بن عمر ) ٢٦ ، ٢٦ ، ٣٣ ، ٣٣ ، ٣٧ ، POT , YFT , AFT , TVF , 3V7 , TAE , TAA , TAE , TVF , TVF , TVF . • ٥٦٨ , ٥٢٨ : ٥٢٧ : ٥٠٥ : ٤٨٩ : ٤٨٥ : ٤٤٤ : ٤٢٨ 33 3 40 3 407 5 407 3 177 5 البويطي ( أبو يعقوب يوسف بن يحيي ) \$ 08. 045 \$ 255 \$ 251 \$ 27. 040 \$ 740 \$ 740 \$ 740 \$ 747 \$ 777 071 6 0 2 1 دیان بن بشر 247 البيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي) ٣، ٥، ٣٦ ، ٦٢ ، ٦٨ ، ٨٥ ، . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . \\\ . ( YEA , YEO , YEE , YEY , YTT , YTT , YAI , JAI , JAI , JAI · 07 , 177 , 077 , 177 , 777 , 777 , 777 , 377 , 077 - 444 . 444 . 441 . 444 . 444 . 449 . 441 . 4-1 . 144 PTT > -2T , A2T , A2T , 10T , TT , TTT , TAT , AAT , PAT ; 1PT , 0/3 > 7/3 > 7/3 > 7/3 > 7/3 > 3/3 > 973 > 673 > 673 > 673 > 733 , 833 ) 933 , 003 ) 103 ) 703 , 703 ) 743 ) 383 , 00 . 60 . 60 . 60 . 699 تاج الدين السبكي TOV التروذي أبو عيسى محمد بن سورة الحافظ صاحب السنن ١١٣ ، ١١٤ ، 073 , P73 ) 073 , V73 , F33 : A33 : 'P33 ) 103 , 703 ) A03 ,

· 6\V, \$AA ( \$A\$ , \$AY ( \$V9 ( \$V7

الصفحة الوضوع 2V7 6 777 ابن تيمية ( محمد الدين أبو البركات عبد السلام ) نابت البناني 291 توبان ( مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) · 72 · . 779 · 778 **797. 791. 79.** . 7 . 6 & A . 7 . 8 ابو ثور ( الامام ابراهيم بن خالد صاحب القديم ) VOI . 3A1 . AP1 . 177 . TT7 . 177 . 077 . . P7 . 1P7 . P.P7 . 177 ) YTY . TOT . TOT . MEY . MEY . MEY . TOT . YOY . . \$29 \ 270 \ 271 \ 214 \ 774 \ 774 \ 774 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 \ 775 · 0V · . 072 . 079 . 017 . 011 . 0 · V . 297 الثوري \_ سفيان الثوري جابر بن زيد أبو الشعثاء 3 3 . 11 3 177 4 187 جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه ٧٧ ، ٧٨ ، ١٠١ ، ١١١ ، ١٣٦ ، 701 . 177 . 777 . 727 . 327 . 427 . 377 . 077 . 777 . 477 . • 299 ( EV9 ( ETV ( EEV , ETA ( ETV جابر بن سمرة رضى الله عنه 377 جابر بن عتيك رضي الله عنه 121 0.V 6 771 جابر ( جویبر ) بن سعید الازدی ابو القاسم البلخی .77. ابن جبیر = سعید بن جبیر جبير بن مطعم رضى الله عنه 77. ٤٤٨ ابو جحيفة رضى الله عنه ابن جريج ( عبد العزيز بن عبد الملك ) . 200 , 201 ( 200 , A9 279 . 201 الجرجاني = القاضي أبو العباس أحمد بن محمد جرير بن أبي حازم 279 . 201 جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه 277 : 777 : 170 جرير بن يزيد 111 جعفر بن برقان 10.

جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه جرير بن يزيد جيفر بن يزيد جعفر بن برقان ابن جعفر بن برقان ابن جعفر عبد الله بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على رضي الله عنهم ١٣٥ ، ٢٣٤ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣١ ، ٢٣٥ ، ٢٣١ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠

```
الصفحة
                                                                                                                          الموضوع
070
                                                                                                                                   الجسورى
116
                                                                                                                                 این جمیل
444
                                                                                                                                ابن الجوزي
177'
                                                                                                     الجوهري ( أجو القاسم )
 157 , 873 , 070
                                                                                                     الجوهرى صاحب الصحاح
 1A7 ( 2V9
                                              جويرية بنت الحارث رضى الله عنها ( أم المؤمنين )
                                        الجويني السيخ ابو مصد والد امام الحرمين وسيخه
. 17 . 17
 127 . 727 . 727 . 727 . 777 . 777 . 737 . 787 . 787 . 789
                                                                                      2 974 . 91. , 0.9 6 200
                                                                                 الجويني ابو المعالى _ امام الحرمين .
 707 2 NTT . PF3 2 FP3 2 NF3
                                                                                                                      ابو حاتم الرازى
 288
                                                                                                           ابن ابی حاتم الرازی
 7A7 > 9A7 · · · · · · 7 A7
                                                                                                                      الحارث بن حاطب
   77
                                                                                    الحارث بن بلال بن الحارث المزنى
                           الحارث الاعور بن عبد الله الهمداني الحوتي أبو زهير الكوفي
 777
 T:0
                                                                                                               الحازمي _ ابو بكر
 2)1
                                                                                                                       الحاكم أبو أحمد
 7 3 377 4 837 3,
                                                         الحاكم ابو عبد الله بن البيع صاحب المستدرك
 767 . 777 . 727 . 747 . 747 . 747 . 747 . 777 . 725 .
                                                                                                                1 V$ + 7 14 1 7/0 1
  117 3 777 3 777 3 777 3 777 4 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 
                                   ابو حامد المروالروذي ( القاضي )
  Q79 6 97 6 91 6 9 6 A
                                                                                                              ام حبيبة ام المؤمنين
  392
                                                                                                                       ابن حبان البستي
   PA , 737 . 733 . 7V3 . - 30
                                                                                                                 حبیب بن ابی ثابت
   770
                                                                                                                          الحجاج الحمصي
   299
                                                                                                                              حجاج الأحول
    111
                                                                                   الحجاج ( عو ابن يوسف النفقي )
    ٤٧٤
                                     ابن حجر انحامط سُهاب الدين ابو الفضل احمد العسقلاني
    15.073.
                                                                                                                      0.4.294:279
    اب الحداد ( أبو بكر محمد بن أحمد القاضي صاحب الفروع ) ٥٧٠ ، ٥٦٩
```

الصنحة

```
• 101 • 771 • 777 • 777 • 303 •
                                           حنيفة بن اليمان
           حرملة ( مو ابن يحيى التجيبي ) ٠٠ ٢٥٨ ، ٢٦٧ ، ٢٨٨ ، ٥٠٠ ،
ابن حزم ( هو أبو محمد على الاندلسي صاحب المحلى والاحكام والمصل وطوق
Nr , 34 , 17
                                                 الحمام )
الحسن البصري
071 ) 3A1 ) YP1 , 137 ) A37 , 0Y7 ) PP ) YTY ) PT , 037 ,
P37 . . OT . 707 . YOY . . TY . AVY . 7A7 . YAY . YFT .
7/3 ) P/3 ) 173 ) 003 ) P03 , V/3 ) V/3 , 3/3 ) //0 ) P70 )
                                              . 00V 6 02Y
77:
                                            الحسن بن زياد
                                          الحسن بن سفيان
777
TE9 ( TE7 , TE+ , T99 ( 7+
                                           الحسن بن صالح
                                            الحسن بن على
319
                                     الحسن بن مسلم التابعي
717
                                         الحسين بنم الحارث
TAO 16 . TAE 6 TAT
         حسين القاضي بن الحسن بن محمد الحليمي البخاري الجرجاني
4 127
· 77 . 777 . 377 . 187 . 187 . 417 . 677 . 777 . 777 .
                                               240 6 E . V
                                            الحسين بن على
79.7
                                             حسين بن واقد
707
حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ٢٠٠ ، ٣٠١ ، ٣١٨ ، ٣١٩ ، ٣٢١ ،
                                              . 20. 6 229
                                        أبو حفص البابتمامي
170
                                            حفص بن عتاب
777
                                         ابو حنص العكيري
170
                                        ابو حفص بن الوكيل
TIT 4 177 4 70 , 09 , 27 4 TV , 9
                                      الحكم بن أبي أبي خلاد
0.V . 170 . 11T
                                            الحكم بن ايوب
147
                                    ابن الحكم = محمد بن الحكم
                                            الحكم بن عتيبة
111
                                    الحكم بن نافع ابو اليمان
140
                                             حكيم بن حزام
177 . TEO ( VA
                                     حديم بن سيف بن حكيم
٤٩٨
```

الموضوع

| m                                       |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| الصنحة                                  | الموضوغ                                       |
| 0.V , 217 , 77. , 774                   | حماد بن سلمة                                  |
| 777.                                    | حهاد النرسي                                   |
| <b>.£</b>                               | حماس                                          |
| 377 . 777 . 777                         | حمزه بن عمرو الاسلم <b>ي</b>                  |
|                                         | ابن حمید ـ عریب                               |
| <b>4-7</b>                              | حميد بن عبد الرحمن                            |
| 10. , 170                               | الحميدي عبد الله بن الزبير                    |
| حمد بن عبد الله الطبرى ) ۱۳۷ ه          | الحناطي ( أبو عبد الله الحسين بن م            |
| <u> </u>                                | 771 . 031 . 711 . P.7 . 177 . 33              |
| 704, 771                                | حنظلة ( صديق لعمر رضى الله عنه )              |
| . 27 . 27 . 47 . 47 . 33 . 73 .         | ابو حنيفة ( النعمان بن ثابت ) ٤ ،             |
| 77 . VY . XA . 38 . L VY . VT           | . Vo . VE . TV . T 01 . EV                    |
| V// . 70/ . 70/ . 70/                   |                                               |
| 3 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 4 179 4 177 4 177 4 178                       |
| 207 , 007 ) -77 , 777 , 777 ,           |                                               |
| 777 > PY7 > 7A7 · AA7 · -P7 >           |                                               |
| . 77 . 777 . 772 . 771 . 777            |                                               |
| . ************************************* | •                                             |
| • V7 ) FV7 ) AV7 , (A7 ) YA7 .          |                                               |
|                                         | 7 7 7 3 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7       |
|                                         | /· 227 · 272 · 273 · 270 · 270                |
| ,                                       | 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| 750 ) 630 ) 400 , 376 ) . 40            | 310,010, 110, 170, 170                        |
| F.73                                    | ابن الحوتكيه                                  |
| ٤                                       | خارجة بن زيد                                  |
| 447                                     | خالد ین اسلم                                  |
| ۸۹                                      | خالد الحذاء                                   |
| £77                                     | خادد بن زید الانصاری رضی الله عنه             |
| 7// ، ۸۲۶                               | خالد بن الوليد رضى الله عنه                   |
| الله عنها) ٨٢٤                          | خدیجه بنت خویلد ( ام المؤمنین رضی             |
| 109                                     | الخرقى أبو القاسم الحنبلي                     |
| .77.                                    | الخزار ابو خلف بن عیسی البصری                 |
| .279                                    | الخزرجى صاحب تذميب الكمال                     |

الموضوغ

الصفحة

ابن خزیمة أبو بكر بن اسحاق ۲۷۰ ، ۳۲۱ ، ۳۸۹ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۲۹ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ،

الخضرى أبو عبد الله الخضرى أبو عبد الله الخطابي صاحب معالم السنن أبو سليمان ١٩٩ ، ٢٣٣ ، ٢٧٦ ، ٢٧٧ ، ٢٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ،

الخطيب البغدادى ( أبو بكر احمد بن على بن ثابت ) ٢٦٤ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٠١٠ ، ٢٧١ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

ابن خير الله أيو على

خيرة ... ام الدرداء رضى الله عنها

الدار تطنى الامام الحافظ ٣، ٦٨، ١١٣، ١٢٦، ٢٧١، ٢٧٦، ٢٧٨، ٤٤٨ ، ٤٤٨ ، ٢٠٦، ٢٧٨، ٢٠٨، ٤٤٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ،

الدارمی آبو الفرج الفقیه صاحب الاستذکار وغیره ۲۷ ، ۳۹ ، ۲۰ ، ۴۵ ، ۰ ، ۰ ، ۲۱۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰

 المقحة

```
VOL > 071 , PTY > 777 , TTY , TTY , TTY > 777 , 170 < 100
113 , 713 ; 173 , 073 , 003 ) 703 ) 703 , 700 )
                                    1100010,7300,000
أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود
 ۸٩
                                        داود بن أبي مند
143
                                                الداوودي
أبو الدرداء رضى الله عنه (عويمر بن مالك)
                                       . 284 6 28 . 6 72 .
284 4 881
                              أم الدرداء (خيرة) رضى الله عنها
 71
                                       ابن دقيسق العيد
6 72 · 6 77V . 4
                  أيو نر الغفاري ( جندب بن جنادة رضي الله عنه )
                     · {9A · { {29 · { 287 · { 280 · { 2.7 · { 877 · { 727 }
TAA . TET . TTT . TOT
                                 الذهبي ( الحافظ شمس الدين )
  9.
                                            ابن ابی ذئب
 177 : 49 · 1X1
                                  رافع بن خديج رضي الله عنه
 TAA : 121 : 12.
                                      ابو رافع رضي الله عنه
                                            ابن أبي رامع
 444
 · Y7 · Y8 · \A · \Y · \\ · \ · 9
                                 الرامعي أبو القاسم عبد الكريم
 . 07 ( 0 ) . 0 - ( 29 , 22 ( 27 2 27 4 ) . 1 . 6 . 6 . 7 . 72 ( 77
 . X9 ( A) , V9 ( V7 , V0 ( V7 , V7 ( V) , V - ( 79 ( 77 , 70
 771 . 071 . 171 . 471 . 471 . 471 . 471 . 471 . 471
 371 > 771 - 771 > 771 > 771 - 371 - 771 - 771 - 771
 ٠ ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٩٣٠ ، ١٩٤ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨
 7.7 3 3.7 3 7.7 3 7.7 3 7.7 3 7.7 3 7.7 3 3.7 3 7.7 3 7.7 3
 . 777 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 777 . 777 .
 . TYO , TTY , TT7 ; TIO ; TIE ; TIN , TYP , TYP , TYP , TYP ,
 137 3 737 , 737 337 , 707 307 , 707 307 , 727 , 727 , 727 ,
 647 ) 777 ) 777 ) 777 ) P77 , VP7 ) --- 3 ) -73 , A73 ) 333 , 733
 303 ) 1/3 , 1/3 ) 7/3 , 9.0 , 010 , 0/0 ) 070 , 170 , 770 )
  770 , 770 : 170 : 770 , 770 ) 770 ) 770 ; 730 ) -00 , 100 ,
```

\* 07A . 07V . 077 . 00V . 007 . 007

المفحة . المفحة

6 VQ . VE . 7 . . EV . E ابن راهویه اسحاق بن ابراهیم الحنظلی · ፲٦٦ · /٩٩ · /٨٤ · //٢ · //• · /-٨ · ٩٧ · ٨٨ · ٧٧ · ٧٦ 177 , 777 , 777 , 777 , 777 ; 779 , 777 , 377 , 777 , 937 ; . 217 , 797 , 79. , 707 ) 777 ) 677 , 777 ) 787 , 787 , 783 . · 078 ( 089 ( 017 , 011 , 0 · V الربيع بن سليمان المرادى 777 ربيعة بن أبى عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي 3 ) 77 . 11 . 777 . 059 ( 77 . . 407 ( 740 الربيع بن معوذ رضى الله عنها 272 الرقى أبو عمر 291 الروياني صاحب البحر والحلية ٢٤ ، ٨١ ، ١٣٣ ، ١٦٦ ، ١٨٣ ، ١٩٣ ، 391 ) 791 , 491 , 477 ) 777 ) 987 ) 317 , -13', 1-3 ) 8.3 4 · 074 ( 0)2 ( 292 ( 29 · 27A , 279 زائسسدة 211 الزيرقان بن بدر ( الحصين بن بدر بن امرىء القيس ابو عباس ) رضى الله عنه 747 . 74. الزبير بن العوام رضى الله عنه 113 ابن الزبير = عبد الله زر بن حبیش 297 أبو زرعة الحافظ الرازى 197 زفر صاحب أبى حنيفة 744 . 417 . 477 . 471 . 477 . 414 . 1... زكريا عليه السلام 275 زكريا الساجي ۸٩ زكريا بن الحارث ۸٩ الزفرى ( أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري المنى التابعي ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۱۰۸ ، ۱۲۰ ، ۱۳۵ ، ۱۲۵ ، ۱۸۶ ، ۲۲۱ ، ۲۷۵ . \$29 . \$71 . \$14 . \$17 . \$18 . \$17 . \$70 . \$20 . \$50 . \$50 03 ) 103 1 103 , 007 , 079 , 079 , 007 , 000 , \$70 الزهرى \_ عبد الرحمن بن اسحاق أبو الزناد ( عبد الله بن زكوان ) 024 6 709 الزيادي أبو طاهر 202 زيد بن أرتم 298 6 497 6 450

```
الصنحة
                                              الموضوع
TT9. 6 TT1
                                         زيد بن اسلم العدوى
2.7 6 477
                                    زيد بن ثابت رضي الله عنه
£ . V
                                               زيد بن خالد
7.2 6 177
                                          ابو زيد (الشيخ)
777 : 771
                                              زید بن وهب
*** · *1.
                                زينب امرأة عبد الله بن مسعود
                                            الساجي = زكريا
140
                                           السائب بن يزيد
3.1 , 637 , 7A7 , 7A7 ) 1.77 , Y77 )
                                     سالم بنعبد الله بن عمر
                    السبكي ( الابن تاج الدين بن على بن عبد الكافي )
202 6 YOV
202 4 799 4 704
                              السبكي ( الآب على بن عبد الكافي )
721
                                             سراقة بن مالك
// ) 03 ) 73 , 70 , 37 ) · V , (V ) 0V , PV , /A
                                                 السرخسي
. T.E . 197 . 197 . 1AA . 1A7 . 177 . 16A . 189 . 187 . 17V
. ٣٥٢ ، ٣٤٩ ، ٣٠٤ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٤٣ ، ٢٤٣
                               . 071 . 007 . 057 . 050 . 54.
ابن سريج ( أبو العباس ) ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٧ ، ٣٤ ، ٩٠ ، ٩٠ ،
PP , Y// , AY/ , GOY , FOY , AOY , FVY , 3AY , AAY , PAT.
V-7 ) 3/7 , 3/7 ) 7/7 ) 3/7 ) 0/7 , 7/7 , //3 , P/3 , 333 ,
                       0.6 3 1/0 3 170 3 730 3 730 3 330
271
                               سعد بن أوس العسدوى البصرى
727
                                            سعد بن عبادة
217 , 727 , 77
                                        سعد بن أبي وقاص
*44 ' *47 ' 177
                  سعيد بن أبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف التابعي
222
سعید بن جبیر ۷۶ ، ۱۰۷ ، ۱۱۱ ، ۱۳۵ ، ۱۸۲ ، ۲۱۲ ، ۲۲۳ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ،
        0 27 : 0 77 : 277 : 277 : 278 : 278 : 278 : 270
أبو سعيد الخدري ( سعد بن مالك الانصاري ) ٩٠ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٥ ، ٩٥ ،
· 11 · 111 · 177 · 141 · 141 · 141 · 177 · 177 · 111 · 110
· 272 . 2-7 . 5-7 . 797 . 791 . 789 . 777 . 777 . 777 . 777
```

. . . .

| المنحا                                   | الموضوع                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ۳۸۸                                      | سعید بن ابی سعید الزبیدی                  |
| ০০খ                                      | سعيد بن عبد العزيز                        |
|                                          | سعيد بن المسيب ٤ ، ٧٤ ، ٧٦ ، ١٠٧          |
| • 0.4 ( 544 ( 514 (                      | PAT . VPT . T/3 . P73 : 333 . 003         |
| :1471                                    | أبو سعيد المقبرى                          |
| 177 6 0                                  | سعید بن منصور                             |
| 61.9,65.A . 9E . AA 6 V                  | سفیان الثوری ۱، ۸۱، ۹۹، ۲۷، ۷۷            |
| · PPI > 717 . 007 > . F7 .               | 191 ( 188 ( 170 ( 100 , 117 ( 110         |
| · 451 · 450 · 44. · 44.                  | 777 . 177 . 177 . 677 677 . 777           |
| . 270 ( 271 , 217 ( 217 .                | P37                                       |
| 078 (017 (011                            | 6 29 V 6 29 T 6 29 7 6 29 8 6 28 6 28 9   |
| ٠٨١ ، ١٨١ ، ٣٣٤                          | أبو سفيان بن حرب رضى الله عنه             |
| 011680.                                  | سفیان بن حسین                             |
| 9, 191 8 777 , 003 , 020                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |
| 273                                      | ابن السكيت                                |
| \$\$h , \$\$ •                           | سلمان ( الفارسي ) رضي الله عنه            |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | سلمان بن عامر رضي الله عنه                |
| <b>848 ' 40.</b>                         | سلمة بن الأكوع رضَّى الله عنه             |
|                                          | ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء |
| • 777 · 777 · 777 · 677 ·                | أم سلمة (أم المؤمنين رضى الله عنها)       |
| , 2AY                                    | 189 . 289 . 880 . 897 . 899 . 897         |
| 6.P7 · FP7                               | ابن ام سلمة رضى الله عنها                 |
| <b>113</b>                               | سلمة بن كهيل                              |
| 777                                      | سلمة بن المحبق رضى الله عنه               |
|                                          | السلمي ہے ابو عبد الرحمن                  |
| 47V1 4 V4                                | سليمان بن ابراهيم التيمى                  |
|                                          | سليمان بن الاشعث السجستاني ــ أبو داود    |
| ٤٥٠                                      | سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم     |
|                                          | سلیمان بن مهران 🕳 الأعمش                  |
| <b>£</b>                                 | سطيمان بن يسار                            |
| 7AT 5 P.7 3 5.53                         | سليم الرازى                               |
| <b>£V</b> ¶                              | سمالئز بن حرب                             |
| 415 A 3                                  | سمرة بن جندب رضى الله عنه                 |

الصفحة الموضوع T . . أم سسنان . 07 . 00 . 01 . 27 . 40 . 7. السنجي أبو على \_ صاحب الانصاح 71 السندي 131, 377, 3.3 3 0.3 , 7.3 سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه 177 سهيل بن أبى صالح 277 أبو السوار العدوى 011 سويد بن عبد العزيز 271 سويد بن غفلة پ · ٣٦٠ ، ٣٣٩ ، ٣١٠ ، ٢٩٠ ، ٢٢١ ، ٩٤ ، ٦٧ این سرین محمد 377 السيوطي الحافظ جلال الدين عبد الرحمن 31 3.91 2.11 2.170 الشاشي الشمافعي ( محمد بن ادريس صاحب الذهب وكتبه : الأم والاملاء 19 ( 17 : 10 18 : 9 : 0 : \$ : 8 والرسسالة والمختبصي ) 07 , 77 , 77 , 77 , 73 , 23 ; 03 ; 73 , 74 , 70 ; 4 9 5 4 9 7 4 A 9 4 A 4 A 5 4 A 5 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 A 7 4 11 3 771 3 371 3 YT 3 XT 3 PT 4 YT 4 YT 4 O 31 3 PT 6 177 6 171 · 177 . 170 : 177 . 177 . 171 . 170 . 108 : 108 : 108 4 T. - ( )9) , \A9 ( \A2 , \A7 , \Y9 , \Y7 , \Y0 ( \Y) , \17V 4 777 , 718 4 718 4 717 4 717 4 717 4 718 4 718 4 718 4 718 197 3 797 3 097 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 797 3 : ٣٩٤ : ٣٩٣ : ٣٦٦ : ٣٥٦ : ٣٤٤ : ٣٤٠ : ٣٣١ : ٣٢٩ : ٣٢١ 7/3 > 7/3 > 7/3 > 7/3 > 7/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · 6/3 · VY3 , 133 , 133 , 133 , 703 , 713 ; 143 ; 143 , 143 , 143 ; · 0/9 : 0/A : 0/E : 0/T : 0.A : 0.0 : 0.1 : 0.0 : \$97 : \$9. 030 , 730 ) 730 ) 730 , 700 , 700 ) 700 ) 700 , 070 , POO > - FO , / FO , 7FO , 7FO ; AFO : PFO . - VO

444

ابن شبرمة

```
الصفحة
                                                  الموضوع
70 K
                                        ابن شبوية أحمد بن محمد
T917 , T91' & T9.
                                     شداد بن اوس رضى الله عنه
29V 6 21A 6 A9
                                        شعبة بن الحجاج العتكى
الشعبى ( عامر بن شراحيل )
   VOY , TAY , PAY , VPY , O73 , O03 , VF3 , OV3 . TAY . TOV
                                        أبو الشعثاء ي جابر بن زيد
                               شعیب ( هو ابن ابی حمزة بن دینار )
150
444
                              شعيب بن عمرو بن سليم الأنصسارى
                                              شقيق بن سسلمة
TA- , YYY
                     الشوكاني (على بن محمد بن على قاضي صنعاء)
277
441
                                                      شسيبان
244
                                              الشبيباني أبو عمرو
الشيرازى ( الشيخ أبو اسحاق (براهيم الصنف وصاحب التنبيه ) ١٤٤ ، ١٦٢٠
 771 3 791 3 707 3 807 3 773 3 773 3 773 3 303 3
                                                           ٤٩٠
                                         صاحب الابانة = الفوراني
                                 صاحب الافصاح = أبو على السنجي
                                         صاحب الاملاء _ الشافعي
                                    صاحب التتمة _ أبو سعد المتولى
                            صاحب التقريب _ القاسم بن محمد الشاشي
        صاحب التنبيه _ الشيراز أبو اسحاق ابراهيم صاحب المهنب والتنبيه
                                          صاحب التهذيب _ البغوى
                                          صاحب الحلية _ الروياني
         صاحبا أبى حنيفة = محمد بن الحسن الشيباني والتاضي أبو يوسف
                                صاحب العدة ي الحسين بن على الطيرى
                  صاحب عون المعبود ( هو شمس الدين العظيم آبادي )
 707 6 7 ..
                                 صاحب الفروع _ أبو يكربن الحداد
                                صاحب القاموس ( هو الفيروابادي )
 2. 6 TY
                           صاحب المسان ( هو أبو منظور الانريقي )
 11
                                    صاحب المحكم ( هو ابن سيده )
 040
                            صاحب الختصر ، المزنى ، البويطي ، حرملة
                           صاحب الستظهري = أبو يوسف الاسفراييني
                         صاحب المصباح ( هو الامام الفيومي المقرى )
 77
                                            صالح بن أبي الأخضر
 109 6 20 .
```

verted by thi combine - (no stamps are applied by registered version)

الصقحة الموضوع 111 صالح بن موسى الطلحي · ۲9 · ۲7 · 77 · 77 · 71 · V ابن الصباغ ابو نصر صاحب الشامل ( V · ( 0 ) . 00 . 07 . 27 . 27 . 21 . 20 . 79 . 70 . 70 14 . TY . 3V . 4V . AV . AA . PA . 7 · 1 . 7 · 7 / . 7 / . 3/1 . . 17 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 729 . 727 . 727 . 777 . 777 . 727 . 027 . 717 . 717 107 . 007 . 007 . 767 . 477 . 677 . 677 . 677 . 677 . . 477 . 477 . 777 . 7.7 . 6.7 . 17 . 017 . 177 . 377 . 777 . 713 . 133 . A33 . 703 . 303 . . A3 . FA3 . AA3 . 1P3 . 070, 770, 130, 630, 730, 730, 700, 700, 770, ± 079 , 077 , 077 141 6 14. صفوان بن أمية 07. 6 0.4 صفية بنت حيى أم المؤمنين رضى الله عنها ٠٣٥ ، ٣٤٣ ابن الصلاح الشهرزوري ( صلحب المقدمة وغيرها ) 277 صلة بن زفر 274 6 241 الصماء بنت بسر أخت عبد الله بن بسر الصنابحى = عبد الرحمن بن عسيلة 744 صهيب بن سنان الرومي رضى الله عنه 17 . 70 . 'IV . 771 . PTI . VSI . AOT . AT الصيدلاني 074,012,011,57. الصبيري ٥١٦ ، ١١٦ ، ١٥٠ ، ٢٦٦ ٠ الضحاك بن قيس **٤٧٧)** 4 **٤٦٧** الضحاك بن مزاحم الهلالي 0-7 , 770 , 170 طاوس بن کیسان ٤ ، ٧٦ ، ١٦٦ ، ٢١٢ ، ٣٣٧ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٢١ ، ٢١٤ ، ٢٤١ ، . 009 605. 6146 509 الطيرانى ابو القاسم الحافظ صاحب المعاجم 727, 770 الطبرى محمد بن جرير 000 الطحاوى ابو جعنر المصرى الحنقق 117

أبو طلحة الأنصاري الصحابي رضي الله عنه زوج ام سليم بنت ملحان

227 . 722 . 727

الصفحة الموضوع طلحة بن عبيد الله احد العشرة المبشرين بالجنة رضى الله عنه ٢٠٧ ، ٢٢١ ، · \$ \$9 6 \$ \$ V . \$ T \ 277 طلق بن على أبو الليب الطبرى القاضي شيخ المصنف ٢٧ ، ١٠٢ ، ٢٠٤ ، ٢٨٤ ، 170. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ١١١ ، ١٤٤ ، ١٧٧ ، ١٧٨ ، ٢١٠ ، 377 , 077 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 3 727 . 747 3 497 . 197 . 797 3 097 . 797 3 797 3 793 . \$ 277 , 271 6 219 , 213 , 212 , 218 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 2 672 3 673 3 673 3 673 3 673 3 673 3 673 3 673 733 . A33 . . P33 . . 03 . 103 . 200 . 103 . P03 . F53 . 1 £ , 4 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 2 £ , 2 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , 7 £ , VYO , PYO , .30 , P30 , Y00 ) K00, P00, . VC . ٤٨١ عاصم بن أبي النجود شيخ القراء 747 عاصم بن عمرو بن قتادة ابو عاصم النبيل ( أبو بكر بن أحمد بن عمر بن ابي عاصم النبيل ) 199 ابو عاصم ( صاحب كتاب الزيادات ) 371 1.3 ابن أبي عاصم 11. 677 أدو العالية 199 عامر الأحول عيادة بن الصامت رضي الله عنه 190, 141 75 عيادة والد سعد بن عيادة الأنصاري رضي الله عنه 102 ( 114 العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه عبد الأعلى بن حماد 444 ابن عبد البر ابو عمر الحافظ الانداسي صاحب الاستيعاب والتمهيد والكافي EV7 6 790 وفضل العلم وغيرها عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه VA3 1 KA3 1 FP3 2 AP3 **\*\*\*** \* **\*\*\*** عبد الله بن ابني أوفي 014 6 011 عبد الله بن بديل عبد الله بن بسر 541 عبد الله بن ابي بكر 4.1 عيد الله بن جراد العقبلي £4.

الصنحة الموضسوع 127 عبد الله بن جعفس 779 عبد الله بن حبيب المالكي 4.9 ابو عبد الله الحليمي 777 . 777 عبد الله بن رواحة 2.5 عبد الله بن الزبير عبد الله بن زيد بن اسلم 449 397 عبد الله بن شبرمة عبد الله بن أبي طلحة 105 عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ٤، ٥، ٨٥ ، ٩٤ ، ١١١ : ١٣٦ ، 331 ) 731 , 701 , 001 ) 071 ) 381 . PP1 : ... . 77 , 777 ) . 779 . 771 . 770 . 707 : 701 . 721 . 777 . 770 . 771 . 470 . 475 : 471 : 744 . 777 . 777 . 777 . 777 ¿ ٣٩٣ . ٣٩٢ , ٣٩١ . ٣٨٩ . ٣٥٧ . ٣٤٥ . ٣٤٠ : ٣٣٠ : ٣٢٧ . £17 . £17 : £17 : £17 : £-9 : £-9 : F97 : F97 : F96 : F98 113 . P13 . 173 . T73 . 375 . 075 . A75 . 773 : 774 . 375 . PT3 ) V33 ) P33 , 103 ) 705 ; 003 , 703 , V03 ) A03 ) 173 ) 773 3 V73 3 V73 3 7V3 3 7V3 3 7V3 . 7V3 . 7V3 . 7P3 3 7P2 3 393, 493, 4.0, 110, 710, 110, .00, .00 تبد الله بن عكيم الجهني أبو معبد الكوفي 122 : 124 .بد الله بن علقمة بن خالد بن الحارث 188 . 154 عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ٥ ، ٦٠ ، ٦٢ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٩٠ ، 3/1 ; 77. , 72. , 76. ) 237 ; 757 , 707 , 777 , 977 ; . Y9 : Y9 . Y97 . YAO : YAE : YAT . YA . YVO : YVI : YV . TAA . TAY : TEO , TTT , TTT , TTV ; TT7 , TT0 , TT1 , T-1 \$ \$17. \$.9. \$.A. \$.V. \$.T. \$ \$.T. \$ T9V \$ T9T . T91 \$ TA9 313 , 1/3 , 173 ; 373 , 073 , -33 , 133 . 723 ; 734 , 1 277 . 271 . 27 . 169 . 26V : 267 . 160 . 119 . 11V 773 - 773 , 773 , 773 , 773 , 773 , 773 : 483 , 783 , 393 ; 093 . VP3 . . . 0 . A . 0 . 110 . 710 . 970 : 370 -عبد الله بن عمرو دن العاص 731 : P77 . 127 : "P74, A.3 , 733 عد الله بن قيس بن كعب بن رسعة

| الصفحة                       | الموضوع                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 440                          | عبد الله بن كعب الحميري مولى عثمان                                       |
| 41                           | عبد الله بن لهيعة القاضي                                                 |
| ٧٢ ، ١٧٢ ، ١٩٢ ، ١٧٣         | عبد الله بن المبارك                                                      |
| ٠ ٢٨٠ ، ٢٤١ ، ٣٣٤ ، ١١٠      | عبد الله بن مسعود الهذلي رضى الله عنه                                    |
| 77 . 177 . 877 . 637 77 .    | ۲۹۶ ، ۲۰۳ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۹۶                                              |
| . 189 : 282 : 272 - 2.       | 7 ( 2 . 2 . 2 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 .                              |
| . 294 : 297 : 292 : 281 : 28 | • : 279 : 270 : 271 : 200                                                |
|                              | . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                  |
| 7/12                         | عبد الله بن وهب صاحب مالك                                                |
| ٥٤٠ ، ٩٠                     | عبد الحق الحافظ                                                          |
|                              | العبسدري ٤٧، ٦٠، ٧٦، ١٠٩، ٥                                              |
| : 279 . 279 . 271 . 2.7 . 80 | ۰۱۷ ، ۲۸۲ ، ۳٦۰ ، ۳۵۶ ، ۴۶٦ ، ۴۵۰                                        |
|                              | 009 4 007 , 500                                                          |
| ٠ <b>٤٠</b>                  | عبد الرحمن بن اسحاق الزهري                                               |
| ٣٣٩                          | عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوى                                         |
| <b>VP</b> 3                  | عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي                                             |
| L                            | عبد الرحمن بن عمرو 🛌 الاوزاعی                                            |
| TV1 4 779                    | عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه                                           |
|                              | عبد الرحمن بن ابی لیسلی ۱۱۱ ، ۶۵۲<br>۳۸۲ ، ۳۸۳ ، ۳۸۶ ، ۳۸۸ ، ۳۸۹ ، ۳۹۱ ، |
| 107                          | عبد الرحمن بن مهدی                                                       |
|                              | عبد الرزاق بن عمام الصنعاني صاحب المسا                                   |
|                              | بن عبد السلام _ عز الدين                                                 |
| £79 . £07                    | عبد العزيز بن حكيم                                                       |
| 779                          | عبد العزيز بن محمد                                                       |
|                              | عبد الکریم الرافعی ــ الرافعی                                            |
| 111                          | عبد الكريم بن انس                                                        |
| المطلب ١٤١                   | عبد الطُّلبا بن ربيعة بن الحارث بن عبد                                   |
| : YV : \· \ : \VY :          | عبد الملك بن الماجتمون ( صاحب مالك ا                                     |
|                              | : 057 . ٣٧٧. 790 . 797                                                   |
| 08. ( 199                    | عبد الوارث بن سعيد                                                       |
| 1 \ \ \ \ \                  | عبد الله بن الحسين                                                       |
| 7AA                          | عبيظ الله بن أبي رافع                                                    |
|                              | عبيد الله بن عدى بن الخيار بن نوفل بن ع                                  |
| 441                          | عبيم الله بن موسى                                                        |

| الصفحة              | الموضوع                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| ٤٨١ ، ٢٢٠ ، ١٨٤     | أبو عبيد ٢٠ ٤ ، ٢٧ ، ١١٤ ، ٩٥ ، ١١٤ ، ١٦٥ ،       |
|                     | · £Vo ( £0 · ( £) V                               |
| ۹.                  | أبو عبيد بن حرب                                   |
| 777                 | عبيدة السلماني                                    |
| 2                   | عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود            |
| 777                 | عتاب بن اسید                                      |
| 499                 | ،عتبة بن سعيد                                     |
| 779                 | عتبة بن فرقد                                      |
|                     | عثمان بن سعید الدارمی المحدث ہے الدارمی           |
| 77.                 | عثمانا بن أبى شيبة                                |
| 177 , 270           | عثمان بن أبى العاص                                |
|                     | عثمان بن عفان رضى الله عنه ١٠٥ ، ١١٠ ، ١٣٤        |
| 02.                 | ٥                                                 |
| 109                 | أبو عثمان                                         |
| 778 ' 77V ' 1X.     | عدی بن حاتم                                       |
| ۸٩٬                 | عدى بن عبد مناة بن أد بن طابخة                    |
| ۶۵۱، ۲۸۸، ۸۹        | ابن عـدى                                          |
| £ · 0               | العرباض بن سارية                                  |
| , 474 , 674 , 644 , | عروة بن الزبير ٤ ، ١١١ ، ٢٧١ ، ٣٢٧ ،              |
|                     | 7/2:072 3723:03.103.110.870.                      |
| 77                  | عريب بن حميد الهمداني الدهني أبو عمار الكوفي      |
|                     | عز الدين بن عبد السلام ( عبد العزيز بن عبد السلام |
| 772                 | العربيزى                                          |
| ٠١٦٠، ١١١، ١١٠٠     | عطاء بن ابي رباح ٢٠ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٩       |
| . 47 404 . 427      | . VPI                                             |
| 073 2 973 73 2      | ۸۷۳ ، ۷۸۳ ، ۲۶۳ ، ۲۶۳ ، ۷۶۳ ، ۲۱۶ ، ۷۱۶ ،         |
|                     | P70, •30; 100; 100, 310 •                         |
| 797 ( 779 . 191 . V |                                                   |
| 1.0                 | ابو عطية                                          |
| 017 : 282           | عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه                  |
| 770                 | عقبة بن مكرم                                      |
| 179 , 707           | المعقيلي                                          |
| 4 TAT 4 TAT 5 TO    | عکرمة مولی ابن عباس ۷۷ ، ۱۰۸ ، ۱۳۵ ، ۲            |
|                     | · \$VV . \$V7 . \$7V . \$00 . \$1V                |

```
الصنحة
                                                                                                                                                                                                                                               الموضوع
     207 6.207
                                                                                                                                                                                                                     العلاء بن عبد الرحمن
     720
                                                                                                                                                                                                                                                                 علقمــــة
     271
                                                                                                                                                                                                                                                    على بن حنظلة
                                                                                                                                                                                     أبو على بن خيران = ابن خيران
          YE . 7A
                                                                                                                                                             على زين العابدين بن الحسين السبط
           £Ý 6 49
                                                                                                                                                                                                                            على بن عيسى الحداد
                                                                                                                                                                                                                             ابو على الطبرى
     979 , 977 , 777 , 777 , A:0 , P.0 , PFO
                                                                                                                                  أبو على بن أبى مريرة _ ابن أبى هريرة ( ه )
                                                                                                                                                    این علیة _ اسماعیل بن ابراهیم ابن علیة

    \\\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
   \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
   \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
    \\
                                                                                                                     على بن أبى طالب أمير المؤمنين كرم الله وجهه
     111 . 711 . 311 . 311 . 100 . 112 . 117 . 117 . 111
     773 ) 373 ) 733 ) 003 ) 703 , 173 , 773 ) 174 , 073 ) 783 ,
                                                                                                                                                                                                                               . 043 6 011 . 84 8
     201 . 49 . 444
                                                                                                                                                                                                                                                       على بن المديني
      عمار بن ياسر رضى الله عنه
                                                                                                                                                                                                                                             أبو عمار الكوفي
          77
                                                                                                                                                                       ام عمارة الانصارية رضى الله عنها
      720
                                                                                                                                                                                                                                                   عمارة بن عمير
      £14
                                                                                                                                                                          عمران بن الحصين رضي الله عنه
. 100
     المعمراني القاضي أبو الخير ١٨ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٧ ، ٣٣ ، ٣٧ ، ٤٦ ،
     , 1. 4 , 90 , 97 , V9 , VA , V1 , V , C79 , C71 , OT , EA
     · 177 · 177 · 171 · 107 · 127 · 177 · 170 · 170 · 171 · 177 ·
     · TT1 · T1A · 19V · 197 · 195 · 1A9 · 1AV · 1V9 · 1V7 · 179
     6 79 1 6 77 1 77 2 797 2 007 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2 777 2
     . $17 ( $. A , $.) , $.. ( TO) , TO. ( TET ( TTV , T)7 ( T)0 .
     ٥/٤ ، ١٠٤ ، ٢٢٤ ، ٢٣٤ ، ٢٣٤ ، ٤٤٤ ، ١٥٤ ، ١٨٠ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ،
                                                                                                                                           070 ) /30 : 700 : 700 : 070 : 770 •
     3 , 7/1 , 77/ , /3/ )
                                                                                                                            عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه
     P31 . 701 . VO1 . • A1 . 177 . 777 . 637 . 737 . VV7 .
     . TEA . TTT . AST .
     4 209 , 200 , 228 , 228 , 279 , 270 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 , 201 
      · F3 , / F3 , YF3 , TY3 , 3 Y3 , 6 Y5 , 2 · 0 , X · 0 ) / (6 ) 7 / 6 )
                                                                                                                                                                                                                                                                                      . 077
                                                                                                                                                                                                      عمر بن أبي سلمة الخبيري
      490
```

| الصفحة                       | الموضوع                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٠ ، ١٤ ، ١٠٧ ، ١٠١ ، ١٠١٠ ، | <del>-</del>                                                                                                      |
|                              | عبر بن عبد العرير بن مروان المير المراسين المراسين المراسين المراسين المراسين المراسين المراسين المراسين المراسين |
| <b>19</b> 4 <b>11</b>        | عمر بن حبيب العدوى البصرى القاضي                                                                                  |
| ٨٨                           |                                                                                                                   |
| 2701 : 177 : 1073            | عمرو بن حبيب<br>عبرو بن شرحبيل                                                                                    |
| 777                          | عبرو بن سرهبین<br>عمرو بن مرة                                                                                     |
| 283 60116 848                | عمرو بن مر <i>ه</i><br>ممرو بن دینــــار                                                                          |
|                              | همرو بن نیک ر<br>عہرو بن ام مکتوم نے ابن أم مکتوم (م)                                                             |
| £.V ( 771 , 11.              | عمرو بن میمون                                                                                                     |
| 337                          | عمرو بن نميدون<br>عمير مولي آبي اللحم الغفاري                                                                     |
| 148                          | العــــنبري                                                                                                       |
| 079                          | منیسة بن عبد الرحمن<br>عنیسة بن عبد الرحمن                                                                        |
| ٨٩                           | ابن عـــون                                                                                                        |
| اکی ۲۹۲، ۲۳۲ ، ۲۹۲           | عياض القاضى أبو الفضل عياض السبتى الما                                                                            |
| · ·                          | • 02 • 601 1 69 6 69 7                                                                                            |
| <b>£</b> 9.A                 | عيسى بن عبد الله بن أنيس الجهني                                                                                   |
| 779                          | عیسی بن یونس                                                                                                      |
| \\\ \ \\·                    | عيينة بن حصن الفزاري رضي الله عنه                                                                                 |
| د بن محمد الطوسى ١٣ .        | الغزالي حجة الاسلام أبو حامد محمد بن محم                                                                          |
| · 124 . 179 . 110 . 94       | 77 , 10 ) 70 ) PF ) · V · VV · PV ·                                                                               |
|                              | 701 ) 001 , 751 , 351 ) 371 ) 071                                                                                 |
| 6 47 37 . 377 A7 .           |                                                                                                                   |
| 337 , 307 4 777 , 177 )      | 7 7 3 7 47 4 7 47 4 77 4 77 4 77 4 77 4                                                                           |
| 770 , V70 ) V30 ) A30 .      |                                                                                                                   |
|                              | • 002                                                                                                             |
| 771                          | ابن فارس                                                                                                          |
| 777 , 773 ; 043              | فأطمة بنت الحسين                                                                                                  |
| 771                          | فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام                                                                              |
| 777 - 777                    | أبو المتوح القاضي                                                                                                 |
| ن الحسين بن محمد ٢٤٥٩        | ابن الفراء الحنبلي ( هو القاضي ابو يعلى محمد بـ                                                                   |
|                              | ٠٤٦٨ ، ٢٦٤ ٠                                                                                                      |
|                              | ابو الفرج ــ الدارمي                                                                                              |
|                              |                                                                                                                   |
| 779                          | فضالة بن عبيد                                                                                                     |

| الصفحة                        | الموضوع                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 209                           | الفضل بن زياد                                             |
| . 131 , 177                   | الفضل بن العباس رضى الله عنهما                            |
| P : 011 : VO7 : TA7 : 7.7     | أبو الفضل بن عبدان ٧٢ ، ٩٤ ، ٥                            |
| 02. 6 771                     | الفضيل بن عياض                                            |
| 4 YTY 4 10A 4 YA 4 YY 4 Y     |                                                           |
|                               | ۸۰ ، ۳٤٣ ، ۳٣٧ ، ۲۸٦ ، ۲۸۸                                |
| ٥٣٣                           | ابو القاسم الكرخي                                         |
| ۲۲ ، ۲۲                       | القاسم بن مخيمرة                                          |
| السبعة ٤، ٢٨٢، ٢٠٤،           | القاسم بن محمد بن أبى بكر أحد الفقهاء . ٤٦٧ ، ٤٦٧ .       |
| ۲۸ ، ۱۷۱ ، ۱۷۱ ، ۱۸۲          | ابن القاص ( القاضى أحمد بن محمد )                         |
| <b>\</b> Vo                   | قبيصة بن المخارق الهلالي رضي الله عنه                     |
| 100                           | <br>القتات أبو يحيى                                       |
| 7 3 7 7 3 7 1 3 4 17 3 4 77 3 |                                                           |
| 227 6 277 6 277 6 273         | أبو قتادة رضى الله عنه                                    |
| 540                           | قتادة بن ملحان رضى الله عنه                               |
| ة الدينوي ٢٧٦ ، ٤٣٦ ، ٤٧١     | ابن قتيبة أبو محمد عبد الله مسلم بن قتيب                  |
| \VA                           | القتيبي .                                                 |
| ١٣٦                           | ۔۔۔<br>قزعة م <i>ولى</i> زياد ابن أبيه                    |
| P7 , P0 , 0.7 , 0P7 , 770     | ابن القطان ( ابو الحسن بن سلمة )<br>القطان _ يحيى بن سعيد |
| ٠ ١٥١ ، ١٥٨ ، ١٥١ ، ١٥٢ ،     | القفال المروزی ٥٠، ٥٥، ٧٩، ١٢٢، ١٢٢، ١٢٢٠                 |
| o £9 . \\\                    | أبو قلابة رضى الله عنه                                    |
| ۸۹                            | أبو قلابة الرقاشي                                         |
| 779                           | <br>القلعسسى                                              |
| 277                           | میس بن ابی حازم                                           |
| 75                            | قيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنه                          |
| 701                           | قيس بن صرمة الانصارى رضى الله عنه                         |
| ، ۱۹۷ ، ۱۹۶ ، ۱۹۰ ، ۱۸۰ ،     | ابن کج القاضی ۱۷۱، ۱۲۲، ۱۷۱                               |
|                               | ۸۶۱٬۳۰۲، ۲۰۰۵ ، ۲۲۷ ۰                                     |
| 7 , 0                         | الكرابيسي                                                 |
| 1.9                           | الكرخي الحنفسي                                            |

Converted by Tiff Combin

٠١ ، ١٠١ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٥

المفحة

· 187 · 180 · 187 · 180 · 189 · 189 · 181 · 181 · 181 · . 707 . 700 . 777 . 777 . 777 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 170 077 . TTT . YTY . ATT . TYY . AYI . FYI . TAT . TAT . OAT . \$ 77 . TIT . 077 . Y77 . A77 . F37 . F07 . 307 . Y07 . Y77 . Y77 . 14 . 1/3 . 0/3 . 273 . 673 . 673 . 703 . 204 . 205 . 143 . 383 . 470 . 470 . 770 . 770 . 770 . 470 . 30 . , oog ( ooy , oog , ooy ( oo) , ogg, ogx , ogy , ogg , ogg · 079 ( 078 ( 079 , 077 ( 078 , 078 , 078 المتـــولي ۸۷ ، ۱۳۰ ، ۱۳۶ ، ۱۶۱ ، ۱۰۹ ، ۱۹۰ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، 771 . 77. . 7.7 . 7.7 . 0.7 . 0.7 . 0.7 . 0.7 . 0.7 . 177 . 177 , TTO , TIV , TIT , TIO , TIE , TIT , TIT , TII , TO , TO . TOT . TOT . TER . TER . TER . TER . TTO . TT. . TTY . TTT νον . ΕΥΥ . ΕΥΥ . ΕΥΥ . ΕΡΥ . ΥΡΥ . ΥΡΥ . ΥΝΥ . 303, 7.0, 0.0, 7.0, 9.0: . . . 3/0 : 9/0 : 8/0 : 8/0 : 8/0 : 170 , 170 , P70 , 130 , 730 , 330 , 030 , 730 , V30 , 00 , . ٥٧٠ ، ٥٦٩ ، ٥٦٧ ، ٥٦٣ ، ٥٦١ ، ٥٥٢ ، ٥٥١ ٤٧٥ محسسالد مجاهد بن جير . 076 . 080 . 079 . 209 . 270 . 21V . 771 . 770 . 707 . 770 247 مجيبة البامليسة ( )\2 ( \-7 ( \-0 ( \-£ ( \0 ( \\4 ( \1) المحاملي . TTT ( 198 ( 177 ( 177 ( 100 ( 100 ( 189 ( 180 ( 187 ) AV7 . T.T . T.T . (17 . (12 ) A73 . 0A3 . . P3 . TP3 . A70 . 770 ) 770 ) 370 ) 070 , 130 ) 100 , 700 ) 700 , 170 ) 770 722 محمد بن ابراميم بن الحارث 777 . 191 محمد بن اسحاق مخمد بن جرير الطبرى **T.V** محمد بن الحسن الشبيباني صاحب ابي حنيفة ٢٠، ٧١ ، ٧١ ، ١٠٠ ، A.1 . P.1 . TEV . TIY . TYY . 178 . 111 . 1.9 . 1.43

محمد ابن الحنفية

| ÷                  |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة             | الموضـــوع                                                                    |
| <b>207 . Y</b> 7   | محمد بن مسلمة                                                                 |
|                    | محمد بن مسمه<br>محہد بن سیرین ہے ابن سیرین •                                  |
| ٤٧٩                | محبد بن میاد                                                                  |
| ٤١٨                | محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى<br>محمد بن عبد الرحمن بن                       |
| 77.                | محمد بن عبد الله المحاربي                                                     |
| 777                | محمد بن عبيد الله بن أبى رافع                                                 |
| .77•               | محمد بن أبي عبيدة                                                             |
| ۸۱                 | محد بن عبيد الله النادى                                                       |
| <b>77.</b> •       | محمد بن المعلاء                                                               |
| .444               | محمد بن عبرو                                                                  |
| <b>7.8</b>         | محمد بن قیس                                                                   |
| <b>A37</b>         | محمد بن كعب القرظي                                                            |
| £773               | محمد بن المثنى                                                                |
| £477               | محمد بن منصبور                                                                |
| 20.                | محمد بن الوليد الزبيدى                                                        |
| ٤٥١                | محمد بن يحيى الذهلي                                                           |
| 77.                | محمد بن يحيى صاحب الغزالي                                                     |
| 721                | محمد بن يزيد بن المهاجر                                                       |
| ۸۹<br><u>- خ</u>   | سحمد بن يونس                                                                  |
| 77.4               | ابو مخاد                                                                      |
| 60 4               | ابن المدینی ہے علی •                                                          |
| 49X<br>441 ( ) ) • | مرثد بن أبى مرثد الغنوى رضى الله عنه                                          |
| YA 2               | مرة بن شراحيل الهمداني                                                        |
| 72                 | مروان بن محمد<br>النسية: ﴿ الْقَافِ أَنْ حَاجِ الْمُعَمِدُ ﴾ ﴿                |
|                    | المروروذي ( القاضي أبو حامد المروروذي )                                       |
|                    | المروزى أبو اسحاق الشافعي ۷، ۹، ۱٦، ۱۹، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲ |
|                    | 7                                                                             |
|                    | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                        |
|                    | 3-7 · 0-7 · 1-7 · V-7 · A-7 · 1/7 · -77 · A77                                 |
|                    | TVT ) 303 ) 0A3 ) VP3 , •70 ) 770 , 730 , 70                                  |
| 209                | المروزي الحنجلي                                                               |
| 4-0                | اد ا                                                                          |

209

274

277 . 209

ابن ابی مریم أبو مريم مريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام refered by fill combine - (no stamps are applied by registered version)

الصنحة

## الوضيوع

```
V7 ) 33 ) 73 ) V3 , 70 ) P0 ) · 7 ) 37 ) 78 / 7
 701 , 011 , 171 , 717 , 007 , 177 , 777 , 777 , 707 .
 7.7 3 5.77 3 2.77 3 2.713 3 2.03 3 2.74 3 2.74 3 2.76 3
                                                                             1100,100, 130,000, 150, 150, 100
  777
                                                                                                             مسروق بن الأجدع التابعي المخضرم
   مسلم بن الحجاج الفنديري النيسابوري صاحب الصحيح ٢١ ، ٤ ، ٤٨ ، ٢١ ،
16,118 . 117 . 111 . 97 . AA . Ad . YA . YO . YE . 79 . 7A
  071 ) [71 ) [31 , 331 , 701 ) 701 ) 301 ) 001 ) 77 ( 170
  471 3 -77 3 777 3 377 4 777 3 777 4 777 677 3 737 3
  737 3 247 3 037 3 757 3 757 3 757 3 707 3 707 3 757 4
  4 TYA . TYY 4 TY7 4 TY9 4 TY7 4 TY9 4 TY3 
  347 ) - 67 ) 767 ) 367 , 1.77 . 7.77 , 777 , 777 ) 377 )
   4 TA9 , TAY , TA7 , TT7 
   $ $\7 . $\2 . $\7 . $\6 . $\7 . $\6 . $\7 . $\7 . $\7 . $\7 . $\7 . $\7 . $\7 .
   V/3 > A/3 > 173 . 274 . 275 > 173 . A74 . 174 > 274 . 274
   OF3 ) YTS , PTS , 255 , 255 , 035 ) TSS , VSS , ASS .
   763 3 763 3 763 3 763 3 763 3 773 3 773 3 773 3 773 3
   · £99 · £97 · £90 · £97 · £84 · £84 · £85 · £87 · £99 · £97
   100,001
                                                                      مسلم بن خالد الزنجي شيخ الشامعي وقاضي مكة
     10.
     177
                                                                                                                                                               مسلم بن يسسار
                                                                                                                                                                   المسيب بن رامع
     177 4 771
                                                                                                                                                       این السیب ــ سعید ٠
                                                                                                                                                                  مصدع بن يحيى
     724
                                                                                                                                                                مصعبع بن سعد
     1.17
                                                                                                                              معاذ بن جبل رضى الله عنه
     331 ) 117 , 717 , 177 , 937 ,
                                                                                                                                                                                   217.74
                                                                                                                                                                        معاذ بن زمرة
     1.7
                                                                                                                         معاذة العدوية الصهباء البصرية
     240
                                                                                                                                                                                أبوإ معاوية
     20A 6 TTT
     معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ١١١ ، ٣٣٠ ، ٣٣٥ ، ٤٥٩ ، ٤٦٠ ،
                                                                                                                                                                             • £9V 6 £71
```

```
الصفحة
                                      الموضيسوغ
2Y7
                                          معاوية بن صالح
179
                                              بعتمسسر
٣٣9 . ٣٣٨
                                            معدان بن طلحة
14. . 194
                                            أبو معتسل
T. . 199 . 19A
                                             072 , 20 , 6 191
                                           معمسر بن راشسد
170 6 178
                                          المنيرة بن شعبة
209. 777
                                          مطرف بن عبد الله
719
                                         المطلب بن ربيعسة
EVI
                                         مقاتل بن سليمان
2.0
                                      القدام بن معد يكرب
                           المقدسي أبو ابراهيم _ اسحاق بن أحمد .
                              المقدسي الشيخ نصر عنصر المقدسي
712 6 711
                                         أبو المكارم القاضي
                                           مكححصول
777
                                      ابن أم مكتوم ( عمرو )
1.7
ابن المنذر صاحب ( الاشراف ) أبو بكر ٤ ، ٥ ، ٤٧ ، ٨٤ ، ٦٠ ، ٦٢ ،
. 400 . 401 . 413 . 414 . 411 . 144 . 170 . 118 . 114
777 , 677 , 767 , 767 , 767 , 767 , 767 , 767 , 767 , 777 ,
 787 . 287 . 287 . 287 . 287 . 287 . 283 . 283 . 283 . 283 .
 ٥٢٤ ، ٢٧٤ ، ٥٥٤ ، ٠٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٧٠٥ ، ٢/٥ ، ٣٣٥ ،
                       720 ) P30 ) V00 ) A00 ) 770 ) 370 ·
                           أبو المنسنر _ أبى بن كعب رضى الله عنه -
                                           منصور بن المتمر
 144 4 111
                                             منصورا زاذانم
 115
                                  المنذرى زكى الدين عبد العظيم
 7.7 : 7..
                             المهلب بن أنبى صفرة الفقيه المالكي
 292
                               موسى ( كليم الله ) عليه السلام
 721
                                           مموسى بن طلحة
 277
                                              موسى بن عقبة
 £97
 ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضى الله عنها ٢٣١ ، ٣٩٦ ، ٢٦٨
                                            ميمون بن مهران
   ٤
```

```
الصفحة
                                          الموضيسوع
  970
                                             مياج الخراسسانى
  4.7 , 603 , VF3 , VV3
                                                      أببو وأثل
  173
                                      وائل بن حجر رضى الله عنه
  784 6 Y.E . 19V
                                     واثلة بن الاسقع رضى الله عنه
  6 790 6 7V9. 6 11F
                       الراةدى ( محمد بن عمر الواقدى صاحب المفازى )
   17: 71
                              ابو واقد الليثي واسمه الحارث بن عوف
  277 , 7.5
                                           وكيع بن الجراح
الوليد بن عبد الملك
  02. 170
  الوليد بن عقبة أبو وهب بن أبان بن أبى عمرو بن أمية بن عبد شهمس
  £40 . 41 6 T.
                                       ابن عبد مناف القرشي الأموى
  174
                                                  وهب بن ربيعة
  777
                                                 وهب بن منسه
  17.
                                                         وهيب
  100
                                                  يحيى بن آدم
  277
                                            يحيى ابن أبى اسحاق
  409
                                           يحيى بن ايوب المصرى
  17.
                                               بحيى بن النمسارى
  ٤V١
                                            يحيى بن زكريا الفراء
  07 ) PA ) 1A1 , FA1 , 077 , A37 ,
                                        يحيى بن سعيد الانصارى
                             - 279 , 201 , 200 , 270 , 779 , 709
  113
                                           يحيى بن سعيد القطان
  ٤٨٠
                                             يحيى بن عنبســة
  PA > 111 > A37 , 707 , ATT , T3T , AAT >
                                                  يحيى بن معين
                                             - 01 · 6 279 6 21A
  141 6 201
                                                  یحیی بن یحیی
  707
                                                يزيد النحسوى
  103
                                                 يزيد بن هارون
  441
                                              يعقبوب بن شغبان
           ابو يملى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي = ابن الفراء
  ابو يوسف القاضي ٤٧ ، ٦٠ ، ٧٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١١١ ، ١٦٤ .
  . 077
  240
                                                يونس بن عبيسد
  20.
                                                بونس بن يزيد
```

## خامسا ــ الأحكام والمسسائل والفسروع وتراجم الأعسلام

| الأحكام                                   | المنفحة | 1 - Au                                                            |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| ران اشتری بغیر نقد فللثمن                 |         | الصفحة الأحكام                                                    |
| ران منسرون بایر<br>حالان                  |         | ۳ باب ز <b>کاة التجارة</b>                                        |
| اذا باع عرض التجارة في أثناء              |         | ٣ وجوب الزكاة في عروض                                             |
| الحول الحول                               |         | التجارة<br>و لا يصير العرض للتجارة                                |
| اذا باع العرض بدراهم أو                   |         | <ul> <li>ولا يصير العرض للتجسارة</li> <li>الا بشرطين •</li> </ul> |
| بنانیر<br>ن <b>نان</b> یر                 |         | m 1 ml. m                                                         |
| ذا كان عنده نصساب من                      | 1 14    | <ul> <li>٦ أما أذا اقترنت نيه التجارة</li> <li>سالشراء</li> </ul> |
| الذهب والفضة                              |         |                                                                   |
| فرع ) لابن الحداد اذا ملك                 | ) 19    | <ul> <li>واها الهبا بالا سواب والاحتشاش</li> </ul>                |
| مشرین دینارا فاشتری بهسا                  |         | _                                                                 |
| مرضا للتجارة ثم باعه                      |         | ۲ لو کان عنده ثوب تجمارة                                          |
| ز فرع ) لو كان معه مائسة                  | 1       | مباعه بعبد للقنية                                                 |
| رهم فاشترى عرضا للتجارة                   | د       | ۷ اذا اشتری للتجارة ما تجب                                        |
| خمسين                                     | •       | الزكاة في عينه                                                    |
| ز فرع ) لو اشتری عرضا                     |         | ۷ لا يجمع بين زكاة العين وزكاة                                    |
| نصاب الدراهم فصار ناضا                    | •       | التجارة أو زكاة الثمار وزكاة                                      |
| راو اشترى عرضا للتجارة                    |         | التجارة في نوع واحد                                               |
| مائتی درهم                                |         | ۹ اذا كمل نصاب الزكاتين<br>-                                      |
| ذا حال الحول على عسرض                     |         | ۱۲ ( فرع ) لو اتهب نصاباً من                                      |
| لتجارة                                    |         | السائمة بنية التجارة                                              |
| ذا قوم العرض في آخـــر                    |         | ١٢ ( فرع ) اذا اشترت المسراة                                      |
| لحول فباعه بزيادة                         |         | حليا للتجارة وجبت فيه الزكاة                                      |
| ز فرع  )اذا حال الحول على .<br>العرض فقوم |         | ۱۲ وان اشتری عبدا لتجارة                                          |
| تعرص معوم<br>فرع) ذكره الأصحاب تفريعا     |         | وجبت عليه فطرته لوقتها                                            |
| فرح المحرد المصحاب سريد                   |         | وزكاة التجارة لحولها                                              |
| یا عمم ای رجن است عراض<br>راضا            |         | ۱۳ وان اشتری للتجارة عرضا                                         |
| ر -<br>مامل المقراض لا يملك حصته          |         | لا تجب فيه الزكاة                                                 |
| ن الربح الا بالقسمة                       |         | ١٢ النصاب والحول معتبران في                                       |
| في ابتداء حسول العسامل في                 |         | الزكاة                                                            |
| عبيبه خمسة أوجه                           | -       | ١٤ وأما ابتداء الحول                                              |

الأحكام الصفحة الصفحة الأحكام ( أصحها ) المنصوص : من [ ٣٩ 41 وأن وجد النصاب في دفعات حين الظهرور لانه ملك من قال أصحابنا ليس من شرط حينئذ نصاب أن يوجد دفعة واحدة ( الثاني ) من حين يقوم المال 31 ( فرع ) ولو وجد رجلان من ٤١ غلى المالك لاجل الزكاة المعدن ـ دون نصابين ( الثالث ) حكاه ابو حامد [ ١١ 44 ( فرع ) في ضم الملوك من أيضا والاصحاب من حين المعدن الى غيره المقاسمة 24 ويجب حق المعدن بالوجود ( الرابع ) جوله حبول راس 41 وفى زكاته ثلاثة أقوال 22 المسال ويجب اخراج الحق بعسد ٤٥ ( الخامس ) أنه من حين 44 التمييز ٤٦ ( فرع ) في مسائل تتعلق اشترى العامل السلعة قال اصحابنا : فان اخسرج 44 بالمعدن ( احداها ) الحق الماخوذ من 27 الزكاة من موضع الآخر فزك واجده زكاة عنينا ( فرع ) في مسائل تتعلق 44 ( الثانية ) أذا وجد معدنا او ٤٦ بزكاة التجارة ركازا وعليه دين بقدر الوجود ( احداما ) اذا باع عرض 44 أو ينقصه التجارة بعد وجوب الركاة ( الثالثة ) لا يجوز بيع تراب ٤٦ قبل اخراجها المعدن قبل التخليص ( الثانية ) اذا كان مسال 45 ( الرابعة ) مذاهب العلماء في أ ٤٧. التجارة حيوان فله حالان المعمدن اختصاص الوجوب وثمار اشجار التجارة كاولاد 37 بالذهب والفضة حبوانها ويجب في الركاز الخمس ( الثالثة ) اذا اشترى شقصا ٤٨ 3 وأما الموضع الذي وجد فيه مشنفوعا بعشرين دينار ٤٩ الركاز فله حالان باب زكاة المعن والركاز 44 ( أحدهما ) أن يكون في دار ٤٩ اذا استخرج حر مسد 47 الاسلام أ الذهب الصحيح انه لقطة ٤٩ من معدن في موات اذا فتح الباب وأفلتت الظبية ( فرع ) لا يمكن الذمي حفير ٣٧ معدن في دار الاستلام ملكها من اصطادها ( فرع ) أذا اشترى الحسر ( الحال الثانية ) أن يجده 3 المسلم أرضا في دار الحرب وان وجد شيئا غير الذمب 3 ( فرع ) أذا وجد الركاثر في دار والفضة الاسلام

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| حة الأحكام                  | . الصف | حة الاحكام                    | الصف |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|------|
| مذمب أبي حنينة وأحمد : لا   | ٦٠     | ( فرع ) أذا بنى كافر بناء     |      |
| يشترط النصاب                | 1      | وكنز نبيه كنزا وبلغتب         |      |
| الركاز المرجود في موات دار  | 7.     | الدعوة                        |      |
| الحرب ركاز عندنا وغنيمسة    | I      | ( فرع ) لمو أقطع الامسام      | .04  |
| عند أبي حنيفة               | l      | انسانا ارضا فظهر فيهسأ        |      |
|                             | į      | رکاز                          |      |
| باب زكاة الفطسر             | 71     | تعليق ألمحقق وصاحب النتكملة   | ٥٣   |
|                             | }      | على عدم احترام ملكيسة         |      |
| يقِال : زكاة الفطر وصسعقة   | 71     | الواجد في القوانين الوضعية    |      |
| المفطر                      | į      | ( فرع ) لو تنازع بائم الدار   | ۰۳   |
| ترجمة ابراميم واسماعيل      | 71     | ومشتربها في ركاز وجد نيها     |      |
| ابنى علية                   |        | ولا يجب الا في مال جاهلي      | 5 2  |
| زكاة الفطر واجبة عسسنا      | 71     | قسال امسام الحسيمين : لو      | 00   |
| وعندجماهير العلماء          |        | انكشفت الأرض عن كنـــز        |      |
| شروط وجوب الفطرة ثلاثة :    | 71     | بسيل ونحوه                    |      |
| الاسلام والحرية واليسار     |        | القسم الثالث أن لا يكون في    | 00   |
| قول ابن اللبان انها سنة     | 71     | الموجود علامة أنه من دفسن     |      |
| قول أبى حنيفة انها واجبسة   | 71     | الاستلام                      |      |
| وليست بفريضة                |        | ويجب حق الركاز في الاثمان     | ¢ o  |
| ولا يجب ذلك الاعلى المسلم   | 75     | اذا شرطنا النصاب اذا وجد      | ٥٧   |
| وحكم فطرة الرقيق المرتسد    | ٦٤     | مائنة درهم ثم وجمد مائسة      |      |
| حكم نطرة السيد '            |        | اخرى                          |      |
| ( الشرط الثالث) اليسار      | ٥٢     | ( فرع ) نی مسائل تتعسلق       | ٥٩   |
| المسر لا نطرة عليه بلا خلاف | ٦٥     | بالركاز                       |      |
| ( فرع ) ومن فضل عن قوته     | 70     | ( احداما ) حسكم الذمي         | 09   |
| وقوت من عليه نفقته ليسلة    |        | في الركاز حكمه حكم المعدن     |      |
| المعيد                      |        | ( الثانية ) لو وجـد في ملكه   | ٥٩   |
| ( فرع ) في مذاهب العلماء في | ٦٧     | ركاز فلم يدعه وادعاه اثنان    | •    |
| ضبط اليسار الذي تجب ب       |        | ( الثالثة ) أذا وجد من الركاز | ٥٩   |
| الفطرة                      |        | دون النصاب وله دين يجب        |      |
| ومن وجبت عليه فطرته وجبت    | 77     | فيه الزكاة                    |      |
| عليه فطرة من تلزمه نفقته    |        | ( الرابعة ) يجب صرف خمس       | ٥٩   |
| وأما الاصول والفروع فان     | 79     | الركاز مصرف الزكوات           | _    |
| وجبت نفقتهم بشروطهما        |        | ( السابسة ) مذاحب العلماء [   | ٦.   |
| المعروغة                    |        | في مسائل الركاز               |      |
|                             |        |                               |      |

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| <b>مُحةً الأحكام</b>          | و الص | الأحكام                     | الصفحة   |
|-------------------------------|-------|-----------------------------|----------|
| وبسمه يمال مالسسك وتسال       | ]     | ( فرع ) يجب على الزوج فطرة  | ٧٢       |
| ابو حنيفة : لا تجب            | I     | زوجته                       | )        |
| ( مرع ) اذا كان له عبيسد      | 77    | ( فرع ) تجب عليه فطــــرة   | ٧٨       |
| یعملون فی ارضه او ماشیه       | - [   | زوجته الرجعية كنفقتها واما  | <b>)</b> |
| لزمه مطرتهم ، هذا مذهبنا      | ŀ     | البائن فان كانت حاثلا فسلا  | ŀ        |
| ( فرع ) مذمبنا وجب نطرة       | ٧٦    | نطرة عليه عنها              | <b>i</b> |
| العبد المشترك على سسيديه      |       | ( فرع ) اذا كانت المرأة ممن |          |
| ( فرع ) قد ذكرنا أن على       | VV    | تخدم في العادة ولها خادم    |          |
| السيد فطرة عبده وسمواء        | Ì     | مملوك لها يختمها لزوم الزوج | )        |
| اكان له كسب أم لا وبه قال     | l     | فطرة الخادم للزوم ننفقته    | i        |
| المسنسلمون كافسة الاداود      | ł     | ( فرع ) فی مذاهب العلمـاء   | V£       |
| الظاهرى                       |       | لى مطرة الزوجة              |          |
| ( فرع ) غلى الأب فطــرة ولده  | VV    | كلام ابن حزم أنه لا يخرجها  |          |
| وان سفل وعلى الولد فطرة       |       | عن أبيه ولا عن أمه ولا عــن |          |
| الأب وان علا                  | • •   | رُوجته ولا عن ولده ولا عن   | •        |
| ولا تجب حتى تفضل الفطرة       | ٧٧    | حد ممن تلزمه نفقته          |          |
| عن نفقته ونفقة من تلــــزمه   |       | ( فرع ) قأل اصحابنا : العبد |          |
| ننقته                         |       | بنفق على زوجته من كسبه      |          |
| وحيث قلنا يخرج الصاع عن       | ٧٨    | ولأيخرج عنها الفطرة حسرة    |          |
| نفسه فأخرجه عن غيره لا        | •     | كانت او امة                 |          |
| يجزئه                         |       | فرع ) اذا أوصى برقبــة      | ) Vo     |
| ( فرع ) لو فضل عن مؤنته       | ۸۰    | عبد لرجــل وبمنفعته لآخــر  |          |
| صاع واحد وله عبد اخرج         |       | نى نفقته ثلاثة أوجهمشهورة   |          |
| الصاع عن نفسه                 | •     | سنوضحها في كتاب (الوصايا)   |          |
| ومن وجبت فطرته على غيره       | ۸٠,   | مرع ) عبيد بيت المـــال     |          |
| مهل بنجسب ذلك على المؤدى      |       | الموقوفون على مسجد ورباط    |          |
| ابتداء ؟                      |       | مدرسة ونحوها من الجهات      | _        |
| ومرم الأصحاب على الخلاف       | ۸۱    | لمامة لا نطرة نيهم على      |          |
| في التحمل وعدمه مسائل         |       | لذهب                        |          |
| ( الثانية ) اذا لزمه نفقة أحد | ۸۲    | ·                           |          |
| فأداها لم يفتقــر الى اذن     |       | فرع ) عبيد التجار تجب       |          |
| المؤدى عنه                    |       | طرتهم عندنا وقال ابو حنيفة: |          |
| ( الشالشة ) أذا مخسل وقت      | AY    | المجب                       |          |
| الوجوب وله أب معسر وعليه      |       | فرع) تجب فطرة العبد         |          |
| ننتته نايس الأب               |       | اذى في مال القراض عسدنا     | 11       |

الأحكام الصفحة مان جوزنا الأقط فهل يجسزىء 91 الجبن ( فرع ) لا يجنزي، الحنب 1.4 المسوس ( فرع ) في الواجب في الأجناس 90 المجزئة ثلاثة أوجه ( فرع ) أذا أوجبنا غالب قوت 97 ( فرع ) اذا قلنسا : المعتبر 94 قال الغزالي في الوسسيط : المعتبر غالب قوت البلد ( فرع ) اذا كان في موضع 41 ليس فيه قوت يجزىء ( فرع ) قال الشافعي : لا 11 يجزىء في الفطرة الواحدة جنسان او۱۰۰ ( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب لا يجزى، اخراجها عن اجنبي 1 . . بلا خلاف ( احداها ) لو اخسرج انسان 1 . . الغطرة عن اجنبى بغير اذنه لا يجزئه بلا خلاف ( الثانية ) قال أصحابنا : 1. يلزم الولى اخسراج فطسرة الصبى والمجنون والمحبور عليه بسفه من مالهم ( الثالثة ) لو تبرع انسان بالنفقة على اجنبى لا يلزمه فطرته بلا خلاف عندنا ( الرابعة ) لو كان نصه 1 . . الشخص مكاتبا حيث يتصور ذلك في العبد المسترك ( الخامسة ) قال الجرجاني : في المعاياة ليس على عبد مسلم

| الاحكام                                             | الصفحة |
|-----------------------------------------------------|--------|
| ( الرابعة ) أذا تزوج معسر                           | ٨٢     |
| بموسرة<br>( الخامسة ) اذا كان له اب<br>معسر له زوجة | ۸۳     |
| ( فرع ) فيمًا يدخله التحمل                          | ΑÝ     |
| وان كان له زوجة موسرة وهو                           | ٠ ٨٣   |
| همسي                                                |        |
| ومتى تجب الفطرة ؟ ميه<br>قولان قال في القديم : تجب  |        |
| بطلوع الفجر من يوم الفطر                            |        |
| أغنوهم بهمزة تطع                                    | ٨٥     |
| أحكام النصل فيه مسائل                               | ٨٥     |
| ( احداما ) فی وقت وجــوب<br>ادر بر مرید تر از       | ٨٥     |
| الفطرة ثلاثــة أقـــوال في                          |        |
| الطريقين                                            |        |
| ا الثَّالَقِية ) لو مات المؤدى عنه                  |        |
| بعد دخول وقت الوجوب وتبل  <br>الأداء                | _      |
| ( الثالثة ) يجوز تعجيلزكاة                          | ۸Ý     |
| الفطر قبل دخولها بلا خلاف                           |        |
| ( فرع ) في مذاهب العلماء في                         | ٨٨     |
| وقت وجوب الفطرة                                     |        |
| والواجب صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم       |        |
| عمر بن حبيب قاضي البصرة                             | ۸٩     |
| فسيف                                                |        |
| المساع اربع حننسات كنى را                           |        |
| يقد تكلم جماعات من العلماء                          |        |
| احسنهم فيها كلاما الدارمي                           |        |
| في الحب الذي يخرجه ثلاثة                            |        |
| وجه شرط في المخرج من الفطرة أن يكون من الاتوات      | ۱۱ ي   |
|                                                     |        |

الأحكام

الصفحة

الأحكام الصفحة ۱۰۸ ( مسالة ) اذا لم يكن للطفل مال مفطرته على أبيه ( مسالة ) تجب الفطسرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر ( مسالة ) يجوز عندنا تقديم 1.9 الفطرة في جميع رمضان لا قبله ( مسألة ) تجب الفطرة على 11. اهل البادية ( مسألة ) لا يجوز دفسع 17. الفطرة الى كافر عندنا ( مسالة ) الواجب في الفطرة 11. عن كل شخص صاع ( مسألة ) الصاع المجزى، في 111 الفطرة عندنا ١١٢ . ( مسألة ) لا تجزىء القيمة في الفطرة ( مسالة ) المشهور من مذهبنا 111 وجوب صرفها الى أصناف الزكاة ( مسألة ) الأصبح من غالب 111 وقت البلد باب تعجيل المسدقة 117 . لا يجوز تقديم زكاة ما نيه 114 الجول استسلاف النبي صلى الله 114 عليه السكلام من العباس صدقة عامين قال الشافعي والأصحاب: 118. المال الزكوى ضربان وان ملك مائتى شاة فعجل 110 عنها

| لا يبجب اخراج الفطرة عنهم الا ثلاثة السادسة ) لو باع عبدا بشرط الخيار فصاحف زمن الوجوب زمن الخيار عبدا ( السابعة ) لو مات وترك عبدا ثم أهل الهلال عبدا ثم أهل الهلال شاهب فاهل ملال شوال تبسل القبض فالمذهب انه لا يملكه القبض فالمذهب انه لا يملكه أهل شوال يتبضه ولا دفع ثمنه حتى أهل شوال البيه ولا في ماله الموال أبيه ولا في ماله البيه ولا في ماله البيه ولا في ماله المواجبة عليه دونها باخراج الفطرة عنها لانهسا واجبة عليه دونها السهو للصلاة واجبة عليه دونها السهو للصلاة النوج المفطرة عنها لانهسا في الفطرة المنه في الفطرة المنه المنها المنهو المسالة ) وجوبها على كل المسالة ) الشرك لا فطرة عليه عنى نفسه المسالة ) الشرك لا فطرة عليه عنى نفسه على سيده الكافرة ولا عبده الكافرة المبد الكافرة المبدة عنه نفسة الكافرة ولا عبده الكافرة ولا عبده الكافرة ولا عبده الكافرة المبد المسالة ) المبد الآدق تجب فطرة المبد الكافر ( مسالة ) المبد الآدق تجب فطرة المبد الكافرة ولا عبده الكافرة عنه عنه الكافرة المبد الكافرة عنه عنه الكافرة عنه عنه الكافرة عنه عنه الكافرة المبد المسالة ) المبد الآدق تجب فطرة المبد المبالة ) المبد الآدق تجب فطرة المبد المبد المبالة ) المبد الآدق تجب فطرة المبد المبالة ) المبد الآدق تجب فطرة المبد المبالة ) المبد الآدق تجب المبد المبالة ) المبد المبد المبالة ) المبد المبد المبالة ) المبد المبالة ) المبد المبد المبالة ) المبد المبد المبد المبالة ) المبد المب | L1,                                   | الصبح |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| ۱۰۱ (السادسة ) لو باع عبدا بشرط الخيار فصادف زمن الوجوب زمن الخيار عبدا عبدا ثم أهل الفلال عبدا ثم أهل الهلال عبدا ثم أهل الهلال فأهل مبلال شبوال تبسل القبض فالمذهب أنه لا يملكه يقبضه ولا دفع ثبنه حتى يقبضه ولا دفع ثبنه حتى أهل شوال أبيه ولا في ماله أبيه ولمنال أبيه ولمنال كسجدتي أبير وصغير أبير وصغير أبير وصغير أبير وصغير أبير وصغير أبيالة ) المشرك لا فطرة عليه على كل أبير وصغير أبير أبيالة ) المشرك لا فطرة عليه على سيده أبير وصنالة ) المشرك لا فطرة العبد عن نفسه أبير أبيالة ) المشرة ولا عبد أبير وصنالة ) لا يلزمه فطسرة على سيده ألكافرة ولا عبده ألكافرة ولا عبده ألكافرة ولا عبده ألكافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |       |
| بشرط الخيار فصادف زمن الوجوب زمن الخيار السابعة ) لو مسات وترك عبدا ثم أمل الهلال عبد فقبل فأهل مسلال شسوال تبسل فأهل مسلال شسوال تبسل القبض فالمذهب أنه لا يملكه يقبضه ولا دفع ثمنه حتى أمل شوال المتبوب فطرة الجنين لا على ١٠٥ ( فرع ) وأما مصرف الفطرة أبيه ولا في ماله اليس للزوجة مطالبة الزوج أبيه ولا في ماله باخراج الفطرة عنها لانهسا واجبة عليه دونها باخراج الفطرة عنها لانهسا السهو للصلاة النوج ألفطرة ألفطر لرمضان كسجدتي لا كي الفطرة المناف المناف الفطرة المناف المناف المناف المناف المناف الفطرة المناف ألفطرة المناف المنا |                                       |       |
| الوجوب زمن الخيار السابعة ) لو مسات وترك عبدا ثم أهل الهلال الفرع ) لو وهب له عبد فقبل فاهل مسلال شسوال قبسل القبض فالمذهب أنه لا يملكه يقبضه ولا دفع ثبنه حتى اهل شوال أبيه ولا في ماله البيه ولا في ماله أبيه ولا في ماله البيه ولا في ماله البيه ولا في ماله البيه ولا في ماله المحراج الفطرة عنها لانهسا باخراج الفطرة عنها لانهسا واجبة عليه دونها واجبة عليه دونها السهو للصلاة النوج المفطرة في الفطرة المحدتي المنهو المسلاة المحدة في الفطرة المحدة المنهو المسلاة المحدة المنهو المسالة ) وجوبها على كل المسالة ) وجوبها على كل المسالة ) المشرك لا فطرة عليه عن نفسه عن نفسه عن نفسه على سيده الكافرة ولا عبد ورجته الكافرة ولا عبد الكافر ( مسالة ) لا يلزمه فطسرة الكافر ( مسالة ) المبد الآدق تجب الكافر المسالة ) المبد الآدق تجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                     | 1.1   |
| ۱۰۲ (السابعة) لو مات وترك عبدا ثم اهل الهلال عبدا ثم اهل الهلال الفيل فاهل مسلال شسوال تبسل القبض فالمذهب انه لا يملكه القبض فالمذهب انه لا يملكه يقبضه ولا دفع ثمنه حتى اهل شوال الموال البيه ولا في ماله البيه ولا في ماله البيه ولا في ماله المحراج المفطرة عنها لانهسا واجبة عليه دونها المسهو للصلاة النهو للصلاة المسهو للصلاة المحراج المفطرة عنها لانهسا المسهو للصلاة المحراة المفطرة المحراة المفطرة المحراة المفطرة المحراة المفطرة المحراة المفطرة المحراة المسلام المسلام المسالة المحراة المحرا | •                                     |       |
| عبدا ثم اهل الهلال المنع الموروه المهلال في المنطل مسلال شسوال قبسل القبض فالمذهب أنه لا يملكه القبضة ولا تفع ثبنه حتى يتبضه ولا تفع ثبنه حتى اهل شوال الميه ولا في ماله البيه ولا في ماله البيه ولا في ماله البيه ولا في ماله البخراج الفطرة عنها لانهسا واجبة عليه دونها واجبة عليه دونها السهو للصلاة النوج المنطرة في المنطرة المناه الكافرة ولا عبد وجب الكافر وجته الكافرة ولا عبد الكافر المسائة المناه المند الآدق تجب الكافر المسائة المند الآدق تجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |       |
| ۱۰۶ (فرع) لو وهب له عبد فقبل فاهل مسلال شسوال قبسل القبض فالمذهب انه لا يملكه يتبضه ولا دفع ثمنه حتى يتبضه ولا دفع ثمنه حتى اهل شوال المحب فطرة الجنين لا على ابيه ولا في ماله ابيه ولا في ماله البيه ولا في ماله باخراج الفطرة عنها لانها واجبة عليه دونها واجبة عليه دونها السهو للصلاة النوج المفطرة المحل في الفطرة المحل في الفطرة المحل المسالة وجوبها على كل في الفطرة المحب العلماء كبير وصغير المسالة وصغير المسالة الشرك لا فطرة عليه على سيده المحل المسالة المحب العلماء المسالة المحب العلماء المسالة المحب العلماء المسالة المسالة المحب العلماء المسالة المحب العلماء على حمير المسالة المحب العلماء على سيده الكافرة ولا عبده الكافرة ولا عبده الكافر المسالة العبد الآدق تجب الكافر المسالة العبد الآدق تجب الكافر المسالة العبد الآدق تجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | 1.1   |
| فاهل مسلال شسوال تبسل القبض فالمذهب انه لا يملكه القبض فالمذهب انه لا يملكه يتبضه ولا دفع ثبنه حتى اهل شوال امرع) وأما مصرف الفطرة أبيه ولا في ماله أبيه ولا في ماله ابيه ولا في ماله باخراج الفطرة عنها لانهسا واجبة عليه دونها واجبة عليه دونها السهو للصلاة السهو للصلاة السهو للصلاة في الفطرة العلماء في الفطرة الممالة وجوبها على كل كبير وصغير المسالة وجوبها على كل كبير وصغير المسالة الشرك لا فطرة عليه عن نفسه الحماء المسالة الشرك لا فطرة عليه على سيده الكافرة ولا عبده زوجته الكافرة ولا عبده الكافرة ولا عبده الكافرة العبد الكافرة ولا عبده الكافرة العبد الكافرة ولا عبده الكافرة ولا عبد الكافرة ولا عبده الكافرة ولا  |                                       |       |
| القبض فالذهب أنه لا يملكه ( فرع ) لو اشترى أباه ولم يقبضه ولا دفع ثمنه حتى أهل شوال المرع ) وأما مصرف الفطرة أبيه ولا في ماله أبيه ولا في ماله المراج الفطرة عنها لانها الزوجة عليه دونها واجبة عليه دونها السهو للصلاة النها في مذاهب العلماء أن الفطرة الممالة ) وجوبها على كل في الفطرة الممالة ) وجوبها على كل كبير وصغير الممالة ) وجوبها على كل كبير وصغير الممالة ) الشرك لا فطرة عليه على سيده الكافرة ولا عبد نوجته الكافرة ولا عبد الكافرة ولا عبده الكافرة ولا عبده الكافرة ولا عبده الكافر الممالة ) العبد الآدق تجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | ۱۰٤   |
| ۱۰۵ (فرع) لو اشتری اباه ولم يقبضه ولا دفع ثمنسه حتی اهل شوال ۱۰۰ (فرع) وأما مصرف الفطرة البيه ولا في ماله ابيه ولا في ماله باخراج الفطرة عنها لانهسا واجبة عليه دونها واجبة عليه دونها السهو للصلاة النوج (فصل) في مذاهب العلمساء في الفطرة المنافرة عنها لانهساء في الفطرة المحدي المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافة المنافرة المنافة الم |                                       |       |
| يتبضه ولا دفع ثبنه حتى اهل شوال ١٠٥ ( فرع ) وأما مصرف الفطرة البيه ولا في ماله أبيه ولا في ماله باخراج الفطرة عنها لانهسا واجبة عليه دونها السهو للصلاة النهو للصلاة السهو للصلاة المسلو المسالة في الفطرة عنها على كل في الفطرة المسالة ) وجوبها على كل كبير وصغير المسالة ) المسرك لا فطرة عليه على سيده المسالة ) المسرك لا فطرة العبد على سيده الكافرة ولا عبد روجته الكافرة ولا عبد الكافر المسالة ) لا بيلزمه فطسرة روجته الكافرة ولا عبد الكافر المسالة ) العبد الآدق تجب الكافر المسالة ) العبد الآدق تجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |
| اهل شوال ۱۰۰ ( فرع ) وأما مصرف الفطرة ۱۰۰ لا تجب فطرة الجنين لا على ابيه ولا في ماله ۱۰۰ ليس للزوجة مطالبة الزوج باخراج الفطرة عنها لانهسا واجبة عليه دونها السهو للصلاة ۱۰۷ ( فصل ) في مذاهب العلمساء في الفطرة ۱۰۷ ( مسألة ) وجوبها على كل كبير وصغير ۱۰۷ ( مسألة ) المشرك لا فطرة عليه عن نفسه ۱۰۷ ( مسألة ) المشرك لا فطرة عليه على سيده على سيده الكافر زوجته الكافرة ولا عبده الكافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                     | 1.5   |
| ۱۰۰ (فرع) وأما مصرف الفطرة البيه ولا في ماله البيه ولا في ماله البخراج الفطرة عنها لانهسا واجبة عليه دونها واجبة عليه دونها السهو للصلاة النهسالسهو للصلاة الفطرة الفطرة الفطرة الفطرة الفطرة المسالة ) وجوبها على كل كبير وصغير المسالة ) الشرك لا فطرة عليه على سيده على سيده الكافرة ولا عبده الكافرة ولا عبده الكافر المسالة ) لا يلزمه فطسرة الكافر المسالة ) العبد الآدق تجب الكافر العبد الكافر العبد الآدق تجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |       |
| ۱۰۰ لا تجب فطرة الجنين لا على ابيه ولا في ماله ابنيه ولا في ماله باخراج الفطرة عنها لانهسا واجبة عليه دونها السهو للصلاة السهو للصلاة في الفطرة في الفطرة في الفطرة المسالة ) وجوبها على كل كبير وصغير المسالة ) المسرك لا فطرة عليه عن نفسه الحد ( مسالة ) المشرك لا فطرة العبد على سيده الكافرة ولا عبده الكافر ( وسالة ) لا يلزمه فطسرة الكافر المسالة ) العبد الآدق تجب الكافر العبد المسالة ) العبد الآدق تجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |       |
| ابيه ولا في ماله ابيه ولا في ماله ابخراج الفطرة عنها لانهسا واجبة عليه دونها السهو للصلاة السهو للصلاة المنهو للصلاة الفطرة المنافطرة المنافطرة المنافطرة المنافطرة المنافطرة المنافطرة المنافة المشرك لا فطرة عليه عني نفسه عني نفسه المنافة المشرك لا فطرة العبد عني نفسه المنافة المنافة ولا عبده الكافر المسالة العليمة فطرة العبده الكافر المسالة العليمة فطرة العبده الكافر المسالة العبدة ولا عبده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( فرع ) وأما مصرف الفطرة              | 1.0   |
| ۱۰۱ ليس للزوجة مطالبة الزوج باخراج الفطرة عنها لانهسا واجبة عليه دونها السهو للصلاة السهو للصلاة في الفطرة في الفطرة في الفطرة في الفطرة ( مسالة ) وجوبها على كل كبير وصغير المسالة ) الشرك لا فطرة عليه عن نفسه عن نفسه على سيده على سيده الكافرة ولا عبده الكافرة ولا عبده الكافر ( مسالة ) لا يلزمه فطسرة الكافر ( مسالة ) لا يلزمه فطسرة الكافر ( مسالة ) العبد الآدق تجب الكافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لا تنجب فطرة الجنين لا على            | ١٠٥   |
| باخراج الفطرة عنها لانهسا واجبة عليه دونها السهو الفطر لرمضان كسجدتى السهو للصلاة السهو للصلاة في الفطرة الفطرة كبير وصغير كبير وصغير المسالة ) المسرك لا فطرة عليه عنى نفسه عنى نفسه على سيده على سيده الكافرة ولا عبده الكافرة ولا عبده الكافرة ولا عبده الكافر ( مسالة ) لا يلزمه فطسرة الكافر العبد الآدق تجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابيه ولا في ماله                      |       |
| باخراج الفطرة عنها لانهسا واجبة عليه دونها السهو الفطر لرمضان كسجدتى السهو للصلاة السهو للصلاة في الفطرة الفطرة كبير وصغير كبير وصغير المسالة ) المسرك لا فطرة عليه عنى نفسه عنى نفسه على سيده على سيده الكافرة ولا عبده الكافرة ولا عبده الكافرة ولا عبده الكافر ( مسالة ) لا يلزمه فطسرة الكافر العبد الآدق تجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | 1.7   |
| واجبة عليه دونها المسهو للصلاة السهو للصلاة السهو للصلاة المنطرة الفطرة الفطرة الفطرة المسالة) وجوبها على كل كبير وصغير المسالة) الشرك لا فطرة عليه عن نفسه المسالة المسالة المبد فطرة العبد على سيده الكافر زوجته الكافرة ولا عبده الكافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                     |       |
| السهو الصلاة السهو الصلاة المنهو المصل ) في مذاهب العلماء في الفطرة المحد ( مسالة ) وجوبها على كل المسالة ) المشرك لا فطرة عليه المن ( مسالة ) المشرك لا فطرة عليه المحد ا ( مسالة ) تجب فطرة العبد على سيده الكافر وجته الكافرة ولا عبده الكافر ( مسالة ) العبد الآدق تجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | واجبة عليه دونها ;                    |       |
| السهو الصلاة السهو الصلاة المنهو المصل ) في مذاهب العلماء في الفطرة المحد ( مسالة ) وجوبها على كل المسالة ) المشرك لا فطرة عليه المن ( مسالة ) المشرك لا فطرة عليه المحد ا ( مسالة ) تجب فطرة العبد على سيده الكافر وجته الكافرة ولا عبده الكافر ( مسالة ) العبد الآدق تجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | زكماة الفطر لرمضان كسجدتي لل          | ١.٧   |
| في الفطرة ( مسألة ) وجوبها على كل كبير وصغير ١٠٧ ( مسألة ) المشرك لا فطرة عليه عن نفسه ١٠٧ ( مسألة ) تجب فطرة العبد على سيده الكافر وجته الكافرة ولا عبده الكافر الكافر ( مسألة ) العبد الآدة تجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | السهو للصلاة                          |       |
| ۱۰۷ (مسألة) وجوبها على كل<br>كبير وصغير<br>۱۰۷ (مسألة) المشرك لا فطرة عليه<br>عن نفسه<br>۱۰۷ (مسألة) تجب فطرة العبد<br>على سيده<br>زوجته الكافرة ولا عبده<br>الكافر<br>الكافر<br>(مسألة) العبدة ولا عبده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | 1.4   |
| كبير وصغير ١٠٧ (مسألة) المشرك لا فطرة عليه عن نفسه ١٠٧ (مسألة) تجب فطرة العبد على سيده على سيده زوجته الكافرة ولا عبده الكافر الكافر (مسألة) العبد الآدق تجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | في الفطرة                             |       |
| كبير وصغير ۱۰۷ ( مسالة ) المسرك لا فطرة عليه عن نفسه عن نفسه الده العبد على سيده على سيده الكافرة ولا عبده زوجته الكافرة ولا عبده الكافر العبده الكافر العبده الكافر العبد الآدق تجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا مسألة ) محمدها علم كا               | ١.٧   |
| ۱۰۷ (مسالة) المشرك لا فطرة عليه عن نفسه عن نفسه الحد (مسالة) تجب فطرة العبد على سيده الحد (مسالة) لا يلزمه فطسرة زوجته الكافرة ولا عبده الكافر الكافر (مسالة) العبد الآدق تجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |
| عن نفسه ۱۰۷ ( مسالة ) تجب فطرة العبد على سيده ۱۰۷ ( مسالة ) لا يلزمه فطسرة زوجته الكافرة ولا عبده الكافر ۱۰۸ ( مسالة ) العبد الآدق تجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 1.4   |
| ۱۰۷ (مسالة) تجب مطرة العبد<br>على سيده<br>۱۰۷ (مسالة) لا يلزمه مطسرة<br>زوجته الكامرة ولا عبده<br>الكامر<br>۱۰۸ (مسالة) العبد الآبق تجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                     |       |
| على سيده<br>١٠٧ ( مسالة ) لا يلزمه فطسرة<br>زوجتـه الكافرة ولا عبـــده<br>الكافر<br>١٠٨ ( مسالة ) العبد الآدق تجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                     | ۱.۷   |
| ۱۰۷ ( مسالة ) لا يلزمه نطسرة<br>زوجتـه الكانمرة ولا عبـــده<br>الكانمر<br>۱۰۸ ( مسالة ) العبد الآمق تجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |       |
| زوجته الكافرة ولا عبده<br>الكافر<br>۱۰۸ ( مسالة ) العبد الآمق تجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1.4   |
| الكافر<br>۱۰۸ ( مسالة ) العبد الابق تجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | •     |
| ۱۰۸ (مسألة) العبد الآبق تجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , , ,                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                     | ١٠٨   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فطرته عندنا                           |       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |       |

الأحكام

الصفحة

الأصبح والأشهر الأمات وفي

الآدمي الأمهات

الأحكام الصفحة الأحكام الصفحة تلف المجل فهل يجزى صرفها ١١٦ ولو عجل شاة عن أربعين الى المستحقين فهلكت الأمات بعد أن ولدت ١٢٢ نثم قال الامام : وهسذا الذي اذا لمك مائة وعشرين شاة 117 ذكرناه من الخلاف في الرجوع معجل عنها اذا عجل زكاة مال، فهلك بارش النقبص أو الزيادة 111 المنفصلة هو فيما اذا جرت النصات الزيادة والنقص قبل حبوث قال اصحابنا : اذا عجل زكانته السيب ثم ملك النصاب أو بعضه ( فرع ) لو كان المعجل بعيرين 175 قبل تمام الحول خرج أو شاتين فتلف أحدمها وبقى المنسوع غن كونه زكاه بلا الآخر ووجد سبب الرجوع خلاف وان عجل الزكاة ودفعها الى 371 فلو اثبننا الرجوع عنسد 114 فقير فمات الفقير أو ارتحد الاطلاق فقال المالك : قصدت قبل الحول بالمنسوع التعجيل وأنسكر شرط كون المجل زكاة مجزئا 178 القابض ذلك فالقول قول بقاء القابض بصفة الاستحقاق المالك بيمينه وأما اذا طرا مانع من كون 177 هذا كله اذا عرض مانع يمنع المعجل زكاة فينظر استحقاق القابض الزكاة ( مرع ) لو كان المنفوع اليه 11.1 ( فرع ) هذا الذي ذكرناه كله الزكاة المجلة يوم الدنع فيما اذا عرض مانع يمنع من وقوع المعنسوع زكاة كمسوت ( فرع ) لو عجل بنت مخاض 177 القمابض وتغير حماله وتلف ( مرع ) لو عجــل الزكاة ممات 177 النصاب ونقصب أو تغير المنفوع وان تسسلف الوالى الزكاة 147 ( فرع ) قال أصحابنا : متى وهلك في يده نظرت وان كان انتترض لهم وبهم

179

179

179

حاجة وملك في يده فوجهان

( الحال الثاني ) أن ياخهذ

الامام الملل ليحسنه عن زكاة

المأخوذ منه عند تمام حوله

(. احداما ) أن يلخذ بسؤال

المساكين ، وان خرجــوا عن

وفيه اربع مسائل

ثبت الرجوع مان كان المعجل نالفا ضمنه القابض ان كان حیا وورثنه فی ترکته ان کان ميتا ببدله

وقال امام الحرمين : وينقدح عندى وجه ثالث ومو ايجاب أنصى القيم من يوم القبض الى التلف

وان أخذ الامام القيهة عند

verted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

الأحكام الأحكام الصفحة الصفحة الاستحقاق فعليهم الضمان الأداء بل هو وقت ثبوت حق وعلى المالك الاخراج ثانيا الفقراء ( فرع ) ضبط جمساعة من ( المسالة الثانية ) أن يتسلف 144 14. اصحابنا ما يجوز تقديمه من بسؤال المالك خان دفع المي المساكين وتم الحول وهم الحقنوق المالية على وقت بصفة الاستحقاق وقع الموقع وجوبه وما لايجوز 144 مان تلف في يد الامسام لم ( فرع ) في مسائل تتعلق يجنزىء المالك سواء تلف بالباب بقفريط الامام أم بغير تفريط (احداما) لا يحتاج مخسرج الزكاة الى لفظ أصلا بل يكفيه كالتالف في يد الوكيل ( الثالثة ) أن يتسلف بسؤال يفعها وهو ساكت باب قسم الصدقات 148 المسالك والمساكين جبيعسا فالاصبح عدد صاحب الشامل 371 القسم بالفتح والقسم بالكسر والاكثرين أنه من ضمان مبحث لطيف المساكين ويجوز لرب المال أن يفرق 145 ( الرابعة ) أن يتسلف بغيسر 141 زكاة الأموال الباطنة سؤال المالك والمماكين لما حديث المعسيرة فيه ضعف 140 رأى من حاجتهم وأما الأموال الظاهرة ومسى 141 فأما ما تجب الزكاة فيه من 171 الزروع والمسواشي والتمسيار غير حول كالعشر وزكاة المعن والمعادن ففي جواز تفريقها ملا يجوز ميه تعجيل الزكاة بنفسه قولان مشهوران قد سبق أن المال الزكوي ضربان احدمما يتعلق بالحول الأفضل تفريقها بنفسه 144 والثانى غير متعلق به وهــو ان كانت الأموال باطنية 171 أنواح والامام عادلا ففيها وجهان ( فرع ) لو طلب الامام زكاة 137 ( منها ) زكاة الفطر فلا يجوز الأموال الظاهرة وجب التسليم اخراجها قبل رمضان اليه بذلا للطاعة ( ومنها ) زكاة المعن والركاز 141 غلا يجوز اخراجها تبل ( فرع ) لو طلب الساعي 18. زيادة على الواجب لا يجب الحصبول ( ومنها ) زكاة الزرع تجب مفع الزكاة اليه ويجب على الامام أن يبعث باشتداد الحب والثمار ببدو 12. السعاة لأخذ الصعقة الصلاح وليس ألمراد أن ذلك وقست ١٤٢ مل يجوز أن يكون العامل من

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الأحكام الأحكام الصنحة الصفحة بنى ماشم أو مطلبيا ؟ فيه أخذ الامام أو الساعي الفرض وجهان مشهوران القول الصحيح انه لا ياخذ الامام بالخيسار أن شاء بعث 111 121 المعامل من غير شرط نصف ماله ويبعث لما سوى زكاة ألزروع ( الثالثة ) اذا وصل الساعي 129 127 أصحاب الأموال فان حول والثمار في المحرم ترجمه أبى أوفى وابنه وهما صاحب المال تم 188 ( الثالثة ) اذا اختلف الساعي 129 صحابيان جليلان مشهوران أما الاحكام ففيه مسائل ورب المال قال اصحابنا: ان كان قول المالك لا يخالف ١٤٤. ( احداها ) الأموال ضربسان الظاهر فالقول قول المالك في ضرب لا يتعلق بالحول وضرب يتعلق بالحول وهو المواشى جميع الصور وهل اليمين مستحبة ام , وغيرها 129 ( الثانية ) اذا لخذ الساعي واجبة ؟ فيه وجهان مشهوران فيستحب له عد الماشسية ( الرابعة ) يستحب أن يخرج 10. على ألماء أن كانت ترده والا الساعى لاخذ زكاة الثمسار فعند أفنيتهم والمنزروع في الوضت المندي ( الثالثة ) اذا اخذ الساعى 120 يصادف ادراكها الزكاة استحب له أن يدعــو 10. (الخامسة) اذا تيض الساعي للمانك للآية والحديث الزكاة فأن كأن الامام أذن وقال المتسولي : لا تجسسوز له في تفريقها في موضعها الصلاة على غير الأنبيساء فرقها ابتداء ومقتضى عبارته ( مَرْع ) لا يجهوز للامام ولا 101 التحريم والشهور الكراهة للساعى بيع شيء من مسال ( فرع ) يســنحب الترضي 121 الزكاة من غير ضرورة بسل والتسرحم على الصسحابة يوصلها للمستحقين باعيانها والتابعين فمن بمسدهم من لأن أمل الزكاة أمل رشد العلماء والعبساد وسسائر لا ولاية عليهم ملم يجز بيع الأخيار مالهم بغير اننهم وان منع الزكاة أو غل اخد ( فرع ) قال اصحابنا : اذا منه الفرض وعزره على المنع 101 تلف من الماشية شيء في يد والغلول الساعي أو المالك أن كان ( الشرح ) فيه مسأئل ١٤٨ بتفريط بأن قصر في حفظها ( احداما ) اذا لزمته زكاة 1 & A أو عرف الستحقين وأمكنسه ممنعها او غلها وحان فيهسا

الأحكام خلاف وروی له مسلم فی صحيحة ١٥٥. ولا يجوز للساعي ولا للامام أن يتصرف فيما يحصل عنده ولا يصمح أداء الزكاة الا بالنية 107 الحديث ( انهسا الاعمسال بالنيات) يكفى اللفظ ولا تجب النيعة 101 بالقلب في وقت نية الزكاة وجهان 17. مشهوران لا يشترط تعيين المال الزكي 17. في النية ولا يضر حسذا التردد لأن 17. التعيين ليس بشرط ان قسال : ان كان مسالي .171 الغائب سالما فهذا عنسه لا يجزنه 171 والفرق بين هذا وبينِ ما لو باع مال أبيه ظانا حياته نبان ميتا فأن قيل تصع هذه الصور 175 على مذهب الامام الشامعي فكيف تصح عن الغائب ؟ اذا وكل في اخراج الزكاة مان 171 نوي الموكل مان عيل : قلتم حنا : ان 178 النائب لو نسوى وحسيده لا يجزىء بلا خلاف ولمي الصبي والمجنون والسفيه 175 يلزمه اخسراج زكاة أموالهم ويلزمه النية بالاتفاق اذا دغم المالك الى المسكين 774

الأحكام الصفحة التفريق عليهم فأخر من غيسر عذر (فرع) لو جمع الساعي الزكاة 101 ثم تلفت في يده بلا تفريط تبل وصولها للامام اما أحكامه وفروعته ففيته 101 مسائل: ( احداها ) الستحب ان يسم 101 الماشية التي ياخسدما في الزكاة والجزية ( الثانية ) الوسم أثر الكية 105 والميسم الشيء الذي يوسم به ( الثالثة ) ينبغي التفريق بين 104 سمة الزكاة والجزية ( الرابعة ) قال الشافعي في في المختصر والأصبحاب : يستحب أن تكون سمة الغنم الطف من سمة البقر ( الخامسة ) الوسم مباح في الحيوانات التي ليست للصدقة ولا للجزية ولا يقال · مندوب ولا مكروه ( فرع ) قال البغوى والرافعي: لا يجوز خصاء حيوان لا بؤكل لا في صغره ولا في كبره ( فرع ) الكي بالنار ان لم تدع اليه حاجة حرام لدخوله في عموم تغيير خلق الله وفي تعذيب الحيوان ( فرع ) بيكره انزاء الحميسر 100 على الخيل لحديث على ( فرع ) يحرم التحريش بين 100

البهائم لحديث ابن عباس

100

أبو يحيى القتات في توثيقه ا

بنير نبة لم يجزئه

| حة الأحكام                  |       | حة الأحكام                    |     |
|-----------------------------|-------|-------------------------------|-----|
| اذا كان عقاره ينقص دخله     | 175   | نية الامام تقوم مقام نيــة    | 178 |
| عن كفايته فهو فقير أو مسكين | i     | المالك                        |     |
| قال الغزالي : لو كان له كتب | ۱۷٤   | لو دفع مالا المي وكيله ليفرقه | 371 |
| فقه ِ                       | . }   | تط <b>و</b> عاً ثم نوى الفرض  |     |
| لا تباع كتب العلم في الدين  | 100.  |                               | 170 |
| سئل الغزالي عن القسوى       | 140   | ثمانية أصناف                  |     |
| من أهل البيوتات             |       | ان كان مفرق المال هـو         | 771 |
| معاش الشيخوخة لمن عجــز     | 177   | المالك سقط نصيب العامل        |     |
| ءن الحرفة شيخا              |       | مذهب ابى حنيفة التخيير بين    | 177 |
| اذا عرف لرجل مال فادعى      | ۱۷٦   | الأصناف                       |     |
| تلف                         |       | هل پجوز اعطاء زكاةالفطــــر   | 177 |
| اذا ادعی آنه لا کسب له      | 177   | لشخص واحد                     |     |
| من هو المسكين ؟             | 177   | العامل يأخذ سهمه على وجه      | 177 |
| مذهب ابى حنيفىنة ومىالك     | ۱۷۸   | العوض وغيره يأخذه على وجه     |     |
| المسكين أسوأ حالا من الفقير |       | المواساة                      |     |
| وسميهم للمؤلفة وهم ضربان    | 149   | اذا كان نصيبه أقل من أجرته    | ۱٦٨ |
| مسلمون وكفار                |       | وجب تتميمه                    |     |
| وأما السلمون فأربعة أضرب    | ۱۸۰   | ويعطى الحاشر والعنزيف         | 177 |
| ترجمة الزبرقان بن بدر       | 141   | والحاسب والكاتب والجابى إ     |     |
| كيف يعرفون كونه مؤلفا       | 141   | والقسام وحافظ المسال من       |     |
| من جمع سببين من أسباب       | 141   | سبهم العامل                   |     |
| الزكاة                      |       | ويجــوز أن يكون الحاشر        | 179 |
| وسىهم للرقاب وهم المكاتبون  | ۱۸۳   | والناقل هاشميا أو مطلبيا      |     |
| وأما من قال : یشتری بــه    | ۱۸۳   | <b>ب</b> ن هو الفقير ؟        | 179 |
| عبيد فليس يدفع اليهم        |       | خطأ المصنف في سوق الحديث      | 14. |
| اذا حل على المكاتب نجم ولم  | ۱۸٤   | مرسلا                         |     |
| يكن معه وفاء                |       | جهالة الصحابي لا تضرفي        | ۱۷۰ |
| اذا قبض الغريم الدين ثم     | ۱۸٤   | الاسناد                       |     |
| رده هبة                     |       | مل يشترط في الفتير الزمانة    | 177 |
| جوز للمكاتب أن يتجر فيها    | ۰۸۱ ی | والتعفف                       |     |
| أخذه من الزكاة              |       | الفقيرة التي لها زوج نمني     |     |
| يس للمكاتب أن ينفسق على     | 1 1/4 |                               | 174 |
| بُفسه من الزكاة             |       | غازية                         |     |
| جحوز الصرف للمكاتب بغير     |       | لو كانت الزوجة غنية وزوجها    | ۱۷٤ |
| اذن سيده                    | i     | غتيرا غلها الصرف اليه         |     |

الأحكام الصفحة ٢٠.٢ وسهم لابن السبيل وهو المسافر السبيل في اللغنة الطريق 1.7 ويؤنث ويذكر يعطى المسافر بقدر حاجت في 7.4 ويعطى ابن السبيل من النفقة 7.4 والكسوة ما يكفيه الى مقصدة واذا رجع ابن السبيل وتشف 7.5 فضل منه شيء استرجع منه مل ابن السبيل منشىء السفر 4.0 او المجتاز ؟ لو وجد ابن السبيل من 7.0 يقرضه ويجب أن يسوى بين الأصناف 7.0 في السهام التسوية بين آحاد الصنف 4.0 ليست واجبة ان قسم الامام لزمم 7.7 الاستيعاب ولو صرف جميع المسنف 4.7 الى اثنين ان اجتمع في شسخص واحد 7.7 سببان اذا فقد بعض الأصناف فلم 4.4 يوجدوا في البلد اذا فسرق رب المال الزكاة 7.4 سقطسهم العامل في الشبجنة ثلاث لغات 7.1 اذا كان في الأصناف أقارب 7.1 لا تجب نفقتهم هل تنتقل الزكاة الى مسافة 11. القصر؟

| حة الأخكام ا                                                   | الصف                       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| لا يجوز للسيد دفع زكاته الى مكاتبه                             | ۲۸۱                        |
| وسهم للغارمين وهم ضربان<br>اذا روى الحديث مرسسلا               | 19.                        |
| ومسندا كان الحكم الاتصال يحتج بالرسل اذا اعتضد باحد امور اربعة | 131                        |
| من هو الغارم؟.<br>قال الشافعي : الغارمسون<br>ضربان             | 197<br>194                 |
| وان استدان لاصلاح ذات<br>البين في غير دم                       | 198                        |
| لو لم يملك شيئا وقدر على قضائه بالاكتساب                       | 198                        |
| ان یکون دینه لطاعة او مباح                                     | 198                        |
| أن يكون الدين حالا<br>( فرع ) اذا ادعى أنه غارم                | 3 <i>P1</i><br>0 <i>PL</i> |
| لم يقبل قوله الا ببينة يجوز للغارم أن يتجر في مال الزكاة       | 190                        |
| ما استدانه لعمارة السجد<br>وقرى الضيف                          | 197                        |
| لو قال الدين : ادفع الى عن<br>زكاتك حتى اقضيك                  | 147                        |
| لو مات رجل وعليه دين ولا<br>تركة له                            | 194                        |
| وسهم في سبيل الله وهم الغزاة                                   | ۲.,                        |
| مل الحج جهاد في سبيل الله<br>يعدل الغزو ؟                      | ۲۰-                        |
| اذا احتاج المسلمون الى من<br>يكفيهم شر الكفار ولا مال في       | ۲                          |
| بيت المال<br>انما يعطى الفازى من الزكاة<br>اذا حضر وقت الخروج  | ۲۰۱                        |

الأحكام ومل يضمن الامام أو رب المال ؟ ولو دفعها رب المال الى من ظنه مستحقا فبان عبدا أو كافرا أو هاشميا او مطلبيا وجب الاسترجاع وتجب الزكاة في مال الميت 377 اذا لم يؤدها في حياته قول أبى حنيفة بسسقوط 770 الزكاة بالموت مذهب عجيب قال الشافعي : العرب تقول 777 صعقة وزكاة ( فرع ) في مسائل تتعسلتي 777 نبالباتب أذا دفع المالك أو غيسره 277 الزكاة آلى المستحق ولم يقل شبئا اذا تلف في بد آخذها وهو لا 227 يعلم قدرها ففي سقوط الزكاة احتمالان اذا أخر تفريق الزكاة الى 777 السنة الثانية لا يجوز دمع القيمة في شيء من 777 الزكوات باب صدقة التطوع 779 لا يجوز التصدق بصسدقة 779 التطوع وهو محتاج اذا أراد صعقة التطوع وعليه 779 فأن فضل عما يلزمه استحب 77. يستجب لن فضل عن كفايته 750 وما يلزمه شي، ان يتصدق الكلام على حديث : صلة 740 الرحم تزيد في العمر

تحل صدقة التطوع للأغنياء

|     | نحة الاحكام                                            | الصا       |
|-----|--------------------------------------------------------|------------|
| ني  | لا يجوز نقلهما اذا وجمد أ                              | ۲۱۰        |
|     | البلد الأصناف المستحقة                                 |            |
| ن   | نقسل الكفسارات والنذور ع                               | 711        |
|     | البلد الذي وجبت نيه                                    |            |
| _   | حيث جــاز النقــل او وجد                               | 711        |
| •   | فمؤنقه على رب المال                                    |            |
| . ! | اوكان المالك بجلد والمال                               | 317        |
|     | ببلد آخر فالاعتبار ببا                                 |            |
| _   | المال                                                  |            |
|     | اذا كان له مال في مواضب                                | 410        |
| •   | متفرقة                                                 | • •        |
|     | مسرت<br>الخيم بفتح الخساء واسسكاز                      | 710        |
| ٠   | الياء والواحدة خيمة                                    | 11-        |
| ١.  | انيا عدم في بلد جميع الأصغاف                           | ۲۱۰        |
|     | ادا عم في بند جميع الصحاف<br>وجب نقلها الى أقرب البلاد | 110        |
|     | • • • • •                                              | 419        |
|     | وأن وجبت عليه زكاة الفطر                               | 717<br>718 |
| ۱   | اذا وجبت الزكاة لقوم معينين                            | 11/        |
| ١   | ا في بلد                                               | ~          |
|     | ولا يبجسوز دفسع الزكاة الى                             | 717        |
| l   | هاشبی .                                                |            |
| l   | جوز أبو حنيفة صرفها الى                                | 414        |
|     | بنى المطلب                                             |            |
|     | مرة بن شراحيل الهمداني                                 | 719        |
|     | ولا يجوز دفعها الى كافر                                | ***        |
|     | ولا يجوز دفعها الى غنى من                              | 771        |
| l   | سهم الفقراء                                            |            |
|     | ولا يجوز دفعها الى من تلزمه                            | 444        |
| ١   | ننتنه                                                  |            |
| l   | اذا كان الوالد او الولد نقيرا                          | 777        |
|     | أو مسكينا وقلنا : لا تنجب                              |            |
| 1   | نفقته جاز اعطاء الزكاة له                              |            |
|     | اذا دفع الامام الزكاة لمن                              | 444        |
|     | ظاهره الفقر ثم بان غناه لم                             |            |
| 1   | يجزىء عن الفرض وبسترد                                  |            |
| - 1 | • •                                                    |            |

الأحكام الأحكام الصفحة . إ الصفحة يستحب أن يخص بصدقته ( فرع ) ثبت في الصحيحين 777 722 قوله صلى الله عليه وآله الصلحاء وسلم ( البد العليا خير من يكره تعمد الصدقة بالردىء 747 ( فرع ) تكره الصدقة بما فيه أليد السفلي) 777 ( فرع ) يكره للانسان أن 722 شبهة يسأل بوجه الله غير الجنة ٢٣٩ ( فرع ) من دفع الى وكيله شيئا ( فرع ) اذا عرض عليه مال يعطيه السائل 720 ( فرع ) يكره لمن تصيدق من حلال على وجه يجـــوز 222 بشيء أن يتملكه ( فرع ) يستحب دفع الضدقة 72. ( فرع ) يجوز أخذ المال أو 720 رجاؤه بغير مساله بطيب نفس وبشاشة وجه ( فرع ) في بيان انواع الصدقة ويحرم المن بها 727 الشرعية وما على كل سلامي ( فرع ) لو نذر صوما أو صلاة في وقت بعينـــه لم يجـــز منهسا ( فرع ) يستحب استحبابا فعله 727 متاكدا صلة الأرحام والاحسان ( فرع ) في مسائل مهمسة 71. الى الاقارب والبيتامي والأرامل ذكرها الغزالي في الاحياء والجيران والأصهار وصلة ( فرع ) جاءت أحاديث كثيرة 137 اصدقاء صلة أبيه وامسه في الحث على سقى الماء ( فرع ) الماعون مو اعمارة وزوجته 137 القدر والدلو والفاس ومتاع كتاب الصيام 414 الصيام في اللغة وفي الشرع **728** . البيت ( فرع ) تستحب المنيحة ومي لا يجب صوم غير رمضان 729 137 أن تكون له ناقة أو بقرة أو بالاجملع ﴿ فرع ) أحيل الصيام ثلاثة 759 شاة ( فرع ) في ذم البخل والشسح أحوال 727 ( فرع ) صام صلى الله غليه والحث على الانفاق في 101 وسلم رمضان تسع سنين الطاعات ووجوه الخيرات ( فرع ) كان الاسلام يحرم ( فرع ) في فضل صدقة 107 727 على الصائم الأكل والشرب الصحيح الشحيح ( فرع ) في أجر الوكيــل في 727 والجماع صوم رمضان ركن من اركان الصدقة وييان أنه أحد 707 التصدقين اذا أقضاه بشرطه الاسلام وغرض من فروضه ويتحتم ذلك على كل مسلم ( فرع ) يجسوز للمرأة أن 724 707 بالله عامل بالغ طاهر مقيم تتصدق من بيت زوجها

| ة الأحكام                                               | الصقد | الأحكام                                    | الصفد       |
|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------------|
| ( فرع ) في مذاهب العلماء                                | 774   | وأما الصبى فلا تجب عليــه                  |             |
| في الشيخ العاجز عنالصوم                                 |       | لقوله صلى الله عليه وسلم :                 |             |
| ( فرع ) اتفق أصحابنا على                                | 778   | رفع القلم عن ثلاثة                         |             |
| انه لا يجوز للشيخ العاجز                                |       | ( فرع ) شروط صحة الصوم                     |             |
| تعجيل                                                   |       | اربعة : النقاء عن الحيض                    |             |
| فاما المسافر فانه أن كان سفر                            | 377   | والنفاس والاسلام والتمييز                  |             |
| دون اربعة ايام برد لم يجــز                             |       | والوقت                                     |             |
| له الفطر وان كان سفر معصية .                            |       | ومن زال عقبله بجنبون لا                    | 700         |
| ام يجز له الفطر                                         |       | تجب عليه                                   |             |
| اما الاحكام ففيه مساتل                                  | 770   | الاغماء المستغرق جميسع                     | 700         |
| ( احداها ) لا يجوز الفطر في                             | 470   | رمضانَ لا تَمْضاء نميه كالجنون             |             |
| رمضان في سفر معصية بلا                                  |       | فأن أسلم الكافسر وأفساق                    | 404         |
| خلاف                                                    |       | المجنسون في اثنسناء يوم من                 |             |
| ( الثانية ) اذا أفطر المسافر                            | 470   | رمضأن استحب لهما المساك                    |             |
| لزمه القضاء ولا فدية                                    |       | بقية النهآر                                |             |
| ( الثالثة ) لو أصبح في أثناء                            | 770   | واما الحائض والنقساء ملا                   | 709         |
| السفر مسائما ثم أراد أن                                 | į     | يجب عليهما الصوم                           |             |
| يفطر في نهاره فله ذلك من                                |       | ومن لا يقدر على الصوم بحال                 | 47.         |
| غير عذر                                                 |       | وهو الشيخ الكبيــر والمريض                 |             |
| ( الرابعة ) اذا سافر المقيم                             | 777   | الذَّى لا يرجى برقِّه                      |             |
| فهل له الفطر في ذلك اليوم                               |       | اذا اصبح صائما ثم مرض                      | 777         |
| فله أربعة أحوال                                         |       | جآز له الفطر بالآخلاف                      |             |
| ( أحدماً ) أن يبدأ الســـةر                             | 777   | ( أَرْعُ ) مِنْ غَلَبُهُ الْجُـوعُ         | 777         |
| بالليل ويفارق عمران البلد                               |       | والعطش مخافة الهلاك لزمه                   |             |
| تبل الفجر                                               |       | الفطر                                      | <b></b>     |
| ( الثاني ) أن لا يفسارق                                 | 777   | 44. C                                      | 777         |
| العمران الابعد الفجر<br>( الثالث ) أن ينوى الصيام       |       | العاجز أو المريـضَ الذَّى لا               |             |
| 1                                                       | 777   | يرجى برؤه نقى انعقاده                      |             |
| في الليل ثم يسافر ولا يعلم<br>مل سافر قبل الفجر أو بعده |       | وجهان<br>( فَرع ) اذا أوجبناً الفدية على   | <b>77 7</b> |
| ( الرابع ) أن يسافر من بعد                              | 777   | -                                          | 1 11        |
| الفجر ولم يكن نوى المسيام                               | ```   | الشيخ والريض المايوس من الربية وكان مسرا   |             |
| الفجر وم يعل دوى الصحيام فهذا ليس بصائم                 |       | برت و حان معسرا<br>( قرع ) اذا القطر الشيخ | 474         |
| فعد نيس بصنائم<br>فان تدم السافر وهو مفطر أو            |       | العاجز والريض الذّى لا يرجى                | , ,,        |
| او برا الريض وهو منطور                                  | 1 **  | برؤه                                       |             |
| او برا اریس و و ساح                                     |       |                                            |             |

الأحكأم الصقحة الأحكام الصفحة ( فرع ) في مذاهب العلماء في الستحب لهما امساك بقية ٢٧٤ الحامل والمرضع اذا خافت النهار فأفطرتا ( فرع ) لا يجوز للمسافر ولا 777 ولا يجب صوم رمضان الا للمريض أن يصوما في رمضان 440 برؤية الهلال غير رمضان من قضياء أو نذر او كفارة او تطوع فان ( فرع ) ثبت في الصحيحين 777 فعل لم يصبح صومه من حدیث ابی بکرة (شهرا ( فرع ) اذا قدم المسافر في 771 عيد لا ينقصان رمضان وذو نهار رمضان وهو مفطـــر الحجة) فوجد امرأته قد طهرت في فان أصبحوا يوم الثلاثين 444 أثناء النهار أو برأت من مرض وهم يظنون أنه من شعبان ومي مفطرة فله وطؤها ولا فقامت البينة أنه من رمضان كفارة عليه لزمهما قضاء صومه أما الأحكام ففيها مسائل: 777 ( فسرع ) اذا دخسل على 271 ( احداها ) اذا ثبت كون يوم 444 الانسان رمضان ومو مقيم الثلاثين من شعبان فأصبحوا جازله أن يسافر ويفطر مفطرين قَثيت في اثناء النهار ( فرع ) في مذاهب العلماء في 779 كونسة من رمضسان وجب السفر المجوز للفطر قضاؤه ( فرع ) في مذاهبهم في جواز 279 الصوم والفطر ( المسا**لة** الثَّاتية ) اذا رأوا 479 ( مرع ) في مذاهبهم ميمسن 771 الهلال بالنهار مهو للسلة أطاق الصوم في السفر بلا المستقبلة سواء راوه قبل ضرر الزوال أو بعده ( السالة الثالثة ) اذا راوا ٠ ۸۲ فان خافت الحامل والمرضع 777 الهلال في رمضان في بلد ولم على انقسهما افطرتا وعليهما بروه في غيره آن تقسارب القضاء دون الكفارة البلدان محكمهما حكم بلسد ( فرع ) اذا ارجبنا الفدية على 377 واحد ويلزم أمل البلد الآخــر المرضع اذا أفطرت للخوف الصوم وان تباعدا أوجهان على ولدها فلو استرضعت الطوالع والغوارب تختلف لغير ولدها 111 ماختلاف البلدان ( فرع ) لو كانت الحامل 277 فحصل في المسالة ستة وجوه: والمرضع مسافرة أو مريضة 7**/**1/ ( احدماً ) يلزم جميع أمــل فافطرت بنية الترخص فلا 177 الأرض برؤيته في موضع منها مُديسة

الأحكام الصفحة الأحكام الصفحة ۲۹۲ ( فرع ) لو كانت ليلة الثلاثين ( الثاني ) يلزم اهل اقليهم 711 من شعبان ولم يروا الهلال بلد الرؤية دون غيرهم فرأى انسان النبي صلى الله ( الثالث ) يلزم كل بلد بوافق 147 عليه وسلم في المنام فقال له: بلد الرؤيا في المطلع دون غيره الليلة اول رمضان لم يصح ( الرابع ) يلزم كل بلد لا 777 الصوم يتصور خفاؤه غنهم بالا ( فرع ) في مذاهب العلماء في 797 عارض دون غيرهم ( فرع ) في مذاهب العلماء هلال رمضان 717 حدیث (صومکم یوم نحرکم) فيما اذا رأى الهلال أهل بلد 397 ضعیف بل منکر دون غيرهم ( فرع ) لا تقبل شهادة ( فرع ) لو شرع في الصوم 790 717 النساء في هلال رمضان بياد ثم سافر الى بلد بعيد وان اشتبهت الشسهور على 0 P7 لم يروا فيه الهلال أسير لزمه أن يتحرى ويصوم وفي الشتهادة التي يثبت بها 717 كما يلزمه أن يتحسري في وقت ملال شبهر رمضان قولان الصلاة وفي القبلة ( فرع ) اذا أخبره موثوق 277 أما أحكام هذا الفصل فقال 797 به كزوجته وصديقة وجاريته الشافعي والاصحاب: اذا وغيرهم أنه راى الهلال يلزمه اشتبه رمضان على اسير او الصسوم محبوس في مطمورة أو غيرها اذا قبلنا في ملال رمضان وجب عليه الاجتهاد 22 وان اجتهد وصام مله أربعة من رأى هلال رمضان وحده 797 444 أحوال: لزمه الصوم ومن رأى ملال (الحدما) أن يستمر الأشكال شوال وحده لزمه الفطر 797 ولا يعلم أنه صادف رمضان ۲۹۰ الا يثبت ملال شوال ولا سأثر ( الثاني ) أن يوافق صومة الشهور الا بشهآدة عدلين 797 رمضان فيجازئه بلا خالف حرين عندنا ( فرع ) اذا قلنا يثبت الهلال بقول واحد مأنما ذلك في ( الثالث ) أن يوافق صومه ما 797 المسوم خاصة فالمآ الطلاق بعد رمضان فيجنزئه بلا خلاف والعنق وغيرهما مما علق علمي ( الرابع ) أن يصادف صومه 247 رمضان فلا يقم به ما قبل رمضان فينظر أن أدرك ( فرع ) لو شهد عدل بأسالام نمى مآت لم تقبل شهادته رمضان بعد بيان الحسال

لزمه صومه بلا خلاف

وحده في أثبات اسلامه

الصفحة

الصفحة الإحكام

۲۹۸ ( فرع ) اذا صام الأسير ونحوه بالاجتهاد فصادف صومه الليل دون النهار لزمه القضاء بلاخلاف

۲۹۸ ( فرع ) لو تحسرى فى وقت الصلاة فصلى قبل الوقت يلزمه الاعادة قولا واحدا

۲۹۹ ( فرع ) لو شرع فى الصوم بالاجتهاد. فافطر بالجماع فى بعض الأيسام فان صادف رمضان لزمته الكفارة

۲۹۹ ( فرع ) فی مذاهب العلماء فی صیام الاسیر بالاجتهاد

٣٠٠ ( فرع ) اذا استمر عدم معرفة
 الأسير الليل والنهار ففيها
 ثلاثة أوجه

۳۰۰ ولا يصبح صوم رمضـــان ولا غيره الابالنية

٣٠٢ تبييت النية شرط في صدوم رمضان وغيره من الصوم

۳۰۳ ( فرع ) لو توى بعد الفجر وقبل الزوال فى غير رمضان لم ينعقد لما نواه

٣٠٣ (فرع) لا يصبح صوم الصبى الميز في رمضان الا بنية من اللسل

٣٠٣ تصح النية في جميع الليل

٣٠٤ وأما الصدوم التطوع فانه يجوز بنية قبل الزوال

۳۰۸ ولا يصبح صوم رمضان الا بتعيين النية

٣٠٩ ( فرع ) اذا نوى يوما و أخطأ
 في وصفه لايضره

٣٠٩ ( فرع ) حكم التعيين في صوم

القضاء والكفارة لا يشترط معه تعيين سبب الكفارة

الأحكام

۳۰۹ ومن دخل في الصوم ونوى الخروج منه بطل صومه

٣١٤ ( فرع ) في مسائل تتعلق بنية الصوم :

٣١٤ ( احداها ) اذا نوت الحائض سوم الغد قبل انقطاع دم حيضها ثم انقطع في الليل ان كانت مبتداة يتم لها في الليل اكثر الحيض أو معتادة عادتها اكثر الحيض

به ۳۱۶ ( الثانية ) قال المتولى : لو تسحر ليقوى على الصــوم أو عزم أول الليــل أن يتسحر في آخـره ليقوى على الصوم لم يكن هــذا نية

الصوم لم يدن هدا ليه ۳۱۵ (الثالثة) لو عقب النية بقوله ان شاء الله بقلبه أو بلسانه فان قصد التبرك أو وقدوع الصوم وبقاء الحياة لم يضره

410

( الرابعة ) اذا نسى نيسة الصوم في رمضان حتى مطلع الفجر لم يصح صومه بسلا خلاف

۳۱۵ ( الحال الخامسة ) اذا نوى وشك مل كانت نبته قبل الفجر أو بعده لا يصح صومه لان الاصل عدم النية

۳۱۵ ( السادسة ) يتعين رمضان لصوم رمضان

٣١٦ ( السابعة ) لو نوى في الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها

| الأحكام                                 |     | حة الأحكام                             | الصف  |
|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|-------|
| ( فرع ) لو ظن غروب الشهس                | 770 | ( الثامنة ) لو نوى مسوم                |       |
| فجامع فبان خلافه                        |     | القضساء والكفارة بعد الفجر             |       |
| اذا جامع في الليل واصبح                 | 770 | فان كان في رمضان لم بنعقد              |       |
| وهو جنب                                 |     | له صوم أصلا                            |       |
| اذا طلع الفجر وفي نيسه                  |     |                                        | 417   |
| طعام فليلفظه                            | j   | صوما واجبا لا يدرى هل هو               |       |
| التوقيت الزوالي أو الحسابي              |     | من رمضان او نذر او كفارة ؟             |       |
| واستعمال الساعات                        |     | ( العاشرة ) لو قال : أصسوم             | ٣١٦.  |
| ( فرع ) فى مذاعب العلماء فى             |     | غدا ان شاء الله زيد أو ان              |       |
| مسائل تقدمت                             |     | نشطت لم تصم لعدم الجزم                 |       |
| زيد بن أسلم ثقة                         |     | ( الحادية عشرة ) لو شـــك              | 411   |
| ز فرع ) فى مذاهبهم فيمن أولج            |     | فی نبهار رمضان هل نوی من               |       |
| ثم نزع مع طلوع الفجر                    |     | الليل ثم تذكر                          |       |
| يحرم على الصائم الأكل                   |     | ( الثانية عشرة ) اذا كان عليه          | 411   |
| والشرب لقوله تعالى : وكلوا              |     | قضاء يوم من رمضان سنة                  | 1 1 4 |
| ر اشربوا                                |     | ننوی قضاءه من صوم ایام                 |       |
| أجمعت الأمة على تحسريم                  |     | هدوی علطا لا یجزئه                     |       |
| الطعام والشراب على الصائم               |     | ( الثالثة عشرة ) في مسائل              | w     |
| وعو مقصود الصوم                         |     |                                        | 411   |
| رأما الحقنسة فتفطسر على                 |     | جمعها الدارمى مما يتسلق بالنية         |       |
| الذهب                                   |     | بالديه<br>( فرع ) مذاهب العلماء في نية |       |
| رأما السعوط فأن وصل الى                 |     | ر هرع ) هداهب العلماء في ليه           | 414   |
| لدماغ                                   |     | l                                      | ۳۱۸   |
| إما اذا قطر في احليله شيدًا             |     | ر درح ۱ ی مداسیهم ی کیا                |       |
| ز فرع ) لمو أوصل الدواء الى             |     |                                        | 419   |
| اخل لحم الساق                           |     | ر هرح ) هدامجهم ی سید سن               |       |
| فرع ) لو طعمن نفسه او                   |     | ا فرع ) مذاهبهم فی تعییان              | ٣٢.   |
| لعنه نميره باذنه فوصات                  |     | النية                                  | , ,   |
| لسکین جوفه انظر                         |     | ويدخل في الصوم بطلوع                   | 441   |
| فرع ) ١١ ابتلع طرف خيط                  |     | الفجر المعتوم بمعتوج                   |       |
| بطرفه الآخر بارزا                       | _   | وحكى اصحابنا عن الاعمش                 |       |
| ر أدخيل الرجيل أصبعه أو<br>يرها في دبره |     | واسحاق حواز الأكا الم طلوع             |       |
|                                         |     | الشمس ولا يصع                          |       |
| فرع ) لو قطر فی اذنه ماء<br>ردهنا       |     | ولا يصح                                |       |
| ر دهت                                   | ,,  |                                        |       |

| الأحكام                                                                   | االصفحة        | نحة الأحكام                        | الصة  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------|
| ارست.<br>قوله تعالى (غالآن باشرومن)                                       |                | ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل.       |       |
| الى قوله تعالى ( ثم اتهوا                                                 | T. T.          | وما لايؤكل                         |       |
| الى عرف علمي ( عم الهرر المسالم الهرر المسالم المار المسالم المار الليل ) |                | المحارث الأعور كذاب                | 777   |
| القبلة لا تفطر كالمضمضة                                                   |                | عبد الرحمل بن زيد بن أسلم          | 449   |
| المباشرة فيما دون الفرج                                                   | 1              | فسيف                               |       |
| فا جامع قبل الفجر ثم نزع                                                  |                | ضعف حديث : ثلاث لا يفطرن           | ٢٣٦   |
| ے طاوعه<br>مع طاوعه                                                       |                | الصادم                             |       |
| ام عام الى امرأة بتلذذ فانزل المراة بتلذذ فانزل                           | •              | التحقيق في كونه صلى الله           | 45.   |
| دا استمنی بیده انطسر بلا                                                  |                | عليه وسلم قاء مافطر                |       |
| فسلاف أمسا أذا حسك الذكر                                                  |                | اذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل        | 72.   |
| مارض فأهذى فلا قضيساء                                                     |                | في العادة                          |       |
| ليه ً                                                                     | £              | ( فرع ) لو ابتلع شيئا يسيرا        | 137   |
| ذا احتلم فلا يفطر بالاجماع                                                | 1 454          | كحبة سيسم                          |       |
| ئه مغلوب                                                                  |                | ( فرع ) لو بل الخياط خيطا ﴿        | 737   |
| ر قبل امراة مامذی ولم بین                                                 | ۳۵۰ لو         | بالزيق                             |       |
| م يفطر بلا خلاف                                                           | أد             | ( فرع ) لو استاك بسواك             | 737   |
| دا أمنى الخنثى المشكل عن                                                  | 51 40.         | رطب                                |       |
| باشرة وهو صائم أو راي                                                     | <del>.</del> a | ( فرع ) لو ابتلع ريق غيره          | 727   |
| دم يوما كاملا من نـــرج                                                   | 11             | انطر                               |       |
| نساء لم يبطل صومه                                                         | الم            | حكم النخامة اذا وصلت الى           | 454   |
| ن فعل ذلك ناسيا لم يبطل                                                   | ۳۵۲ وا         | فضاء الفم                          |       |
| ومه بالاكل او الشرب او                                                    | ھ              | سسعد بن اوس العسدوى                | 454   |
| جماع او غير ذلك                                                           |                | البصرى                             |       |
| فرع ) في مذاهب العلماء في                                                 |                | 1                                  | 484   |
| کل و غیرہ نـاسیا                                                          |                | ( فرع ) في مذاهب العلماء في ا      | 255   |
| ا فعل به غيره ذلك تمهــرا                                                 |                | ,                                  |       |
| يبطل صومه                                                                 | •              | الحقنة العضلية والعرقبية           | 450   |
| نرع ) لو طعنه غیره طعن <b>ة</b>                                           |                | •                                  | w2-   |
| لمت جوفه بغير أمره لكن                                                    |                | السعوط اذا وصل الى النماغ          | 121   |
| ئنه دفعه فلم يدفعه ففى                                                    |                | المطر                              | w « v |
| ره وجهان<br>تونو د د د د د د د د د د د د د د د د د د                      |                | لو طعن نفسه بسکین فوصلت  <br>جوقه: |       |
| ا تمضمض او استنشــق<br>ا الما ال                                          |                | جومه الباتي بين الباتي بين الم     |       |
| سل المساء التي جوفسه او<br>أنه ذاذا كان من الله ت                         |                | ابتدع الطعام الباهي بيسال          |       |
| نحه فاذا كان عن مبالغة                                                    |                | استانه وتحرم المباشرة في القسرج    |       |
| , صومه                                                                    | بصر            | وتنظرم المسارم في العسارج ا        | 147   |

الأحكام الصفحة ا ٣٦٣ والكفارة عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متنابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان قلنا يجب عليه كفارة 777 عنه وعنها واما اذا اختلف حالهما فقد 411 يكون أعلا حالا منها فان قلنا : انها تملك المال 777 أجزأه هذه الكفارة مرتبة ككفارة 271 الظهار اذا كان من أهل الصيام وهي ۲٦۸ من أهل الاطعام اذا كان مجنونا فوطئها 271 لو كان مسافرا صائما ومسى 277 حاضرة فان افطر بالجمساع بنية الترخص فلا كفارة عليه عن نفسه بلا خلاف ( فرع ) : اذا أكرهها على الوطه 479 وهما صائمان في الحضر فلهما حالان ( فرع ) اذا زنا بامراة او 479 وطئها بشبهة فطريقان ( احدمها ) القطع دوجوب كفارتين وان جامع في يومين أو في ٰ PTT أيام وجب لكل يوم كفارة لأن كل بوم عبادة منفردة فام تتداخل كفارتهسا كالعمرتين ( فرع ) فيمن وطيء زوجته في ٣٧٠ صوم رمضان ثلاثة اقموال

١ أحذها ) بلزمه الكفارة دونها

( والثاني ) يلزمه كفيسارة

الأحكام الصفحة ( فرع ) اذا تمضمض الصائم TOY لزمه مج الماء ولا يلزمسه تنشيف فمه ( فرع ) في مذاهب العلمساء 401 فيمن تمضمض واستنشق فسبق الماء بغير اختياره ( فرع ) لو طـــارت ذبابسة فدخلت جونه أو وصل اليــه غبار الطريق او غربلة الدقيق لم يفطر وان اكل أو جامع وهو يظــن ان الفجر لم يطلع وكان قد طلع او أن الشهس قد غربت ولم تغرب لزمه القضاء ٣٥٨ ومن أفطر في رمضان بغير الجماع بلا عذر وجب عليــه القضاء لو رأى الصائم في رمضان مشرفا على الغرق ولم يمكنه تخليصه الا بالفطر جاز بل هو واجب الامساك تشبها بالصائمين من خواص رمضان كالكفارة فلا اوساك على متعد بالفطر ( فرع ) في هذاهب العلماء فيمن افطر بغير الجماع في نهار رمضان عدوانا حديث مشيم باسسناده عن مجاهد ضعيف وان اغطر بالجماع من غير 177 غدر وجب عليه القضاء اذا أفطر بالجماع لزمسه 777 الامساك بقية النهار

وهل الكفارة تلزم الزوج

خاصة ؟ فيه قولان

474

| الصفحة الاحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| كالوطه في الفرج ما دون الفرج ما دون الفرج ما دون الفرج ( فرع ) الضابط في وجدوب الكفارة بالجماع على من افسده صومه ما دون وطئ وطئا يوجب الكفارة رمضان فافسده بالجماع ومن وطئ وطئا يوجب الكفارة ولم يقبدر على الكفسارة فقولان ولم يقبدر على الكفسارة ألاثة أضرب المثارة المنازة المند الحج بالجماع في نهار رمضان الكفارة الإقوال الاربعة الكفارة الإقوال الاربعة الكفارة الإقوال الاربعة الكفارة الجماع وما يتعلق بها كفارة الجماع وما يتعلق بها الكفارة الجماع وما يتعلق بها الكفارة المنازة على الترتيب كفارة المنازة على الترتيب من الليل صومه المنازة المناز | نة الاحدّام               |             |
| الكفارة بالضابط في مباشرة ما دون الفرج الكفارة بالجماع على من أفسد صومه الكفارة بالجماع على من أفسد رمضان فأفسده بالجماع ومن وطئ وجب الكفارة ومن وطئ وجب الكفارة ومن وطئ وجب الكفارة ولم يقبدر على الكفسارة فقولان ولم يقبدر على الكفسارة المثنة أضرب المثل أفسارة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة الإقوال الأربعة الكفارة الإقوال الأربعة الكفارة الإقوال الأربعة المنازة ال |                           | ۳۷۷         |
| ما دون الفرج ( فرع ) الضابط في وجدوب الكفارة بالجماع على من افسد صومه ( فرع ) لو صام الصبى رمضان فافسده بالجماع ومن وطئ يوجب الكفارة ولم يقسدر على الكفسارة فقولان الحقوق المالية لله تعالى فقولان المثلثة اضرب ثلاثة اضرب في فيهار رمضان الكفارة الإقوال الاربعة الكفارة الإقوال الاربعة الكفارة الجماع ففي لليوم الذي جامع فيه كفارة الجماع وما يتعلق بها كفارة الجماع وما يتعلق بها كفارة الجماع وما يتعلق بها الكارة المؤارة على الترتيب كفارة الجماع وما يتعلق بها اذا نوى الصوم من الليل الإسلام الكفارة على الترتيب كفارة المغمى عليه النهار ميصح صومه أو ارتد بطل صومهما وعليهما القضاء وكذلك لو نفست القضاء في بعض النهار الميصح صومة القضاء وكذلك لو نفست القضاء في كل الترتيب أما لوجود الإغماء في كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كالوطء في الفرج           |             |
| ۳۷۸ ( فرع ) الضابط في وجدوب الكفارة بالجماع على من افسد مومه رمضان فافسده بالجماع ومن وطئ ووطئ يوجب الكفارة ومن وطئ وطئا يوجب الكفارة ولم يقبدر على الكفسارة فقولان الحقوق المالية لله تعالى فقولان المثنة اضرب ثلاثة اضرب في نهار رمضان الكفارة الأقوال الأربعة الكفارة الأقوال الأربعة الكفارة الأقوال الأربعة الكفارة الأقوال الأربعة الكفارة المنازة على الترتيب كفارة المنازة على الترتيب كفارة المنازة على الترتيب كفارة المنازة على الترتيب من الليل المنازة المنازة على الترتيب المنازة المنازة على الترتيب المنازة المنازة على الترتيب النازة المنازة على الترتيب من الليل صومه المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة على الترتيب المنازة المنازة المنازة على التنازة المنازة المن | •                         | <b>۳</b> ۷۸ |
| صومه  ( فرع ) لو صام الصبی  رمضان فانسده بالجماع  ( من وطیء وطنا یوجب الکفارة  ولم یقبدر علی الکفسارة  نقولان  ۱۸۸۰ الحقوق المالیة لله تعالی  نقلائة اضرب  ۱۸۸۰ ( فرع ) مسائل نتعلق بالجماع  فی نهار رمضان  ۱۸۸۱ اذا أفسد الحج بالجماع فنی  الکفارة الاقوال الاربعة  ۱۸۸۱ بجب مع الکفارة القضاء فی  للیوم الذی جامع فیه  ۱۸۸۱ ( فرع ) مذاهب العلماء فی  کمارة الجماع وما یتعلق بها  ۲۸۸ هذه الکفارة علی الترتیب  ۲۸۸ هذه الکفارة علی الترتیب  ۲۸۸ اذا نوی الصبوم من اللیل  ۲۸۸ اذا نوی الصبوم من اللیل  ۲۸۸ از أفاق فی جزء من النیار  محمومه  القضاء وکذلك لو نفست  او ارتد بطل صومهما وعلیهما  الما لوجود الاغماء فی كل  ۲۸۸ لا یصح صوم المغمی علیه  الما لوجود الاغماء فی كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ما دون الفرج              |             |
| صومه  ( فرع ) لو صام الصبی  رمضان فانسده بالجماع  ( من وطیء وطنا یوجب الکفارة  ولم یقبدر علی الکفسارة  نقولان  ۱۸۸۰ الحقوق المالیة لله تعالی  نقلائة اضرب  ۱۸۸۰ ( فرع ) مسائل نتعلق بالجماع  فی نهار رمضان  ۱۸۸۱ اذا أفسد الحج بالجماع فنی  الکفارة الاقوال الاربعة  ۱۸۸۱ بجب مع الکفارة القضاء فی  للیوم الذی جامع فیه  ۱۸۸۱ ( فرع ) مذاهب العلماء فی  کمارة الجماع وما یتعلق بها  ۲۸۸ هذه الکفارة علی الترتیب  ۲۸۸ هذه الکفارة علی الترتیب  ۲۸۸ اذا نوی الصبوم من اللیل  ۲۸۸ اذا نوی الصبوم من اللیل  ۲۸۸ از أفاق فی جزء من النیار  محمومه  القضاء وکذلك لو نفست  او ارتد بطل صومهما وعلیهما  الما لوجود الاغماء فی كل  ۲۸۸ لا یصح صوم المغمی علیه  الما لوجود الاغماء فی كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( فرع ) الضابط في وجــوب  | ۳۷۸         |
| ۳۷۹ ( فرع ) لو صام الصبی رمضان فانسده بالجهاع ومن وطیء وطنا یوجب الکفارة ولم یقصدر علی الکفسارة نقولان الحقوق المالیة لله تعالی ثلاثة اضرب ثلاثة اضرب فی نهار رمضان الکفارة الاقوال الاربعة الکفارة الاقوال الاربعة الکفارة الاقوال الاربعة للیوم الذی جامع فیه کفارة الجماع فیه کفارة الجماع وما یتعلق بها کمفارة الجماع وما یتعلق بها کمفارة الجماع وما یتعلق بها کمفارة الجماع وما یتعلق بها اذا نوی الصوم من اللیل هم اغمی علیه النهار مومه مومه او حاضت فی جزء من النهار صحومه او ارتد بطل صومهما و علیهما القضاء و کذلك لو نفست القضاء و کذلك لو نفست اما لوجود الاغماء فی کل اما لوجود الاغماء فی کل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |             |
| رمضان مانسده بالجماع ومن وطيء وطنا يوجب الكفارة ولم يقسدر على الكفسارة المتقوق المالية لله تعالى المتلاثة أضرب المتا ( فرع ) مسائل تتعلق بالجماع في نهار رمضان الكفارة الأقوال الأربعة الكفارة الاقوال الأربعة الليوم الذي جامع فيه الديم الذي جامع فيه كفارة الجماع وما يتعلق بها المتا في عليه النهارة القضاء في المتا اذا نوى الصوم من الليل المتا اذا نوى الصوم من الليل المتا اذا نوى المسوم من الليل المتا اذا نوى المسوم من الليل المتا اذا نوى المسوم من الليل المساء في المتا اذا نوى المسوم من الليل المساء في المنا المساء المساء في المنا المساء المساء في المساء من النهار المام المنا المساء في المساء في كل المتضاء وكذلك لو نفست المنها المنها المنهاء وكذلك لو نفست الما لوجود الاغماء في كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>-</u>                  |             |
| ۳۷۹ ومن وطیء وطنا یوجب الکفارة ولم یقصدر علی الکفسارة فقولان الحقوق المالیة لله تعالی ثلاثة اضرب (فرع) مسائل تتعلق بالجماع فنی فی نهار رمضان الکفارة الاقوال الاربعة الکفارة الاقوال الاربعة للیوم الذی جامع فیه کفارة الجماع وما یتعلق بها کفارة الجماع وما یتعلق بها کمفارة المخارة علی الترتیب کفارة الجماع وما یتعلق بها ۱۵ مذه الکفارة علی الترتیب محمه اذا نوی الصدوم من اللیل ۳۸۳ اذا نوی الصدوم من اللیل صومه از آفاق فی جزء من النهار صح صومه او حاضت فی بعض النهار الم یصح صومه او ارتد بطل صومهما و علیهما القضاء وکذلك لو نفست القضاء وکذلك لو نفست اما لوجود الاغماء فی کل ۱۸۳ لا یصح صوم المغمی علیه المنامی علیه الما الوجود الاغماء فی کل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | 479         |
| ولم يقسدر على الكفسارة فقولان الحقوق المالية لله تعالى ثلاثة أضرب ( فرع ) مسائل تتعلق بالجماع في نهار رمضان الكفارة القصد الحج بالجماع ففي الكفارة الإقوال الاربعة الكفارة الإقوال الاربعة لليوم الذي جامع فيه كفارة الجماع وما يتعلق بها كفارة الجماع وما يتعلق بها كفارة الجماع وما يتعلق بها اذا نوى الصبوم من الليل الارتيب ما أغمى عليه النهار لم يصح صومه ان أفاق في جزء من النهار صح صوبه التضاء وكذلك لو نفست أو ارتد بطل صوبهما وعليهما المؤمناء وكذلك لو نفست الما لوجبود الاغماء في كل الما الموجبود الاغماء في كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |             |
| نقولان الحقوق المالية لله تعالى ثلاثة اضرب المرب ( فرع ) مسائل تتعلق بالجماع في نهار رمضان الكفارة الأقوال الأربعة الكفارة القضاء الكفارة الأقوال الأربعة لليوم الذى جامع فيه كفارة المحام فيه كفارة الجماع وما يتعلق بها كفارة الجماع وما يتعلق بها كمارة الكفارة على الترتيب كفارة الجماع وما يتعلق بها اذا نوى الصوم من الليل الاسلام افي المحامة في المحمومة ان أفاق في جزء من الليل صومه المحمومة او ارتد بطل صومهما وعليهما القضاء وكذلك لو نفست القضاء وكذلك لو نفست اما لوجود الاغماء في كل اما لوجود الاغماء في كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | ۳۷۹         |
| الحقوق المالية لله تعالى اللائة أضرب في نهار رمضان في نهار رمضان الكفارة الأقوال الأربعة الكفارة القضاء الكفارة القضاء الكفارة القضاء الليوم الذي جامع فيه لليوم الذي جامع فيه كفارة الجماع وما يتعلق بها كفارة الجماع وما يتعلق بها كفارة الكفارة على الترتيب كفارة الكفارة على الترتيب مومه الذي الصبوم من الليل المرابع المائم في المرابع المائم في المرابع المائم في النهار صومه المائم في جزء من النهار صح صوبة القضاء وكذلك لو نفست القضاء وكذلك لو نفست القضاء وكذلك لو نفست اما لوجود الاغماء في كل اما لوجود الاغماء في كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - ,                       |             |
| تلاته اضرب في نهار رمضان في نهار رمضان الا أفسد الحج بالجماع ففي الكفارة الاقوال الأربعة الكفارة الاقوال الأربعة الليوم الذي جامع فيه لليوم الذي جامع فيه كفارة الجماع وما يتعلق بها كفارة الجماع وما يتعلق بها كما هذه الكفارة على الترتيب مده الكفارة على الترتيب ما أغمى عليه النهار لم يصع محومه المحمح عومه المحمح مومة المحمح مومة المحمح مومة المحمح مومة التضاء وكذلك لو نفست القضاء وكذلك لو نفست الما لوجود الاغماء في كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فقولان                    | į           |
| تلاته اضرب في نهار رمضان في نهار رمضان الا أفسد الحج بالجماع ففي الكفارة الاقوال الأربعة الكفارة الاقوال الأربعة الليوم الذي جامع فيه لليوم الذي جامع فيه كفارة الجماع وما يتعلق بها كفارة الجماع وما يتعلق بها كما هذه الكفارة على الترتيب مده الكفارة على الترتيب ما أغمى عليه النهار لم يصع محومه المحمح عومه المحمح مومة المحمح مومة المحمح مومة المحمح مومة التضاء وكذلك لو نفست القضاء وكذلك لو نفست الما لوجود الاغماء في كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الحقوق المالية لله تمالي  | ۰,۳۸۰       |
| في نهار رمضان الا أفسد الحج بالجماع ففي الكفارة الأقوال الأربعة الكفارة الأقوال الأربعة لليوم الذي جامع فيه لليوم الذي جامع فيه كفارة الجماع وما يتعلق بها كفارة الجماع وما يتعلق بها هذه الكفارة على الترتيب مذه الكفارة على الترتيب ثم أغمى عليه النهار لم يصع مصومه ان أفاق في جزء من النهار صح صومة او حاضت في بعض النهار أو ارتد بطل صومهما وعليهما القضاء وكذلك لو نفست الما لوجود الاغماء في كل اما لوجود الاغماء في كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تلاته أضرب                |             |
| الكفارة الفصد الحج بالجماع هفى الكفارة الاقوال الاربعة الكفارة الاقوال الاربعة لليوم الذى جامع فيه لليوم الذى جامع فيه كفارة الجماع وما يتعلق بها كفارة الجماع وما يتعلق بها كما هذه الكفارة على الترتيب مده الكفارة على الترتيب شم اغمى عليه النهار لم يصع مومه اذا نوى الصوم من الليل صومه اذا أفاق في جزء من النهار صح صوبة الو حاضت في بعض النهار أو ارتد بطل صومهما وعليهما القضاء وكذلك لو نفست اما لوجود الاغماء في كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | 441         |
| الكفارة الاقوال الاربعة ببجب مع الكفارة القضاء الليوم الذي جامع فيه لليوم الذي جامع فيه كفارة الجماع وما يتعلق بها كفارة الجماع وما يتعلق بها هذه الكفارة على الترتيب مده الكفارة على الترتيب شم اغمى عليه النهار لم يصع مومه ان أفاق في جزء من النهار صح صوبة أو ارتد بطل صوبهما وعليهما القضاء وكذلك لو نفست القضاء وكذلك لو نفست اما لوجود الاغماء في كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فی نهار رمضان             |             |
| ا ۱۸۳ بجب مع الكفارة القضاد اليوم الذي جامع فيه اليوم الذي جامع فيه كفارة المجماع وما يتعلق بها كفارة الجماع وما يتعلق بها اذا نوى الصوم من الليال شم اغمى عليه النهار لم يصع صومه ان أفاق في جزء من النهار صح صوبة الو داخت في بعض النهار أو ارتد بطل صوبهما وعليهما القضاء وكذلك لو نفست المقضاء وكذلك لو نفست الما لوجود الاغماء في كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | 441         |
| لليوم الذي جامع نيه ( نرع ) مذاهب العلماء في كفارة الجماع وما يتعلق بها هذه الكفارة على الترتيب مذه الكفارة على الترتيب اذا نوى الصوم من الليل صومه ان أفاق في جزء من النهار صححوبة او ارتد بطل صومهما وعليهما القضاء وكذلك لو نفست القضاء وكذلك لو نفست اما لوجود الاغماء في كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |             |
| ۲۸۱ ( فرع ) مذاهب العلماء في كفارة الجماع وما يتعلق بها ٢٨٢ هذه الكفارة على الترتيب ٢٨٣ اذا نوى الصيوم من الليل صومه ما غمى عليه النهار لم يصح صومه افاق في جزء من النهار صح صوبة او ارتد بطل صوبهما وعليهما القضاء وكذلك لو نفست الما لوجود الاغماء في كل اما لوجود الاغماء في كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                         | 471         |
| كفارة الجماع وما يتعلق بها مده الكفارة على الترتيب اذا نوى الصوم من الليل صومه مومه ان أماق في جزء من النهار مصح صوبه محموبة المحموبة او ارتد بطل صوبهما وعليهما القضاء وكذلك لو نفست المقضاء وكذلك لو نفست اما لوجود الاغماء في كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> </u>                  |             |
| ۳۸۲ هذه الكفارة على الترتيب ۳۸۳ اذا نوى الصدوم من الليل ثم اغمى عليه النهار لم يصح صومه ۳۸۳ ان أفاق في جزء من النهار صح صوبة ۳۸۰ لو حاضت في بعض النهار او ارتد بطل صوبهما وعليهما القضاء وكذلك لو نفست القضاء وكذلك لو نفست الما لوجود الاغماء في كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _ ,                       | 441         |
| اذا نوى الصوم من الليل شم اغمى عليه النهار لم يصع صومه ان أماق في جزء من النهار صع صوبة الدول النهار الم اللهار الم اللهار الم اللهار الم اللهار الم اللهاء الم اللهاء وكذلك لو نفست المقضاء وكذلك لو نفست الم يصع صوم المغمى عليه الم الم لوجود الاغماء في كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |             |
| ثم اغمی علیه النهار لم یصح صومه  ۳۸۳ ان أفاق فی جزء من النهار صح صوبه  ۳۸۵ لو حاضت فی بعض النهار او ارتد بطل صوبهما وعلیهما القضاء وكذلك لو نفست القضاء وكذلك لو نفست الما لوجود الاغماء فی كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 777         |
| صومه  ۳۸۳ ان أفاق فی جزء من النهار صح صوبه  ۳۸۵ لو حاضت فی بعض النهار او ارتد بطل صوبهما وعلیهما القضاء وکذلك لو نفست  ۳۸۸ لا یصح صوم المغمی علیه اما لوجود الاغماء فی كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | ۳۸۳         |
| ۳۸۳ ان آفاق فی جزء من النهار<br>صبح صبوبة<br>۳۸۰ لو حاضت فی بعض النهار<br>او ارتد بطل صوبهما وعلیهما<br>القضاء وکذلك لو نفست<br>۳۸۶ لا یصح صوم المغمی علیه<br>اما لوجبود الاغمیاء فی کل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <del>-</del>              |             |
| صح صوبة  7۸۰ لو حاضت في بعض النهار أو ارتد بطل صوبهما وعليهما القضاء وكذلك لو نفست  7۸۶ لا يصح صوم المعمى عليه اما لوجود الاغماء في كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |             |
| ۳۸۰ لو حاضت فی بعض النهار او ارتد بطل صوبهما وعلیهما القضاء وکذلك لو نفست ۱۳۸۳ لا یصح صوم المغمی علیه اما لوجود الاغماء فی کل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | 474         |
| أو ارتد بطل صومهما وعليهما القضاء وكذلك لو نفست ٢٨٦ لا يصح صوم المغمى عليمه اما لوجود الاغماء في كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |             |
| القضاء وكذلك لو نفست ٢٨٦ لا يصح صوم المغمى عليه اما لوجود الاغماء في كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | ۳۸٥         |
| ۳۸٦ لا يصح صوم المغمى عليــه اما لوجــود الاغمــــاء فى كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | •           |
| اما لوجبود الاغمساء في كمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 777         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |             |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | النهار او بعضه واما لعمدم |             |
| نيته يلزمه القضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نيته يلزمه القضاء         |             |

| حة الأحكام .                                              | الصف    |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| حه الاحدام<br>عنهما ( والثالث ) يلزم كل                   |         |
| واحد كفارة ويتحمل هو ما                                   |         |
| دخله التحمل                                               |         |
| ( فرع ) مذاهب العلماء فيمن                                | ۴۷.     |
| كرر جماع زوجته فى بيرِم من                                |         |
| رمضان                                                     |         |
| ( فرع ) مذاهبهم فیمن وطیء                                 | 441     |
| فی یومین او آیام فی رمضان                                 | <b></b> |
| وان رای هلال رمضان فسرد                                   | 441     |
| الحاكم شهادته فصام وجامع ·<br>وجبت عليه الكفارة           |         |
| وجبت عيب المصاره<br>وأن طلع الفجر وهو مجامع               | ۳۷۱     |
| فاستدام مع العلم بالفجسر                                  | 171     |
| وجبت عليه الكفارة                                         |         |
| ( فرع ) لو أحرم بالحج مجامعا                              | 414     |
| مَفْيَهُ ثَلَاثَةً أُوجِهُ                                |         |
| اذاً اصبح المقيم صائما ثم                                 | ٥٧٣     |
| سافر وجامع في يومه لزمتــه                                |         |
| الكفارة                                                   |         |
| اذا أصبح الصحيح صائما ثم                                  | 440     |
| مرض فجامع فلا كفارة أن                                    |         |
| قصد الترخص وكذا أن لم                                     |         |
| يقصده على المذهب                                          |         |
| لو أنسد القيم صومه بجماع                                  | 440     |
| ثم سافر في يومه لم تستقط الكفارة على المذهب               |         |
| وط، المرأة في الدبر واللواط                               | 777     |
| كالوطء في الفرج                                           |         |
| ( فرع ) لو حك نكره لعارض                                  | 777     |
| فأنزل بغير قصد الاستمناء                                  |         |
| فلا كفارة ولا يبطل صومه على                               |         |
| الصحيح                                                    |         |
| ( فرع ) في مذاهب العلماء                                  | 777     |
| فيمن وطيء امرأة أو رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |
| في الدبر                                                  |         |

الأحكام ا الصفحة ٣٩١ الأجوبة على احاديث بطالان الصوم قال الشانعي : وأكره لـــه 797 العلك ولا يفطر بهجرد العلك ولا 797 بنزول الريق يكره له مضغ الخبز وغيره 387 من غير عذر ومن حركت القبلة شهوته كره 790 له أن يقبل وهو صائم عمر بن ابى سلمة ليس ابن 490 أم سلمة الترخيص للشيخ بالقبسلة 490 ونهى الشاب ضعف حديث ميسونة مولاة 267 النبى صلى الله عليه وسلم في افطار المقبل والمقبلة ( فرع ) في مذاهب العلماء في 347 القيلة للصائم ينبغى للصائم أن ينزه صومه **٣**٩٨ عن الغيبة والشتم فان شوتم مال: انى صائم حديث خمس يفطرن الصائم 499 ساقه ابن الجسورى في الموضوعات ٣٩٩ يكره الوصال في الصوم حقيقة الوصال المنهى عنسه ٤.. يومين فصاعدا ولا يتناول في الليل شيئا اتفق اصحابنا على ان ٤٠١ الوصال لا يبطل الصوم سوا. حرمناه أو كرهناه الوصال من خصائص النبي

صلى الله عليه وسلم

الأحكام الصفحة ۳۸۷ ( فرع ) لو نوی المسسوم بالليمل ثم شرب دواء فزال عقله نهارا بسببه فكالمغمى علىه ويجوز للصائم أن ينزل الماء وينغطس فيه الذى حسدت ابسا بسكر ابن عيد الرحمن صحابي ( ذرع ) في مذاهب العلماء في 341 الاكتحال حديث اشتكت عينى أفاكتحل 444 ضعيف حديث خرج علينا صلى الله عليه وسلم وعيناه مملوسان في استناده من اختلف في توثيقه بقية بن الوليد ضعيف ۸۸۳. محمد بن عبيد الله بن أبى رافع ضعيف تجوز الحجامة للصائم ولا FAT تفطره والأولى تركها ( فرع ) مذاهب العلماء في ٣٨٩ الحجامة للصائم تحقيق احاديث افطر الحاجم والمحجوم وتأويل ذلك احاديث شسداد بن أوس وأبى هريرة ورافع بن خديج واببى موسىوطرقها واسانيدها الرخصة في الحجامة عن سعد وابن مسعود وابن عباس وابن عمر والحسسن بن على وزيد بن أرقم وعائشة وأم ا ٤٠١ سلمة (رضى الله عنهم)

الأحكام الصفحة لم يجز له أن يؤخره الى أن يدخل رمضان آخر والفرق بين الصوم والصلاة ٤١٠ حيث لا يجوز تاخير قضاء رمضان الى رمضان آخسر ويلزمه عن رمضان الفائث بعد ٤١. صومه مدمن طعام ( فرع ) اذا أراد تجيل فدية 113 التاخير قبل مجيء رمضان الثانى ليؤخر القضاء مع الامكان ففي جوازه وجهان ( فرع ) اذا أخر الشيخ الهرم 113 المد عن السنة فالذهب أنه لا شيء عليه ( فرع ) اذا لزبه قضياء 213 رمضان أو بعضه بعذر كحيض ونفاس ومرض واغماء وسفر ومن نسى النية أو أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا ( فرع ) في مذاهب العلماء 217 فيمن اخر قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر ( فرع ) في مذاهبهم في تفريق 218 قضاء رمضان وتتابعه ٠ ( نمرع ) يجوز قضباء رمضان 212 عنينا في جميع السنة غير رمضان الثانى وأيام العيد والتشريق" لو كان عليه قضاء فلم يصم 218 حتى مات نظرت فان اخره لعذر أتصل بالموت لم يجب علیه شيء مذعب الشمافعي في القديسم 210

| ية الإحكام                     | الصف |
|--------------------------------|------|
| ( فرع ) في مذاهب العلماء في    | ٤٠٢  |
| الوصبال                        |      |
| المكمة في النهي عن الوصال      | ٤٠٢  |
| ( فرع ) في بيان جماة من        | 2.5  |
| أحاديث الوصال                  |      |
| ويستحب أن يتسحر للصوم          | ٤٠٣  |
| ويستحب تاخير السحور            | ٤٠٤  |
| ( فرع ) وقت السحور بين         | ٤٠٥  |
| نصف الليل وطلوع الفجر          |      |
| ( فرع ) يحصل السنحور           | ٤٠٥  |
| بقليل الأكل وكثيره ويحصل       |      |
| بالماء ايضا                    |      |
| ( فرع ) السحور مندوب اليه      | ٤٠٥  |
| ( مُرع ) في الأحاديث الواردة   | ٤٠٥  |
| فى السحور وتأخيره وتعجيل الفطر |      |
| ما جاء من أن عمر وعثمان        | ٤٠٦  |
| كانا يصليان المعسرب حين        | • •  |
| ينظران الى الليل الأسود ثم     |      |
| يفطران                         |      |
| حديث انا معشر الأنبياء أمرنا   | 8.7  |
| أن نعجل افطارنا ضعيف           |      |
| والمستحب ان يفطر على تمر       | ٤٠٧  |
| فان لم يجد فعلى ماء            |      |
| يكره للصائم اذا اراد أن        | ٤٠٨  |
| يشرب أن يتمضمض ويمجه           |      |
| وكأن هذا شهبيه بكراهة          |      |
| السواك                         |      |
| ويكره السواك بعد الزوال        | ٤٠٨  |
| لازالة الخلوف                  |      |
| يستحب أن يدعو الصائم           | ٤٠٨  |
| ويفطره في وقت الفطر            |      |
| اذا كان عليه قضاء أيام من      | ٤٠٩  |

رمضان ولم یکن له عند

والجديد انه يطعم عنه وليه

الإحكام الصفحة او سفر او غيرهما من الأعفاد ولم يتبكن من تضمائه حتى ( فرع ) مذاهبهم فیمن تمکن 173 من صوم رمضان غلم يصمه حتى مات ( فرع ) في مسائل تنطق 173 بكتاب الصيام كان صلى الله عليه وسلم اذا 277 رأي الهلال قال : اللهم أعله علينا بالامن والايمسان والسلامة والاسلام والتوميق لما تحب وترضى يستحب للصائم أن يدعسو 277 في صوبه بمهمات الأمور يكره مسمت يوم الى الليسل 277 للصائم ولغيره من نمير حاجة تصة المرأة الاحمسية الصمتة \$ 44 الجود والافضال في رمضان 277 يستحبان في كل وتت وفي رمضان لكثر ( فرع ) ويستحب للرجل أن 272 يوسع على عياله في رمضان وأن يحسب الى ارحامه وجيرانه لاسيما في المشر الأواخر السنة كثرة تلاوة القرآن في رمضان ومدارسته ومو أن يقرأ على غيره وغيره يقرأ علية ا ١٢٤ يستحب صبون نفسيه في رمضان عنّ الشهوات فهو سر الصوم ومقصوده الأعظم يكره للصائم السواك بعسد 270

الزوال

الأحكام الصفحة ١٥٤ القول القديم بجوز لوليسه الصيام عنه ولا يلزمه. فيما روى في النهي عن الصوم عن الميت نظر ٤١٧ ينعين أن يكون هدد مذهب الشافعي لقوله رضى الله عنه ( اذا صبح الحديث نهسو مذهبي) محمد بن ابی لیلی مسدرق £1A سىء الحفظ اتفقبوا على تضبعيف محمد EIA ابن أبي ليلي ( نعرع ) إذا قلنا : الصيام عن المت ١٩٤ ( فرع ) حكم صوم النسفر والكفارة وجميع انواع الصوم الواجب سواء في جمييسم مانكرناه ( نرع ) اذا تلفا انه يجسوز صوم الولى في يوم واحد عل يجزئه عن المبت وصوم الأجنبى باذن الولى نصمام عنه ثلاثون انسانا ( غرع ) لا يصام عن أهد **في حياته بلا خلاف سسواء** أكان عاجزا أو تأدرا ( فرع ) لو مات وعليه صوم | ٢٢٤ أو اعتكاف لم يفعلهما عنسه وليه ولايسقط عنه بالفدية ٢٠٤ (فرع) في حكم الفدية وببيانها سواء المخرجة عن الميت وعن المرضع والحامل والشيخ الكبير ( فرع ) مذاعب العلما، فيمن

مات وعليه صوم فاته بمرض

الأحكام ا الصفحة الأحكام الصفحة ٤٣٣ حكمة استحباب صنوم الحييض والنفاس والجنون عاسوراء والردة كل منها مبطل للصوم استلق العلمساء في صسوم 77.3. سواء طال أم كان لحظة من عاشوراء عل كان واچبا ؟ نهار ويستحب صبام أيام البيض 270 باب صدقة التطوع والأيام 247 وهي ثلاثة من كل شهير التي نهي عن الصوم فيها الأحاديث الواردة في صيام 270 عاشوراء يستحب لن صام رمضان أن 277 واحتج اصحابنا بانه لم يكن 240 يتبعه بست من شوال واجبا صسمنا سستا وصسمنا عشرا **£ YY** آلاحاديث الواردة في صيام 240 وثلاثا لغة العرب ثلاثة أيام من كل شهر. مخالفة مالك في صوم ست £ÝŸ أم الصهباء البصرية ثقة من 240 من شوال وقوله : انهـــا الثالثة بدعة تؤدى بأهل الجفاء أن أيام البيض لا الأيام البيض 241 يلحقوها برمضان سبب تسمية هذه الايسام ٤٣٦ ويستحب لغير الحاج ان ٤Y٨ بيضا يصوم يوم عرفة ( فرع ) أجمعت الأمة على الا ٤٣٦ قال المتسولي : ان كان لا 249 يجب صومها الآن يضعف عن الدعاء والعبسادة ويستحب صوم يوم الاثنين 277 فالصوم له أولى والخميس كلام ابن عمر في صوم يوم 279 ٤٣٨ سبب تسميته يوم الاثنيان عرفة بعرفة لأنه ثناني أيام الاسبوع ( فرع ) في مذاهب العلماء في 277 ومن الصوم المستحب صوم ٤٣٨ صوم يوم عرفة بعرفة الاشهر الحرم أفضل الدعاء دعاء يوم 24. حديث مجيبة الباملية عن 247 عرفة . أبيها أو عهها أنه أتى رسول يوم عرفة افضل ايام السنة ٤٣٠ الله صلى الله عليه وسلم ثم اختلف العلماء في معنى تكنير انطلق فاتاه بعد سنة وقد ٤٣٠. السنة الباتية تغيرت حالته هل كان صلى الله عليه وسلم ويستحب أن يضوم يوم 247 ٤٣٨ عاشوراء لحديث أبي قتادة يصوم شعبان كله ؟ عاشموراء هو العاشر من ولا يكره صوم الدهر اذا افطر 22. 244 المحرم وتاسوعاء هو التاسع أيام النهي £ £ \( \sum\_{1} \) منه مذا مذمينا أم الدرداء فقيهة تابعية

الصفحة الأحكام االصفحة الأحكان ف فی ین ٠. لی زم ث JL ث ث J للا ك

| الأحكام                 | لصفحة    | Jr [ | حة الأحكام                            | الصف          |
|-------------------------|----------|------|---------------------------------------|---------------|
| يجوز صوم يوم الشك       | ٢٥٤ ولا  | ۲ [  | ( فرع ) مذاهب الملمساء في             | 221           |
| یث عمار                 |          | 1    | صيام الدهر اذا أفطر ايسام             |               |
| د، بن عبد الرحمن ثقة    | ٥١ العا  | ۲    | النهى الخبسة وهي العيدان              |               |
| صام يوم الشك تطوعا      | 131 207  | ۲    | والتشريق                              |               |
| مة ابى محمد البافئ      | ه؛ ترج   | ٤    | ( فرع ) في تسميته بعضن                | 733           |
| ع ) في مذاهب العلماء في | ٤٥٤ (غر  | •    | الاعلام من السلف والخلف               |               |
| م يوم الشك يوم الثلاثين | صو       | -    | من صام الدمر غير أيام                 |               |
| عبان <u>َ</u>           | من ن     | 1    | النهى الخمسة                          |               |
| بكر محمد بن أحسد        | ه ٤٤ أبو | ۱ ه  | لو نُذِر صوم الدَّمَر صـــح           | 233           |
| لألى                    |          |      | نذره بلا خلاف ولزمه الوفاء            |               |
| مي ابو يعلى الحنبلي     |          | ٥    | ملاخلاف                               |               |
| ب جزءا في وجوب صوم      | منن      | ı    | ولا يجوز للمراة ان تصسوم              | 250           |
| الشك                    | • -      |      | التطوع وزوجهسا حاضر الا               |               |
| ے اصحابنا بحدیث         |          | ۱۲۰  | ماننه                                 |               |
| مر فى الصحيحين          | ابن ء    |      | ومن دخل في صوم تطــــوع               | 733           |
| قيل: كيف يدعى الاجمال   |          | ۱۰   | او صلاة تطوع استحب                    |               |
| المسألة خلاف ظاهر       |          | · {  | اتمامها فان خرج منها جاز              |               |
| ج المضالف بخديث         | ٤٥ واحت  | jt.  | واما الخروج بعذر ملا كرامة            | 227           |
| بريرة                   | ابی ه    | ŀ    | فيه بلا خالف ويستحب                   |               |
| نج بحديث ابن عباس       |          |      | قضاؤه سواء خرج بعذر أم                |               |
| وابه)                   |          | ٠Ł   | بغيره                                 |               |
| : واحتسج بحسديث         | ه ٤ قال  | ٧.   | ( فرع ) مذاهب العلماء في              | <b>Y3 3</b> ; |
| البحترى أمللنا ملال     |          |      | الشروع في صوم تطوع أو                 |               |
|                         | رمضا     |      | صلاة تطوع                             |               |
| في مسالتنا فالبناء على  |          | ٧    | الاحاديث الواردة في صيام              | ££A           |
| _                       | الأص     | .    | التطوع                                |               |
| الخطيب البندادي منصلا   | •        |      | حديث ( الصائم بالخيار ما              | 224           |
| منع صوم يوم الشسك       |          | ויי  | بينه وبين نصف النهار)                 |               |
| وعلى وابن مسسعود        |          | •    | موتوف                                 |               |
| •                       | وغيره    |      | ( نرع ) ادلة القائلين متضاء<br>النطوع | ११९           |
| لعزيز بن حكيم الحضرمي   | •        | ۱۷   | <u></u>                               |               |
| نقول بان في صوم الشك    |          | ۱۷ ] | حديث عائشة وحفصة وطرقه                | ٤٥٠           |
|                         | احتيا    |      | كلها غير متصلة                        |               |
| لخطيب : لا يجوز لاحد    |          | 17   | زیادهٔ قربیه ( واقضی یسوما            |               |
| يل الكاتم من أصلة       | آن يز    |      | مكانه ) غير محفوظة                    |               |
|                         |          |      | •                                     |               |

| ية الأحكام                           | ر الصف       | حة الأحكام                                                | الصف        |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| ويستحب طلب ليلة القدر                |              | قال الخطيب : من خلت يداه                                  |             |
| اذا قال لامراته : انت طالق           | ٤٨٧          | من الدليــل وعــدل عن نهج                                 |             |
| ليلة القدر                           |              | السبيل لجا الى مثل مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             |
| لو قال لامراته انت طالق في           | ٤٨٧          | بيق . ع ق<br>المتاويل                                     |             |
| أفضل ليالى السنة                     | I            | عبد الله بن عكيم مخضرم                                    | 279         |
| ليلة التدر مختصمة بهذه               | 144          | مجالد ضعيف                                                |             |
| الأمنة                               |              | قد قال أنس أنه لم يصمه                                    | ٤٧٠         |
| ليلة القدر بأتية الى يـــوم          | <b>ጀ</b> ለዓ  | معتقدا وجوبه                                              |             |
| القيامة                              |              | رواية : لأن أتقدم في رمضان                                | ٤٧٠         |
| يسن الاكثار من الصلاة نيها           | 6 4 9        | أحب الى ضعيفة                                             |             |
| والدعاء                              |              | ابو مريم مجهول                                            | ٤٧٠         |
| والمناء من شهد قال الشافعي : بن شهد  | ٤٩٠          | قال الخطيب : وذكر المخالف                                 | <b>٤٧</b> 1 |
| العشاء والفجر لبلة القدر فقد         |              | شبها من القياس                                            |             |
| اخذ بحظه منها                        | 1            | ويكره ان يصوم يوم الجمعة ا                                | ٤٧٩         |
| ان قال لعبده : انت حر ليلة           | 191          | وحدها                                                     |             |
| القدر                                |              | الحكمة في كراهة افسسراد                                   | 271         |
| ( فرع ) ذكر الشافعي تفسيرا           | 297          | الجمعة                                                    |             |
| لسورة القدر                          |              | ( فرع ) في مذاهب العلماء في ا                             | ٤٨١         |
| ( نمرع ) في مذاهب العلماء في         | 295          | افراديوم الجمعة بالصوم                                    |             |
| مسائل في ليلة القدر                  |              | ( فرع ) یکره افساراد بوم                                  | <b>ደ</b> ለነ |
| اعلم أن ليلة القدر يراها من          | १९१          | السبت بالصوم                                              |             |
|                                      | •            | ( نرع ) ولا يجوز صوم يوم ا                                | 274         |
| . આ ગામ તા મ                         |              | الغطر ويوم النحر فان صام                                  |             |
| يستحب لن راى لبلة التعر<br>ان يكتمها | <b>29</b> £  | نيه لم يصح                                                |             |
| ال يعدمها ( فرع ) في بيان جملة من    | (3.4         | ولا يجوز أن يصوم أبام                                     | 884         |
| الأحاديث الواردة في ليسطة            | 23,0         | التشريق صوما غير صسوم                                     |             |
| التدر                                |              | التمتع                                                    |             |
| ،معبر<br><b>كتاب الاعتكاف</b>        | <b>6 • •</b> | في أيسام التشريق تسولان                                   | 210         |
| اصل الاعتكاف لفنة وفي                |              | مشهوران ذكرهما المصنف                                     |             |
| الشرع ولا يصبح الا من مسلم           | 00.          | بدليلهما                                                  |             |
| الشرع ود يصنع ١٠ من مستم<br>عاتل     |              | ( فرع ) في مذاهب العلماء في إ                             | ۳٨٤         |
|                                      | <b>A</b>     | صوم ایام التشریق                                          | 417         |
|                                      | ٥.,          | ولا يجوز أن يصـــوم في                                    | 277         |
| لحديث أبي بن كمب                     |              | مهضان غين رمضان حاضرا                                     |             |
| ولا يصنح الا من مسلم عاقل            | ñ.,          | کان او مسافرا                                             |             |

| الأحكام                                          | , الصفّحة     | ية الأحكام                                           | الصفح   |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------|
| ان نذر أن يعتكف يوما لزمه                        | , 011         | ولا يجوز للمرأة أن تعتكف                             |         |
| ن يدخل فيه قبل طلوع                              | ĵ,            | بغير اذن زوجها                                       |         |
| لفجىر                                            | 1             | الكاتب له الاعتكاف بغير اذن                          | ٥٠٣     |
| لا يصبح الاعتكاف الا بالنية                      | ، ۱۹          | سيده                                                 |         |
| و نذر اعتكاف يوم لهاعتكف                         | 1019          |                                                      | ٥٠٤     |
| دله                                              | [ د           | السجد لقولة تعالى ( ولا                              |         |
| ِان نذر اعتكاف يومين                             | ا ۲۰ه و       | تباشروهن وأنتم عاكفون في                             |         |
| لا يصبح الاعتكاف الا بالنية                      | ٥٢٣ و         | الساجد)                                              |         |
| لا يجوز للمعتكف المخروج                          | ۲۶ه و         | يصبّح الاعتكاف في كل مسجد                            | ه ۰ ه   |
| ن المسجد                                         |               | والجامع انضل                                         |         |
| يسمى الاعتكاف جوارا                              |               | اذا نذر الاعتكاف في مسجد                             | 0.0     |
| ذا دخل في اعتكاف مندور                           | 1 070         | بعينه فان كان غير الساجد                             |         |
| شرط التتابع                                      | ا ب           | الثلاثة لم يتعين على الذهب                           |         |
| يجوز أن يخرج لحاجسة                              | ۲۲۰ و         | ( فَرع ) في مذاهب العلماء في                         | ٥٠٧     |
| لانسان                                           | ן             | مسجد الاغتكآف                                        |         |
| فرع ) ازا کانت داره بعیده                        | ) 077         | حويبر بن سعد الازدى البلخي                           | 5 · V   |
| وا فاحشتا                                        |               | ضعيفآ                                                | 1       |
| قرع) لا يشترط لقضاء                              |               | ( قَرع) في مذاهبهم في اعتكاف                         | ٥٠٨     |
| حاجة شدتها لأن في اعتباره                        |               | المراة                                               |         |
| مررابينا                                         |               | والأفضل أن يعتكف بصوم                                | 9:4     |
| قرع ) لا يكلفة الاسراع                           |               | ( مَرع ) لو نَذَر أنَ يعتكفُ                         | 716     |
| ا أنية من الضرر بل لة                            |               | شهر رمضان مفاتة                                      |         |
| اشی علی عادته<br>آنده کرای سخت                   |               | ( قَرع ) في مذاهب العلماء في                         | 770     |
| قرع ) لو كَشَـر خَروجــه<br>د ت تتن سريار        | •             | الصوم                                                | 7774    |
| ىارض يقتضيه كاسسهال                              |               |                                                      | 770     |
| تَحَوه قَوجهانُ                                  |               | باتفاق                                               | 710     |
| فَرع ) اذا فَرغ مَنَ قَضَاء                      |               | ويجوز الاعتكافًا في جميسع                            | 911     |
| حاجمة واسستنجى فله أن<br>توضيا                   | ור            | الأوقات<br>( فَرع ) فَي مَذَاهبَ العلماء فَيَ        | ~\\^    |
| نوصبا<br>تما ا تا ۱۳۱۱                           | יא<br>י אַריי | ر مرع ) في مداهب العلماء في القلماء في القل الأعتكاف | J ( L   |
| قَرع ) لو جآمع الخَارج<br>: ارال آراز :          | ) 01°<br>51   | وان تستر أعسكاف العشر                                | 6/6     |
| ضاء الحآجة في مروره<br>جوز أنّ يمضّى لبينة للأكل |               | وال تستر اعتسداها العبسر                             | , - 1 - |
| جور آن يمصي لبيشه للاكل<br>آييطل أعتكافة         |               | وانَ نَذَر انَ يعتكفناً شَــهرا                      | ۳۱٥     |
| : يبطن اعتماله<br>) الخَسروج المي المتسسسارة     |               | وان عدر أن يعدما سهرا بعينة                          |         |
| ، الحسروج المي المسسمارة<br>فارجة ليؤذن أوجه     |               | الزمة أعتكافة                                        |         |
| عارجه بيودن أوجه                                 | TEAR 7        | 1                                                    |         |

الأحكام الصنحة الأحكام ( واعلم ) أن صورة المسألة | ٥٤٥ وان مرض مرضا لا يأبن معه في منارة قريبة من المسجد تلويث المسجد قال في البويطي : ويصبح ( فرع ) اذا أراد المستكف 130 الاعتكاف في المنارة الخروج للفصد والحجامة يصح صلاة الماموم خلف قال في الأم: وإن سكر بطل ٧٤٥ الامام. وبينهما حائل يمنسم اعتكامه 0 29 الشامدة وان حاضت المتكفة ( فرع ) لو دخل المتكف حجرة والستحاضة المتكفة ، لا 029 يجوز لها الخروج مهياة للسكني المنارة والرحبة في اللغة ۰٥٥ ( فرع ) في مذاهب العلداء في المعتكفة اذا حاضت وان عرضت صلاة جنازة وان أحرم المعتكف بالحج نظرت فان كان في اعتكافة 00. وان خرج من المسجد نأسيا تط ع فالافضل أن يخرج لأن 00 . أن أخرجه السلطان صه الجنازة فرض كفاية 001 وان خرج لعذر ثم زال ۲٥٥ مُقَدِمت ، ولا يجوز للمعتكفة المباشرة خرج من اعتكاف 000 ويجوز التطوع لعياده الريض بشهوة ( فرع ) لو خرج لزيارة القادم ( فرع ) اذا أستمنى بيده 007 فان لم يذرل لم يبطل من سفر بطل اعتكافه ( فرع ) المرأة المعتكفة كالرجل 100 ( أَمْرِع ) في مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتمالف المعتكف في تحريم الجمساع والمباشرة بشهوة نَذر ( فرع ) اذأ جامع المعتكفة عن 007 مياج الخراساني وعتب ابن عبد الرحمن نذر متتابع فان حضرت الجمعة وهو من ۷۵۵ ( قَرع ) في مَدَّاهب العلماء في ا جماع المعتكفة ناسيا أمل الفرض ( فرع ) في مذاهبهم في المباشرة عبد الرحمن بن استحاق وما 001 دون الفرج مّيل مّية ( فرع ) في مذاهب العلماء في ويجوز للمعتكف أن يلبس ما 004 خروج المتكفآ يلبسنه في غير الاعتكاف اذا خرج لأداء الشهادة تحملاً استدل اصحأبنا لاباحة 009 الحديث المباح أو أداء بجسوز للمعتكفة أن يبيسم ( فَرع ) أذا شرعت المراةَ في ا 200 الاعتكاف ويشتري

الصفحة

٥٣٣

370

370

٥٣٥

٥٣٦

941

٥٤١

0 81

054

028

027

027

0 2 2

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| الأنحكام                               | الضيفجة. | <ul> <li>إلى الأحكام.</li> <li>( فرع ) لا جاس أن يقص في السجد.</li> </ul> | الصفحة |
|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| فرع ) في مذاهب العلماء في              | 750 (    | ( غرع ) لا باس أن يقص في                                                  | 170    |
| طيب للمجتكف                            | 71       | المسجد                                                                    |        |
| مرع ) أذا فعل في الاعتبكاف             | ) •75    | ( غرع ) ولا يفسد الاعتكاف                                                 | 150    |
| طلمي ا                                 |          | سياميه ولاجدال                                                            |        |
| مرع ) في مسائل تقعسلق<br>كتاب الاعتكاف | 3,70. (  | ( فرع ) مذاهب الجلماء في بيم المعلكة وشرائه                               | 974    |
| كقاب الاعتكاف                          | ب ا      | بيع المعظكم وشوائه                                                        |        |











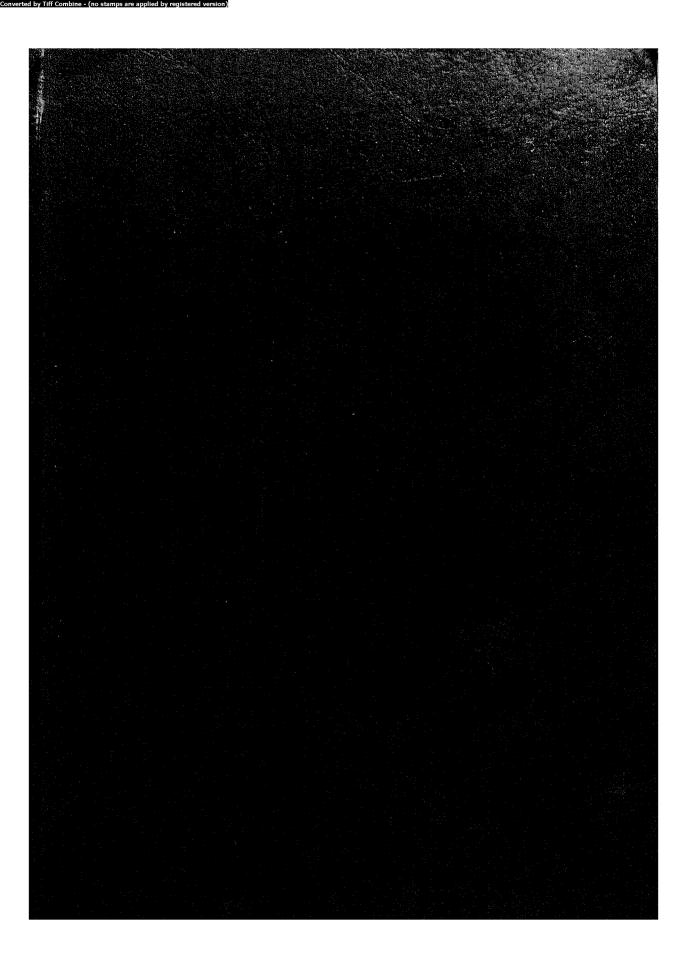